# سناريخ الامپراطورية الرومانية السياسي والحضاري

دکتوں سیداُحمرعلی الناصری استاذ الناریخ القدیم کلیة الاداب \_ جامعة القاهرة

الطبعة الثانية منقحة ومزودة

الناشي

دار النهضنة العربية ٢٢ عارع مد الحالق زوت العامرة





# ت اربخ الامبرطورية الرومانية السياسي والحضاري

ده یک بران مری المناصری المناصری المیاب می المیاب می المیاب می المیاب می المیاب المیا

الطبعة الثسانية مزيدة ومنقحة ١٩٩١

انساته دار النهضنة العربية ۲۲ عارع مداغالق زوت تفامرة



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Cras amet, qui nunquam amavit ; quique amavit, cras amet

غدا قد يعشق من لم يعشق

حتى الذي عشق، غدا قد يعشق!

شاعر مجهول عاش في عصر ماركوس أوريليوس ( ١٦١ - ١٨٠ )



# بسب الداارهم أارحيم

### تقديم الطبعة الأولى

واخيرا تحققت الامنية الدفينة في نفسى الا وهي كتابة تاريخالامبراطورية الرومانية منذ قيام نظامها عام ٢٧ ق.م ، حتى سقوطها في
الفرب عام ٢٧٦ ميلادية . ولقد حرصت على ان اقدم هذا العمل كاملا
لايماني بان التاريخ وحدة غير قابلة للتجزئة ، فضلا على أن الفائدة من
دراسات تجارب الشعوب السياسية هي الدروس المستفادة من التاريخ
سواء كانت اخلاقية ام سياسية . وكيف يمكن استخراج هذه المدروس
ما لم ندرس الموضوع من بدايته الى نهايته مهما اثقل ذلك على الباحث

ان تاريخ الامبراطورية الرومانية تجربة رائدة وفريدة في تاريخ الحضارة الانسانية وهي لا تهم الباحث لتاريخ أوروبا في العصور الوسطي والعصور الحديثة فحسب ، بل لكل من يريد ان يبحث في اصول التراث الحديث للانسانية ، ومن الجدير بالذكر أن الامبراطورية الرومانية شملت في طياتها كل ما يعرف الآن بعالمنا العربي من حدود ايران شرقا حتى موريتانيا غربا ، ومن آسيا الصغرى شمالا حتى أسوان جنوبا ، ووحدت بين شعوب هذه المنطقة العريقة من ناحية نم ربطت بينها وبين النصف الجنوبي من القارة الأوربية برباط سياسي وحضاري متين استمر ما يقرب من سبعة قرون من الزمان ، وعلى هذا فان دراسة تاريخ ما يقرب من سبعة قرون من الزمان ، وعلى هذا فان دراسة تاريخ الامبراطورية أمر مطلوب لدراسة تاريخنا القومي خلال فترة ليست بالقصيرة ، بل ومهمة لتبيان جذور الصراع الإبدى بين الشرق بتراثه الفكرى والانساني ، وبين الفرب بفكرة المادي ورغبته في السيطرة والتوسع ،

وجدير بالذكر ايضا أن تراث الامبراطورية الرومانية لم يكن من خلق الشعب الروماني وحده ولا من خلق الفكر والتراث الهلينستي فحسب ، بل هو مساهمه بين الترات الاغريقي الروسي وتراث الشرق الاوسط القديم بدولة ذات التجارب العريقة والرائدة في مجال السياسة والفكر

الحضاري . وأن روما في عصر الامبراطورية أد توعبت كل هده النجارب واستفادت منها لتفرض السلام الروماني العالمي . فمشلا كان أمام الامبراطورية الرومانية تجربة مصر التي اوجدت اول وحدة سياسية في وادي النيل عرفها التاريخ وذلك حوالي عام ٣٢٠٠ ق.م . كما وجدت أمامها تجربة هذا البلد في انشاء الامبراطورية التي اكتملت وتد سررت أبان الآلف التاني قبل الميلاد ، ومن حضارات بلاد ما بين النهرين ( سوس ربابل وآشور ) تعلمت روما كيف تقام الامبراطوريات بين التوميات والأجناس واللنات المختلفة دون تدخل في الوجود العنصري أو الفومي أو الديني لهذه القوميات . ولا يمكن أن نتصور أن الفكر القانوني الروماني لم يأخذ من فكر الشرق الاوسها النشريس ار الى الاقل من موسهوعه حمورابي الفانونية والتي هي أول موسوعة تشريسية نظمت شئرن الادارة والمالية في بابل الفديمة ( ١٧٩٢ ق.م ـ ١٧٥٠ ق.م ) وأول سوسموما تشريع عرفتها الانسانية جمعاء . كم أن العمينيين قدموا للامبراداسوريه الرومانية نموذجا يحتذي به في كيفية تنظاير الدولة داخليا عن طريق تنظيم فرض السلطة على كافة أجزائها . ومن الوانع أن روما استفادت أبذا من التجربة الانبورية في التنظيم العسدري للامبراطورية ، وجدير بالذئر كان الاشوريون أول من قسم الامبراطورية النفاصة بهم الى ولايات قومية صغيرة مستقلة ذاتيا لكن ترتبط بالسلطة المركزية عن طريق شبكة ذسخمة من الطرق العسكرية . كما قدم الفرس تجربتهم في كيفية ونسع التشريع العادل والانساني من أجل اسعاد شعوب الامبراطورية خاصة أبان عهدي قورش الأكبر ودارا .

وخلاصة القول استطاعت روما في عصر الامبراطورية ان تستوعب كل تجارب شعوب الشرق الأوسط السياسية والحضارية تم مزجتها بنراثها الاغريقي الروماني . واضافت اليه كل ما استطاعت ان تصل اليه عن طريق ابتكاراتها الخاصة ليخرج في النهاية من هاذا كله النجربة الرومانية للامبراطورية العالمية النزعة فكرا وتطبيقا ، شكلا وترانا ، فلسفة وحضارة .

اننا لن نغالى لو قلنا انه لا يوجد تجربة انسانية شغلت بال سفكرى المالم الحديث بقدر ما شغلتهم قيام الامبراطورية الرومانية والولها . وتعمارعت في ذلك الآراء الفلسفية والايديولوجية ، كل تحاول تفسير هده الظاهرة من خلال وجهة نظرها . ولم يفب ذلك على بال المفكرين اعدماء للذين نقل آراءتم اصحاب حركة احياء التراث الكلاسيكي (Immanists) بان القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وعن هؤلاء الاخبرين نشل مفكرو القرن التامن عشر النظرية القاتلة بأن تدهور وسقوط الامبراطوريه مفكرو القرن التامن عشر النظرية القاتلة بأن تدهور وسقوط الامبراطوريه

الرومانية هو تدهور سياسى فى المتام الأول ادى الى تحلل حضارى للتراث الفكرى وليس نتيجة لغزرات الجرمان على الامبراطورية . وكان جيبون أول من قاد هذا الاتجاه فى كتابه الخالد تدهور وسقوط الامبراطورية الرومانية » والذى صدر عام ١٧٧٦ وتا عالجنا نفسير جيبون ورد المعترضين على نظريته فى الفصل الأخير من هذا الكتاب .

وبقدوم القرن التاسع عشر ، ازدادت حدة الجدل وتشعبت الآراء والنظريات وتصارعت الايديولوجيات نتيجة لتقدم مناهج النفكير السياسي والتاريضي والاجتماعي ، ونتيجة لتراكم المعرفة عن التفصيلات الدقيقة عن الامبراطورية الرومانية بعد ازدياد الوعي الأنرى والندساط الملحوظ في مجال التنقيب والبحث عن الآثار والتراث : وجمع ذلك ودراسته وتحليله . وانحصر الصراع الفكري بين المحللين حول ثلاثة قضاما هي: هل كان تدهور وسقوط الامبراطورية الرومانية ننيجة للتدهور السياسي والتحلل الحضاري وزوال التراث الوثني بسبب اجتيام المسيحيسة لولامات الامسراطورية بل لايطاليا ذاتها ؟ أم أنها سقطت بفعل عدوان الفيائل الجرمانية البربرية وقبائل الهون القادمة من مناطق الثلوج والظلام وتآمر السيعوب الفير لاتينية وتعاونهم مع العدو الخارجي ضد الامبراطورية ؟ أم هل سقطت الامبراطورية نتيجة للصراع الطبقي الاقتصادي والاجتماعي الذي عصف بالامبراطورية خاصة خلال القرون الثلاتة الأخيرة من تاريخها وأدى الى انهيار مركز المدينة الحضاري والفني وطفيان الفكر الريفي الساذج نتيجة لسيادة نظام الاقطاع والذي عبر بالامبراطورية من التاريخ التديم الى ظلام العصور الوسطى ؟

وكما قلت سابقا ، لقد أدلى كل فربق بدارد من وجهة نظره ، فاصحاب نظرية المادية التاريخية القائلة بان تنظيم وسائل الانتاج هو القوة الحتمية المحركة للتاريخ ، فسروا سقوط الإمبراطورية بأنه انتقال من مجتمع الرق الى مجتمع الاقطاع ، مما أدى الى انتقال الحضارة من عصر الى آخر ، من القديم الى الوسيط . ويقول المؤرخون الماركسيون أن تحول الإمبراطورية من عصر المجتمع القديم الى عصر المجتمع الوسيط جاء نتيجة للصراع الليتي Conflict of Classes الذي ساد الإمبراطورية في طورها الأخبر ، ويبررون نظريتهم بأن مجدم الرق الذي هو مصدر المناجية الاخبر ، ويبررون نظريتهم بأن مجدم الرق الذي هو مصدر اللائة الأخبر ، ويبررون نظريتهم بأن مجدم الرق الذي هو مصدر اللائة الأخبرة من تاريخها ، ولم يحاول الرومان مليء ذلك القراغ بقوى علملة من بينهم ، لأن الروماني كان يحتقر الا مال اليدوية والحرف علملة من بينهم ، لأن الروماني كان يحتقر الا مال اليدوية والحرف الانتاجية ، من نم تدهور الانتاج وبالنالى اناس الاقتصاد .

وكما يلاحظ المعكر جوزيف ثوجت Joseph Vogt (١) أن المؤرسير، السوفيت الذين تناولوا تاريخ الامبراطورية الرومانية يحاولون اتحام ثورات العبيد كعامل من عوامل الاضمحلال والانهيساد بالرغسم من أنهم بدركين ضآلة حجم هذه الثورات التي لم تكن بالقدر الكافي لاستقاط الأمبراطورية وذاك لتبرير الفكر الماركسي ، ثم عادوا فعدلوا من آرائهم قانوا ان سقوط الامبراطورية هو نتيجة لتحالف العبيد والمستعبدين من بحس (Coloni) في جبة واحدة مع الفزاة الأجسانب ضد نظام الامراطورية . وهذا الراي يقترب من آراء ووليانك Walbank والتي عرضناها في الفصل الأخير من الكتاب وفحواها أن سقوط الامبراطوريه سببه الشلل النكنولوجي. technological paralysis الذي سببه تدهمور مؤسسة الرق وهي القوة الديناميكية الانتاحية في مجالات الزراعة والصناعة والاقتصاد ، وسائر وسائل الانساج الأخرى ، لقمد بنت الامبراطورية الرومانية اقتصادها .. منذ وقت مبكر يرجع الى ما قبال العصر الامبراطوري ـ على هذه المؤسسة ندارا لرخص ثمن الأيدي العاملة قيها • فالعبيد كانوا يساقون بالآلاف ٤٠٠ - ١٠، رؤما التوسعية ليباعوا بأثمان بخسة في اسواتها لبقوموا بدور العوة العاملة الانتاجية كالآلات في المصانع والمزارع في عصرنا التحديث ، ويسرور الزمن اصبيح العبيد هم خلاصة التكنونوجيا الانتاجية والتي بتدهورهم تدهورت ، والخطأ الجسيم الذي ارتكبته الامبراطورية هو أنها لم تحاول تربية طبقة بديلة للعبيد تحل محليم في الانتاج ووسائله . أو على الأقل لم تحاول الاستعاضة عن ذلك بوسائل تكنولوجية تعوضهم عن الأيدى العاملة البشرية لانهم لم يكونوا يتوقعون نضب مصادر الرقيق بعد توقف الحروب وتطور الفكر التشريعي نحو النزعة الانسانية .

وعلى الجانب الآخر نجد مدارس مختلفة في الفرب حاولت تفسير سقوط الامبراطورية بمفاهيم انثروبولوجية ،مثل ازمة القوى البشرية ، أو تدهور العنصر الروماني المبدع والخلاق نتيجة لطغيان العنصر الشرقي بفكرة ودياناته ، أو اختفاء القيادة الحكيمة المتمثلة في مؤسسة السناتو التي استئصلت ابان الحروب الاهلية وابان الصراع بينها وبين الاباطرة ، واستيلاء قيادات دون المستوى من الرجال ذوى كفاءة ضئيلة أو معدومة وتسيطر عليهم عقلية العبيد والعتقاء ، هـؤلاء الرجال هم الذين ورثسوا قيادة الأمبراطورية فساروا بها الى الزوال ، أو كما يقول المؤرخ سيك قيادة الامبراطورية على على على على ما يقول دارون أن البقاء كان للاصلح . Extermination of the best

Joseph Vogt, The Decline of Rome, (English edition) (1) Weidenfeld and Nicolson, 1965, p. 11 ff.

O. Seek: Goschicht des untergangs der antiker welt, (1) (Berlin 1920). P. 220 - 225.

ومن الملاحظ ان معظم الذين تناولوا سقوط الامبراطورية بالتحليل كانوا من المفكرين الالمان ، ومن ثم وقفوا يدافعون بشراسة عن الاتهام القائل بأن سقوط الامبراطورية كان نتيجة لعدوان السعوب الجرمانية عليها ، ويتزعم هذا الرأى المؤرخ النمسوى دوبسيش Dopsech الذي يرى ان الفزوات الجرمانية لم تكرر ابدا سببان انهيار الامبراطورية وأن ما حدث لا يعدو أن يكون سوى عملية اعادة توزيع للاراضي الرومانية على نطاق أوسع من العنصر الروماني ، وأن ذلك التوريع لم يؤد أبدا الى عودة الاقتصاد الروماني الى البدائية أو عودة التجارة الى التي سود ، ثم راح يعدد محاسن الجرمان وما قدموه من خدمات عسكرية للامبراطورية مستشهدا بمديح المؤرخ الروماني تاكيتوس للجرمان (۱) .

ومن بين المفكرين الأوروبيين الفربيين من يرون أن سقوط الامبراطورية هو نتبجة منطقية تنماشي مع القانون الازلى الطبيعي الذي يحكم كل شيء . وأن المجتمع مثله مثل النبات والحيوان والانسان لابد أن يخضع لهدا المانون الذي يسير به من الطفوله إلى الشباب ثم الشيخوخة واليوت ، ويمنل هذا الرأى أوزوالد شبنجلر وآرنولد توينبي بالرغم من أن الاخيراعاد صياغة هذه النظرية بشكل جديد . وقد تعرضنا لذلك أيضا في نهاية الكتاب .

واخيرا نجد فريقا من المفكرين تركوا الجدل وركزوا على البحث عن الجسور الحضاربة التى تربط بين الأمبراطورية الرومانية وحضارة العصر العديث عبر العصور الوسطى لاثبات ان الأمبراطورية لم تمت ، ولكن تقصمت خلقا جديدا متمثلا فى دويلات أوروبا . وعلى رأس هؤلاء يجىء المؤرخ فوستيل دى كولانج Eustel de Coulanges مؤلف الكتاب الخالد المدينة العتيقة La Cilé Antique ، وقد انتهى الأستاذ دى كولانج من بحثه الى أن دولة الفرنجة ورثت عن الامبرطورية الرومانية نظام الملكية المطلقة والمقدسة ، ونظام الاقطاع .

كل هذه الآراء المتصارعة عرضاها للقارىء بأمانة ودقعة ، مبينين

A. Dopsech: Wirtscaftliche und Soziale Grundlagen der (1) europaischen Kulturenwicklung Von Caesar bis auf Karl der Grossen-(Wien 1918). A. Momigliano: The Conflict between paganism and Christianity in the Fourth Century (Oxford 1936) p. 5 f.

Fustel de Coulanges: La Cité Antique, Etude sur le culte, (7) le droit, les institutions de la Grèce et de Rome, Paris 1875.

وقد ترجم هذا الكتاب الاستاذان عباس ميومى بك وعبد الحميد الدراخلى ـ ادارة الترجمة لوزارة الممارف عام ١٩٥٠ .

مناطق المضعف والعوق لكل منها مما ينمى عقلية الطالب وفكرة التاريخي ويعرف بالايديولوجيات التي تتعسارع في عالمه المعاصر ، حتى يكون رايا سليما ناشجا ، يتغزم من خلاله الاحدات العالمية ، لكن هناك سؤال قد يطرح نفسه لذا اخترت الجانب السياسي والحضاري لتاريخ الامبراطورية ؟

ما من شك في أن الجانب السياسي هو الهيكل الاسساسي لتساريخ الأميراطورية ، كما أن الدروس المستفادة هي سياسية في المقسام الأول . وهناك كثير من المفترين الذين يرون أن السياسة هي التي تشكل الى حد كبير جوهر مافتا رمساكلنا الاجتماعية والاخلاقية، بل واقتصادنا ،وليس الصرا عالطيقي الاجتماعي ، لأن الطبقات المتصارعة في مجتمع ما تنسى خنافانها وتتحد في جبهة واحدة اذا ما تعرضت الدولة لخطر خارجي أو أزمة فوسية. كما أن العامل السياسي يفوق في تأثيره حتى العامل الاقتصادى؛ نعلى حد قول برتراند رسل Bertrand Russel فيلسوف العصر «أن قوة الاقتصاد تنوم على قو قالوضع السياسي في الدولة وليس العكس» ، حتى الفوة العسكرية تخضع لعامل السياسة أكثر منه لعامل الاقتصاد . ولو فرينا مثلا على ذلك لاخترنا نموذجين من التاريخ القاديم أولهما الاسكندر الأكبر والتصاره على الفرس ، وثانيهما روما نفسها والتصارها على هانيبال . ولا نحتاج الى ادلة كثيرة لنشبت أن مقدونيا وروما كانتا المضعف اقتصاديا بكثير من بلاد الفرس الفنية وقرطاجة سيدة التحارة في البحر المتوسط ، أي أن العامل الدسكري الحاسم في المسادلة ينضع للقوة السياسية أو على الاقل يسير معها جنبا الى جنب ، فالفوة السياسية - للاسكندر وروما غطت على الضعف الانتسادي لبلادهم ، بل وجعلتهما يتغلبان على عدوهما ذي الاقتصاد التوى . كما أن الحروب التي شكلت جزءا كبيرا من تاريخ العالم القديم لم تكن صراعا بين طبقات المجتمع بل كانت صراعا بين قوى سياسية متنافسة مثل الصراع الذى نشب فالعصور الوسطى بين البابوات والاباطرة . وما السياسة الا علم التاريخ الحديث وما التاريخ سوى علم السياسة في الماني .

اماعن الجانب الحضارى الذى يشمل الراث الفكرى والفنى والادبى والمهنى الموات المهنى الموردة والمهنى الموردة الدين المعناخ الذى كان يشكل عقليات وتفكير القادة والمواطيين فى تلك النترة المهناخ الذى كان يشكل عقليات وتفكير القادة والمواطيين فى تلك النترة الم بل ان الاحداث السياسية كثيرا ما نبعت من مسببات غير سياسية ولهذا فان منهج تدريس الناريخ فى العصر الحديث لم يعد وقفا على الاحداث السياسية كالحروب والعلاقات والمعاهدات الل اصبح يشمل الجانب الفنى والادبى والكولوجي لاله لا يمكن فعل الأفكار السياسية عن المناخ الفكرى العام الذي نبعت منه .

واخيرا ارجو أن اكون قد وفقت في تقديم عمل راق من الناحية الاكاديمية ومبسط من ناحية العرض ، فالباحث الذي يريد أن يتعمق سوف يجد كل المراجع التي استطعت أن أجمها ، ومن توضيحي لمصادر كل فترة ، ثما بينت من أن آخر المرنبوعات الجانبية الذي مازالت نعاج الي توضيح وتصلح لان تكون موضوعات بحث ودراسات جديدة ، أما القارىء الذي يريد المعرفة المباشرة فسوف يجد سردا مبسطا وبعيدا عن التعقيد .

وفى نهاية المطاف اود أن اقدم عنيم شمرى وامتنانى لكل الذين ساعدونى فى اعداد هذا البحث من اساتلة اناضل علمون وندين لهم بجميل ابدى ، ومن زملاء افاضل خاصة زملائى اعضاء هيئة التدريس بشرع الخرائط بقسم الجفرافيا الذين ساعدونى فى اعداد الكثير من الخرائط النوضيحية التى تضمنها هذا الكتاب ، ولا يفوتنى أن اقدم شكرى لزوجنى العزيزة التى وفرت لى الراحة والهدوء اللازمين لانجاز هذا العمل ، وفى الخانمة اشكر اسرة مكتبة دار النهضة العربية وحسن تعاونهم واسرة مطبعة جامعة القاهم لهذا الشكل الى الوجود .

#### وفوق کل ذی علم علیم

المؤلف

ليلة القدر من شهر رمضان المعظم عام ١٣٩٤ هجرية الموافق الثاني عشر من شهر اكتوبر سنة ١٩٧٤ ميلادية

### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثانية

ثلاث سنوات مضت منذ ان صدرت الطبعة الأولى ، ويالها من سنوات حافلة بالتجربة العلمية والتعرف على الجديد والتحاور مع العلماء والمختصصين من مصريين واجانب ، بل ومع الطلاب ، كلها افادت فى تطوير هذا الكتاب فى صورة جديدة عرفت فيها ما هو جدير بالتعمق وما هو واجب حذفه وتبسيطه ، لأن الهدف \_ كما قلت فى تقديم الطبعة الأولى \_ هو ان يكون هذا العمل فى خدمة القارىء والباحث على السواء .

ولقد كان سرورى عظيما ان الكتاب قد ملا بالفعل فراغا كبيرا فى المكتبة العربية ، ووفر على المتحدثين بلغة الضاد البحث عن المؤلفات والمقالات والابحاث التى كتبت بلفات عديدة فى اماكن متفرقة من العالم ، بل ساهمت بالجديد الذى وصلنا اليه خلال تنقيبي فى مصر اغتى ولايات الامبراطورية بالوثائق والاثار .

ولقد سعدت أيضا أن رفاق البحث العلمى أثنوا عليه خاصة الزملاء المتخد عسون فى الدولة البيزنطية وتاريخ أوروبا فى العصود الوسطى وأذكر منهم زميلى ورفيق طريقى الوعر الاستاذ المدكتور حسنين محمد ربيع والاستاذ الدكتور على الفمراوى .

أما الذين نقلوا عن كتابى دون أن يشيروا اليه فى مؤلفاتهم فيكفينى النهم تأثروا به واستفادوا منه ، وهو غاية المرام ، لأن هذا الكتاب لم يعد ملكا لى بل ملكا لكل باحث ، والله وحده هو الذى يكافىء « وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » .

والله أسأل الهداية والرشاد

## الفصف لالأول

#### المصادر الأدبية والتاريخية

قلد يدهش الساحث عندما يعرف أن أهم عصور الامبراطورية الرومانية ازدهارا وهي الفترة ما بين عام ٢٧ قي م و٢٣٥ ميلادية اقلها مصادر بالنسبة للتراث التاريخي الضخم الذي خلفه الرومان وراءهم .

فمثلا يجىء على رأس المصادر الخاصة بقيام الامبراطورية الرومانية مؤلف كاسيوس ديون (١) عن « التاريخ » ولكن أهمية هذا المؤلف تتلاشى عندما نجد أن الاجزاء الخاصة بالموضوع ناقصة أو مسوجزة مثل الجزء الخاص بالفترة ما بين ٩ ق.م و٢٦ بعد الميلاد ، الكنب ٥٥ ـ .٦) ويزداد اسفنا عندما نجد الاجزاء التى تتناول الفترات التالية لذلك عديمة الجدوى تماما لانها عبارة عن شادرات من هذاوهناك حاول المؤرخون جمعها ولكنها لا تزال الفجوات تملؤها ويسودها التناقص والغموض .

كذلك تلعب الحوليات (Annales) للمؤرخ الروماني تماكيتوس

(۱) واحيانا يعرف باسم ديوكاسيوس كوكبانوس Dio Cassius Coceiantis وهـو اغريقى من آسيا الصغرى ولد بمدينة نيقية (Nicaea) بمقاطعة بيئينيا بآسيا الصغرى عام ١٥٥ بعد الميلاد . ثم هاجر الى روما بصحبة والده المذى كان احد حكام ولايات آسيا الصغرى وهناك تلقى تعليمه ودرس القانون ثم دخيل محلس السناتو عام ١٨٠ ميلادية واصبح برايتورا قضائيا عام ١٩٣ ميلادية في عـد من الولايات الامبراطورية في آسسيا الصغرى . ولما كان متشددا في تطبيق القانون والمدالة فقد حقد عليه القضاة الآخيرون الصغرى . ولما كان متشددا في تولى الامبراطور الكسندر سيڤيروس اختاره شريكا معـه للارجة انهم طالبوا برأسه . ولما تولى الامبراطور الكسندر سيڤيروس اختاره شريكا معـه في القنصلية عام ٢٢٩ ميلادية . ولكن «كاسيوس ديون» آثر أن يتقاعد ويعـود الى موطنه الاصلى ليمكف على كتابة موسوعة التاريخ الرومانى باللغة اليونانية مدعيا أن هاتفا أمره بدلك في نومه وبعد عشرين عاما من العمل الشاق خرج عمله الضخم الذى يتناول تاريخ الامبراطورية منذ اسطورة اينياس الطروادي حتى عام ٢٢٩ ميلادية . وجاء ذلك في تمانين مجلد مقسمة حسب عصور الامبراطورية المختلفة معطيا الاهبية لعصر الامبراطورية وخاصة الفترة التى عاصرها . ويرى البعض انه حـدى حذو بوليبيوس Polybius الاغـريقى وتيتوس ليڤيوس الرومانى سواء في المادة أو المنبح .

ويعاب على كاسيوس ديون ايمانه بالخزعبلات والخسرافات وتملقه لحكام عصره ومحاباته للعصر الامبراطورى وحقده على أبطال العصر الجمهسورى من أمثال شسيشرون وبروتوس وكاسيوس ، ولكن كل هذا النقد لا يقلل أبدا من حيوية وصفه ووضوح هدفه ودقة عباراته ،

Tacitus دورا هاما فی تفطیة احداث هذه الفترة خاصة ما بین ۱۶ و ۲۳ میلادیة برغم الفجوات التی تتخللها ، ولحسن الحظ ترك لئا نفس الوُلف مؤلفًا آخر اسماه بالتواریخ Historiae و مو یفطی احداث عام ۱۹ میلادیة و جزءا كبیرا من احداث عام ۷۰ میلادیة و جزءا كبیرا من احداث عام ۷۰ میلادیة (۱) .

ويدعم هذه المصادر مؤلف سويتونيوس Yuetonius (٥٠ ـ ١٤٠ من قيصر عين سير الاباطرة (De Vita Caesaram) ابتداء من قيصر المسلس حتى دوميتيانوس وهو مرآة تعكس نفسسية واسرار الاباطرة وطباعهم (٢) .

هذا بالاضافة الى العديد من المؤلفات التاريخية وكتب السيرة المتنوعة خاصة كتاب فيلايوس باتركولوس (٢)

( ١٩ ق.م ـ ٣١ ميلادية ) الذي ينظر اليه المؤرخون على أنه من عمل رجل هاو متزلف ومتملق عديم الدراية بالفكر والمنهج التاريخي ولكنه بالرغم من هذا صورة بيضاء لحياة تيبريوس التي جعلها أغلب المؤرخين سوداء قاتمة .

<sup>(</sup>۱) لقد اعتمدت طبعات متعددة لمؤلفيه الحوليات والتاريخ رعن حياته وأسالوبه التاريخي أشير على المنعمق بالاطلاع على المراجع التالية :

C. Boissier, Tacite (English cedition 1906); M.L.W. Laistner The Greater Historians. Tacitus, 1947: B. Walker. The Annales of Tacitus, a t. dy in the writing of History, (1952); C.W. Mendell Tacitus, The Man and his work, (1958).

ويجىء على رأس هذه المراجع المؤلف الهام :

R. Syme: Tacitus, 2 vols (1958). • ٢٢٥ ص انظر ص انظر ص ١٩٥٥ الله عنه تاكيتوس انظر ص

<sup>(</sup>۱) هو جايوس سويتونيوس ترانكوطلوس Gaius Suctonius Tranquillus ولل حوالى عام ٧٥ ميلادية وعمل معلما للفانون والحطابة في عصر الامبراطور تراجان وكان صديقا حميما للكاتب بلينبوس الاصغر ، وقد اختاره الامبراطور هادريان كاتما لاسراده ، ولكنه اعتول في في عام ١٢١ وكرس نفسه للبحث والتاريخ وربما مات ترب منصف القسرن الشاني الميلادى ، المجدير باللكر أن ماكسيموس في عصر الكسندر سيقيروس أكمسل مؤلف سويتونيوس وذلك ابتداء من سيرة الامبراطور نيرفا حتى الامبراطور ايلاجابالوس ، ومن مكلفات سريثونيوس الاخرى كتابه « عن مشاهير الرجال De Viris illustribus من شسراء وادباء وخطباء وتحويين ومؤرخين حتى عصر دوميتيانوس .

<sup>(</sup>۲) ولد ماركوس فيلايوس باتركولوس حوالي عام ۱۹ ق.م وخدم في الجيش وتدرج في سلك المناصب حيث تولى البرايتورية القضائية في عدم الفسطس وتبريوس وفي عام ٢٠ ـ ٢٠ م انتهى من كتاب موجز التاريخ الروماني في جزئين التهى من كتاب موجز التاريخ الروماني في جزئين

ولكنه مؤلفه جاء على عجل لأنه جندى محسرت ومؤرخ هاو ولها فهو ينقصه التعمل والتحليل ، فضلا هن تولفه لتيبريوس والله البيت الامبراطورى وللارستقراطيين ، لاكنه بالرغم من ذلك أمدنا بمعلومات قيمة عن الأحداث التي وقعت ما بين ١٦٨ ق.م و ٣٠ ميلادية .

ولا يفوتنا ابدا مؤلف الجفرافي الاغريقي استرابون Strabon لانه وصف بعض الولايات الرومانية وصف شاهد عيان . ومن المحتمل ان يكون سترابون قد كتب مؤلفه هذا في الفترة ما بين ١٧ ــ ١٨ ميلادية (١) .

#### المصادر الأثرية والوثائقية: ـ

ولو تركنا مؤلفات المؤرخين وكتاب السير الى الوثائق المباشرة عن الامبراطورية والاباطرة خاصة اكداس النقوش اللاتينية والاغريقية التى جمعها العلماء والاثريون من كافة انحاء الامبراطورية ويجىء على راسها تلك الوثيقة التاريخية الهامة «سجل منجزات المؤله اعسطس» Res Gestae Divi Augusti مومسن Mommsen التى وسنها سيخ مؤرخى التازيخ الرومانى مومسن Mommsen بأنها ملكة النقوش اللاتينية Inscriptions لا اثارته من مناتشات حادة سواء عند تحقيقها او تفسيرها والتى تعرف باسم اثرة انفرة مسلس التى اخضع بها العالم وتبين اصلاحات تسرد انتصارات المؤله اغسطس التى اخضع بها العالم وتبين اصلاحات الادارية والاموال التى انفقها على الشعب الرومانى (٢).

University Press 1955) pp. 9-19.

<sup>(</sup>۱) ويكتب باللاتينية سترابر Strabo ولد لأحرة ميسورة الحال في بلدة أماسايا Amasacia في ينطوس على البحر الاسود عام ٦٣ ق.م ، وهناك درس العلسفة ثم تخصص في كتابة التاريخ على نسوء الجغراميا ومن أجل ذلك فام برحلات الى آسيا الصغرى ومصر التي تعمق في جنوبها حتى حدود النوبة ، كما زار بلاد اليونان وإيطاليا وتردد على مدينة روما ، ومن أشهر مؤلفات سترابون كتابه الجغرافيا Geographica الذي وصل لدينا منه سبعة عشر كتابا والذي انتهى منه حوالي عام ٢٣ ميلادية وهو أول مؤلف عن الجغرافيا المطبيعية لأوروبا وأفريقيا وآسيا بصل الى أيدينا ،

<sup>(</sup>۲) من المروف ان الامبراطور قيصر الفسطس كان قد أودع عند راهبات الربة العلواء أستا واق الدولة ومن بينها سجل اعماله اللى اوصى بنشره على الشعب الروماني بعسد مماته وذلك بنقشه على عمودين من النحاس يقاما أمام ضريحه كما ذكر المؤرخ سويتونيوس مماته وذلك بنقشه على عمودين من النحاس يقاما أمام ضريحه كما ذكر المؤرخ سويتونيوس (Suetonius, Augustus, 4) ، وقد عثر على نسخة كاملة من هذا السجل منقوشة على حائط معبد « روما واغسطس » في مدينة انقره Anchyra بمقاطعة جلاتيا بآسيا الصغرى ومن ثم عرف باسم أثر انقرة ، ومن الجدير باللكر أن النقش اللاتيني جاء مشفوعا بترجمة اغريقية ، أكما عثر على أجزاء من هذا الخطاب في كل من ابوللرئيا وانطاكية في مقاطعة بيسيديا ، Pisidia بآسيا السغرى ، ويتضع من لهجة اغسطس أنه اراد أن يوجه حديثه الى الشعب الروماني في المقام الأول ويتلخص الخطاب في ثلاثة نقاط هي : الوظائف الرسمية والالقاب الشرفية التي تعتم بها اغسطس اثناء حكمه » والنفقات التي انفقها على الدولة الدارسين أن استاذنا الدكتور عبد اللطيف أحمد على قد قام بترجمة هذه الوثيقية الى الدرسية وعلق عليها بدقة تدعو للاعجاب والدعنية وللمؤيد عن هذا النفس وأهمبته انظر Mommsen : Res Gestae Divi Augusti p. 149 - 151 ; Nephtali Lewis and Meyor Deinhold, Roman Civilization vol. 2. The Empire, (Nev York Columbia

وبالاضافة الى هذه الوئيقة جمع المؤرخون اعمال اغسطس وكل ما كتب عنه وعن اعماله (١) . الى جانب المصادر الاثرية كالمسكوكات (٢) .

وكما اضاءت مصر الصالم الهللينستى بغضل رمالها التى حفظت الآلاف من الوثائق البردية سواء الرسمية او الشخصية ، فانها أمدت الدارس بوثائق سياسية وادارية لاغنى عنها ، تضع بين يدى الباحث مرآة صادقة للناس وللحياة ومشاكلها في احدى ولايات الامبراطورية كما تكشف الحفائر الاثرية خاصة في اقليم الفيوم سواء في كرانيس أو باخياس ، ان هذه الوثائق والآثار لا تلقى الضوء على مصر فحسب بل ان بعضها يلقى الضوء على الامبراطورية بكل عصورها وفتراتها (٢) ،

وبفضل المصادر القديمة امكن للمؤرخين الاوربيين من عمل الكثير من الدراسات التاريخية والحضارية عن الامبراطورية الرومانية . وهذه المؤلفات كثيرة ومتعددة خاصة المقالات التي تتناولها الحوليات

<sup>(</sup>١) من أشهر هذه الأعمال :

H. Malcovati, Caesaris Augusti Operum Fragmenta (3rd edition 1943); V. Ehrenberg and A.H.M. Jones, Documents illustrating the reigns of Augustus and Tiberius (2nd edition 1955).

<sup>(</sup>٢) من أعم مصادر المسكوكات عن الامبراطورية :

H. Mattingly: British Museum Catalogue of the Coins of The Roman Empire, vol. I, II; H. Mattingly and Others: The Roman Imprial Coinage, I (1923); also of Roman Coinage, Essays Presented to H. Mattingly, (Oxford 1956).

بالاضافة الى:

C.H.V. Sutherland, Coinage in Roman Imprial Policy (1951).

<sup>(</sup>٣) انظر :

M.I. Rostovtzeff, Economic and Social History of the Roman Emprie (Oxford 1926).

بالاضافة الى كتاب:

J.G. Winter: Life and Letter in the Papyri (University of Michigan Press 1933), part I, pp. 7-45.

وقد أعطيته أهمية خاصة لأنه لمن الناس والحياة بطريقة حولت التاريخ الى واقع حى . كذلك فان كتاب استاذنا الدكتور عبد اللطيف أحمد على عن « مصر والامبراطورية الرومانيـة في فسـوء الاوراق البردية » يعتبر وليقة أساسية لمدراسة ما تلقيه المصادر المصردة من أسواء على الامراطورية الرومانية وعلاقتها بمصر .

والدوريات (١) المخصصة لدراسة التاريخ الرومانى . ولكن هناك بعض المؤلفات الحديثة التى وصلت الى درجة عالية من المادة التاريخية مماميزها عن غيرها وارتقى بها الى درجة المصادر الاصلية ذاتها (٢) .

المجلة التي تناولها مجلة المقالات المختلفة التي تناولها مجلة Journal of Roman Studies (Issued by Society for the Promotion of Roman Studies, London).

وكذلك الاطلاع على ما يجيء في مجلة . (Latomus, Brussels

لأنها أكثر المجلات تخصصا في دراسة الامبراطورية الرومانية خاصة الولايات الغربيسة . نضلا عما ينشر من وثائق من آن لآخر في مجلة

Journal of Egyptian Archaeology. (Egyptian Exploration Fund, London),

وله علاقة بالامبراطورية الرومائية ومظاهر حكمها في مصر

ـ (٢) من أشبهر المؤلفات الحديثة عن الامبراطورية الرومانية -

J.B. Bury; A History of Roman Empire From its Foundation to the Death of Marcus Aurelius 27 B.C. — 180 A.D. (London, 1900).

M. Grant, From Imperium to Auctoritas (1946); T. Rice Holmes The Architect of the Roman Empire, vol. II, (1931); R. Syme, The Roman Revolution, (1934); J. Buchan, Augustus Caesar (1937); H.H. Scullard, From the Gracchi to Nero (1963); A. Boak & W. Sinnigen. A History of the Romans To 565 (1965); F.C. Bourne: A History of the Romans, (1966). Fritz M. Heichelheim & Cedric Yeo, History of the Roman People, 1962.

كما أننى أزكى بشدة مجموعة المقالات التي تضمنها كتاب

Fergus Miller and Others: The Roman Empire and its Neigbours Weiderfield & Nicolson, English edition (1967).

فضلا من المصادر الاخرى التي اشترت اليها في حواشي الكتاب في اماكن متفرقة . ( م ٢ ــ تاريخ الامبراطورية الرومانية )

## الفصت لالثاني

## قيصر اكتافيوس يقيم دعائم النظام الامبراطورى ( ٢٧ ق٠م - ١٤ م )

اكتيوم وفترة التحول العظيم (من ٣١ ق.م - ١٣ يناير عام ٢٧ ق.م)

لقد صدق السير جون هامرتون عندما وصف معركة اكتيوم بأنها احدى المعاركة الفاصلة في تاريخ العالم (۱) . وبالرغم من أن تفاصيل المعركة لا تزال غامضة حيث لا نعرف شيئا عن اطوارها ولا طبيعتها ولا عن الوقت اللي استفرقته \_ الا أنها بالقطع لم تكن بالحجم القتالي المروع \_ كما زعم الشعراء الرومان (۲) واجهزة دعاية اغسطس المنتصر ، بل لم تعد أن تكون اشتباكا بحريا هزيلا بين سفن انطونيوس تسانده كليوباترا من ناحية ، وبين سفن أوكتا ڤيوس من ناحية أخرى ، وذلك بالقرب من شواطيء بلاد اليونان الفربية عند اكتيوم ، ونقول معركة بحرية لأن الجيوش البرية للجنرالين المتقاتلين لم تشتبك على الاطلاق ، وعلى أي حال فقد أنهار انطونيوس على الفور قبل أن تنتهى المعركة .

لقد كان وضع انطونيوس هزيلا ، وكانت قواته منهارة معنويا بسبب ظهور كليوباترا وسطهم وتدخلها في رسم الخطط العسكرية وخنوع قائدهم لها مما اذهب عنه سحر القيادة ، فضلا عن التفكك في قيادته العليا . كما أن دعاية اكتاڤيوس للوجهة الى جنود انطونيوس لكانت قوية ومؤثرة لا بأنهم يرفعون السلاح من أجل ملكة شرقية مكروهة بين الرومان لصلفها . فضلا عن أعلانه الصفح عن الجنود اللين يعودون الى صوابهم ويتركون معسكر أنطونيوس ليعودوا الى معسكره . هذه الدعاية كانت السبب في هروب عدد كبير من جنود أنطونيوس الى معسكر اكتاڤيوس .

واغلب الظن أن قبسانيوس اجريبا Vepsanius Agrippa رفيق اكتاڤيوس وساعده الأيمن كان يعلم جيدا الأحوال في معسكر انطونيوس

<sup>(</sup>١) السير جون هامرتون ـ موسوعة تاريخ العالم ... الجزء الثالث ص ١٥ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) عبد اللطيف أحمد على  $_{-}$  مصر والأمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية  $_{-}$  دار النهبة العربية (١٩٧٢) ص  $_{-}$  ،

وكليوناترة ، من ثم اشار على سيده ضرب الحصار البرى حول انطونيوس وقطع المؤن والامدادات عنه لأن هذا كاف باسقاطه ، وبالفعل كان الحصار مدمرا اذ أدى الى النقص فى الطعام وانتشار الوباء وانهيار الروح المعنوية .

ولعل من أكبر الأخطاء العسكرية التي ارتكبها انطونيوس هو أنه قامر بكل مستقبله في تلك المعركة البحسرية ربعا اعتمادا على قوة اسطول الاسكندرية واعتسادا منه بضعف منافسه في القتسال البحسري ، ولكن أكتاڤيوس كان قد تعلم كثيرا من معاركه البحرية ضد سكستوس بومبي في صقلية واصبح لديه قوة وخبرة لا باس بها في القتال البحري ، وعلى اى حال فقد كان لأنطونيوس فرص أحسن في القتال البرى خاصة أن كان له ماضي مجيد في العسكرية الرومانية . كذلك فات انطونيوس أن الجنود اذا طال انتظارها في الخنادق هبطت معنويتها ولياقتها القتالية وهذا ما حدث لقواته البرية التي تركها فريسة للسام والانتظار المل تحت ظروف صعبة لهون ثم راحوا يهجرونه ذرافات ووحدانا .

بدا الالتحام البحرى فى صيف عام ٢١ ق.م عند اكتيوم قرب الشاطىء الغربى لبلاد اليونان وخلال اعنف مراحل القتال تسللت كليوباترة يتبعها الاسطول المصرى عائدة الى الاسكندرية ولا يزال الباحثون يتحرون السبب وراء هذا الانسحاب المفاجىء . فقد قال الشعراء الرومان ان الملكة المصرية ولت هاربة مذعورة (١) من هول بأس اكتاڤيوس وقال آخرون ان الملكة تخلت عن غريمها فجأة عندما ثبت عدم جدواه ، ولكن اغلب الظن ان مستشاريها نصحوها بعدم الاقدام على دخول هذه المفامرة الخاسرة .

وارتكب انطونيوس خطأ افدح عندما ترك المعركة برمتها وانسحب في أثر مليكته تاركا قواته بلا قائد فقدم النصر هدية الى اكتاڤيوس ، وكان نصرا كاملا بأدنى خسارة . ولاول مرة في تاريخ المسارك الحربية تقسر معركة بحرية مصير بلد بعيد يقبع وراء البحار على بعد آلاف الأميال أعنى مصر وممتلكاتها والأسرة الحاكمة عليها الا وهي اسرة البطالسة الذين حكموا مصر زهاء ثلاثة قرون من الزمان .

لقد أدرك أغسطس بعد اكتيوم أن مصر قد سقطت في حجرة وأن النصر على مرمى البصر ولهذا فلم يتعجل دخولها بل أثر أن يستجم ويريح

Vergilius, Aen, VIII, 707---710 ; Propertius III, 11, 52--54. (۱) انظر عبد اللطيف أحمد على ــ المرجع السابق ص ۲۲ ، مراجع اللطيف أحمد على ــ المرجع السابق ص

جنوده بينما يعود هو الى روما ليعالج بعض المنساكل التى سببها بعض المجنود المسرحين اثناء غيابه وللاطمئنان على سلامة ايطاليا .

وفى ألفاتح من اغسطس عام ٢٠ ق . م دخلت قوات اكتاڤيوس الاسكندرية واستولى عليها دون مقاومة ، واحتراما للمدينة وتاريخها أمر جنوده بعدم التعرض للناس ولالأموالهم (١) والقى خطابا بالاغريقية الركيكة أبدى فيه احتراما وتقديرا وزار قبر الاسكندر المؤسس وخلع عليه تاجه ووفاه ما يستحق من التبجيل ولما عرض عليه زيارة قبور ملوك البطالمة رفض (٢) وربما كان ذلك بمثابة اعلان انهاء عصر البطالمة وعدم الاعتراف بهم ملوكا وبأنه ورث الاسكندرية مباشرة عن الاسكندر الأكبر .

وفى اثناء الاحتفال بانتصاره جاءته الانباء بأن انطونيوس قد انتحر وكان على كليوباترة ان تختار بين أمرين اما الموت الكريم واما ان تساق أمام عربة أكتافيوس « وتدخل روما في ثياب الذل والعار ويحدجها جمهور شامت متهكم من على اليمين واليسار سوف يطالب براسها نظير ما سببت لروما . واختارت الملكة المصرية الموت الذي يليق بملكة تنحدر من سلالة كلها ملوك ، وبطريقة تتناسب مع مظهرها كوريثة لعرش الفراعنة وتظهرها كقديسة أمام المصرين ، وربما رمزا للمقاومة ضد الرومان (٢) ، اختارت الملكة المصريين بأنها عاشت وماتت مصرية . وبموت الملكة آلت الاسكندرية ومصر للمصريين بأنها عاشت وماتت مصرية . وبموت الملكة آلت الاسكندرية ومصر الى حوزة روما واعلن اكتاڤيوس للشعب الروماني على ظهر عملة تذكارية خاصة سكها احتفالا بهذه المناسبة « ان مصر قد سقطت » (Aegypto Capta)

Dio Cassius LI, 16, 3-5.

<sup>(1)</sup> 

Suetonius, Divus Augustus, XVIII, 1.

<sup>(</sup>٣) عبد اللطبف أحمد على سه المرجع السابق ص ٢٦٠٠

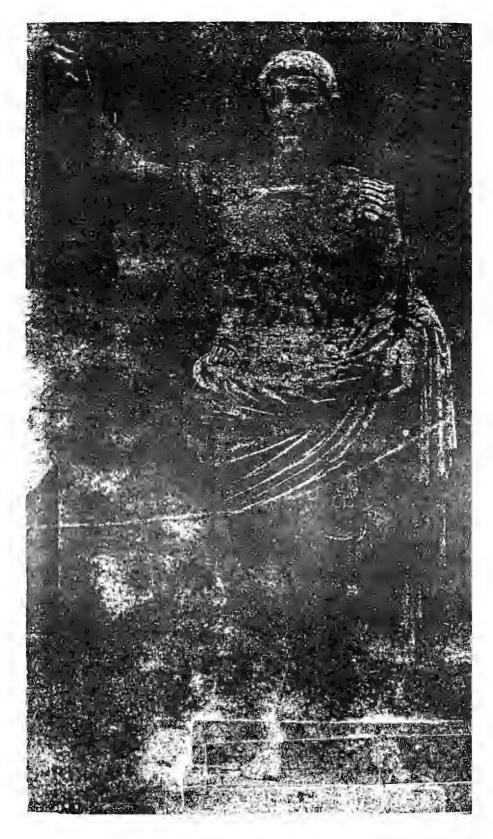

افسطس مؤسس الاصراطورية الرومانية ( هدية من متحف الفاتيكان )

هكذا كان ضم مصر نقطة التَحول من عصر الجمهورية الرومانية الى \_\_ عصر الامبراطورية الجديد .

#### أكنافيانوس يرسى دعائم الحكم الأمبراطورى:

هكذا شاء القدر لهذا الشاب النحيل البنية ، الفولاذى الإرادة ،ن يكون المخطط والمنفذ لعالم روما الجديد وحاكمها وسيدها لمدة اربع واربعين عاما . لقد تشكك الناس فى قدرته على ذلك أول الأمر لاعتبلال صححته وضعف بنيته ، ولكن التصميم والعزم الذي لاينثنى ، واللذان اتصف بهما منذ أول عهده بالسياسة والحرب \_ غيرا ننارة السياسة .

فعن طريق التبنى كان اكتافيانوس يتمتع بلقب «قيصر» السحرى وبحقه في المطالبة بأنه وريث ذلك الراحل العظيم ، والى جانب ذلك احاط اكتافيانوس نفسه بفريق من الاصدقاء الما يحسين الذين آمنوا به ايمانا مطلقا وكانوا على استعداد للتضحية من اجب .

كما د: اكتائيا وس نفس عن طريق المصاهرة والنسب فاصبح بعد زواجه من ليفيا ممثلا لأسرتين من اعرق اسر الرومان هما: آل ليڤيوس Livii
الله وآل كلاوديوس Claudii ، بالاضافة الى ذلك فقد تفاخر بأنه ابن الشعب وعلى وجه التحديد ابن مقاطعة Velitrae (١) الإيطالية ، ولذا استطاع أن يتفهم عقلية ابن الريف ويكسبه الى جانبه ، وبذلك نجح فيما فشل فيه قيصر ، كما أتاح له ذلك القدرة على تفهم مشاكل الولايات لأنه كان أيطالى النظرة والتفكير ، يفهم الأمور جيدا من كل جوانبها .

وبالنسبة لمشكلة الحكم ادرك هذا الثورى العنيف صاحب اجهزة الدعاية القوية الجبارة أن أمامه بعد اكتيوم لل طريق واحد لا سواه وهو طريق التجربة والخطأ . لقد كشفت له الخبرات الطويلة والمريرة أن وجه الدكتاتورية قبيح ولذا رفضها عندما عرضها عليه السناتو والشعب الروماني ثلاثة مرات لأنها على حد تعبير ديوكاسيوس « تتنافى مع سنة السلف » ، كما علمته أحداث القرن السابق عليه انه من باب المفامرة والجنون أن يعيد حكم البلاد الى حظيرة السناتو والطبقة الاوليجارخية المتزمتة او الى حكم دهماء المدينة وترابنة العامة الديماجوجيين .

وابان الصراع مع غريمة كان اكتاڤيانوس كان اغفى نفسه من عضوية

 <sup>(</sup>۱) وهي مدينة تقع في مقاطعة بولوسيكا ومكانها الآن نيليتري Veletri على
 الطريق المؤدى الى نابلى .

الائتلاف الثلاثي الثاني الذي كان قد أقيم دستوريا بالاشتراك مع انطونيوس ولبيدوس بحجة انقاذ الجمهورية ، لاننا نجده يحكم البلاد في العام التالي لموقعة اكتيوم كقنصل منتخب من الشعب يشاركه زميل موال له ، كما اننا نجد مركزه مدعما بنتيجة الاستفتاء الشعبي الشماعة الموت الذي أجرى بين الإيطالين عام ٣١ ق.م قبل بدئه رحلة « النصر أو الموت » ضد انطونيوس وكليوباترة . وكان السناتو قد كال له الكثير من المناصب والسلطات الدستورية والشرفية تعيد الى الاذهان ما كاله السناتو من قبل ليوليوس قيصر وادى الى تحوله الى دكتاتور مطلق ولهذا رفض أن ليوليوس قيصر وادى الى تحوله الى دكتاتور مطلق ولهذا رفض أن يستجيب للفوغاء ويصبح دكتاتورا لانه كان اذكى من أن يقبل ذلك .

#### أكتافيوس يتنازل عن سلطاته الاستثنائية : ١٣ يناير ٢٧ ق٠م

لم يغب عن بال اكتافيانوس أن جشع السلطة هو الذي أودى بحياة قيصر ولذا أعلن في خطبه درامية القاها أصام السناتو في ١٣ يناير عام ٢٧ ق.م أنه متنازل عن كافة السلطات الاستثنائية وغير الاستثنائية التي وضعها السناتو بين يديه أبان الحرب ضد ملكة مصر . وأعلن أنه يضع الدولة وممتلكاتها بين يدى السناتو والشعب الروماني . ولكن لم يكن ذلك يعنى عودة النظام الجمهوري القديم بوسائله وأجهزته أو تنازل اكتافيانوس ورغبته في ترك كرسي الحكم لانه كان يعلم أنه لو فعل ذلك فأن الماسي والفوضي التي اعقبت تنازل سوللا المفاجيء عن حكم البلاد \_ سوف تتكرر وأنه وحده سوف يكون المسئول عن الدماء التي سوف تراق .

وعلى اى حال فقد أدرك أكتاڤيانوس أن عقلية المواطن الرومانى تميل الى التمسك بالتقاليد السياسية والأخلاقية (١) . ولذا لم يتردد في تطبيق النظام الجمهوري القديم بقدر ما هو مفيد وعملى ونافع .

ولذا جاءت اصلاحاته اعلانا من نهاية عصر الحكم بقوة السلاح وبداية عصر جديد Novus Status يكون الحكم فيه عن طريق السلطات الدستورية التى يمنحها السناتو والشعب او بمعنى آخر حكم دستورى شكلا وانفرادى فعلا على حد تعبير كاسيوس ديون .

Ronald Syme, The Roman Revolution, Oxford Clarendon
Press (1939), p. 324; cf also F.B. March, The Founding of The
Roman Empire, London (1931); also M. Hammond; The
Augustan Principate (1933).

Suctonius, Divus Augustus, XXVIII, 2; cf Ronald Syme, op. cit., p. 320 and 324.

وقد وصف لنا ديو كاسيوس (۱) احساس اعضاء السناتو ازاء هذه الخطبة بين مصدق وغير مصدق . فهؤلاء الذين صدقوه وصفقوا طويلا له كانوا يعرفون نواياه الكامنة في قاع نفسه ) أو هؤلاء الذين خدعهم بكاؤه على الجمهورية المنهارة وقلقه على احيائها ) ومن الذين سرهم ما فعل اولئك الذين كانوا قد يئسوا مما جرته ديموقراطية الجمهوريين على البلاد من حروب وبلاء وفقدهم الثقة في أى جدوى منها وهناك فريق صفقوا له خوفا ورعبا منه ، حتى الذين لم يصدقوه ما كانوا ليجرؤا على معارضته بل اغلقوا فواههم والشكوك والاسي تعصف بأفندتهم .

من الجدير بالذكر ظهر فريق من اعضاء السناتو ممن كانوا يطالبون بحكومة « الرجل القوى » حتى ولو كانت ملكية وهولاء كانوا من الحالمين بأيام يوليوس قيصر ، ووجدوا في بطل اكتيوم قيصرا جديدا ومن ثم طالبوا بمضاعفة أجر جنود الحرس الخاص به حتى يشددوا الحراسة عليه لانه الزعيم الذي يمكن ان تتحقق فيه افكارهم .

وبهذا الاعلان اجبر اكتاثيوس السناتو والشعب الروماني على اعادة النظر في النظام الجمهوري القديم من اسساسه . ولسكى يظهر امسامهم ديمو قراطيا زاهدا في السلطة اعلن انه يضع الجمهورية وممتلكاتها بين يدى الشعب والسناتو ، وانه يضع نفسه ايضا تحت تصرفهم بصفته خبيرا في ادارة شئون البلاد ، وخاصة بعض الولايات الرومانية التي يتوجب أن تكون تحت ادارته نظرا لوضعها الحرج سواء من الناحية العسكرية او من ناحية الاستقرار الحضاري والاندماج في الامبراطورية . ومن ثم قسم ولايات الامبراطورية بينه وبين السناتو ، فاعطى السناتو حق الاشراف على حكم الولايات المستكينة التي يكون في استطاعة السناتو ان يجنى ثمارها بدون خوف من التمرد أو الثورة خاصة وانه لم يعذ يملك زمام الجيوش .

وبهذا المنطق منح السناتو والشعب الروماني حق الاشراف على ولاية افريقيا ، ونوميديا ( الجزائر ) ، وولاية آسيا ، وبلاد اليونان ، بالاضافة الى أبيروس الملحقة بها وكذلك دالماتيا ، ومقدونيا ، وصقلية ، وكريت ، وبرقة ( قوريني ) . والاراخي الليبية الواقعة حولها ، وبنطوس ، واراضي بيينيا ، Bithynia الواقعة حولها وسردينيا ، وبايتيكا (Baetica) في جنوب اسبانيا .

اما اكتافيوس فقد احتفظ لنفسه بما تبقى من أجزاء الامبراطورية ويشمل ما يتبقى من اسبانيا ، وكل بلاد الفال وما حولها ، وبلجيكا ، والمانيا حتى حدود الراين ، وفى الشرق احتفظ قيصر اغسطس لنفسه بولاية سوريا الكبرى ، ( سوريا لبنان وفلسطين الحالية ) وفينيقيا ( ساحل لبنان ) وكيليكيا بآسيا الصفرى ، وقبرص ، بالرغم من أنه أعاد قبرص وجزءا من بلاد الغال النربونية فيما بعد الى سلطة السناتو مقابل دلماتيا ) ، بالاضافة بالطبع الى مصر التى جعلها ملكا خاصا بالامبراطور لوضعها الفريد .

لقد تحكم اكتافيوس فى هذه الولايات تحكما كاملا لأنه كان يملك القيادة العسكرية العليا فيها والخزانة الخاصة بها أيضا لانه فصل بين الخزانة العامة للدولة والخزانة الخاصة بولاياته . اذا كان نصف ملك من الناحية الفعلية .

ولنتساءل الآن ما هي السلطات التي حكم اكتاڤيوس بمقتضاها بعدد ١٣ يناير عام ٢٧ ق.م .

#### ا ـ الامبريوم العسكري Imperium:

لقد كان رد الفعل لتنازل اكتافيانوس عن كافة سلطاته الاستثنائية حادا وعنيفا ، فقد ادرك نبلاء المجتمع الروماني Nobiles ان لا فائدة من مقاومة هذا البرجوازي الجديد homo novus . اقاء عرف اكتافيانوس على الفور مناطق الضعف في جهاز الدولة وهو الجيوش الخاصة التي كان يجندها الجنرالات لحسابهم ويملون بواسطتها ادادتهم على الدولة منتهزين ضعف السناتو وعدم قدرته على فرض سلطته عليهم ، عندئذ قرر بصفته حاميا للسلام وللدستور ان السلطة العسكرية يجب أن تكون في يده وحده فقيط .

كان ذلك في الثالث عشر من يناير عام سبع وعشرين قبل الميلاد عندما اصدر السناتو والجمعية العامة قرارهما بمنحه سلطة الامبريوم العسكرية لادارة الولايات التي كان السلام لا يزال صعد تحقيقه فيها مثل اسبانيا وبلاد الفال وسوريا كافة المنساطق الني سيطر عيه اكراسوس وبومبي وقيصر من قبل : اندف الي ذلك مصر التي اصباعت بدا الفتح الروماني عام ٣٠ ق.م ولايا رومانية Provincia Romana ذاذ وحساح فريد وكانت المادة التي ما حس التي ما عشر سنين نابلة للتجديد .

ولكننا لا نستطيع الحسم عما اذا كان اكتاڤيانوس قد تمتع بسلطة الأمبريوم البرقنصليImperium Proconsulare عكم هذه الولايات أم حكمها بالأمبريوم الذى كان يتمتع به القنصل Imperium Consulare (١) .

(۱) اهتم مؤرخون القرن التماسع عشر وعلى الاخص مومسن Mommsen بالبحث عن الحيثيات والأسس القانونية التي حكم اغسطس بمقتضاها مما أدى الى أفسراق أنفسهم ف القانونيات (excessive legalism) والخلافات القانونية ، يرى مومس أن الهيكار القانوني لنظام الحكم الذي اقامه افسطس كان حكما ننائيا (dyarchy) يقوم عليسه وعلى المسئاتور الذي شاركه السلطات . أما الاستاذ بيوري Bury فيرى أن سلطات أغسطس العليا تكنين في حصوله على الامبريوم البروقنصلي الذي منح له عام ٢٧ ق.م لمدة عشر سنوات ثم راح يجدده الى أن مات ويقول الأستاذ بيوري أن هذا الامبريوم البروقنصلي كأن هو عيله الذي منح الى يومبي بمقتضى قانون جابينور Lex Gabinia واله لايسرى الا خارج ايطاليا extra urbem ولما كان أغسطس يريد أن مد داخل ايطاليا intra urbem وخارجها فقيد لجياً الى بدعية هي ميزج الامبريوم العنسلي الذي لا يسرى الا داخسيل الدولة بالامبريوم البروقنصلي اللي لا يسرى الاخارج اللولة ولهسلاا السبب يتسول بيوري أنه حرص على تولى القنصلية منذ عام ٢٧ ق . م ولمدة أربع سنوات متثالية ، ثم تناذل عن القتصلية حتى لا يعطى الفرصة لاعدائه باتهامه باحتكار الحكم مستعيضا عن سلطاتها Imprium maius من ناحية ، والسلطة التربيولية بالامبريوم الاعلى tribunica potestas التي حصل عليها عام ٢٣ ق . م من ناحية اخرى ، ولهاذا يعتبر بيورى أن هذا هو التاريخ الفعلى لقيام النظام الامبراطورى . وبالرغم من هالما لم يترك أغسطس القنصلية بل شغلها من آن لآخر مثلما حدث عام ٥ ق ، م كذلك سلح نغسه ببعض حقوق وسلطات القنصلية مثل حق دعوة السناتور الى الاجتماع ius primae وحق الجلوس بين القنصليين وحق السير مسبوقا ومتبوعا بحملة شار الامبريوم Pasces ويضيف بيورى الى ذلك احتمال حق اصحدار القرارات العليسا : انظر ius edicendi

Death of Marcus Aurelius 27 B.C. — 180 A.D. (London 1900) pp. 12-15. J.B. Bury, A History of the Roman Empire from its Foundation to the

اما مؤرخو القرن العشرين نقد انتقدوا سابقيهم بالاغراق في المتساهات التسائوئية Excessive legalism بالرغم من انهم استفادوا من هذا التراث القانوني وبجيء على راس هؤلاء جونز (Jones) الذي يرى ان جماهير افسطس التي اعتمد عليها في ثورته كانت الطبقة المتوسيلة ذات العواطف والمشاعر الجمهورية القديمة ولهذا سلح نفسه بالسلطة التربيونية Tribunicia من اجل حماية ورعاية الطبقة الوسطى tribunicia من اجل حماية ورعاية الطبقة الوسطى الذا ما حاولوا الخروج عن ومن اجل انذار الارستقراطية بانه سوف يستخدم هذه السلطات اذا ما حاولوا الخروج عن طائنه . ويقول جونز أن أغسطس لكي يحصل على هذه السلطة عام ١٣ قام بتمثيلية كبرى عندما تظاهر بالانسحاب من الحكم في وتت عصب وهو يعلم مدى حاجة السناتو اليه وانه تأم بيده التمثيلية السياسية لسبين الاول هو أن يتخلص من الاتهام بأنه يهدف الى السيطرة الكاملة على السلطة مما قد يؤدى الى تدبير المؤامرات للتخلص منه مثلما فعلوا مع أبيسه بالتبني بوليوس قيصر ، وتانيهما لكي بعود وهو في مركز اقوى يستطيع منه انتزاع المزيد من

بهذا الاجراء اقسم اكتافيانوس الولايات الرومانية بينه وبين السناتو، ومن الناحية النظرية لم يكن لديه حق استخدام الامبريوم فوق الولايات التابعة للسناتو ، لكنه من الناحية العملية والواقعية كان يتدخل في شئون ادارتها عن طريق السلطة المدنية Auctoritas (۱) وهكذا قضى اكتافيانوس على الجيوش الخاصة بتركيز السلطة السبكرية بين يديه مستخدما سلطات استثنائية ما أمكن حاذيا حدو الذين فعلوا ذلك امتسال الجنرال الروماني لوكوللوس على العالم وبومبي وقيصر ، ولكن اكتافيانوس دعم من سلطاته العسكرية حتى اضحى القائد الاعلى والاوحد لجيوش الامبراطورية.

= السلطات ، وهذا ما تم بالفعل ، ويقول جونز أن الحكم الداخلى هو اللى كان مشكلة المسطس وليس حكم الولايات البعيدة والتى كان يتحكم فيها بمقتضى حق الامريوم الاعلى ـ انظـر :

A.H.M. Jones, The Imperium of Augustus, Journal of Roman Studies, 41-(1951), pp. 112-119.

اما سالمون فانه يعتقد ان السلطات القانونية التى تعتع بها اغسطس حمسل عليها منذ وقت طويل وواحدة للو الاخرى وعن طريق الصفقات مع السناتو والسعب في وقت الازمات لانه كان انتهازيا بطبعه ولديه مخطط طويل المدى للاستيلاء البادىء والتدريجي على الدولة . ويختلف سالمون مع جونز في اهمية السلطة المربيونية في حكم اغسطس لانه وصف هذه السلطة بانها سلطة سلبية ( يقصد دفاعية ) ولا يرى فيها بديلا عن سلطة القنصلية ذات السلطات الايجابية ومنذ تنازل اغسطس عن القنصلية وهو يستعيض تدريجيا عنها ويسلح نفسه تدريجيا بسلطاتها وانه بدا هذه السياسة منذ عام ٣٧ ق . ٢ وفي عام ١٩ ق . م حصل على المزيد من سلطات القنصل بعد وفض « القنصلية الابدية » بل أنه تولى القنصلية بنفسه من آن لآخر مثلها حدث عام ه وعام ٢ ق . م ليس نقط من اجل اعلانه تولى القنصية بعد ان سلبها مجدها القديم حيث لم يعد يتولى القنصلان الحكم لمذة عام بل سنة أشهر نبدا من الاول من اخران وينتهى في آخر يونيو بصفتها "Consules Ordinarii بينما يتولى قنصلان اخران الجديدة وان آخر سلطة اخران المجلة واصبح في المركز المعازية الموسلة واصبح في المركز المعازية المعارسة الذي لا يقل عن مركز الملك ١ انظر: المعارسة المعار

E.T. Salmon, The Evolution of Augustus' Principate, Historia, VI (1956), pp. 456-459; 470-478.

وقد لخص لنا دونالد كل هذه المناتشات انظر:

Donald Kagan, Problems in Ancient History, Volume Two, The Roman World. Macmillan Company, London, New York, 1966, pp. 311-330.

وعن المزيد من المناقشات حول نوعية الامبريوم الذي حكم به اغسطس انظر : Scullard op. cit., p. 425 note 5.

(۱) لشرح معنى وحقوق هذه الكلمة انظر مقالة : G.E.F., Chilver, Historia, (1950), p. 420. ff.

#### ٢ \_ لقب أغسطس ( المهيب ) :

وفى ١٦ يناير عام ٢٧ ق.م انعم السناتو على اكتاڤيانوس بلقب اغسطس Augeo وهو لفظ اشتق من الفعل اللاتيني Sebastos كما يعنى المهيب وترجمته باليونائية سيباستوس Sebastos كما يعنى الاسم أيضا « المختار بحسن الطالع » (٢) .

وكان هذا اللقب يضفى على اكتافيانوس هيبة خاصة لانه كان يطلق اساسا على الآلهة . وقد قدم له هذا اللقب عندما اهدى اليه « اكليل من الفار ودرع تعبيرا واعترافا بشجاعته واقدامه وعدله وتقواه Pietas ومن اجل عفود عن اعدائه » (Ob cives servatos) .

لقد بلفت الولايات التى كان يحكمها اغسطس من الاتساع ما جعله غير قادرعلى حكمها بمفرده. ولذااناب عنه ممثلين شخصيين Legati لحكمها ولم يكن هذا يحدث لاول مرة لأنه سبق للسناتو ان منح بومبى حق حكم أسبانيا من ٥٤ ـ ٩٩ ق.م . وهو مقيم في روما عن طريق مندوبيه .

لقد ترك اغسطس (٢) الولايات القديمة للسناتو بالرغم من أن بعض الولايات السناتورية كان حديث العهد بالنظام والثقافة الرومانية مشل مقدونيا وافريقيا مما تطلب وجود قوات رومانية على الستعداد لقمسع الثورات ، الا أن معظم الجيش الروماني كان يعسكر في الولايات التابعية لأغسطس لتصبح تحت سيطرته وتصرفه .

وهكذا تحكم أغسطس في الفرق الرومانية legiones والتي كان يتراسها خباط حرص أغسطس أن يختارهم من بين الاسر الصفيرة والمتوسطة الذي كان يحطى بتأييدها .

#### : Imperator الأمر اطور - س

كتب اغسطس في اعماله مفاخرا « لقد نودي بي قائدا اعل Imperator

avium gustus مثل . (auctus) مال على أساس ازدياد المهابة

<sup>(</sup>۲) كان أغسطس يتحرق شوقا في أ يلقب باسم ( رومولوس Romulus ) المؤسس الاسطوري لمدينة روما وكان من أجل ذلك قد بني قصر « البلاتيوم » Palatium نوق نن البلاتين في الكان اللي ذكرت الاساطير أن رومولوس قضى ليلته ينتظر الفال لبناء مدينته دلكن أغسطس عاد وغير من رأية حتى لا يعطى الفرصة لأعدائه بأنه يهدف أن يكون ملكا لان رومولوس كان ملكا على روما ، ومن ثم قبل لقب أغسطس عندما افترحه موناتوس بلاتكوس Munatius Plancus بعد الموافقة على طلبات أغسطس أنظر :

<sup>(</sup>٣) واحتفاء به بعد انتصار اكتيوم اطنوا هذا اللف على الشهر الندان من السنة الرومانية وهو تاريع سعوط مصر ولا بزال هذا الشهر في السنة الانرنجة وهمو شهر أغسطس .

واحدا وعشرين مرة Appellatus Sum Viciens Imperator ، وكانت من عادة الجنود \_ منذ آيام الجمهورية \_ ان يهللوا لقائدهم اذا ما احرز لهم انتصارا رائعا ويهتفون به امبراطورا \_ اى قائدا مظفرا وكانت اول مرة لقب فيها اغسطس بالامبراطور بعد انتصاره فى معركة موتينا Mutina فى غاله القريبة فى ١٦ ابريل سنة ٣٤ ق.م وعلى طريقة يوليوس قيصر حول اغسطس هذا اللقب الى صفة دائمة ، بل اتخذه كاسمه الأول Praenomen فى عام ٣٨ ق.م .

وبعد عام ٢٧ ق.م . استخدم هذا اللقب بطريقتين اى كاسمه الأول وكلقب شرفى يدل على عدد الانتصارات التى أحرزها هو بنفسه أو أحرزها له ضباطه نيابة عنه وأصبح لقب أمبراطور حقا مكتسبا له بصفته قائدا أعلى لجيوش الامبراطورية وصاحب الأمر والنهى فى ولايات الامبراطورية وقد وضح الاغريق معنى لقب أمبراطور عندما ترجموه فى لفتهم الى اوتو قراطور عملان على حال سار الخلف على نهج السلف وأصبح كل حاكم رومانى يعرف نفسه بالامبراطور .

#### ۲ السلطة التربيونية Tribunicia potestas

الى جانب الانفراد بالسلطة العسكرية فى ولا يات الامبراطورية كان اغسطس يتمتع بالقنصلية ويجدد انتخابه لها تبعيا كل عام منذ ٢٧ ق.م. حتى عام ٣٧ ق.م وقد حدث فى ذلك العام ان غادر اغسطس ايطاليا فى حملة تاديبية ضد بعض القبائل الأسبانية التى اعتادت اثارة الشغب والقلاقل فى الشرق والجنوب من هذه البلاد ولكن وطأة المرض اشتدت عليه وهو فى ميدان القتال فرجع الى روما . وكان القدر قد ناداه ليكتشف خيوط مؤمرة حاكمها بعض النبلاء الذين حقدوا عليه لاستئساره الدائم بالقنصلية التى كانوا يعتبرونها وظيفة من حق رجال السند ، و فقط كما كانت فى الأيام الخوالى . وما ان علم اغسطس بأسماء المتآمرين حتى نسى الرحمة والعفو وعمل فيهم فتكا وقتلا وقد آلمه كثيرا أن يجد بين المتآمرين محديقه الحميم وحليفه القديم وشريكه فى القنصلية فارو مورينا Varro صديقه الحميم وحليفه المرض الشديد والأمرة الكبرى والانشقاق الحزبى حول تسيين خلينة الم م فادرك أنه لابد من اتخاذ غورة جريئة يهز بها النظام حول تسيين خلينة اله م فادرك أنه لابد من اتخاذ غورة جريئة يهز بها النظام حول تسيين خلينة الم خاصرة فاستقال من منصب القناسلية لأنه كان يعتقد لاسقاط المناصر الرجعية ، فاستقال من منصب القناسلية لأنه كان يعتقد لاسقط المناصر الرجعية ، فاستقال من منصب القناسلية لأنه كان يعتقد لاسقط المناصر الرجعية ، فاستقال من منصب القناسلية لأنه كان يعتقد

<sup>(</sup>۱) عن هند المؤنسرة مقاله .

ان شغله الدائم لهذا المنصب مفاير للتقاليد الرومانية ويحجب الفرصة ... بعض العناصر الخلصة من رجال السنانو لتولى هذا المنصب الكبير ، فضلا على أن ذلك قد يظهره بمظهر المتكالب على السلطة وقد يؤدى الى تدبير المؤامرات لازاحته كما جدث مع يوليوس قيصر .

وتعويدًا عن ذلك منح اغسطس في صيف عام ٢٣ ق.م حقوق ترادون العامة من السناتو والشعب وهي سلطة عملية بالنسبة للحاكم ، وكار، أغسطس قد بدا في تسليح نفسه تدريجيا بسلطات التربيون منه وقد سابق وحرص على الاحتفاظ بها مدى الحياة .

فمثلا منذ عام ٣٦ ق.م كان قار حدرا, على حق القداسة والمناعبة ضد أى عقوبة أو اعتداء جسمانى أو معنوى (ius sacrosancititas) ، وفي عام ٣٠ ق.م كان قد أصبح يتمتع بحق تقديم المساعدة auxilium لمن يطلبها منه والحماية لمن يلوذ به .

وأكثر من هذا وذاك فقد تمنى بسى الاعستراضر Intercessio وحق دعوى الجمعية القبلية الى الانعقاد الفورى (Ius agendi cum plebe) للتشاور معها نه حصل على حق سن انقرارات rogatio وحق دعوة السناتو للانعقاد (۱) .

وباختصار كان اغسطس يتمتع بسلطات التربيون دون ان يكون تربيونا ، وبالطبع لم يكن اغسطس مؤهلا لهذه السلطة الشعبية لأنه كان ينحدر بحق التبنى من سلالة اسرة يوليوس وينتمى بحق المصاهرة الى اسرة كلاوديوس الارستقراطية . وبالرغم من هذا فقد اعطى حق التمتع بخصائص تربيون العامة منذ الأول من شهر يوليو عام ٢٢ ق.م وصار يجددها الى ان مات .

وخلاصة القول اصبح اغسطس يتمتع بحقوق وسلطات لا حد لها مثل دعوة الجمعية الشعبية والسناتو الى الاجتماع وتراس جلساتهما ، وحق سن القوانين ، وحق الاعتراض على اى مشروع او قانون ، والتمتع بالقداسة السياسية الممنوحة لشخص التربيون او نقيب العامة . وأصبح

<sup>(</sup>۱) وقد أصبح تقليدا متبعا لخلفائه مر بعده أن يتسلحوا بسلطتين اساسيتين هما الامبريوم الاعلى Imperium maius والسلطة التربيونية ويقول جوئز أنه نلما احتاج المي استخدام هذه السلطة لانه كان ينفذ كل شيء عن طريق سلطة النفوذ المدنى auctoritas وهي سلطة شرنية نقط لكن تأثيرها كبير ، أنظر :

فى أعين الطبقات الرومانية الكادحة حاميها وناصرها (Defendor Plebis) من جور الارستقراطية القديمة .

وبذلك تخلص اغسطس من حرج الاتهام باغتصاب هذا المنصب والاحتفاظ به ومن حرج قبول قنصل آخر يشاركه في النفوذ . وقد شغل منصبي القنصلين اللذان خليا باختفاء فارو مورينا بعد المؤمرة وبعد تنازل اغسطس عن هذا المنصب اثنان من المؤيدين له . وظل تقليدا عاما ان يشغل رجال الامبراطور المخلصين هذا المنصب حتى تدهدور هذا المنصب واختفائه .

### : Imperium Maius الأمبريوم الأعلى - سلطة الامبريوم

يتنازل اغسطس عن سلطات القنصلية اصبح مجردا من سلطة الامبريوم القنصلى داخل اسوار العاصمة Intra Pomerium ولكى يستعيض عن فقدان هذا الامبريوم فقد منح حق الامبريوم البروقنصلي اللي كان يمنح لحكام الولايات الذين كانوا قناصلة سابقين mperium الذي كان يمنح حق دخول العاصمة دون التجرد من هذا الامبريوم وكان وكان ذلك في عام ٢٢ ق.م .

ولتمييز هذا الامبريوم الخاص عن الامبريوم التقليدى الذى كان يتمتع به القناصل وحكام الاقاليم سمى بالامبريوم (١) الاهلى اى انه اعلى من اى أمبريوم آخر كما يعنى وضع حكام الولايات الاخسرى تحت اوامره وتصرفه .

وقد حرص اغسطس على الا يسلم هذه السلطة على الاطلاق فعندما كادت مدة سريانها أن تنفذ في عام ١٨ ق.م جددها لمدة خمس سنين أخرى وكرر ذلك مرة أخرى في عام ١٣ ق.م ثم أصبح يجدد منتها كل عشر سنوات إلى أن مات .

cf. J.G.C. Anderson, Journal of Roman Studies, 1927, p. 38 ff.

وتؤكد خمسة نقوش عثر عليها في ولاية برتة Сутеле في ليبيا أن أغسطس حصل على مثل مدا أسسب أنثر :

F. de Vischer, les edits d'Auguste decouverts à Cyrene, Paris 1940. : كذلك الظر مقالة الاستاذ لاست:

Journal of Roman , Indies, 1945, p. 93 f.

ولدلك أنطرا

#### ٦ - وظائف شرفية اخرى:

كذلك دعم اغسطس نفسه في ذلك الوقت بعدد من الامتيازات نظرا لقيمتها السلطوية اذ حصل على حق اولوية التحدث في اجتماعات السناتر lus Primae Sententiae وحق اعلان الحرب وعقد معاهدات السلام وربما حق اصدار القرارات العليا Ius edicendi .

وفى عام ١٩ ق.م . منح حق حمل الشعار القنصلى Insignia الذى كان يحمله اثنتا عشرة ياورا (lictores) يسيرون أمامه وخلفه . كما كان يتمتع منذ عام ٣٤ ق.م بالأولوية عند الاقتراع على المشروعات أو كما يقول هو نفسه في ونيقة أثر انقرة:

Consulatem Iocum Sentantiae Dicendae Tribuens et Imperium mihi dedit.

« ومنحنى ( أى السناتو ) مرتب المصلية عند الاقتراع واعطانى سلطة الامبريوم » ، وكان اغسطس قد ريض منصب الدكتاتور عندما عرض عليه هذا المنصب عام ٢٢ ق.م . وكذلك منصب القنصل الدائم وكان قد صدر قرارا بهما تحت الحاح دهماء المدينة بالرغم من أنه مارس سلطات الرقيب على السناتو عند اختيار الاعضاء الجدد ابان السنوات ٢٩ ، ١٩ ، ١٥ ق.م .

#### : Princeps سلطة الرئيس ٧

مكذا بتجميع السلطات السابقة واحدة تلو الاخرى وضحت الشخصية السياسية لاغسطس وكما يتضح فقد كانت هده السياطات انعاما من مجلس السناتو ومن الشعب الروماني Sentatus Populusque وتختلف عن أي من السلطات التي منحت للزعماء الذين سيقوه . لانها كانت شاملة وسارية المفعول ما دام صاحبها حيا يحكم .

وقد حرص اغسطس على أن يحصل على كل سلطة منفردة عن الآخرى ويوجد لها سندا دستوريا أو سابقة عرفية ترتكز عليه . أضف الى ذلك أن اغسطس تمتع بمزايا عرفية لا حد لها نابعة من سلطة الهيبة والوقاد Auctoritas الذي كان يتمتع به أعضاء مجلس الشيوخ العاديين فما بالك ببطل أكتيوم ومنقد الجمهورية ومحقق السلام (١) .

وباختصار فان سلطات اغسطس لم تكن محدودة بل فاقت كافة السلطات التي تمتع بنا من سبقوه ومن عاصروه (۱) ولما كان لا يوجد منصب معين يتسع لكل هذه السلطات فلم يكن امام اغسطس الا أن يصوغ اسما ومنصبا جديدا ـ لا يعلى عليه لهذا الفرض ، ومن ثم فقد قاده فكره الى أن يطلق على نفسه اسم مواطن الرومان الاول Princeps Civium Romanorum يطلق على نفسه الرومان الرومان الورمان .

وفى الحقيقة لم يكن لفظ Princeps جديدا على الرومان فقد تردد أيام الجمهورية ، أذ لذب الناس بعض البارزين من الشخصيات السياسية وعلى رأسهم بومبى (٢) العظيم باسم Princeps ومن هذا الاسسم اشتق في العصور الحديثة لقب Prince أي أمير ولفظ Principate أي أمير ولفظ لكن لفظ Princeps الذي تمتع به أغسطس لم يكن مماثلاً في وزنه السياسي للفظ الذي حمله بعض القادة من قبل .

لذلك ـ لم يتمتع بمزاياه احد ممن سبقوه بل كان جديدا في معانيه أعم شمولا في سلطاته واكثر ثقلا في وزنه السياسي حتى أن المؤرخين اتفقوا على أن يكون لقب Princeps مميزا لأغسطس دون غيره بصرف النظر عن اللين تمتعوا به من قبل .

ولقد كان آخر منصب توج به اغسطس منصب ابو الوطن Patriae وكان ذلك في العام الثاني قبل الميلاد ، وهو اعلى منصب شرفي يمكن الانعام به على شخصية سياسية (٢) ، ومن المعروف أن شبشيون منح هذا اللقب عتب احباطه مؤامرة كاتيلينا . وقد قدم هذا

alegiones, classes, provincias inter se conexam

<sup>(</sup>۱) وقد عبر تاكيتوس عن ذلك بقوله:

<sup>\*</sup> الفرق والاساطيل والولايات كلها سُابكت نيما بينها في شخص أغسطس » أنظر \* Ronald Syme, op cit., pp. 520-524.

<sup>(</sup>۲) في رأى الاستاذ سكالارد Scullard الله برغم أن جدا اللغب له جدور مناد عصرا الجمهورية الا أنه ليس هناك مايثبت أن اكتانيوس استعاره من كتابات شيشرون السياسية ٤ بينما يرى ما ير أن شيئرون اقترح متل هندا اللقاب والمنسب على بومبي وذلك في كتابه عن الجمهورية De Republica الذي رسد فيه تخيلاته للنظام الجديد للجمهورية وأن كل ما فعله المسلس هو أنه نفذ هذا المخطط بعدافيره ثم أضاف عنيه ما يتناسب وبدلك وضع أسلس النظام الامبراطوري أنظر:

Scullard, op. cit., p. 218, 425 also of Edward Mayer: Caesars Monarchie und das principat des Pomprius, Sid edition (Munchen 1923).

رس برق سالون الله بهذا المنصب وصلى التي قله الماست واستح من الناحية الفعلية وسلمات الملك الغارية . E.T. Salmon, loc vit 10.005

E.T. Salmon, loc. cit., p. 378.

وم ٣ ـ تاريخ الاسراطورية الرومانية)

الذفتراح باسم أنصار بروتوس من الجمهوريين والذين حاربوا ضده في موقعة فيليبي Philippi

ولهذا القرار اهميته السياسية اذ يعنى استسلام آخر حصن من حصون الارستقراطية القديمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ونهاية عصر دامى تطاحنت فيه طبقات المجتمع الروماني ودفعت فيه الأمة ثمنا

#### اصلاحات أغسطس وجهوده لبناء المجتمع العظيم:

#### أولا - اصلاحاته في مجال الجهاز السياسي:

ورثت الامبراطورية عن الجمهورية نظامها الطبقى الدقيق وارتباط الوظيفة السياسية بالطبقة الاجتماعية ، وكان لكل طبقة اجتماعية معينة حدود فى الآمال والطموح السياسى لاتتعداه كما جرت التقاليد الرومانية . خالقة حالة من الوفاق بين الطبقات (Concordia Ordinum) .

ولما كان اغسطس يسعى جل جهده الى احياء الجمهورية وليس الى هدمها فقد التزم بهذا الهرم الاجتماعى ولم يحاول هدمه . وبهذا ونسع حكم المواطن الأول Principatus حدود الوظائف السياسية لسكل طبقة اجتماعية فلرجل السناتو مزايا التمتع بحق الترشيح وشغل الوظائف الادارية انتخصلية وحكم الولايات الرومانية وكذلك شعل الوظائف الادارية والعسكرية العليا magistratus

اما رجال طبقة الفرسان Equites فقد تمتعوا بوظائف جديدة فى مجال الادارة والشئون العسكرية خاصة فيما يخدم المواطن الأول مباشرة ، وكان هؤلاء يكونون فريقين فريق الفرسان العسكريين الذين يخدمون في الجيش و فريق الفرسان التجار ورجال الأعمال ، ونظرا لأن اغسطس كان عسكريا ثوريا فقد اعتمد على الفريق الأول (١) .

اما الطبقات الدنيا للمجتمع الروماني فقد فتح امامها المجال للعمل كجنود Milites في جيوش الامبراطورية وضباط في سلك الجيوش.

لقد ظهرت عبقرية التفيير السحرى في عهد اغسطس بسماحه للنابغين

<sup>(</sup>۱) انظر:

من الطبقات الدنيا بتخطى الحدود السياسية لطبقاتهم الاجتماعية والارتقاء الى وظائف اعلى ، ومن الشخصيات النابقة من كان في الاصل عبدا وحرر لان اغسطس وضع الكفاءة قبل الأصول الاجتماعية في نفس الوقت الذي حافظ فيه على الهندسة الطبقية لتولى الوظائف .

# (١) اغسطس وطبقة رجال السناتو:

كانت طبقة رجال السناتو تعنى اعضاء مجلس الشيوخ الروماني وأسرهم 6 وكأنوا يتميزون بعباءة فضفاضة يزينها خط أرجوآني عريض وتعرف باسم Tunica laticlavia . وكان أولاد أعضاء مخلس الشيوخ لتمتعون بحق ارتداد هذا الزى بينما لا يستطيع رجال الفرسان ارتداء هذا الرداء آلا بقرار من المواطن الأول Princeps ، وكان الأعضاء الذين لا يستوفون شروط مجلس الشيوخ يصبحون تلقائيا أعضاء في طبقة الفرسان . وقد اشترط الا تقل ملكية المرشح لمجلس الشيوخ عن مليون ستركيس روماني ( أي ما يوازي خمسين الله دولار أمريكي ) . وكان المرشح لعضوية السناتو يبدأ حياته عادة في الجيش الروماني كمفوض عسكرى او نقيباللفرق الرومانية Tribunus Militum او كقائد Praefectus تنشكيل من فرسان القوات المساعدة Auxilliarii وعندما ينتهى المرشح من ذلك يتقدم لشغل وظيفة مدنية صغيرة وعادة تكون عضوية مجلس العشرين (Vigintiviratus) ويصبح بذلك عضوافي مجلس العشرين Vigintiviri ، وعندما يصل المرنسج الى الخامسة والعشرين بتقدم لشغل وظيفة الكوابسستور Quaestor وهي من كبريات الوظائف الرومانية ، ومهمة الكوايستور هي الإشراف على الأموال العامة (Publica Pecunia) ومراقبة انفاقها ، كما كان الكوايستور يشترك في المحاكمات المالية كممثل لصالح الجمهور ، وكانت هذه الوظيفة هي المجاز الأول للوظائف العليا، وينخرط بعد ذلك عضو مجلس الشيوخ في سلك العديد من الوظائف الكبرى مثل الايديلية وهي وظيفة خاصة بالاشراف على الأشغال، والمرافق العامة والتموين مثل بناء المعابد والمحاريب والحمامات وقنوات المياه والطرق الكبرى وتحديد اسعار المواد التموينية في الاسواق واعتماد الموازين والمعايير والاشراف على قطاع الأمن والنظام وخفر المدينة . وكذلك المهرجانات والتجهيزات الجنائزية الرسمية.

وبعد تولى الايديلية يصبح من حق المرشح أن يتقدم لشفل البرايتورية Praetor ليصبح برايتورا Praetor أو الرئيس القضائي الذي يساعد القنصل .

ويتوج عضو مجلس الشيوخ تاريخه الوظائفي بالقنصلية . وكان الفناصلة بعد انتهاء خدمنهم يجدرن وظائف اخرى في انتظارهم فمثلا كانوا يعملون حكاما للولايات بدرجة بروتنصل اى قنصل سابق ، او مفوضا

Legatus لقيادة جيش او ادارة امبراطورية او امينا Curator للجنة لتقصى حقائق او لدراسة مشكلة داخل روما او إيطاليا .

نتا كان السناتو هو مركز الادارة ايام الجمهورية وأراد له اغسطس أن يكون كذلك ابان عصر الامبراطورية . اذ أن معظم الرجال المحنكين سياسيا خرجوا من مدرسة السناتو الذين عن طريقهم أمكن ملء كافة الوظائف التى هي دولاب الممل الحكومي .

ادرك اغسطس هذه الحقيقة كما ادرك ان السناتو هو روما مأضيها ومستقبلها ولذا اكتفى بتطهيره من الشوائب ومن العناصر المندسة فيه والتى تسللت الى تلك المؤسسة السياسية الكبرى اثناء الحروب الأهلية . ولذا أصدر اغسطس عام ٢٨ ق.م قائمة جديدة لاعضاء مجلس السناتو حذف منها مائتين ممن ارتاى ان مستواهم لا يليق بمجلس الشيوخ فى الامبراطورية . كما جاء فى اعلى القائمة اسم أغسطس كرئيس للسناتو الامبراطورية . كما جاء فى اعلى القائمة اسم أغسطس كرئيس للسناتو مجلس الشيوخ عمام ١٢ ق.م وثالثة صدرت فى عام ١٢ ق.م

وكان من نتيجة هذه القوائم ان انحسر عدد الشيوخ من الف الى ستمائة . وكان السناتو يضم اليه كل عام العشرين برايتورا الذين انقضت مدة خدمتهم ليصبحوا اعضاء فيه تلقائيا (Ipso Facto) .

ولكى يسيطر على السناتو (۱) . أمسك أغسطس بالوظائف المؤدبة الى عضوبته وحرص على أن يرشح لها المخلصين من رجاله دون غيرهم . كما لجأ الى حبلة ماكرة وهى ترشبح ومساعدة رجال من أصول ضير ارستقراطية ومدهم بالأموال اللازمة اذا اقتضى الأمر أى من الطبقات الوسطى والدنيا في المجتمع الروماني لكى يشغلوا الوظائف القيادية المؤدية الى عضوية مجلس الشيوخ مثل البرايتورية وغيرها .

وبهذه الطريقة دخل الفرسان لأول مرة مجلس الشيوخ واسبحوا اعضاء فيه وبذلك لم يعد السناتو مغلقا على نفسه كما كان في الأيام الخوالي

<sup>(</sup>۱) بالرغم من هذا كان اغسطس يبدى سعة صدر ازاء النقد الذى كان يوجه اليه من بعضى الاعضاء مثلا ذات مرة صاح احدهم فى وجهه نائلا : « انا لم انهمك ! وقال له رجل آخر « سوف اعترض عنيك لو قدر لى ان اسغل ممثلك ! (contra dicoron tibi, si locum haberem)

رية كل سويتونيوس أن أهستال الله يقول دانها \* لكل واحمله وسهة نظره . ( د.: 1 - - - - د.) Tepum Imboro : of Suctonius, Divus Aughsous, 54-

هذا من ناحية ، اما من الناحية الأخرى فقعد عمل اغسطس على زيادة اهمية السناتو بالقاء الكثير من المسئوليات عليه ، فقد اعطى السناتو سلطة لكى يتحول الى محكمة دستورية عليا يتراس اجتماعاتها القنصلان لمحاكمة اعضاءه ممن يقتر فون او يرتكبون المخالفات القانونية الهامة مثل الخيانة العظمى Proditio Patriae

كما بدأ السناتو في سلب السلطات الدستورية والتشريعية من المجالس الشعبية ليصبح في النهاية هيئة تشريعية بعد أن سلبه الامبراطور سلطاته السياسيية والتي كان يسسير بها دفة الدولة وعلاقاتها الخارجية (١) .

كما حرص أغسطس على أن يجعل المجلس منهمكا في اعمال داخلية حتى لا يجد الفرصة للتمرد عليه . كما كان الامبراطور يرجع الى استشارة السناتو ومشاركته وليس الى اتباع أوامره فيما يختص بالقضايا الهامة .

فقد أنشأ أغسطس ما بين أعوام ٢٧ و ١٨ ق.م لجنة سيناتورية استنسارية (Consilium) (٢) مكونة من كبار المسئولين ومن القنصلين مضافا اليهم خمس عشرة سيناتورا يختارون بالقرعة .

وكانت هذه اللجان الاستشارية تتكون عادة من اصدقاء المواطن الأول amici principis وتجتمع به بانتظام في أوقات محددة للنظر في الشئون التشريعية وكانت هذه اللجان هي في الحقيقة همزة الوصل بين المواطن الأول ومجلس السناتو ، كما كان المواطن الأول يحرص على تفيير اعضائها حتى يتعامل مع اكبر فدر من الشيوخ ويتعرف على معظم وجهات نظرهم ، كما كانت هذه اللجنة تشرف على الشئون الخاصة بالسناتو وتعدل جدول أعمال جلسات السناتو ، وفي عام ١٣ ميلادية حل محل هذه اللجنة القانونية والبرلمانية لجنة الوصاية والتي كانت مهمتها تنحصر تماما في عملية تسهيل نقل السلطة من اغسطس الى تيبريوس Tiberius الذي كان قد اصبح وقتلة شيخا كهلا .

الله المالية حدا المل : عامل المالية عدا المل المالية عدا المل المالية عدا ال

A.H.M. Jones, Historia, 1955, p. 464.

وكذلك :

<sup>(</sup>٢) وقد نشر الاستاذ اربك تيرنر جزءا وثبتة بردية وجدت في البهنسا اوكسيرينخوس القديمة . قرب بني سويف ، تتحسدت عن استقبال وقد ، هسده اللجنة السيناتورية الاستسارية قادما من الاسكندرية لزيارة هذه العاصمة الاقليدة في عام ١٣ ميلادية ضمين برنامج زيارته لمسر . E.G. Turner, Oxyrhynchus Papyri, Tome. XXV. no. 2435.

والى جانب هاتين اللجنتين الدائمتين كانت هناك المديد من النحان الفي رسمية حيث يلتقى الامبراطور برجاله أو أصدقائه السياسيين للتشاور في أمور متعددة سواء تشريعية أو ادارية أو سياسية .

كما حرص اغسطس على ان يضع الحروف (EX.S.C.) اى Ex-Senatus consulto (بناءعلى نصيحة السناتو »فى نهاية اى قراريتخذه وعلى المبانى العامة وحتى على النقود التى سكت فى عهده توكيدا لحقسوق السناتو ومسئوليته فى هذه الأمور ، كما اخذ السناتو لأول مرة يصدر القرارات التنظيمية الخاصة بالشئون الادارية والتشريعية .

هكذا نجح اغسطس فيما فشل فيه قيصر وهو جعل السناتو يرضخ راغبا لحكم الفرد ، بل ويوفق بين النظامين المتناقضين تماما . لقد نجح اغسطس لانه كيف نفسه مع الامر الواقع وهو أن رجال السناتو هم ثمرة الخبرات الطويلة للسياسة الرومانية وأن لا غنى عنهم ، وأدرك أن كل ما يبغيه هؤلاء الشيوخ وهو أن يحفظ عليهم وتارهم Dignitas ويعيد اليهم مناصبهم النرفية والعليا دون أي مساس .

وقد فعل اغسطس ذلك حتى يكسب السناتو الى جانبه (١) . ومن الواضح أن أغسطس كان حذرا للفاية مع تعامله مسع الاسر النبيلة اذ انه كان يشجع الرجال الجدد ويدفعهم الى الامام لمنافسة هذه الاسر خاصة في وظيفة القنصلية ، ولكننا نجده فيما بعد \_ اى في اواخر حديد (ما بين ١٨ ق٠ م و ٤ ميلادية ) يشجع بعض العناصر الارستقراطية وابناء الاسر النبيلة لكى ينغلوا هذه الوظيفة وهذا دلبل على تفير كبير طرأ على انكاره وعلى تصالحه مع الارستقراطية وحصوله على تأييدها .

ومهما بقال فقد بدا السناتو مقلم الاظافر امام سلطات اغسطس اما في اعين رجاله الذين ملأوا مقاعد تلك الهيئة المحافظة فقد كان اغسطس مو الزعيم العسالح والمدافع عن كرامة السناتو ، كما بدا اغسطس لاعين

الما المناتو قراره في العام الثاني ق . م بمنحه لتب ابو الوطن Pater Patriae تندم أصدر السناتو قراره في العام الثاني ق . م بمنحه لتب ابو الوطن Patriae تندم أصدر السناتو قراره في العام الثاني ق . م بمنحه لتب ابو الوطن (lacrimans) وخاطب الاعضاء تاثلا :

«Compos Pactus Aotorum meorum, patres et conscripti, quid habeo aliud deos immortales precari, quam ut hunc consensum vestrum ad ultimum finem, vita mihi preferre liceat ? (Suetonius, ibid, 58, 2).

والرجمتها ، والآن أبها الآماء المضارين وقد حققت «هودي مادا في السيطاعتي سبري الله أرجو الآلهة الخالدة أن تهيشي تأيدكم لي لاخر رمق في حاس ا

الشيوخ خيرا من القسادة الذين سسبفوه اذا ما قارنوا سسلوكه بسسنوند الآخرين من أمثال الأخوين جراكوس والجنرال ماريوس والحكومات الثلاثية المتعددة ودكتاتورية يوليوس قيصر .

# (ب) اغسطس وطبقة رجال الفرسان Ordo Equester

وجد اغسطس نفسه في حاجة ماسة الى مساعدين للاشراف على مساعدة الخاصة ومصالح الدولة العامة (۱) . فقد كان اغسطس في حاجة ماسة الى مفوضين عسكريين بسلطات خاصة لقيادة فرقة المسكرة في الولايات الامبراطورية المختلفة . ووجد أنه من غير المناسب أن يتجه الى شيوخ السناتو لهذا الغرض ولكنه أثر أن يبتعد عن ذلك حفاظا على هيبة السناتو من ناحية وتجنبا لشرورهم من ناحية اخرى . وإذا كان المسات مقد خاف أن يستخدم رجال السناتو للاشراف على مصالحه الخاصة فقد عاف كذلك استخدام رجال الطبقات الدنيا سواء من الاحرار أو المحررين أو الذين كانوا لا يزاولون عبيدا كنواب عنه لادارة شنون ولاياته الخاصة . ومن نم لم يجد اغسطس امامه سوى طبقة الفرسان ليجند منها رجاله وياتى منها بالرجال الاكفاء لشغل الوظائف المدنية المختلفة (۲) .

لقد ادرك اغسطس ان هذه الطبقة من المجتمع الروماني عريقة الدراية بالمال وانهم كانوا يقومون بأعمال الوكلاء الماليين للدولة منذ قديم الزمن فاستغل حبرتهم واعتمد عليهم في ادارة اجبزة الدولة المختلفة . وكان ذلك بحق هو قلب الثورة الاوغسطية التي هدفت الى تطوير مرانق الدولة وتطهيرها عن طريق عناصر ديناميكية وقادرة .

وفى الحقيقة افاد الفرسان الامبراطورية كثيرا بخبرتهم وسرعة تحركهم وبتهم في الأمور بما هو في صالح الامبراطور والامبراطورية .

نعلى العكس من طبقة السناتو كانت طبقة الفرسان مفتوحة امام أى فرد من أفراد الشعب الرومانى للانضمام اليها بشرك أن يكون قد بلغ النامنة عشر من عمرد ، وأن يكون حر المولاد ذا شخسية توية وأضحة رأن يكون منمتعا برأس مال صغير يبلغ في المتوسط ...ر.. ستركيس روماني اى ما يعادل عشرين الف دولار أمريكي .

cc. R. Syme op. cit., p. 364, and p. 372.

P. A. Burnt, Journal of Roman Studies (1961), p. 71 f. (1)

المرسار ورضع هذه النَّهُ في تخطف السياسي أنظر مقاله:

وكان الإمبراطور هو الذي يوافق على انضمام الأعضاء الى هذه الطبقة عندنًا يرتدى الفارس وشاحا ارجوانيا رفيعا فوق عباءته tunica ويتسلم جوادا من الدولة رمزا لأحقيته وتأهيله لوظائف الدولة المدنية والعسكرية ( وربما لا يزال هذا التراث قائما في بعض الدول الأوربية الحديثة عندما تنعم الدولة على البارزين من رجالها بنوط الفرسان ) .

كما احيا أغسطس مهرجان استعراض الفرسان بجيادهم سنويا حيث يقوم هو بنفسه بتغقدهم . وكان أكبر المهرجانات التي أدخلت البهجة والسرور على قلوب سكان العاصمة والتي أهملت لمدة طويلة أبان الصراعات الاجتماعية التي عصفت بالأمة الرومانية .

واذا كان أغسطس لم ينحاز لطبقة السناتو الا أنه نفخ في صورة طبقة الفرسان فوضع لها سلكا وظائفيا Cursus honorum يعمل فيه الفارس تماما كالسناتو سواء في الجيش أو الادارة . ولكنه أتخذ حيطته من البارزين منهم (١) .

ففى الجيش كان الفارس يتنقل فى الوظائف مشل وظيفة النقيب العسكرية tribunus militaris فى قوات الحلفاء سواء الراجلة « المشاة » او الراكبة « الفرسان » او تربيونية فرسان المدينة (Cohortes) الذين كانوا يقومون بأعمال حفظ الأمن والنظام داخل العاصمة .

وكذلك تولى الفرسان تربيونية الفرق الرومانية . اما في الوظائف المدنية فقد كان الفارس مؤهلا لوظيفة أمين الخزانة Procurator وهي كما يتضح من الاسم خاصة بالشئون المالية في الولايات الرومانية ، وبعد ان يتنقل الفارس من ولاية لأخرى في خدمة شئونبا المالية كان يتوج باحدى الوظائف الكبرى مثل البرايفكتية Praefectura سواء لحرس المدينة أو في الحرس الجمهوري أو الخاصة بحيازة القمح وتوزيعه وجمعه من الولايات Praefectus Aegypti ، او والياعلي ولاية مصر Praefectus annonae الولايات ويجوز للامبراطور ترقية أي فارس الى مرتبة سيناتور مكافأة له عند اعتزاله العمل .

وبالرغم من أن سلك وظائف الفرسان كان أقل مرتبة من سلك وظائف اعضاء السناتو لأنهم رجال جدد ليس وراءهم التراث والمهابة والدم النبيل الذي كان يجرى في عروق رجال السناتو، الا أنهم كانوا عمليين مجددين

<sup>(</sup>۱) مثلا حرم دخول مصر على أعضاء السنانو والبارزين من طبقة الفرسان في نعس الوقت ، ولما تضحصت شخصية والى مصر كورنيليوس جاللوس ( من ٣١ - ٢٤ ن٠٥ ) بعد انتصاراته هناك - وكان من طبقة الفرسان - استدعاء اغسطس وجسرده من سسلطاته وصادر أمواله ثم نعاه ولم يتحل الوالى المسكين الصدمة فانتحى .

موالين للامبراطور وأمناء على رفاهية الامبراطورية وسعادتها وعلى اكتافهم قام نظام أغسطس . فقد انتشروا في كافة انحاء ولايات الامبراطورية يشرفون على جمع الفرائب بطريقة انسانية عادلة ويقتلمون المستغلين من جدودهم ويستمعون الى أقوال المتظلمين ويعاقبون الظالمين وكانهم جنود الحق والعدالة اللذان يتمثلان في شخص الامبراطور وفي العهد الحددد .

كما حرص الامبراطور على حمايتهم وتشجيعهم والدفع برجال منتقين من الطبقات الدنيا لتجديد شباب هذه الطبقة . وهكذا كان اغسطس يبحث عن الكفاءة حتى ولو استدعى الامر الى تحرير عبد وتتبجيعه ليصل الى المركز الذى اهلته له قدارته العقلية والنفسية . وتلك هى عظمة اغسطس (۱) .

### (ج) أغسطس والتنظيمات الشعبية:

لقد بلال أغسطس عبثا جل جهده لتوعية الطبقات الدنيا من الشعب الروماني ، وكان يتمنَّى أن يصل بهم يوما بالوعي الفكري والتشريعي الي حد مناقشة تشريعاته ذاتها التي كان يتقدم بها اليهم طالبا موافقة محالسهم عليها . كما كان يتمنى أن يجعلهم يحسون بخطورة المسئولية الملقاة على عاتقهم عند انتخاب الفناصل وكبار الوظفين ، بالرغم من هادا حرص اغسطس على املاء مرشحيه عليهم وصاية منه على التعب النه رفض ان يقامر بوضع « طاقات الأمة » ومركز أعصابها رهنا للفوغاء الإبانية ذات المزاج المتقلب والغير مدركة لمصالحها الحقيقية (١) . ولكي يضمن أغسطس للكفآءات المختلفة شق طريقها الوعر عبر امزجة الجماهير قمام بوضع العراقيل أمام انتهازيي الطبقة الدنيا حتى يعونهم عن منافسة الكفاءات التي تحتاجها الامبراطورية في عصرها الجديد . فمثلا حدد عدد وظائف الدولة الصفيرة والتي تأتى أسفل درح الوظائف العامة فبعهد أن كانت ست وعشرين وظيفة اصبحت عشرين ، وبذلك بدأ في تسمية الموظفين والمرشحين لوظائف أعلى مما شجع على التنافس واظهار القدرات . ولكي يضرب للجماهير الأهمية السياسية الكبرى التي تقبع في عملية الانتخابات نقد تعود أن ينزل بنفسه إلى سياحة مارس Campus Martius ويدعبو لرجاله ونسترك في حفلات انتخابية من أجل نصرتهم . وبلغ بأغسطس الحرص على اتاحة الفرص أمام الكفاءات ، والأخذ بيدها حتى لا تفسرقُ وسط بحر الحماهم المجنونة أن عين لجنة من الشيوخ لاختيار هذه العناصر

<sup>(</sup>١) كان أغسطس يتبع تزكيته للمناصر الصالحة بما في الله الراسحين لخلافته بمبادة

الطيبة ورعايتها ، هكذا لم يحاول اغسطس أن يلغى أو يحل التنظيمات الشعبية ولكنها لم تعد تمثل أمرجة وعواطف الجماهير الرومانية ، لقد احتفظت هذه المجالس بحقوقها التشريعية وسلطاتها في ترشيح المتقدمين لشغل الوظائف العامة ولكن الامبراطور حد من دائرة عملها واصبح من يزكيه الامبراطور هو الذي ينتخب فقط ، كما تحكم الامبراطور بمقتضى سلطته التربيونية في القوانين قبل عرضها على المجالس الشعبية للموافقة عليها ، أي أن هذه المجالس أصبحت شكلية فقط .

وفي العام الخامس الميلادي اجرى اغسطس تعديلات طفيفة على الجمعية المئوية Comitia Centuriata عندما عهد الامبراطور الى عشرة لجان كل منها يتكون من مائة سيناتور وفارس يختارون من المحاكم واللجان القضائية لاختيار المرشحين لوظائف القنصلية والبريتورية ، وقد شكلت هذه اللجان المئوية العشر بمناسبة ذكرى وتسكريم حفيدى الامبراطور الراحلين « اولاد ابنته جوليا وهما جايوس قيصر ولو يوس قيصر » ولقد فضل اغسطس الفرسان على النبلاء ، لأن الفرسان كانوا يأتون من كافة الطبقات في ايطاليا كلها وليس من روما وحدها مثل السناتو ، وبلاك حطم اغسطس احتكار مدينة روما وعائلاتها لشئون ايطاليا كلها لأول مرة ، وكانت المسراطور حيث يترك له وحده حق اختيار من يراه ، واكثر من هذا سمح للامبراطور حيث يترك له وحده حق اختيار من يراه ، واكثر من هذا سمح اغسطس لاعضاء المجالس البلدية في المقاطعات الرومانية بالادلاء باصواتهم في شئون الامبراطورية عن طريق صناديق مغلقة ترسل الى روما لفرزها .

ومهما بدل اغسطس لارضاء الطبقات الدنيا من التسعب الروماني فقد ثبت أن نقطة الفسعف في اعمال الامبراطور هي الطبقات الدنيا التي تعودت على التكاسل وتسلم القميح من الدولة بأثمان رمزية ، والتسلى بالألعاب والهرجانات والعروض المسرحية والرياضية بالمجان رافضين تحمل المسئولية السياسية التي ارادها لهم اغسطس ، وفي كثير من الأحيان علت صيحات الفوغاء مطالبة اغسطس بأن يعرح لهم علانية بما يريد . ففي عام ٢٢ ق.م اندلعت حوادث الشغب اثناء الاقتراع على الانتخابات ورفض الامبراطور أن يتدخل لقضها وتكرر ذلك عام ١٩ ق.م وبلغ من سدة ضراوة هدا الشغب أن كسر الامبراطور عزلته وتدخل بنفسه وعين قنصلا كما تنخل الامبراطور لوقف الصراعات السياسية والقبلبة بين الجماهبر عامي ٧ ، ٨ مبلادية . لقد كان الروماني العادي اسوا مواطن بالنسبة لفيره اذ أنه عاف أن يلتزم بمطابات المواقف السياسية . مما تسبب، عنسه يفسرة في بناء

أغسطس السياسى وتحطم حلمه فى اقامة تعاون دائم بين الشعب والمحكومة ، وبالرغم من هذا رفض أن يعترف بفشله فى هذا المجال تاركا المتسكلة برمتها لخليفته تيبريوس Tiberius واتجه الى المقاطعات الايطالية يجند منها قوادا لفصائله ، وخاصة قواد المئة Centurion لقد كان هؤلاء القواد هم المسئولون عن سيادة الأمن والنظام فى الداخل والخارج وهم الذين كثيرا ما كوفئوا بترقيتهم الى « طبقة الفرسان » بأمر الامبراطور .

#### ثانيا ـ الاصلاح العسكرى:

عندما عاد الامبراطور من فتوحاته في الشرق عام ٢٦ قبل المسلاد

(۱) اهتم المؤرخون الألمان والانجليز بدراسة الجيش الروماني وباللات في عصر الامبراطورية ومن أهم هذه الكتب كتاب تشيزمان الذي برغم قدمه لا يزال المرجمع الأولى انظر:

G.L. Cheesman, The Auxila of the Roman Imperial Army (1914).

وبلى ذلك كتاب باركر:

H.M.D. Praker: The Roman Legions (first published in 1928 New Corrected edition 1958).

ومن الملاحظ أن الكتابين السابقين يركزان اهتماما كبيرا على حياة الجندى الروسانى خاصة الكوادر الدنيا والتى هي بحكم العدد أغلبية كما أنها كانت تقفى جبزءا كبيرا من حياتها في تكنات الجبس وقد اهتم المؤلفان السابقيان بالنواحي التنظيمية مشيل عمليسة التجنيد والتدريب واللياقة ثم المناورات والتكتيك ولم يهتما بالنواحي التنظيمية واعداد النساط والكوادر العليا بما لم يهتما بمعالجة المشاكل التي كان يصانيها الجندي مشسل الترقيات والتغرقة في الرواتب والجزاء والمكافأ ة، فضلا عن المشاكل المعنويه الاخرى مثل المقالد الدبنية داخل المعسكرات ومتمكلة الزواج اثناء الخدمة والتوطين بعد التسريح من الغدمة وكلها موضوعات لا يمكن فصلها عن الجيش الرود الى ، ومن الكتب الجيدة عن الحيث الروماني كتاب ماكمالن :

Ramsay MacMullen: Soldier and Civilian in the Later Roman Empire, (Cambridge 1963).

وهو كتاب جيد يركن على العلاقات المدنية للجيش الروماني في زمن السلام أو دور الجنود في الحياة المدنية ، ومن الكتب العديثة في هذا الموضوع :

(G.R. Watson, The Roman Soldier, (Thomas and Hudson 1969).

وهو يعالج حياة الجنود ولكن بطريقة اكثر شعولا من سبقوه اذ يتناوله كما يقول المؤلف ننسه من ساحة الشجنيد حتى لحظة النسريح (1.13) مركزا على الجيش الروماني مسخعه أغسطس حتى عصر دقلابانوس ، وبالرغم من أنه حلى حلو سابقيه في استهلال مؤلف بدراسة الكراريا الريادي المجند الا أنه غطر المنساكا الله إصلت في المؤلفات التي سيقته أغمال مثلا افرو ب والتركيات المحالة لم يحدد بحثه برازق والبوات المساعدة بل شمل المحرس الاسراطوري رفيات الحفراء والاطفاء كما عالج حنو المديمان ، كما درس الاسلحة واستراميجية توزيع الموات على الداود ، وما يسن هذا الذا المداد التي الساحة بالسم من المها مدود الله المحروف باسم عن عد

وجد تحت يده جيسا يكاد يبلغ فى تعداده نصف منيون جندى . وادرك الامبراطور أن العالم قد استسلم تحت قدميه ؛ وليس هناك حاجة الى هذه الجحافل وكان عليه أن يسرح هذا الحشد العسكرى ويحل مشاكله قبل أن يبدأ اصلاحات عهد السلام والرفاهية على أن يحتفظ تحت يده تقوة رادعة لحماية سلطان روما على الولايات .

ونذا نجد عدد الغرق الرومانية يتناقص الى أن أصبح ثمان وعشرين فرقة بعد أن كان ستين فرقة أذ أ!نه استطاع تسريح ٢٠٠٠٠٠ جندى وتوطنيهم في مستعمرات أو ارجاعهم بعد مكافأتهم الى مواطنهم التى جندوا منها ، وتفاخر أغسطس بأنه وطن جنوده المسرحين في أرض مشتراه من ماله الخاص وليست مصادرة بقوة السلاح ، وليس من المستبعد أن يكون قد صادر فعلا بعضا من الأراضى التى تخلى عنها أصحابها الذين كانوا قد فروا الى معسكر أنطونيوس ، ولكنه من المؤكد أنه فعلا قد أشترى مساحات شاسعة من الأراضى سواء في أيطاليا أو خارج أيطاليا لتوطين الجنوب ب كما تخلص الامبراطور من نسبة كبيرة من الجند باقامة المحميات في المناطق الاستراتيجية على طول الامبراطورية وأنشاء قاعدتين للأسطول الروماني في كل من ميسينوم Misemum ورافنا Revenna كما أنشأ

يدنون المسكرية De re militari ، كما استخدم في دراسته التشريعيات المسيكرية (codes) بالانسافة الى المديد من النقيوني والوثائق البردية التي أسدته بفيض من المعاومات المهامة خاصة رسائل المجتود الى ذويهم ، ومن الكتب المجيدة أيضا التي صدرت حديثا:

S. Daris, Documenti per la storia dell, esercito romano in Egitto (Milano Chester 1969).

ولم يسمد نا الحظ بقراءته وربما لم يخرج كثيرا عن كتابه الأول في نفس المونسوع وهــو 1956 (The Roman Army (Chester

ومن الملاحظ أن المصادر المصرية فى العصر الرومانى تلعب دررا أسساسيا فى دراسسة المحيش الرومانى فى عصر الامبراطورية ، وأود ن أشير مثلا المى النقش الذى نشره أستاذنا الذكتور عبد اللطيف أحمد على وأحدث جدلا كبيرا بين الملماء أنظر ،

A.A. Ali, A latin Inscription from Alexandria about the Roman Army Annales, Faculty of Ein Shams, 1952, pp.

وتد جمع داريس هذه الوثائق في مؤلفه :

S-Daris, Documenti per la storia dell, esercito romano in Egitto (Milano 1964).

وقد عرضه دافيز Davis في مجلة الدراسات الرومانية Journal of Roman Studies (1966) p. 242 f.

وهناك كتب أخرى عالجت بعنس قروع الجيش أشرت البها آنها في مذيلات الوضوع -

اغسطس خدمة بريدية Cursus Publicus على طول الطرق الكبرى وعلى الممرات المائية الهامة لنقل الرسائل ولتحريك القوات بسهولة ولضمان توصيل المؤن والعتاد اليها.

وجدير بالذكر أن مستوطنات اغسطس العسكرية كانت عسكرية خالصة وقفا على الجنود فقط بعكس مستوطنات قيصر التي كانت خليطا من العسكريين والمدنيين ، ولدينا ادلة مادية كافية عن وجود ثمان وعشرين مستوطنة في أيطاليا وخمس في صقلية وواحدة في سردينيا وأربع عشرة في اسبانيا وثمان في بلاد الفال وأربع عشرة في منطقة البلقان واحد عشرة في آسيا والشرق الأوسط وسبع عشرة في أفريقيا ، وكتب اغسطس متفاخرا بأنه انفق ثمانمائة وستين مليون سستركيس روماني من أمواله الخاصة لتعضيد اقامة هذه المستوطنات العسكرية وأنه ضمن بذلك ولاء جنوده في المناطق الاستراتيجية الهامة عبر أجزاء الامبراطورية .

كما اقام اغسطس بعضا من المستوطنات بقصد حراسة الموانى والعثرة التجارية الهامة او جماية مستوطنات جديدة من خطر السكان الوطنيين : كما اراد اغسطس لهذه المستوطنات ان تكون منارات اشعاع للثقافة والفكر الرومانى ولطبع حوض البحر الأبيض المتوسط بطابع الحضارة الرومانية . وبهذا يعيد الى ادهاننا احلام يوليوس تيصر .

لقد بدأ أغسطس سياسة التسكين العسكرى (١) وذلك لأن قرنا من الحروب الأهلية العلاحنة ترك في الدولة الواحدة عديدا من الجيوش، ووجد أغسطس أنه من المحتم أن يسرح هذه الجيوش المخلفة ليبقى جيشا راحدا نظاميا هو جبش الامبراطور، وأبقى على نظام « التعلوخ » في التجنيد بالرغبم أنه أضطر إلى الزام الناس على الانخراط في الجيش في بعض الاحيان،

كما غير اغسطس من طريقة اختيار الضباط فقد كانت هذه الوظيفة تما بهناصر شرسة ذات اصل وضيع تنبعث من قلب الطبقات الدنيا في الفرف الرومانية وتعيث في الجيش فسادا وانتهازية ، فألغى اغسطس هذه المطريقة واستبدلها بطريقة اعداد الضباط المحترفين المدربين والمختارين من عنادر قادرة وسليمة اجتماعيمة ، فرفع بذلك مسنوى الفسباط

und Gewesen Wart. XII (1923) pp. 195 260 4 pp. 245-45.

 <sup>(</sup>١) الذي الرسائد كورانيان (Kornemann) اللهم على اعسطس لتلك السياسة وذكرا النها كانته سبيا في الدعور الإمبراطورية الرومانية فيما يعد الراز (Kornemann, Das Fresien des unborganga Actionisken 2018, 1985).

كسا أحسن اختيار نقباء الفرق من الفرسان والمتواضعين من طبقة الشيوخ . كما حسرس اغسطس على الفصل بين الجيش والسياسة وحرس على أن يكون الجيش للسسكرية والمدنيين للسياسة . مما أدى الى ارتفاع القدرة القتالية للقوات الرومانية وتأمين البسلاد من شر بعض العناصر العسكرية ، كما ابقى اغسطس على تسكوين الجيش من جزئيه التقليديين وهما الفرق الرومانية قدين الويات المساعدة المساعدة Auxilii .

### الفرق الرومانية والقوات الساعدة:

كانت الفرق الرومانية تشمل الجنود الرومان سواء من داخل ايطاليا أو من المقيمين في ولايات الاسبراطورية أو من المناطق التي يمنح سكانها انجنسية الرومانية المومانية Romana ، وكانت كل فرقة تتكون من سنة آلاف جندى منهم ماية وعشرين واكبا والباقي من المشاة واحيانا كانت الفرق غير كاملة العدد بسبب ازدياد خسائرهما والتباطؤ في تجنيب غيرهم ، وكما قلنا اصبح عدد الفرق الرومانية عام ١٢ ق م نمان وعشرين فرقة تقف على استعداد لاى امر يصدر من الامبراطور ، وبعد ذلك فقد الجيش الروماني ثلاث فرق كاملة ابيدت في المانيا ولم يحاول اغسطس المتبدالها (١) ، وبذلك أصبح عدد الفرق خمس وعشرين فرقة اي ما يعادل ماية وخمسين الفا من الجنود (٢) .

اما القوات المساعدة على عوزة الامبراطورية الرومانية وكان تعدادهم الغير رومانية التى تقع فى حوزة الامبراطورية الرومانية وكان تعدادهم يوازى تعداد الفرق الرومانية تقريبا ، وبدا اغسطس فى تطبيق النظم العسكرية المعدية عليهم فقسمهم الى آلايات مشاة (٢) . مغردها (اله العسكرية المعديثة عليهم فقسمهم الى آلايات مشاة (٢) . مغردها (اله وجمعها (اله اله اله وحدات من الخيالة coho يتراوح عدد كل منها ما بين ٩٦٠ و ١٨٥ رجلا ، كما حدد اغسطس مدة الخدمة فى هذه القوات ، وحرص على أن يكون ضباطهم من الجيش الرومانى ، ولكن هذا النظام لم يطبق تطبيقا شاملا الا بعد انقضاء وقت طويل لان الكشير من القدوات يطبق تعليقا شاملا الا بعد انقضاء وقت طويل لان الكشير من القدوات كما كانت مدة خدمتهم تختلف باختلاف الظروف وعند تسريح الجنود كما كانت مدة خدمتهم تختلف باختلاف الظروف وعند تسريح الجنود المساعدين كانوا يمنحون الجنسية الرومانية لهم ولاسرهم مكافأة لخدمتهم المساعدين كانوا يمنحون الجنسية الرومانية لهم ولاسرهم مكافأة لخدمتهم المساعدين كانوا يمنحون الجنسية الرومانية لهم ولاسرهم مكافأة لخدمتهم المساعدين كانوا يمنحون الجنسية الرومانية لهم ولاسرهم مكافأة لخدمتهم المساعدين كانوا يمنحون الجنسية الرومانية لهم ولاسرهم مكافأة لخدمتهم المساعدين كانوا يمنحون الجنسية الرومانية لهم ولاسرهم مكافأة لخدمتهم المساعدين كانوا يمنحون الجنسية الرومانية لهم ولاسرهم مكافأة لخدمتهم المساعدين كانوا يمنحون الجنسية الرومانية لهم ولاسرهم مكافأة لخدمتهم المها

(1)

G.R. Watson, op. cit., p. 23.

Ibid., p. 23.

<sup>(</sup>٣) يشرح وانسون معنى الآلاى alae التى نعنى « جناح » في اللغة اللانينية ـ في الجيش الروماني بانها القوات التى توضيع على جانبي الفوات الأصلية حماية لها وذلك بجملها تبدو كالرجمة الحد التنظر المعادي وهي ما نمنيه الكلمة : انظر Watson, op. cit. p. 24, and p. 16.

# قوات الحرس البرايتورى: Praetoriani

يجيء الحرس الامبراطوري بعد القوات النظامية أو الفرق الرومانية Legiones وبعد القوات المساعدة من حيث العدد والكفاءة القتالية ولكنها لعبت دورا كبيرا وهاما في مجرى الاحداث السياسية التي شهدتها الامبراطورية فقد كانت هذه القوات في الأصل قوات تساعد الامبراطور بصفته القائد العام لقوات الجيوش الامبراطورية . وكانت مشابهة في تنظيماتها لقوات الحراسة في القيادات العليا المختلفة للجيش الروماني . ولما كانت هذه القوات لا تخرج من الطاليا او على وجه التحديد من العاصمة فقد كان تأثيرها في السياسة اقوى من القوات النظامية المرابطة في مختلف الولايات البعيدة (١) .

قسم أغسطس قوات الحرس البرايتورى الى تسع (٢) وحدات من الخيالة Cohortes يتكون كل منها من ألف راكب ، وكان يقبود قبوات الحرس نقيبان من طبقة الفرسان Praefecti Prantorio ، وكان جنبود الحرس البرايتورى يختارون خصيصا من الايطاليين ، ويتقاضون رواتب عالية ويقضون مدة خدمتهم أقصر من زملائهم من الجنود الآخرين .

كما كان الامبراطور يشرف على قوات الأمن وفرق اطفاء النيران والحرائق وكانت تخضع للجيش فى نظامها وتمريناتها وتخضع لقيادة اغسطس العليا .

كانت سياسة اغسطس أن يضمن ولاء الجيش له ولآل ببته ، وحرص دائما على ارضاء الجند اتقاء لشرهم ، فادخل عام ١٣ ق.م نظام الكافاة المالية بدلا من منح الجندى المسرح قطعة أرض معبنة . كما حدد في العام الخامس الميلادى مدة الخدمة بست عشرة عاما لجنود الحرس البرايتورى وعشرين عاما لجنود القوات النظامية ، وخمس وعشرين عاما لجنود الفرق المساعدة auxilia ، وكان جندى الحرس البرايتورى يتسلم عند تسريحه من الخدمة مكافأة قدرها خمسة آلاف دينار روماني imanai المناف دينار روماني imanai الأن دينار (اى ما يعادل الف دولار امريكى ، اما جندى الفرقة فكان يتسلم ثلاثة الزراعية . وكانت الجنود المسرحة Veterani توطن في المستوطنات النابعة للامراطورية . وفي عام ٦ ميلادية انشا المنظس الحزامة العسكرية imaitare (ا) لكي تشولي دفع

Waston, op. cit., p. 1%.

M. Durry, Les Cohort: a pretorieenne Paxis (1938).

cf. Starr op. cit., p. 114 . cf. Suetonius, ibid, 28.

الرواتب والمكافآت للجنود وكانت تستمد ميزانيتها مما يتبرع به الامبراطور من امواله الخاصة ، ومن دخل ضرببتين فرضتا على المواطنين هما ضرببة الارث vicesima hereditatium ومقدارها و بر من كل تركة وتفرض علي المواطنين الرومان بلا استئناء والاخرى وهى ضريبة البيع venalium ومقدارها واحد فى الماية من قيمة الاشياء المباعة ، وقد قصد أغسطس من انشاء هذه الخزانة احساس الجندى الروماني بأن ينظر الى الدولة وليس الى قائده من أجل المكافأة ، ولسكى يحسارب للدولة وليس نجنراله الذى كان يعده فى الماضى بالمكافأة اذا ما انتصر ويستخدمه فى افراضه السياسية وانقلاباته العسكرية .

# البحرية والأسطول الروماني:

ادرك أغسطس أهمية تأمين وحراسة الشواطىء لايطاليا وتأمين البحار من خطر القراصنة فأنشأ قوة بحرية دائمة ، وجعل قيادتها في مدينة رافنا وميسينوم Misenum (١) ، ولكن سر قوة الجيش الروماني كانت تكمن في قواته المسلحة البرية وليس البحرية ، ولذا سمح اغسطس بأن يجند جنود الأسطول من سكان ولايات الامبراطورية المختلفة بالرغم من أن حنود الأسطول شملوا في بعض الأحيان مواطنين من روماً . وفي حمالة الحملات العسكرية كان بحدث تنسيق بين القوات البرية والقوات البحرية خاصة عند نقل الجنود الى الاجزاء البعيدة عن الامبراطورية ، وكانت قطع الأسطول الزوماني Classis تتكون من القطع الحربية naves longae ذات الثلاث طوابق من المجدُّ نين ( ثلاثة جماعات من المجد فين ، واحدة في متدمة السنينة والثانية في الوسط والثالثة في المؤخرة حيث يحسرك كل ملاح مجدافا واحدا مسطحا ومضنوعا من البرونز الثقيل يصل وزنه أحيانا الى ماية وسنبعين رطلا) ، ويجيء المجدفون remiges في اسفل الدرج المسكري ، وكانوا عادة يجندون من العبيد والمستعبدين من الشعوب ، اليهم اليحارة nautae الذين كانوا يجندون من الطبقات الدنيا من الشمب الروماني أو من ابناء المستحمرات الرومانية الواقعة قرب الموانيء

cf. C.G. Satrr, The Roman Imperial Navy (2nd edition 1900), p. 14 5. مناك وحداث عبدرية على الهالم جانب ذلك كانت هناك وحداث حراسة بعبرية عدولت الى تواعد بعبرية في الهالم مثل الاستطول الستندري

Chassis Augusta Alexandrona op eit., 147 ; a so el Sustonius, Divas Augustas, 23.

والبحار والجرز أو من الحلفاء ويطلق عليهم الحلفاء البحريون socii navares وقد سمح افسطس للأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الرومانية بالخدمة ست وعشرين سنة للعمل كمجندين في الأسطول من أجل الحصول على الجنسية الرومانية وبالرغم من أهمية الاسطول الروماني الى أنه اعتبر أحط أنواع الخدمة المسكرية من ناحية المعاملة والنظرة العامة وكذلك الرواتب . كما كانت فرص الترقية قليلة أمام ضباطه لأن القوات البرية كانت تستأثر بالنصيب الاكبر منها . كما سمح في بعض الأحيان باستخدام جنود الاسطول في شق الطرق وتنظيف القنوات داخل ايطاليا وفي العاصمة الرومانية .

أن نظرة شاملة على تنظيمات الجيش الرومانى في البر والبحر تبين مدى اهتمام اغسطس في الاحتفاظ بقوة ايطاليا والايطاليين على شعوب الامبراطورية المتعددة ، فالضباط والقوات النظامية كازرا يجندون من ابناء الرومان أو الولايات التي صبغت تماما بالمنتر والثقافة والحضارة الرومانية . فكما حفظت الوظائف المدنية لرجال السناتو والقرسان حفظت المناصب العسكرية العليا لهم أيضا . وهكذا وضع اغسطس خطأ يميز الرومان عن غير الرومان . ولكن اغسطس توسع في نفس الوقت في منح الجنسية الرومانية لسكان العديد من المناطق بعد تسكينها بالجنود وعلى الاجانب وابناء الولايات اذا ما خدموا في الجيش المدة المقررة .

نالثا ـ اصلاح الادارة والأمن في العاصمة وفي الولايات : (١) العاصمة :

قبل أن يدرك أغسطس أهمية ضمان الأمن والسلام في الولايات التابعة للأمبراطورية ، وضمد الجراح التي لحقت بها بسبب الحروب الأهلية المتعاقبة وبسبب آستهتار الجيوش الرومانية رحبثها ، أدرا أن العاصمة هي الأخرى مهددة بأخطار جسيمة بسبب سيوء الادارة والنقص في الخدمات العامة وخاصة الأمن الذي هو أساس الحياة المدنية ، ومن الطبيعي أن يبدأ أغسطس بالعاصمة روما ، وكان حريصا في كل خطوة الطبيعي أن يبدأ أغسطس بالعاصمة هي مملكة السياتو ومنطقة نفوذه وتحت مسئوليته بالرغم من أن السناتو أهملها ، أدرك أغسطس أن هناك حاجة ماسة لتوطيد الأمن داخل العاصمة . كما استفاد أغسطس من تجسربة « الايديل » أجناتيوس روفوس Egnatius Rufus الذي كان الديلا عام ٢٦ ق.م واستطاع أن يطهر شوارع روما من اللصوص وعصابات المجرمين مستخدما أتباعه من العبيد فأمن المدينة تماما ، ونتيجة للالك اكتسب شعبية عارمة بين الجماهي ضايقت حكومة أغسطس وأحرجتها اكتسب شعبية عارمة بين الجماهي ضايقت حكومة أغسطس وأحرجتها

وجعلتها تخاف من ازدياد نفوذ اجناتوس روفوس ، فقررت التخلص منه بتنفيذ حكم الاعدام فيه بتهمة الاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم ، وكان ذلك عام ١٩ ق.م لقد أيقظ نجاح روفوس أفكار اغسطس بخصوص اعداد قوة لاطفاء الحرائق داخل العاصمة وكان روفوس قد استخدم قوة من عبيده الخاصة يقدر عددهم بنحو . . . عبد ليستخدموا كرجال لمكافحة الحرائق التي تنشب في أحياء العاصمة عام ٢١ ق . م (١) .

لقد ادرك اغسطس عام ٧ ق . م ضرورة اعادة تنظيم الحكومة المحلية في روما بحيث تضمن الطمأنينة والامن للمواطن ولكن يسود النظام فيها . فتسم العاصمة الى أربع عشرة قسما ووضع كل قسم تحت اشراف مسئول اما تربيونا (عسكرى) أو أيديلا أو برايتورا بشرط أن يختار بالقرعة . ثم قسم كل قسم بدوره الى ٢٦٥ حيا سكنيا ينتخب كل حى ممثلا عنهم هو شيخ الحى 'Vicomagister يكون مسئولا عن تسجيل المواطنين في قيود المحلات والابلاغ عن الحرائق واتخاذ اللازم بشأن اطفائها ومنع نشوب أى حريق . وقعد قعمد أغسطس بدلك القضاء على اللامبالاة التي سادت بين الناس وتجنب حدوث انفصام بين الشعب والدعكومة ، واشعال نار الغيرة على المسلحة العامة ، كما دفع نشوب عدد من الحرائق الكبرى أغسطس الى المسلحة العامة ، كما دفع نشوب عدد من الحرائق الكبرى أغسطس الى نائب المساحة فرق من الفرسان ومكافحة النيران والحرائق وعهد بها الى نائب سبعة فرق من الفرسان «Cohortes بلغ تعدادها الفا تقوم أيضا بحراسة المدنة أثناء الليل .

وفي عام ٢٢ ق . م احس اغسطس بقلق ازاء مشكلة تموين الفلال eura annonae الى العاصمة . فعهد بذلك الى مسئول آخر بدرجة نقيب <u>Presfectus</u> واستصدر قانونا يعافب بشدة كل من يتعرض لقوافل القلال وهي في طريقها الى العاصمة . وفي نفس العام عين « سيناتورين » يختاران من بين « البرايتوريين » السابقين ليشرفا على توزيع الفلال بالمجان على

<sup>(</sup>۱) تم ذلك في خلال اصلاحاته العسكرية عام ٦ ميلادية عندما جندت قوة من المحردين دربت على النظام العسكرى بالرغم أنها لم تعتبر من الناحية الرسمية قوة عسكرية وبدليل أن المؤرخ تاكبتوس اسقطها من عرضه لجبوش الامبراطورية عام ٢٣ م (Ann. IV, 5) وتسمت هذه القوة الى سبعة وحدات (Cohortes) يبلغ عدد كل منها الف رجل وأصبحت كل وحدة تحرس حيين من أحياء روما الاربعة عشر

Watson, op. cit., p. 19.

<sup>(</sup>٢) الظر البحب الليم عن هذا المعسب:

C. Villeci, Riebrehe Salia Praciett in Ur'l in Imporiale (Roma 1986).

فقراء وبروليتاريا المدينة . ولما كانت مهمة توزيع الفلال احدى مسئوليات السناتو فقد تلقى هذان المسئولان راتبيهما من الخزانة العامة . ولما ادرك أغسطس أن قوائم المتمتعين بأحقية شراء القمح المسعر قد زادت عن الحد اللدى اراده يوليوس قيصر لها اضطر الى مراجعة القوائم مرة اخرى وتحديد عدد هؤلاء المتمتعين الى مائتين الف فتط واشترط على كل مستفيد أن يقدم اثباتا بأن اصله Origo من بروليتاريا المدينة وليس نازحا من الريف . وقد ادى انخفاض معدل المواليد في العاصمة الى تجميد هذا العدد .

ومن بين الاصلاحات العامة في مرافق العاصمة مشروع الجنرال اجريبا بانشاء مساقى وقنوات لمد العاصمة بالمساه ، كما اهتم بترميم مجارى المياه فوق القناطرة بين المنافرة بالمساه ، كما الله أضاف الهيم اثنتين ، كما اشرف على تعيين فريق لادارة شبكة المياه ، وعندما ماك أجريبا عام ١٢ ق.م. عهد اغسطس بادارة مرفق المياه الى لجنة سيناتورية يشرف عليها ثلاثة امناء وتوت وتحضعون لاشراف السيناتو . كما أضيف الى هذه اللجنة مهمة الاشراف على المعابد والمرافق العامة الاخرى وترميم ما يؤول للسقوط منها . كذلك أبدى اغسطس اهتماما كبيرا باصلاح وتعبيد الطرق ، ويروى ديو كاسيوس انه عندما وجد حالة الطرق خارج العاصمة قد ساءت أمر اعضاء السناتو باصلاحها على نفقتهم المخاصة واختار هو طريق فلامينيوس لينفق عليه من ماله الخاص .

وفي السنوات الاخيرة من حكمه انشأ اغسطس قوة من ثلاثة فرق من الفرسان urbanae cohortes ببلغ تمدادها ثلاثة آلاف راكب يقودها نائب الخفراء Praefectus vigilum (٢) يختار من رجال السناتو او القناحلة السابقين . وقد اعتبرت هذه القوة جزءا من الجيش الروماني تخضع له في الادارة والتمويل . كما ساعد الحرس البرايتوري في تطبيق الامن خلج الماصمة وفي أجزاء إيطاليا المختلفة .

cf. Dio Cassius LIII, 16-32.

(1)

كان طريق فلامينيوس احد الطرق الرئيسية الثلاث التى تقطع ايطاليا وكان يربط بير. طريق ابيا الذى يبدأ من طرف الحداء الدوبي السرقى حتى جنوب كابرى Caere حيث يبدأ طريق نلامينيوس صوب السمال سى يلتقى بطريق الميليوس الدى يتجه نحو الشمال النربى من ايطاليا وقد سمى هذا الطريب على اسم حايوس فلامينيوس الرقيب الذى انشاه عام ٢٢٠ ق.م .

<sup>(</sup>٢) أنظر \$'

#### الولايات :

ادرك اغسطس ان السلام ليس معناه تأمين العاصمة واصلاح المرافق فيها فحسب ، بل هو اصلاح وتأمين ولايات الامبراطورية التي تدر كل عام الغبرائب والأموال والفلال لكي يستمتع بها المجتمع الروماني العظيم ، ولذا رأى أنه يجب أن تؤمن من كل تهديد أو خطر ، لقد وضع قادة العصر الجمهوري حدرد روما العظمي وارتفي اغسطس بهذا الحدود ، ولكنه ادرك أن أي حدودة لا يجب أن تضم الا أذا كانت مناطق استراتيجية يسهل بواسطتها حماية الاراضي الرومانية بأقل التكاليف العادية والمجهودات الحربية ولحماية المستوطنين الرومان من ثورات الوطنيين في هذه المناطق وحماية سكان بعض الولايات ، لانه كان ضد سياسة التوسع لذات التوسع .

وعلى العموم فان أغسطس لم يحبذ التوسع في جبهتى آسيا والشرق الاوسط وفضل أن يحقق أغراضه في هذه المناطق عن طريق « الدبلوماسية الوقحة » وسياسة التهديد والارهاب باستخدام القوة مثلما فعسل مع البارثيين ، كما أعتمد على أنشاء دويلات عميلة تقوم بعمل كلاب الحراسة buffur states وكنقاط متقدمة للجيش الررماني وهو نظام عرفه السياسة الرومانية منذ عصر الجمهورية والتي سارت على مبدا « قسم وأحكم » Divide et impera

وبالرغم من أن أفسطس - كما سبق أن ذكرنا - كان قد قسم بمقتضى اتفاق عام ٢٧ ق.م الامبراطورية الى ولايات تابعة له شخصيا وولايات تابعةً للسناتو ، الا أنه لم يراع هذا الفارق فيما يختص بالامن القومي ، وذلك لأن أغسطس احتفظ لنفسه بسلطة الامبريوم الاعلى Imperium maius وهي تفوق سلطة الامبريوم التي كان يتمتع به حكام الولايات من القناصل Pro-consules الذبن كان السناتو بعينهم حكاما على الولايات التابعة له ، كما كان اغسطس يسيطر على السناتو ، وكان هذا الاخير لايقدر على بهاطة الثمن الذي قد يدفعه اذا ما فكر في مخالفة الامبراطور . وهذا واضح من سلوك اغسطس عندما تدخل لاصلاح الظلم الاجتماعي الذي تسبب عن حكم الجمهوريين لولايتي كريت وقورينة عام ٧ ق٠م واللتان كانتا ولايتين تابعتين للسناتو . ثم أصدر في عام } ق.م قرارا نشر في ولاية قورينة بليبيا أوعزه بنفسه للسناتو يؤيد فيه اصلاحاته للظلم الذي وقع على ولاية قورينة معلنا تسهيل اجراءات مقاضاة الناس ضد أي مسئول روماني يحاول ابتزاز اموالهم ظلما وعممه على كل الولابات الرومانية ، وخصص لحنة برلمانية من السناتو للتحقق في مثل هذه النضايا وتقضى الحقائق بخصوص حوادث الابدراز من جانب الولاة وعاملي الخراء الرومان ، واعلن اغسيطس قراره لكي يعام سكان الولايات جميعا مدى الصعوبات الني يتد ملها السيناتو والامبراطور حتى لا يقع أحد من رعايا الامبر سررية ضحية لظلم أو

أبتزاز . هذه الكلمات التى صدرت من فم الامبراطور نفسه تعبر عن جوهر الحكم الجديد وعن سياسته ازاء الولايات ، لقد كانت الفكرة فى راس أغسطس هو أن يجعل الاستعمار الرومانى استعمارا مستنيرا ينمى ولا يخرب يجز ولكن لا يسلخ . وبناء على ذلك فقد أعاد أغسطس النظر فى كافة انواع الضرائب ، ولكى يكون عادلا فى تقدير الضرائب فقد أمر باجراء احصاء كل أربعة عشر عاما لاعداد المواطنين وممتلكاتهم على ضوئه تفرض الضرائب بطريقة نسبية ، وعهد الى صديقه وجنراله أجريبا للاشراف على تلك الهيئة ووضع جدولا ضريبيا يراعى عند فرض الضرائب .

# الولايات والامبراطورية والولايات السيناتورية:

سبق أن أشرنا إلى أن الولايات الامبراطورية ـ أى التابعة للامبراطور هي الولايات التي كان يعسكر فيها القوات الرومانية ، والولايات السيناتورية

(۱) بغضل ثراء المصادر الاثرية - خاصة المكنوبة منها - والتى اكتشفت فى بعض ولايات الامبراطورية الرومانية أمكن للعالم الكبير ميخائيل دوستوفترف أن يؤلف عمله الضخم الذى أصدره فى عام ١٩٢٦ وهو

Social and Economic History of the Roman Empire-

والذى صدرت الطبعة الثانية منه عام ١٩٥٧ • وبالرغم من أن هذا العمل لا يزال المصدد الأول للباحث عن الأحوال السياسية والاجتماعية في الامبراطورية الرومانية الا أن الاكتئسافات الاثرية بفضل مجهودات علماء الآثار خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي غطت تقريبا معظم المناطق التي كانت ولايات الامبراطورية الرومانية « فيما عدا اسبانيا » غيرت المفهوم الاكاديمي للباحثين أذ بدأ الاتجاه نحر دراسسة العلاقة بين الحضارة الاغريقية الرومانية وبين حضارات الشعوب المحلية في هذه الولايات وكان هذا واضح في أعمال المؤتمن المنامن للغامن للغربة الرومانية المنعقد في باريس عام ١٩٦٣ • انظر:

Huitème congrès international d'achréologie classique (Paris 1963) : Le rayonnement des civilizaton grecque et romaine sur les cultures périphériques, ris 1965.

ومن الدراسات الحديثة التي سارت في هدا الخط مجموعة الابحاث التي تضمنها الكتاب الثاني .

Fergus Millar (with D. Berciu, R. Frye, G. Kossack and Tamara Tablot Rice), The Roman Empire and its Neighbours, Weidenfield & Nicolson Universal Library (English edition 1967).

هذا بالاضافة الى المراجع القديمة الي لا تزال مفيدة مثل:

Theodore Mommson. The Provinces of the Roman Empire (1909); V. Chapot: The Roman World (1928); EH.M. Jones, Cities of the Eastern Roman Emiper (1937).

أما الكنب الأخرى التي عالحت بعدر ولايات الله راطورية بالتفصيل فقد أشرت الميها عندما تعرضت لهذه الولايات .

هي الولايات النم لم تحتاج الى قوات عسكرية لتأمينها ، ولكن في بعض الظروف كان أغسطس يحرك جيوشه الى ولايات السناتو لاتمام عمليات عسكرية مثلما نعل في ولايات مقدونيا والليريكوم وافريقيا ، كما سلم اغسطس الولايات التي هدأت تماما وتشربت بروح الثقانة الرومانية الي السنانو مثلما نعل بولاية الفال القريبة Gallia iYurbonensis التي حولتها عطيات الاستيطان المضطرد الى أشبه بجزء من ايطاليا وليس ولاية رومانية ، وكذلك صل باقليم باتيكا Baetica الأسباني ، كما فصل اقليم البيلوبونيسوس في جنوب بلاد اليونان وجعله ولاية مستقلة تابعة للسناتو وسماه ولاية اخيا Achaia الذي كان قسما تابعا لمقدونيا ، كما استولى أغسطس على ولايات كانت تابعة للسناتو بسبب الطوارىء والظروف فمثلا انتزع من السناتو في عام ١١ ق.م ولاية الليريكوم التي كان يحلم قديما باكمال نتحبا قبل نشوب الحرب ضد أنطونيوس وكليوباترة . وكانت هذه المنطقة البوغوسلافية تشتهر برجال قبائلها المقاتلين والذين كانوا يقومون بأعمال المتاومة المستمرة ضد المحتلين الرومان (١) . كما استولى اغسطس على ولاية كيليكيا ثم استولى في عام ٦ ميلادية على جزيرة سردنيا . كما كان اغسطس يحتفظ لنفسه بالمقاطعات التي يفتحها رجاله وجنوده . وهكذا كان السناتو شريكا اسما وليس من الناحية الفعلية \_ للامبراطور في حكم الولايات .

وبين الحين والاخر سمح اغسطس لبعض المقاطعات بالاستقلال المحلى في اطار الامبراطورية (٢) . فمثلا كانت هذه المقاطعات او المدن حرة في تسيير شئونها الداخلية وغير ملزمة بدفع ضرائب لروما ولكن من ناحية الدفاع والسياسة الخارجية نقد كانت تتبع الامبراطورية وكانت هذه الامارات ملزمة بالمساهمة في الحملات العسكرية اذا اقتضى الامر ، وكثيرا ما كانت حكومات هبذه الامارات « عميلة » لا يبقيها في الحكم شيء سوى قوة السلطة الرومانية ، وكان استقلالها صوريا ويناسن ذلك على موريتانياها المساطة وتراقيا على مالمالية على موريتانيا المسفرى، وكانايا المسفرى، وكانيا المسفرى، وأخبرا ارتأى اغسطس تحويل مقاطعة يبوذا ومقاطعة جالاتيا الى ولايات رومانية دعما للسلام الروماني .

-(۱) من هسنده انولایة تدر لسلسسلة من رجسالها ابتسداء من كلودیوس القسوطی حتی دقلدیانوس و تسطنطین آن یتولوا عرش الامبراطوریة وینقذوها من التصدع وذلك ابان القرن الشالت المیلادی وعرفوا باسم الاباطرة الاللیمیین .

<sup>(</sup>٢) يتطبق ذلك على ولايات الشرق الاغريقية الحضارة والتي كانت في الأصل مصالك تقودها مدن هللينستية وكان زمام الحكم في هذه المدن يقع في ايدى طبقة منفغة در-بوازية بربطها صلات قوية بالطبئات المحاكمة في دوما

أنظر:

G. W. Bower F. Augustu, and the Greek World, (Oxford 1.62), p. 122.

## اصلاح حكم الولايات:

ظلت السلطــة الرومانية تفرض نفسهـا على الولايات في العصر الامبراطورى بنفس الصورة التي كانت عليه ابان المصر الجمهوري . فقد كان حكام الولايات يختارون بالقرعة من بين المرشحين لهذا المناصب من القناصل والبريتوريين السابقين ، وكان يشترط أن يكون قد مضي على القنصل عشر سنوات منذ تركه للوظيفة وعلى البرايتور خمس سنوات حتى يصبحان مؤهلين لشغل هذا المنصب ، وكان حاكم الولاية يسمى برو قنصل Pro-consul سواء سبق له تولى القنصلية فعلا أم لا ، بالرغم من أنه كان يشترط على حكام ولايتي اسيا وافريقيا أن يكونا بالفعل قنصلين سابقين . وكانت مدة سريان المنصب عام واحد ، وكان يساعد البروقنصل هيئة يوافق على اختيارها الامبراطور وتتكون من الكوايستور (المفتش المالي) ونلآثة مندوبين قضائيين بروبرايتوريين) . أما في الولايات التابعة للامبراطور فقد كان قائد قواته فيها يعتبر مندوبا Legatus عنه في حكم الولاية والتزم بذلك اسما ووظيفة . اما اذا كانت الولايةهامة وتقتضي عنايةخاصةعندئذكان الامبراطوريعين نواباعنه بدرجة بروبرايتور Legati Augusti Propraetoriani يختادون من رجال السناتو الذين سبق لهم التمتع بسلطة القنصلية او البرايتورية دون النظر الى شرط انقضاء فترة معينة ما بين تركهم هـده السلطة وترشيحهم للوظيفة الجديدة .واستثنى من ذلك نوابه لحكم مصر لأنهم كانوايختارون من طبقة الفرسان ويتمتعون للقب والي مصم Praefectus Aegypti وكان تحت تصرف والى مصر ثلاث فرق رومانية . اما باقي الولايات الصفرى التابعة للامبراطور فكان يحرسها حاميات من القوات المساعدة ويحكمها الوالى أيضا ولكن غير اسمه فيما بعسد فأصبح « الامين »Procurator في اله الهادات الكبرى كانت تعسكر الفرق الرومانية يتود كل منها آمر فرقه lcgatus legionis (۱) وكان امر الفرقه خاضها لنائب الامبراطور تماما كما كان يخضع للامناء Procurators ، وكان كل من الولاة والامناء يعينون شخصيا بقرار من الامبراطور ولا يخضعون لأى سلطة غير سلطته الشخصية . كما كان نواب الامبراطور وامناؤه لا بخضمون للمدة المحددة التي تحددها الوظائف الاخرى ، بل كانوا بمارسون عملهم ما دام الامبراطور راضيا عنهم وما لم يحتاج اليهم في مهمات تقتضي مفادرتهم الولاية . ولما كان الامبراطور هو الذي يعينهم كان الامبراطور هو هو الذي يقيلهم . وهو الذي يصرف الرواتب لحكام الولايات سيواء الامبراطورية أو السيناتورية وبذلك تضي على دوافع النهب والاستفلال

<sup>(</sup>۱) فضلت أن أترجم لفظ legatus legionis بآمر العرقة وهي أصدق ترجمة في نظرى وحتى نفرق بين هذه الرتبة وبين الوظيفة السياسية لنفس الكلمة وهي مندوب الامبراطور لحكم ولاياته .

التى عانت من جرائها شعوب الامبراطورية الويل والعذاب (١) واصبح حاكم الولاية عرضة للحساب العسير أمام الامبراطور .

وقبل ان ننهى الحديث عن ولايات الامبراطورية يجب ان نضيف ان اغسطس لم يكن عبقرية عسكرية بقدر ما كان عبقرية تنظيمية ، وبالرغم من أنه كان مستنيرا ومتحكما في أطماعه ألا أنه لم يقاوم اغراء التوسع الذي تقتضيه العظمة الرومانية Gloria وخاصة وأنه كان يعتقد بأنه أعظم من حكم روما وهو محق في ذلك فلا نعرف حاكما أضاف الى الامبراطورية بلادا جديدة مثلما أضاف أغسطس ، وأذا كان أغسطس يدعى في كل غزوة يقوم بها بأنه يقوم بعمل مشروع Bellum iustum لانه دفاعي ، كما أن شعراء البلاط الاوغسطي هللوا وكبروا بالتوسع واعتبروه عظمة روما فكشفوا نواياه الحقيقية ، ونستطيع أن نصف سياسة أغسطس بأنها سياسة الستعمارية توسعية ولكنها سياسة ذكية تعرف حدودها التي لا يجب أن استعمارية توسعية ولكنها سياسة ذكية تعرف حدودها التي لا يجب أن الرومانية كما يلي :

#### ١ ... مصر:

كانت مصر اغنى ولايات الامبراطورية الرومانية وأهمها استراتيجيا وتجاريا ، فقد كانت هى و ولاية افريقية تمد الامبراطورية بحوالى خمسة ملايين مكيال رومانى من القمح وهو ما يعادل ثلث الكمية التى يستهلكها الشعب الرومانى سنويا .

وكان امل روما في الاعتماد على القمح المصرى كبيرا ، فقد ذكر اوريليوس فكتور Aurelius Victor المؤرخ الذي كان يشفسل وظيفة حاكم بانونيا عام ٣٦٠ ميلادية والذي كتب تاريخ الامبراطورية من افسطس حتى قسطنطين الثاني ـ أن روما كانت تحصل من مصر في بداية عصر افسطس على ما يعادل مليون اردب قمح بالمعيار المصرى سنويا ، بل ان اعتماد روما على القمح المصرى بدأ مناء ايام البطالمة ، وفنه أدى تدفق القمح المصرى الجيد والرخيص الى كساد زراعة القمح في ابتأاليا حيث لجأ الفلاحون الايطاليون الى استبدال مزارع القمح بمزارع الكروم ، ولهسلما كتب المؤرخ تاكيتوس بأسلوب ساخر عن انتهاء عصر اعتماد ايطاليا على ما

cf. H.D. Meyer, Die Ausserpolitik des Augustus and die , Augusteische Dichtung, Mürchen (1958), pp. 130 off.

وقد دس سوسوليوس أن أن المان وزاد الأربات الأميراطلورية فيما علما المرديثيا وولاية المريما المراجعة ال

also of : 1. Who pear and L.K. Gewoke Augustus and the Reconstruction of the Roman Conserment and Society, Modison 1000.

تنتجه من القمح وبداية الاعتماد على القمح المصرى وقال بالحرف الواحسد «ان ايطاليا لم يصبها الجدب ، لكننا نفضل استغلال افريقيا ومصر ، لقد أصبحت حياة الشمب الروماني رهنا بالسفن » (١)

وبالنسبة لغيرها من الولايات كانت مصر ولاية هادئة ، لم يحدث فيها ما يعكر صفو السلام الروماني اللهم الا بعض الثورات الصغيرة التي قامت فالجنوب وبعض القتال قرب الحدود الاثيوبية ، اذ تعرضت مصر لبعض الفزوات، من جانب الاثيوبيين خلال عام ٢٩ ، ٢٥ ، ٢٢ ق.م ، وقد قام كورنيليوس حاللوس ، أول وال عينه أكتافيوس اغسطس على مصروهو من ألمع رجال الفرسان وكان شاعرا وصديقا لفرجيل أمير الشعراء الرومان ـ بحملة تأديبية ضد النوبيين في عام ٢٩ ق. م الذين حرضوا مدينة طيبة على الثورة ، وبعد سحق الثورة في طيبة قرر الوالي أن يؤمن حدود مصر وحدود الامبراطورية في افريقيا ، فساد حتى اسوان ثم الى جزيرة فيلة (قصر انس الوجود) وقبل عقد اتفاق مع ملكة النوبة بجعل منطقة عازلة ما بين مصر والنوبة ويبلغ مساحتها تقريبًا ٣٣٣ كيلو مترا وتقع ما بين الشلال الأول والثاني ، وأتسترط أن تكون هذه المنط العازلة تحت النفوذ والحماية الرومانية . وقد ترك كورنيليوس جاللوس أخبار أعماله في طيبة والنوبة منقوشةعلى حجرمن الجرانيت عثرنا عليهفى جزيرة فيلة مكتوب باللفات المصرية واللاتينية واليونانية ومؤرخ في ٢٠ من برمودة الموافق الخامس عشر من أبريل عام ٢٩ ق.م وهو العام الأول لحكم الرومان ، وتفاخر بأنه أول والى روماني يمين على مصر بعد فتحها ، وتباهى بأنه قمع الثورة في طيبة التي كانت مصدر ازعاج للملوك السابقين (٢) وركب الفرور الوالى فنسى نفسه ونسى حدوده فسنمح بأن تقام له التماثيل وأن تنقش أعماله على وأجهة المبانى العامة بل وعلى الاهرامات ، وبالرغم من أن لهجته لا تحمل أى مساس بالأمبراطور او توحى بالتمرد عليه ، الا أن اوكنافيوس أغسطس كان يعرف مدى الخطورة لو ترلة الوالى يسلك هذا السلوك ، اذ كان يخشى على مصر من الانفصال عن الأمبراطورية وهي الصومعة التي يعيش عليها الرومان ، ومن ثم استدعى كورنيليوس جاللوس الى روما وأوعسز للسناتو ان يكيل له الاتهامات ، فعزل من منصبه وصودرت ممتلكاته ثم نفي من البلاد ، ولم يتحمل الوالي هذه الصدمة فأخذ حياة بيده في عام ٢٧ ق.م حيث رثاه فرجيل صديقه الحميم .

وكان الوالى الثانى يدعى ايليوس جاللوس وهو لا يمت بأى صلة قرابة الى الوالى الأول ، وقد شغل نفسه بمشروع فتح اليمن وفي اثناء غيابه هناك استغل النوبيون خلو مصر من الفرق العسكرية وعاودوا الهجوم على حددو مصر الجنوبية ناقضين بذلك الاتفاق الأول ، وهزموا الكتائب الثلاث التى كانت تقوم بحراسة الحدود الجنوبية ، واستول ا على سيلة واسوان والغانين ونهبوا اموال وممتلكات الناس وسرقوا تماثيل اغسطس وحملوها معهم . عندئذ اصدر اغسطس اوامره الى احد قواده من الفرسان

<sup>(1)</sup> Tacitus, Amales, XII, 43.

انظر مصطفى العبادي : مصر الاسكندر الى الفتح العربي الانجلو المصرية ١٩٦٦ س ١٥٣٠ . (٢) أنظر عبد اللطيف احمد على ٤، المرجع السابق ، ص ٨٥٪ ٥٠٠ .

واسمه جايوس بترونيوس بالتعامل مع النوبيين نظرا لانشغال الوالي في محرب انيمن ، وقاد بترنيوس حملتين الأولى قام بها في عام ٢٧ ق.م والتانية عام ٢٢ ق.م طارد فيها النوبيين جنوبا حتى السودان واستولى على ناتا واحسنة النوبيين ( جبل البرتل ) ودمرها ، وهنا طلبت الملكة النوبية ... أو انكنداكه ... عقد السالم مع الرومان ، وأوفدت رسولا قابل الأمبراطوار المسطس في جزيرة ساموس في شتاء عام ٢١ ... ٢ ق.م وأبدى الأمبراطور استعداده لحل المشكلة النوبية وقبل سحب قواته من جنوب النوبة والاكتفاء باحتلال المنطقة الواقعة ما بين اسوان ومدينة الحرقة النوبة والاكتفاء باحتلال المنطقة الواقعة ما بين اسوان ومدينة الحرقة الأمبراطورية هو الشلال الأول ، وبقيت حدود مصر آمنة لما يقرب من الأنة قرون من بعده ، حيث اقام الأمبراطور حامية رومانية وبنى تحصينات دناعية حفظت السلام في الجنوب .

وقد بلغ الخوف بأغسطس أن ترك في مصر ثلاثة فرق رومانية واحدة في الاسكندرية والثانية في منف والثالثة في طيبة ، فضلا عن عدد من فصائل النخيالة التي تركها لحماية حدود مصر الشرقية والفربية وعند مدخل الفيوم وفي مدينة الاشمونين ولحراسة الطرق المـودية الى مواني البحسر الاحمر . وقد بلغ حجم القوات الرومانية في مصر حوالي ٢٢٦٨٠٠ جندي وهو يفوق بكثير متطلبات الموقف ويعكس القلق السياسي الذي كان يسيطر على الامبراطور خوفا من أن تستغل مصر أو يستقل بها أحد ولاتها ومن ثم حرم على رجال السناتو ومشاهير رجال طبقة الفرسان تولى الوظائف فيها أو حتى دخولها الا باذن خاص منه . وسرى هذا الحظر حتى على آل البيت الأمبراطوري ذاته ، وظل سارى المفعول يطبق كما أراده اغسطس حتى القرن الثالث الميلادي عندما بدأت شمال افريقيا تحل محلها كمصدر بديل سبش منها أثر رمان ، وعندما بدأت شمال افريقيا تحل محلها كمصدر بديل للقمح .

ولم يشا الأمبراطور اغسطس أن يدمج مصر ادماجا كاملا في الأمبراطورية الرومانية نظرا لمشاكلها الكثيرة وللتركيب الفريب لمجتمعها السكاني والمنصرى ، بل ايضا خوفا من أن تصبح مطمعا لجباة الضرائب من رجال الفرسان الذين يتحرقون شوقا منذ أيام يوليوس قيصر وأواخر عصور البطالمة الى نهبها لما سمعوه عن خيراتها وتراثها وقمحها ، ومن ثم اراد اغسطس أن يكون النهب من جانب واحد يشرف هو بنفسه عليه بحيث يكون النهب منظما وعاقلا تماما مشل نظرة صاحب الضيعة الى ضيعته ، يكون النهب من أن مدر كالت ولادة Provincia حسب التصريف القانوني الروماني أو أبيارخيا Provincia وهو اللفظ المقابل في اللغة الاغريقية الني كانت لفة الدواء بن والله الشعب في عمر منذ فتح الاسكندر حتى الوماني ، ولكن بعكس سائر الولايات جعل وأنسا من طبقة الفرسان الروماني ، ولكن بعكس سائر الولايات جعل وأنسا من طبقة الفرسان الولية الأمبراطور رائني ليسم من حتيا تول أمد در الدارية العليا ، ومن المولية الولية الولية الولية المحكم مصر نيابة مم من الأسب الروماني منحت حق سك

تقودها التى لا تدرى الا فيها فقط منعا لاستنزاف اقتصادها كرب أنس الوقت عادل العملة السكندرية من فئة الاربعة دراخمات بالدينار الررمانى تسهيلا لتقدير الضرائب وللتجارة المتبادلة ، وظل هذا الحق ساريا حتى ألفاه ديوقلديانوس عام ٢٩٥ ميلادية عندما أدمج مصر ادماجا كاملا وشاملا في الأمر اطورية .

وقد صاحب عملية تأمين مصر القضاء على الثورات فيها وتكبيلها بثلاثة فرق كاملة وعددا من فصائل الفرسان وهو يفوق الحاجة ، ثم تقسيم مصر الى ثلاثة اقسام ادارية كبرى هى الدلتا ومصر الوسطى واقليم طيبة وجعل على راس كل منها نائبا للوالى لحكمها واشترط أن يكون هذا النائب رومانيا أو حاصلاً على على الجنسية الرومانية تماما مثل الوالى وقاضى القضاه وأمين الخزانة وأمين الحسابات الطارئة والذن كانوا جميعا يقيمون في الاسكندرية ولا يغادرونها الا في دورات تفتيشية ، وكان هدف الأمبراطور من هذا التقسيم الادارى القضاء على حركات الانفصال في الوادى والتى سادت طوال تاريخ مصر الفرعونية والبطلمية ، وحن أجل هذا قلم أظافر المعابد واشرف على ميزانياتها وزراعة أو تأجير اقطاعياتها وسلب منها حق منح الحماية لمن يلوذ فرادا من دين أو عقاب ،

ولما كانت الزراعة قد أهملت في أواخر عصر البطالة حيث ردمت المصارف والترع والرياحات وجارت الصحراء على الأرض الخضراء مما أدى ألى ضعف الانتاج الزراعى ، فقد بدأ أغسطس ثورة زراعية وأمر جنوده بالعمل في مشروعات الرى والصرف والاصلاح كصاحب الضيعة التي ورثها مهملة ويريد اصلاحها ليستغلها بأقص درجة ممكنة .

كذلك اراد اغسطس ان يستغل وضع مصر الاستراتيجي لخدمة التجارة بين الشرق والفرب والتي تعود بالنفع على اهل الاسكندية التي كان يعمل اغلبهم بالتجارة ، ومن ثم انشأ اسطولا يعمل بانتظام بين الاسكندرية وإيطاليا ، وفي نفس الوقت ربط بين التجارة القادمة من الهند وسيلان عبر المحيط الهندي ثم الى البحر الاحمر ثم تنقل التجارة برا عن طريق القوافل سواء في وادى الحمامات الى الموانيء النيلية عند « قفط التنقل بالمراكب الشراعية الضخمة حتى الاسكندرية وهكذا لاول مرة في تاريخها سيطرت مصر على التجارة بين الشرف والفرب وقد ماء تقادم العلوم البحرية والمناخة على تشجيع الماحة في البحر الأحمر الذي تحول اللهند وأفريقيا مثل النابار والمعاج وربش النجار ينقلون من جات الهند وأفريقيا مثل النابار والمعاج وربش النجار والذهب النشاط المناب النبيار والمائي والاستيراد بل تكونت شركات النجار وحيث تجرى فيها صففات التسادير والاستيراد بل تكونت شركات دولية في بعض الاحيان لهذا الفرض . وقعد عاد هذا النشاط الشجاري بالرخاء على الاسكندرية ،

ولم يحاول أغسطس أن ينشر اللفة اللاتينية أو يقيم فيها مدنا على النظام الايطالي مثلما فعل في شمال أفريقيا أو بلدان الشرق لانه أدرك قوة المقاومة الحضارية سواء الفرعونية الخالصة او المصرية الاغريقية ، واكتفى بأن تكون العلاقة بين مصر وروما علاقة استفلالية كعلاقة الفلاح بالبقرة لا يهمه اونها أو جمالها بقدر ما يهمه كمية اللبن التي تدرها ، ولهذا فرضت الضرائب بكل انواعها فكان منها ضرائب مباشرة مثل ضريبة حيازة الارض ومقدارها خمس المحصول تقريباً ، وضريبة الرأس أو الجزية التي فرضت بالكامل على الفلاحين المصريين وخفضت الى النصف بالنسبة الانصاف الاغريق الفاطنين في عواصم الاقاليم بينما أعفى منها أهل الاسكندرية تماماً ؟ ودفعها اليبود المصريين مخفضة ، وضريبة المهن والحرف ، ثم سيخرة تطهير القنوات وتقوية السدود وكانت مدتها خمسة أيام من العمل أو أجر هذه الأيام ، أما الضرائب الفير مباشرة فهي ضريبة البيع والجمارك والمكوسي فرضت على التجار وكان أ.لمبهم من الأغريق وكانت تتراوح ما بين ١٠ و . ٢ ٪ من قيمة البضاعة المستوردة أو المصدرة ، محلية الصناعة أو مستوردة وكانت ضريبة الملح والنطرون nitrike من أهم هذه الضرائب، ، ثم الضرائب على البضاعة المنقولة عبر النيل ، وكذلك رسوم القضايا وتسجيل العقــود والفرامات .

كما فتح اغسطس الطريق للحصول على الجنسبة الرومانية للحاصلين على حفرق الرومانية في مدينة الاسكندرية او للمتطوعين في القوات المساعه الرومانية خاصة في الأسطول بعد قضاء ما يقرب من خمس وعشرين دا. وهو ثمن باهظ مات قبل أن يحققه الكثيرون وكان للجنسيسة الرومانيس مزايا مادية مثل الاعفاء من ضربة الرأس والسخرة والتمتع بحماية القانون والونسع الممتاز والتسامي النفسي ، هكذا بقيت مصر في وضع معزول وبقيت الاسكندرية ـ التي اعتبرها الرومان مجاورة لمصر ونيست مصرية عاصمة للولاية كما أراد لها الاسكندر الأكبر وخلفاؤه من ملواء البطالة ؛ بل أصبحت أيضا المركز العلمي والحضاري والثقافي وهاجرت اليها الحضارة من بلاد اليونان بعد أن تدهور حالها هناك ؛ بل قامت ألا مكندرية باور الوسيط بين الحضارة المصرية ذات الاسرار المطوية وي الحضارة العالمية الإغريقو رومانية ، وبفضل الاسكندرية تعرف العالم الروماني على أسرار المصريين وانتشرت بينهم ديانتهم منسل عبادة ابزيس وسيرابيس وهاريوقراطيس ، فضلا عن السحر وتفسير الاحلام .

اما الوادى أو «الخورا» وهو النبريط الضيق الطويل من الارض الرراجب وسى تهدد من خارج الاد كنه ية حتى أسوان جنوبا 6 فقد كان يسكنه العلاحيون المصريون باسستثناء عواد سم المسان المصرية أو المسان الإغريقية به حيث يسكن طبقة ثرية من الا يق المستوطنين تملك الارض والمال لكتب كانوا مختلفان بالمعربين سواء م ناحبة زوجاتهم أو أمهاتهم وبهذا النبرهم الرومان أنصاف اغربق دفعو نصف ضريبة الراس 6 أما وبهذا النبرهم الرومان أنصاف اغربق دفعو نصف ضريبة الراس 6 أما

فماما مع الفلاحين المصريين مكونين حلقة تجميع بين خصائد الشعبين الفكرية واللغوية والسلوكية .

لقد كانت « الخورا » هى مصر الحقيقية ، حيث الحضارة الفرعونية العربقة والتى تمتد عبر ثلاثة آلاف سنة قبل مجىء الاغريق ، لم يؤثر فيها الغزو الحضارى الاغريقى كشيرا ، بل على العكس دعم من كبريائها ومسئوليتها ، بل دخلت معهم في دور التحدى من أجل البقاء .

ولهذا نرى التناقض واضحا بين آثار مدينة الاسكندرية وبين الآثار التى نمثر عليها فى الأجزاء الآخرى من الوادى ، صحيح أن الحضارة المصرية طعمت فى بعض الجوانب بالحضارة الاغريقية لكنها بقيت مصرية خالصة روحا وجوهرا ، حتى فى المدن والتجمعات الاغريقية فى الوادى نجد الطابع رالتأثير المصرى يغلب عليها ويصبح الفن الاغريقى صورة باعته تبتعد تدريجيا عن الروح الاغريقية الخالصة ، بل وصل تيار التمصير الى بعض احياء الاسكندرية ذاتها .

لكن بقيت الاسكندرية ينبوعا للحضارة والثقافة الاغريقية الراقية ، التى امتدت حتى الى الكتابات الدينية التى كتبها اليهود وآباء الكنيسة المرقسية ، فقد كتب فيلون باللغة الاغريقية الراقية موضوعات يهودية بحته وذلك في النصف الأول من القرن الأول الميلادى ، فقد ترجم فيلون التوراة (العهد القديم) بلغة اغريقية مبسطة ، لكن نشسوبها الروح الفلسفية الافلاطونية الأصيلة لكى يخاطب بها قومه اليهود الذين كانوا لا يتكلمون العبرية ، بل ايضا لكى يخاطب السكندريين أنفسهم .

ومنذ اواخر القرن الثانى بدات الاسكندرية تبرز كمركز للدراسات اللاهوتية الكنسية ممثلة في كتابات القديس كليمنت St. Clement ، ورسائل ديونيسيوس اسقف الكنيسة والقديس اوريجينس Origines ، ورسائل ديونيسيوس اسقف الكنيسة السكندرية (٢٤٧ - ٢٦٤ م) وهي التي بني عليها يوسيبيوس historis Ecclesiastica » .

فضلا عن هذا فقد ساهمت مصر في الكشف عن تاريخ الإمبراطورية الرومانية بالآلاف من الوثائق البردية . التي نعشر عليها في اكوام النفايات خارج القرى المصرية القديمة أو في المنازل والمقابر ، أو نجدها في موميات التماسيح المقدسة واحيانا في موميات البشر ونرفن هذه الوثائق وتفرد وتعالج كيمائيا ثم تقرأ ، وتعكس هذه الثروة الوثائية صورة رائفة لمجتمع مصر تحت حكم الرومان بل وتضيء جرانب عديدة من تاريخ الامبراطورية ذاتها ، انها وثائق كثيرة ومتنوعة وحية ، تفطى كل جوانب الحياة ، التداء من روائع الأعمال الأدبية الكلاسيكية والتي يجيء على واسم با اليدانة هوميروس وتراجيديات المسرئ الأغربتي وبعض الكوميديات وأعمال بعض الفلاسفة والخطباء والمؤرخيين والتي كان يقرؤها السلة المفقة من الارستقراطيين سواء من الأغريق المصربين أو المصريين المتأخرةين ، كنا

نعثر أيضا على بعض الأعمال الأدبية المكتوبة باللاتينية ولكنها لا يمكن أن تفارن أبدا بحجم التراث الاغريقي .

أما الوتائق غير الادبية فهي كثيرة ومتنوعة منها التمارين والواجبات التي يقوم بها التلاميذ الصفار والموضوعات الانشائية التي يكتبها الكبار ، والمراسلات والخطابات التي يرسلها الناس لاصدقائهم حيث كان المسافرون يقومون بدور سعاة البريد للآخرين ، وهذه المراسلات طريقة تكشيف عن أسرار الناس ومشاكلهم وهمومهم ومشاغلهم ، كما تشميل الوثائق عقبود الزواج والطلاق ، والشكاوي أو البلاغات التي يتقدمون بها ضد بعضهم البعض ، وبراءات دفع الضرائب ، وعقود العمل وعقود البيع والرهس والايجارات ، وقوائم السخرة وملفات الضرائب ، والقرارات الرسمية واللوائح القانونية ، وشهادات الميلاد ودعاوى المشاء والأفراح ، كلها تعطينًا صورة مباشرة وحية للناس وللادارة الرومانية ، وللوافع الاجتماعي والنفسى الذي عاشته الآلاف من الكادحين الذين عرفوا وكدوا لكى يستمتع اارومان بنتائج أعمالهم وماتوا وهم يجهدفون في أساطيلهم وفي تكنهات جبوشهم للدفاع عن امبراطوريتهم ، انها ونائق عفوية وبسيطة وصد**دة** وبعيدة عن حدَّلقة المؤرخين والمتفلسفين والمزورين للتاريخ ، انها وثائق تعكس دراما الحياة بحلوها ومرها في شعب مقهور وفي لحظات مظلمة من تارىخە المحيد .

هذه الوثائق المكتوبة باللغة الاغريقية الممصرة هي اثمن ما قدمت مصر للمهتمين بتاريخ الامبراطورية الرومانية ، وهناك عدد محدود من الرثائق مكتوبة باللغة اللاتينية خاصة ما يتعلق بالجيش الروماني في مصر او القانون والنشريعات ، وقليل منها اعمال ادبية لاتينية التي كان يقرؤها ابناء الجالية الرومانية ، أو جاءت مع الجنود الرومان أو التجار اثناء تحركاتهم بين ولابات الامبراطورية المختلفة ،

والى جانب ذلك فيناك الآلاف من قطع انعملة التى تروى التساريخ الاقتصادى لمصر وتكشف عن الأحداث الهامة والشخصية في حياة الأباطرة الرومان والأمانى الدفينة في نفوس المشرفين على سك هذه العملة ، وبعضها قطعا نادرة لأباطرة لا يعرف عنهم المؤرخون الكثير .

وهناك أيضا شواهد القبور التى نعشر عليها فى الدلا السعيد وخاصة فى مقبرة الطرانة (مركز كوم حمادة محافظة البحيرة) والتى كانت مدينة هامة مصدرة للنطرون وللاحجار ، وشواهد القبور تعكس الوضع الاجتماعى والثقافى لحياة السكان ومتوسط العمر الذى يعيشه الفرد والمهن والمستوى الاجتماعى لهذه المهن حسب نوعية القبر وعندما ننتهى من دراستها سوف نقدم معلومات جديدة تكون فى خدمة الباحدين (۱)

هناك أن المنقوش التي كشفت من سلوك الرومان أزاء سيرة البطالمة ، وعرفت المنابد والآلية التي أقيمت من أجلها وهناك أيضا الاف الشقافات المكتوبة التي كانت تستخدم كبراءت لنسديد الضرائب ، وفي

<sup>(1)</sup> S.A. El-Massery, C. Whener, New Stelai Train Com the Leibal, BIFAO, 1977, traderprint)

كل اليوم يكشف السيتار عن المزيد من هذه الأدلة ولن تتوقف المصادر المصرية أبدا عن العطاء (١)

والى جانب الوثائق المكتوبة باليونانية الدارجة ، هناك الوثائق المكتوبة باللغة المصرية سواء بالخط الهيروغليفي المصور على جدران المعابد التي بناها البطالمة واكملها الرومان او بنوها لانفسهم ، والوثائق المصرية من العصر الروماني كثيرة وتعكس العلاقة الوثيقة بين الكهنوت المصري والسلطات الحاكمة ، وآخر نقش هيروغليفي يرجع الى عام ٢٩٦ ميلادية في عصر ديوقلديانوس ، والى جانب النقوش الهيروغليفية هناك الوثائق المكتوبة بالخط الهيراطيقي الذي استخدم لكتابة النصوص الدينية على اوراق البردي ، وكذلك الخط الديموطيقي الذي استخدم بكثرة خاصة على الشقافات المتعلقة بدنع الضرائب وعقود الزواج وغيرها من المعاملات والعقود التي تمت بين السواد الأعظم من المصريين المتمسكين بلغة الأجداد ، بل ظهرت اعمالا ادبية بالخط الديموطيقي مثل تفسير الاحلام والنبوءات والاساطير القومية .

ومنذ نهاية القرن الأول الميلادي تظهر أولى المحاولات ألتي قام بها المصريون المناغرقون أو أبناء الجيل المهجن لكتابة اللفة المصرية بالحروف الأبجدية الاغريقية ، خاصة تعاويد السحرة التي تحتاج الى نطق دقيق وصوتيات معينة لاتقدر الأبجدية المصرية تحقيقها لأنها تخلو من الحروف المتحركة . وفي مطلع القرن الثالث الميلادي عندما بدات المسيحية تنتشر بين المصريين نجد نصوصا من العهد القديم مكتوبة بالاغريقية لكن مذيلة بشروح مكتوبة باللفة المصرية لكن بالحروف الاغريقية ، وتدريجا بد االمصريون يجدون طريقة أيسر للكتابة وهي استخدام الحروف الاغريقية بعد ان أضافوا اليها سبعة حروف غير متواجدة في الأبحدية الاغريقية وهي الشين والحاء والعين والجيم والفاء والخاء والكاف والدال والطاء . وبعضا من الكلمات الاغريقية التي ليس لها مثيلات في اللفة المصرية لتولد اللفة والكتابة القبطية ، وكلمة قبطي تعنى « مصرى » وهي تحسريف للفسظ الاغسريقي Aegyptikos وقد نبعت هذه المحاولة الناجحة تلقائيا وتدريجيا من الريف المصرى وليس من الاسكندرية . وسرعان ما تبنت كنيسة الاسكندرية الاغريقية الثقافة هذه اللفة والكتابة البجديدة لتسمجيل صلواتها وشعائرها خاصة عندما بدأت تنفصل وتأخذ لنفسها طابعا قوميا وكهنوتيا مستقلا بقوم على المونو فيسبية أي الطبيعة الواحدة للمسيح ، وبذلك وصلت الكنيسة الى قلوب جماهير الفلاحين ، علما بأن هناك وثائق قبطية وثنية غير مسيحية توجد جنبا الى جنب مع الوثائق القبطية المسيحية . وبذلك أصبح لدينا نوع جديد من الوثائق التاريخية تضاف الى التراث الكبير .

وقد صاحب عملية ميلاد اللغة والكتابة القبطية عملية تطور فن مصرى ممزوج بالروح الاغريقية خاصة في النحت على الحجر أو الخشب وفي صناعة النسيج والأواني الفحارية وفي عمارة الكنائس حيث اطلق على هذه

<sup>(1)</sup> G. Wagner, S. EL-Nassery, «Une nouvelle dedicace au grand dieu Soxis, ZPE, 1975, Band 19, Heff, 2, 139-142.

النهضة العضارية اسم حضارة مصر في العصر القبطى وهي التي سادت منذ القرن الثالث وحتى الفتح الاسلامي بل اثرت في الفن الاسلامي المصرى خاصة في الرسوم والزخسرفة التي نجدها على الأواني وفي فن النسيسج وغسيرها.

ومن أهم الوثائق التي عثرنا عليها من هذه الفترة وثائق نجع حمادي التي عثر عليها عام ١٩٤٦ وهي تحوي ٨٤ نصا يبلغ مجموعها ألف صفحة ،يرجح أنها كتبت ما بين أعوام ٢٥٠ ـ ٣٥٠م ، وقد عثر الفلاحون على هذه الوثائق: محفوظة في جرة كبيرة مدفونة في احدى الجبانات ، وعن طريق دراستها تبين أنها أبحاث لمدرسة دينية مسيحية أطلقت على نفسها اسم « العارفون بالله» ، ويؤمنون بأن الخلاص لا يتأتى الابالمعرفة ، وأن المعرفة هي الايمان وأن الايمان القائم على غير معرفة باطل ، وأن هذه الطائفة هي التي اختصها الله بالكشف عن المعرفة . ويعتقد البعض أن هذه النصوص ترجمات الأعمال فلسفية منقولة عن الاغريقية ، ومن بين وثائق نجع حمادي كتاب بعنوان انجيل توما احتوى على ١١٤ موعظة للسيد المسيح سبق العثور على مثيلات لها في مدينة أوكسيرينخوس (البهنسا) في مطلع القرن العشرين ٤ وبعض هذه الاقوال معروفة من الاناجيل الاربعة ، وبعضها صيغ محرفة لهذه الأقوال ونوع ثالث لم يأت ذكره في الأناجيل الرسمية وان جاء ذكر. في المصادر اللاهوتية الأخرى ، ونوع رابع وهو يحوى عظات جديدة تماما عددها اربعون موعظة كلها تحمل « الروح العارفية » وهي أغلب الظن من وضع شيوخ هذه الطريقة ، وبعضها عظات تقلد أقوال السيد المسيح تماما حتى تبدو كما لو كان قد قالها فعلا والفت لدعم الفكرة العارفية .

وخلاصة القول ان الامبراطور اغسطس ابقى على النظم الادارة والاقتصادية والحضارية التى كانت قائمة فى عصور البطالمة مع تعديلًا بسيط يهدف الى استغلال مصر وتحصيل اكبر دخل لروما سواء عينا أو نقدا ، ومن اجل ذلك وضع تعدادا سكانيا واحصاء للثروة يجرى كل أربعة عشر عاما لتقدير الضرائب ، ومن الناحية الطبقية اعتبر الرومان انفسهم حماة للحضارة الاغريقية من تيار التمصر ولهذا اعفوا الاغريق السكندريين من ضريبة الراس ، وخفضوها الى النصف بالنسبة لاغريق مدن الاقاليم لا وخفضوها بالنسبة الى اليهود، بينما فرضوها كاملة على المصريين الخالصين وخفضوها بالنسبة الى البهود، بينما فرضوها كاملة على المصريين الخالصين على راس هذا الهرم الاجتماعى .

(م م س تاريخ الامبراطورية الرومانية )

كان الصبر والجلد هما سلاح الفلاح المصرى ، فكان يصبر حتى يعجزا الصبر عن صبره عندئذ يهرب من قربته سرواء بمفرده او في جماعة وهده ظائرة متكررة نسميها بالهروب الجماعى anachoresis إى هربامن الضرائب والديون ، وكان يلجأ الى قرى بعيدة لا يعرفه فيها أحد ، أوالى المدن الكبيرة أو الى الصحراء والإحراش ، وهذا الهروب نفسه هو الذى ادى الى ظهور فكرة الرهبنة والديرية في العصر القبطى ، كذلك اتخذت المقاومة ضد الرومان سلاحا أخرهو الانتقام من اليهود عملاء الحكم الرومانى ولهذا عرفت مصر في عصر الرومان حروبا طائفية دموية بدأت منذ عام ٣٨ ميلادية ولم تتوقف الا في القرن الثاني الميلادي بعد استخدام الامبراطورية للعنف من أجل القضاء على هذه الظاهرة .

واخيرا اتخادت المقاومة المصرية شكلا جديدا وهو قبول المسيحية كدين مناقض للوننية الرومانية ، ولم جاء فيها من الدعوة الى « الخلاص » ومعاداتها لفكرة عبادة الامبراطور الرومانى ، وصمد المصريون المسيحيون بشجاعة للاضطهاد الرومانى البشع الذى بلغ مداه فى اواخر عصر ديو فلديانوس الذى كانت كراهيته للمسيحية شديدة وانتقامه مروعا للرجة أن الكنيسة المرقسية المصرية جعلت بداية تقويمها هو تاريخ تولى ديو قلديانوس العرش عام ١٨٤٤م بالرغم من أن حركة الاضهاد لم تبدا الا في عام ٢٩٩ ميلادية أى فى السنوات الأخيرة من حكم ذلك الامبراطور م

واخيرا اسبحت المسيحية امرا واقعا واضطر الامبراطور قسطنطين الكبير ان يكسب ود القوى المسيحية الى جانبه اثناء صراعه مع خصومه الدين كان يؤيدهم الوثنيون ، فاعلن حرية العبادة بالنسبة للمسيحية كديانة والوثنيين جنبا الى جنب ، وفي عصر ثيودوسيوس اعلنت المسيحية كديانة رسمية للامبراطورية الرومانية كلها ، وهنا تمردت الكنيسة المصرية على الكنيسة الرومانية البيزنطية واتخذت طريقا مخالفا في الفكر المسيحى ، وعاد الاضطهاد بشكل جديد ، فقد كان الاقباط يعاقبه مؤمنون بالطبيعة الواحدة للمسيح بينما كان الرومان ملكيين يؤمنون بالطبيعتين للمسيح ، وكان اضطهاد الملكيين لليعاقبة المصريين بشعا ودمويا ، بل ويفوق في بشاعته الاضهاد الوثنى للمسيحيين ، وهرب الاقباط واباء الكنيسة الى الكهوف والجبال والصحارى والأماكن النائية ، وهنا بدات فكرة الاديرة والرهبنة تتبلور وتأخذ طابعا منظما ونابتا ، وظلت الكنيسة المصرية تماوم والرهبنة تتبلور وتأخذ طابعا منظما ونابتا ، وظلت الكنيسة المصرية تماوم والمسيد بالمنها حتى مهدت الدخول العرب الذين كانت تربطهم بهم

صلة مصاهرات ومعاملات قديمة ، واعتبروهم محررين لهم من ظلم الرومان وذلك في عام ٦٤١ ميلادية .

### ٢ - شمال أفريقيا:

لعبت ولاية شمال افريقيا دورا خلاقا في الامبراطورية الرومانية(۱) سواء في الفكر أو في الحضارة أو في تقديم القيادات والزعامات فمنها خرج أبولايوس Apuleius ابن مدينة ماداوروس بالجزائر واحد اعمدة الادب الملاتيني وأحد عباد الربه المصرية ايزيس، ومنها خرج الفليسوف الشهير كورنيليوس فرونتو معلم الإمبراطور ماركوس أوريليوس، وفي العصر المسيحي أخرجت ولاية شمال افريقيا اعلاما في اللاهوت الكنسي مثل تروليانوس والقديس قبريانوس اسقف قرطاجة : كما أخرجت القديس أغسطس اسقف هيبو (عنابة بالجزائر) ؛ وهو مؤلف الكتاب الخالد مدينة ألله . ومن القيادات السياسية أخرجت سمال افريقيا الامبراطور سبتيميوس سيفيروس ابن مدينة لبده (لبتس ماجنا) بليبيا ، وعددا كبيرا من زعماء السنار حتى قيل في القرن الثالث الميلادي أن من بين كل ثمانية من زعماء السنار حتى قيل في القرن الثالث الميلادي أن من بين كل ثمانية من أعضاء السناتو لابد وأن يوجد واحد منهم مولود في ولاية أفريقيا ، كذلك أعضاء الما القمح وأزدادت هذه الأهمية منذ القرن الثالث الميلادي عندما تمون روما بالقمح وأزدادت هذه الأهمية منذ القرن الثالث الميلادي عندما بدأ المحصول المصرى ينحسر وتقل اهمية الاعتماد على القمح المصرى .

وبعكس الحال في مصر حرص الرومان على صبغ ولاية افريقيا بالروح والثقافة الرومانية ونشروا العمران والحواضر ذات الطابع الروماني الواقاموا المستوطنات للجنود الرومان ، وفي كل يوم تكشف الحفائر الأثرية عن هذه المدن والمستوطنات سواء في السهول أوعلى الساحل الممتد من طرابلس حتى موريتانيا ، فضلا عن الطرق العسكرية التي اخترقت جبال الاوراس ، بل كشفت الحفائر عن مدن اقامها الرومان في الداخل ايضا مثل مدينة تاموجادي Thamugadi (تمفاد الحالية) التي كانت إيطالية روحا وعمرانا ونظاما وتخطيطا وقد بنيت هذه المدينة في عصر تراجانوس عام

ا. - عن ولاية افريقيا انظر و

E. Albertini Roman Africa, (Algiers 1932);

Bouchier, life and letters in Roman Africa, Oxford University Press '1913); T.S.R. Broughton, The Romanization of Africa Proconsularis, Baltimore 1929.

. . ا میلادیة اتکون مستوطنة للجنود المسرحین من الرومان ، وقد قام بتنفیدها جنود الفرقة الرومانیة الثالثة التی کانت تعسکر فی شمال افریقیا ، لکن عموما کانت المدن تقل کلما اتجهنا غربا نحو موریتانیا نظرا لوعورة التضاریس ووجود جبال اطلس ، لکن هناك بقایا الالاف من القری الجبلیة الجمیلة التی کان یعمل سکانها بعصر الزیتون والنبید وهما مصدن الثراء فی الولایة ابان القرن الثالث المیلادی .

والحق يقال لم يكن الرومان هم أول من نشروا العمران في شمال افريقيا ، فقد سبقهم الفينيقيون اللين انتشروا على طول الساحل الافريقي منذ القرن التاسع قبل الميلاد ، وكانت اقرطاجه التي يعتقد العلماء أنها اسست في القرن السابع قبل الميلاد ، هي الفنار الاول لاشعاع الحضارة في شمال أفريقيا ، والام الكبرى لعدد كبير من المستوطنات الفينيقية في غرب البحر المتوسط ، وظلت تلعب هذا الدور حتى دمرها الرومان عام غرب البحر المتوسط ، وظلت تلعب هذا الدور حتى دمرها الرومان عام الحضارة الفينيقية لم تختف ، بل استمرت في المدن الأخرى التي لم يدمرها الرومان خاصة التي كانت تقع في الداخل بعيدا عن الساحل وفوق الهضاب والجبال ، فمثلا كشفت الحفائر ان المعبد الفينيقي الموجود في حضر منتوم والجبال ، فمثلا كشفت الحفائر ان المعبد الفينيقي الموجود في حضر منتوم الثاني الميلادي .

وبعد تدمير قرطاجه بدا الرومان في استيطان الساحل بعد ان ضموا المنطقة كلها اليهم وسموها ولاية افريقيا وكان الحزب الشعبي هو الذي يشرف على عملية استيطان المعدمين من الرومان، فقد قام جايوس جراكوس بنفسه بانشاء مستوطنة يونونيا بالقرب من قرطاجة ، ولهذا كانت شمالا افريقيا من اشد انصار الحزب الشعبي والمهجر للثوار من اعضاء هذا الحزب فقد فر اليها ماريوس بعضا من الوقت ، وفي شمال افريقيا تمكن قيصر من سحق اعدائه الجمهوريين حيث استقبل استقبالا حافلا وانعم بحقوق المواطنه على بعض المستوطنات والمدن التي اصبحت رومانية قلبا وقالبا . ثم اراد قيصر ان يوسع حدود ولاية افريقيا فضم اليها اقليم نوميديا (الجزائر) ، كما انه احتفالا بمرور مائة عام على تدمير قرطاجه اعلى عن بناء المدينة من جديد عام ٢٦ ق .م لكنها كانت مدينة رومانية خالصة ، سرعان ما كبرت واصبحت عاصمة الولايات فيما بعد ومقر الحاكم البروقنصلي الروماني .

وفي عصر الامبراطور اغسطس اصبحت ولاية شمال افريقيا ولاية

قايعة للسناتو ولذا سميت ولابة أفريقيا البروقنصلية Provincia Africa Proconsularis ، وكان يحكمها عضو من السناتو بدرجة قنصل سابق اوفي مقامة ، ويقود فرقة كاملة من الجيش الروماني هي الغرقة الأوغسطية الثالثة Legio tertia Augusta ، ونظرا لقيام القلاقل في اقليم قورينه بين سكانها الاغريق والقبائل الليبية البربرية التي ركانت تفير على المدينة من الصحراء ، فقد اضطر اغسطس الى استخدام أكثر. من فرقة القضاء على هذه القلاقل ويشهد بذلك أقواس النصر العديد التي اقيمت لحاكم افريقيا في أعوام ٢١ ، ١٩ ق.م. بعد نجاحه في تأمين الولاية والقضاء على خطر الثورات ، ولقد أدرك أغسطس أيضا أن الولاية أكبر مما يجب ولهذا فصل الجزء الفربي عنها ومنح بعض اجزاء منه للملك الصديق جوبا الثاني Juba, II ، الذي عينه ملكا على موريتانيا (بعض أجزاء من الجزائر ومراكش الحالية ) بعد أن زوجه من ابنة كليوباترا من انطونيوس وكانت تعرف باسم كليوباترا القمر ، وقنع جوبا الثاني بالمملكة وكان روماني الثقافة والتعليم يتحدث ويكتب باللاتينية وعاشقا للفنون الاغريقية ، فبدأ في نشر الحضارة والعمران في موريسانيا بل في غرب افريقيا ، اذ اصلح الميناء الفينيقي القديم يول Iol وجعله العاصمة الجديد لمملكته التي لم تكن تقل عن أي حاضرة رومانية أو هللينستية ثم اعاد تسميتها لتصبح قيصر بة Caesarea (مكانها الآن شرقل) تكريما لواللا أغسطس بالنبني \_ يوليوس قيصر ، كما زادت أهميتها كميناء تجارى يربط بين أفريقيا وأسبانيا وشرق البحر المتوسط ، حتى أصبحت ثالث مدينة في افريقيا ، لدرجة أن الامبراطور كلاوديوس رفعها الى درجة المستوطنة الرومانية وانعم عليها بحقوق المواطنة وجعلها مقرا لحاكم ولاية مورىتانيا القنصلية .

هكذا سار اغسطس فى نفس الطريق الذى سيار فيه جايوس جراكوس وماريوس ويوليوس قيصر وهمو تشجيع حركة العمران والاستيطان الرومانى وحيث عهد الى حاكم بايتيكا Baetica فى جنوب اسبانيا بالأشراف هلى هذا المشروع ونجح هذا الحاكم فى انشاء انتتا عشرة مستوطنة ومدينة ولعب بعضها دورا حضاريا هاما .

وبعد موت اغسطس ادرك خلفاؤه اهمبة الولاية وخطورة ترك حاكمها يتحكم فى الفرقة الاغسطية التالثة فسحوا منه فى عام ٣٧م سلطة قيادتها وعينوا آمرا لها Legatus يأخذ اوامره من الامبراطور مباشرة وليكون وقيبا على الوالى؛ وكانت الفرقة وآمرها يعسكران فى الجزء الغربى من الولاية

في نوميديا ، وفي عام ٢٠٠ ميلادية نصل هذا الجزء واصبح ولاية مستقلة يحكمها أمر الفرقة .

لقد حقق الجيش الروماني السلام والوثام في شمال افريقيا ، فقد أقام حزاما واقيا يضمن للحنسارة التقدم والاضطراد من خطر البربور والسكان الأصليين الذين دفعوا نحو الداخل ، كما انشأ شبكة من الطرق العسكرية التي سهلت عملية تحرك الجيوش من ناحية والأتصال بين المدن تجارياً وحضاريا من ناحية اخرى ، وأهمها الطريق الذي يبدأ من قرطاجة مُخترَقًا حِبَالُ الأوراسُ ﴿ وَالطُّرِيقُ الذَّى يُرْبِطُ تَاسْكَابِي بطرابلس ، كمنا قام المجنود والمستوطنون الرومان بمشروعات عمرانيسة مختلفة بهدف توطين السكان الرحل في مجتمعات عمرانية وتعويدهم على . حياة المدن ، كل هذا ادى في النهاية الى الاستقرار والرخماء والازدهمان الحضارى ، ونشر الحضارة الرومانية تدريجيا وانحسار الحضارة الفينيقية ، حيث بدا السكان الفينيقيون في استعارة الأسماء الرومانية وتعلم اللغة اللاتينية ، ولقد وضع الرومان جائزة لكل مدينة تحقق لنفسها الطابع الزوماني وهو رفعها الى درجة المستوطنة الرومانية والأنعام على مواطنيها بحقوق المواطئة الرومانية الكاملة لأن الرومان قسموا المدن الرومائية الى Civitates ثلاث درجات ، المدن الفينيقية واعتبروها مدنا تعاهدية تتمتع بالاستقلال الذاتي في اطار التحالف الروماني : والبلديات الابطالبة ويتمتع سكانها بالحقوق اللاتينية القديمة أو الجنسية municipia الناقصة ، ثم المستوطنات الرومانية Coloniae التي يتمتع سكانها بالجنسية الرومانية الكاملة ، أما بقبة السكان الوطنيين فقد نظموا في شكل قبائل ا وقرى لحصرها والتحكم فيها . لانها غالبينها كانت قبائل رحل تبحث عن المرعى والكلأ .

والى جانب الآثار واطلال المدن ذات الطابع الرومانى الخالص يوجد عدد من النقوش المكتوبة باللغة البونيقية ، وهى لغة سامبة ممتزجة باللغة التى يتحدث بها البربر ، وهى اللغة التى كانت سائدة فى قرطاجة وانتشرت فى شمال افريقيا كلها ، ويرجع اغلب هده النقوش الى القرن الأول الميلادى ، لكنها تنحسر بعد ذلك تدريجيا امام النقوش اللاتينية لكنها ظلت متواجدة حتى القرن الخامس الميلادى ، والى جانب النقوش البونيقية واللاتينية توجد النقوش المكتوبة باللغة الليبية القديمة فهناك ما يقرب من الف نقش بهذه اللغة جمع معظمها من تونس وشرق الجزائر وتفطى عصورا مختلفة وهى تشبه الى حدكيرلغة البربر (١) الحاليين المعروفة باسم التاروج Taureg

<sup>(</sup>۱) كان البربر بطلغون على انفسه اسم « الاسازيج » أي الأحرار ، ويعتقد الدارسون انهم قبائل سامية جاءت من جنوب سرق الجزير، الدربية ودخلت عن طريق العرن الأفريغي لكن المرومان أطلعوا عليهم اسم البرير لرفضهم صول الحضارة الروباسة .

:كما توجد النقوش الاغريقية في شرق الولاية وحول قورينة ، وبعضها لغة. بونيقية مكتوبة بالحروف اليونانية .

أما عن هوية سكان أفريقيا فكانوا يتكونون من القبائل الليبية والبربور وهم السكان الأصليون ، ثم المهاجرون الفينيقيون الذين اسسوا المستوطنات القديمة مثل قرطاجة واويا ولبتس ماجنا وسيراطا وايول ، وقد اختلط هؤلاء المهاجرون الفينيقيون بالسكان الليبيين والبربر مكونين عنصرا مختلطا اطلق عليه الرومان اسم البونيقيين وكانوا يتحدثون البونيقية وحضارتهم مختلطة جمعت ما بين حضارة العنصرين بالإضافة الى التأثير الصرى خاصة في الديانة وبعض جوانب الفن ، كذلك كان يوجد عنصر الاغريق الذين هاجروا الى شمال افريقيا ابان حركة الاستيطان الاغريقي الكبير في القرنين الثامن والسابع ق.م. وأسسوا قورينة ، وأخيرا يأتي عنصر المستوطنين الرومان وغالبيتهم من الجنود والتجار الايطاليين ، لكن العمران المستمر أحدث في النهابة تفييرا شاملا في هوبة السكان فبدأوا يتقبلون اللغة والحضارة الرومانية ، فانتشرت الضياع الشاسعة ومزارع الكروم والزيتون التي يشهد عليها العثور على آلاف من المعاصر في المدن والقرى ، وكان لروما نفسها افطاعيات ساسعة لزراعة القمح وكان لها ادارة خاصة للاشراف عليها في مدينة قرطاجه مقر الحاكم ، وانتشرت الفيللات الريفية ذات الحدائق الفناء والراقده في خمول بين احضان الطبيعة ، وفي المدن نحد المنازل الرحمة والحمامات وجسور المياة والمسارح وملاعب الرياضة والشوارع ذات البواكي والعماد ، بل أن الأسر الزومانية : العريقة اصبحت تتفاخر بأقاربها واصهارها الموجودين في شمال أفريقيا ، اكما يتفاخر الانجليز باقاربهم الذين هاجروا الى الولايات المتحدة .

# ٣ \_ الشرق الأوسط:

# (١) سوريا وشبه الجزيرة العربية:

فى الاصل كانت سوريا جزءا من الامبراطورية الفارسية اسنولى عليه الاسكندر الاكبر عام ٣٣٢ ق.م. ، وورثها من بعده ملوك الاسرة السليوقية الذين اخضعوا المقاطعات والمدن العينيقية التي كانت تحكم السلاحل السورى ، وحاولوا نشر الثقافة والحضارة الهللينستية عن طريق انشاء الحواضر والمدن خاصة على طول الساحل السورى بلغ عددها نمانية مدن بالاضافة الى لست مستوطنات للجنود ، أما المنطقة الداخلية فقد كانته موطن السكان السوريين الاصليين الذين كانوا بنحدرون من العنصر السامى

ويتحدثون بالارامية . وقد حكمهم السليوقيون حكما بيروقراطيا مثل حكم البطالمة للمصريين .

ولما تدهور حكم السليوقيين في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد استغلت المدن الفينيقية وقامت دويلات مستقلة في بعض اقاليم سوريا مثل دولة الأيتورايين المستوعد المعنوب دمثيق وشيمال لبنان ، وهم ينتمون الى العنصر العربي ومملكة العرب الأنباط Nabataeans شرق الاردن والبحر الميت ، ودويسلة كوماجيني والبحر الميت ، ودويسلة كوماجيني ومستوين شيمال سوريا ، وازاء ذلك تقلصت مملكة السيوكيين الى دمشيق وانطاكية وما حولهما .

وقد تعرضت سوريا لغزو ملك ارمينيا تجرانيس الذى كان معاديا للرومان ، وذلك فى عام ٨٣ ق.م. ، وظل يحتلها حتى طرده منها بومبى الكبير عام ٦٤ – ٦٣ ق.م. محولا سوريا الى ولاية رومانية ، مقيما صداقات وتحالفات مع الدويلات السورية السابقة الذكر ومعينا عليها حكاما موالين له ولروما .

ومن الجدير بالذكر ان قوات اغسطس دخلت مصر عن طريق سوريا عام ٢٠ ق٠٥، ولهذا جعلها الجبهة الشرقية للامبراطورية الرومانية واقاعدة للجبوش الرومانية في الشرق ولم يقل عدد الفرق فيها ابدا عن اربع فرق يقودها آمر Legatus ويحكم الولاية بروقنصل ، كما جعل الرومان سوريا مخزنا وترسانة لعسناعة الاسلحة وبقيت كذلك حتى عصر ديوقلديانوس . كذلك اقام الرومان علاقات طيبة مع مملكة العرب الانباط التي جعلت لها عاصمة هي البتراء Petraea (١) اي الصخرة لانها تقع في أحضان الجبل عبر ممر جبلي وعر ، والتي كشفت الحفائر عن تأثرها الشديد بنخطيط المدن والعمران الروماني مشل الحمامات عن تأثرها الشديد بنخطيط المدن والعمران الروماني مشل الحمامات قظير اسلوبا يعكس هوية هذا الشعب الحضارية ، اذ تعرف العلماء على تظهر اسلوبا يعكس هوية واشورية واغريقية من العصور الكلاسيكية ، فاذ هندسية فرعونية واشورية واغريقية من العصور الكلاسيكية ، مثل فن الباروك .

وعندما فتح بومبى سوريا عام ٢٢ ق.م. كانت مملكة العرب الانباط قد مدت نفوذها شمالا الى دمشق وجنوبا الى سيناء والى الساحل الشرقى للبحر الأحمر حتى ميناء ابجرا جنوبا ، لكن الرومان لم يسمحوا لها بالتوسع وحددوا نفوذها وحولوها الى مملكة عميلة يرتبط ملوكها بصداقة وولاء

اا يفضل البعض اطلاق اسم البطاء عليها ولكن أسسلك بالأسم الأسلى لتونسبح معنى اشتقاقه اللفظى من اللغة الاغريقية .

خلحكام الرومان ويعيشون فى حمايتهم • ومن ثم كانوا يساهمون فى الحملات المسكرية التى تقوم بها روما فى الشرق مثل حملة ايليوس جاللوس على اليمن فى عصر الامبراطور اغسطس .

لقد كانت مملكة العرب الأنباط مملكة آرامية الفكر والحضارة وقد نعمت في ظل السلام الروماني فأزدهرت فيها الحضارة والفكر الذي يجمع بين روح الشرق وتراثه ومظاهر الحضارة الاغريقية والرومانية، وظلت كذلك حتى ادمجها الرومان في الامبراطورية بعد سحق ثورة اليهود في فلسطين عام ٧٣ ميلادية ، وقد قام الرومان بالعديد من المشروعات العمرانية فيها ، مثل بناء سد للرى وبناء طريق رئيسي في قلب العاصمة ، زينت جوانبه بالبواكي ذات العماد ، وفي عصر الرومان بني المعبد الشهير الآن باسم وقصر البنت » .

وفى عصر تراجانوس ضمالرومان مملكة الأنباط رسمياالى الامبراطورية عام ١٠٥ ميلادية حيث اعاد الامبراطور بناء احدى المدن التجارية القديمة التى كانت تقع فى شمال المملكة وهى مدبنة بوسترا Arabia Petraea (١) وجعاما عاصمة لولاية بلاد العرب الصخرية العرب المعناء وتضاءلت اهمية البتراء السياسية لكنها ظلت مركزادينيا وثقافيا للولاية الجديدة .

اما بالنسبة لمنطقة الساحل السورى الفينيقى فقد حرص الامبراطون المسطس على تأسيس المستوطنات العسكرية لتوطين جنبوده المسرحين وزرع حواضر لنشر الثقافة وطريقة المحياة الرومانية ، ومن البجدير بالذكر أن هذه المنطقة كانت قد تعرضت لتيار الحفيار، الاغريقية منذ فنح الاسكندر لها والمتمثل في بناء المدن والحواضر الهللينستية ، لكن بقيت المناطق الداخلية البعيدة عن البحر موطنا للثقافة الارامية التي انتشرت من اليمن جنوبا الى الشام شمالا وحتى دجلة شرقا ، والى جانب ذلك كانت هناك مناطق تتحدث السوريانية والأشورية والبهلوية ( لفة الفرس كانت هناك مناطق تتحدث السوريانية والأشورية والبهلوية ( لفة الفرس محسراء البادية اسم بلاد العسرب الصحراوية Arabia deserta معمل المعادية الماسوس في كرهاى ، ولكنه وهي منطقة ابتعد عنها اغسطس ولم يغامر بالحرب فيها لأنه كان يعرف السحراء ويتجنبها خاصة أنه لم ينس هزيمة كراسوس في كرهاى ، ولكنه اعتبرها منيات برنة بين روما والبارنيين وغيرهم من الشعوب المعادية للامبراطورية .

ومن أهم المستوطنات التي أقامها أغده على الساحل السوري .

مستوطنة بيريتوس Berytus (بيروت الحالية) ، وقد سكنها الجنود الرومان المسرحون من الجيش بهدف نشر اللغة والثقافة اللاتينية ، بل جعل فيها مدرسة للقانون الروماني لكن اللغة اللاتينية لم تنتشر الا ببطيء وبير الطبقة الارستقراطية الفينيقية والسورية والتي كان الرومان ينعمور عليه بالجنسية الرومانية ، اما اللغة الإغريقية العامة في العصر الهللينستي (Koine) فقد ظلت لغة الثقافة الراقية في هذه المنطقة طوال عصر الأمبراطورية والتي يقابلها اللغة الارامية وفروعها عند السكان الاصليين في المناطق الداخلية ، وفي النهاية تبنت الامبراطورية الرومانية الشرقية الثقافة الهللينستية واللغة اليونانية العامة لتبنى عليها حضارتها الخاصة التي خضع لها الشرق كله ، والتي نسميها الحضارة البيزنعلية المسيحية والتي ظلت قائمة حي قيام وانتشال الاسلام والثقافة العربية .

اما منطقة الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي من شبه جزيرة العرب فقد مسماها الرومان ببلاد العرب السعيدة Arabia felix و الآنيا منطقة غنية بالسبول الزراعية والتجارة البحرية وذلك لانها تقع في الطريق الى بلاد البند والصين ، وكان أهلها يجنون دخولا طائلة من التجارة ويعملون كوسطاء لها ، ومن ثم قامت فيها حضارات راقية منل حضارة معين ( ١٣٠٠ ق.م. ـ ١٥٠ ق.م. ) الني قامت نتيجة للتغيرات السياسية في الشرق الأوسط مشل تدهور الامبراطورية المصرية والامبراطورية الأشورية ، وامتدت هذه الحضارة على طول ساحل اليمن في نجران وقتبان وحضرموت وربطت ما بين ساحل الخليج وشمالا حتى ساحل البحن المتوسط مسيطرة على البحر الأحمر ، وورد ذكرهم في التسوراة (سفر أخبار الآيام الثاني الأصحاح السادس والعشرين آية ٧) ، كما قامت هناك بحضارة القطبانيين التي كانت اكثر تقدما من حضارة معين والتي استمرت من القرن الحادي عشر قبل الميلاد حتى عام ١١٥ ق.م . وكذلك حضارة العرب السبائيين الدين كونوا أول امبراطورية عربية في الجنوب تقوم على الوحدة الثقافية والدينية ، ونم الحميريون الذين ازدهرت دولتهم منه: ١١٥ ق.م وحتى القرن السادس الميلادي .

لقد تفادى اغسطس الصحراء ، ولهذا بقيت الاجزاء الوسطى ـ قلب شبه جزيرة العرب ـ ارض الفنوض والأسرار وتابعة للجزء الذى اطلق عليه الرومان اسم بلاد العرب الصحراوية Arabia Deserta ، لكن طريق الملاحة حولها من الخليج الفارسى العربي حتى خليج السويس ، ومن السويس حتى باب المندب جنوبا ، كان معرونا منا أن نجح اسطول الاسكندر الاكبر في الدوران حوله بهدف استطلاع العلربق الملاحى بين الهند

والبحر الاحمر . كما قام مسلوك الاسرة السليوقية المعدونية بزرع المستوطنات في المنطقة ما بين الفرات وجرها Gerrha ( الواقعة على طول الساحل الغربي للخليج ( الكويت ودولة الامارات الحالية ) والتي تبادلوا معها تجارة العطور والم والتوابل والاحجار الكريمة ، بل أن ملوك مصر البطلمية دخلوا في منافسة تجارية مع مملكة العرب الأنباط التي كانت تحتكر طريق التوابل القديم الذي كان يربط ما بين الخليج الفارسي وساحل البحر المتوسط ، ومن أجل ذلك أقام البطالمة علاقات مع العرب اللحيانيين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، وكذلك مع سبأ وحمير في الجنوب البمني ، وكانت امارات سبأ وحمير امارات غنية ، فهي كما بينا مناطق وبين اليمن والشام ومن أجل ذلك دخلوا في منافسة عنيفة وعدائية مع مملكة العرب الانباط التي مدت نفوذها إلى الساحل الشرقي الشمالي المسحول ،

على اى حال ادرك اغسطس اهمية التجارة بين الهند وساحل البحر المتوسط ، كما أنه سمع عن الثراء الذي حققه شيوخ الامارات العربية ، فضلا على أنه كان يحلم بتحقيق أحلام الاسكندر الأكبر في هذا الاس بربط النحارة بالسلام والرخاء ، وجعل مصر هي همزة الوصل لنقل التجارة عن طريق البحر الاحمر ثم طرق القوافل الى النيل حتى الاسكندرية ومن الإسكندرية تنقل الى ايطاليا ، لأن هذا سوف يدعم من مركز الاسكندرية التجارى والاقتصادى ويعود ذلك على الامبراطورية بدخل كببر خاصة لأن الرومان كانوا يحصلون على ضرائب عالية من المكوس وانتجارة تتراوح ما بين ٥ و ١٠ في المائة . ووجد اغسطس أن التجارة بين الهند والبحر الأحمر. يتنافس عليها الأنباط - الذين توسعوا حتى السواحل الشرقية للبحس الاحمر ـ والدويلات العربية التي قامت على السواحل الجنوبية والجنوبية الفربية لشبه الجزيرة العربية ، مثل سبأ وحمير وقطبان والتي كانت تعرف ببلاد اليمن السعيد Arabia felix ولهذا قرر اغسطس أن يكسر هذا الاحتكار العربي لصالح الامبراطورية بنقل المواني التجارية من شرق البحر الأحمر الى غربه لتكون في حوزة ولاية مصر الرومانية وتنقلًا بعد ذلك عن طريق النيل الى الاسكندرية وهي نفس المحاولة التي قام بها بعلليموس الثاني وطفت اقصاها في عهد بطلبموس السابع ( ١٤٦ -١١٦ ق.م ، أما بالنسبة لولاية بلاد العدواء المنجدورة أو الخالية Arabia deserta ( صحراء البادية ) فعد 7 منب اغسطس غزوها ٧ لأنه كان يُعرِف الصحواء ويعنشاها ، ولم يغامن بنرو الرمال القاحلة ، بلُّ

اكتفى بغزو المناطق الساحلية حيث سمع عن ثراء شيوخ العرب الفاحش من احتكار تجارة الذهب والعاج والبخور والعطور والتوابل واللبان والمريمة وغيرها من المنتجات التى تستخدم فى الطقوس والشعائر الدينية فى المعابد .

ومن ثم أصدر اغسطس أوامره الى والى مصر ايليوس جاللوس Atalius Gallus في اواخر عام ٢٥ ومطلع عام ٢٤ ق .م ليقوم بحملة الي البحر الأحمر لآحتلال امارة سبأ في جنوب الجزيرة العربية ، وربما كان المحرضون لهذه الحملة هم ملوك الانباط والملك عبادة الثالث obadas الند اشترك بعض قواته التي قادها سيلايوس Syllaeus وزيره ، ومن الواضح أن فكرة حماية حدود الامبراطورية ليس لها علاقة بهذه الحملة ، اذ لا يوجد ما يبورها سوى السيطرة على طرق التجارة بين الهند وأوربا عن طريق مصر والتحكم البحرى في البحر الأحمر خاصة باب المندب وبلاد الصومال المواجهة له حتى يتمكن تجار الاسكندرية من كسر احتكار تجار سبأ واليمن السعيد(١) للتجارة مع الهند وشرق أفريقيا ، من أجل أن يعسود ذلك بدخل كبير على الأمبراطورية وينعش اقتصادها (٢) . وفي عام ٢٥ ق.م جمع الجنرال ايليوس جاللوس Aelius Gallus قائد القوات الرومانية في مصر جيشا كبيرا معتمدا على تأييد الملوك الأنباط ومملكة يهوذا ونقل القوات عبر البحر الأحمر حتى شواطىء الجزيرة العربية ، ثم سار في العلم التالي جنوبا عبر رمال الصحراء محرزا بعض الانتصارات ، ولكن حرارة الجو ووعورة تضاريس البلاد والنقص الشديد في الماء والطعام ، فضلا عن مقاومة القبائل الشرسة ، جعلته يولى ظهره لمشروعه ويعود منكس الراس الى مصر ، واذا كانت الطبيعة قد هزمت الجيش الروماني فان كرم العرب واعجابهم بقوة الروم حقق بالسلام ما فشلت السياسة الرومانية تحقيقه بالحرب (٢)، فسرعان ما وقع العرب في حب الروم، وقامت صداقة حمارة بين مشايخهم خاصة امراء حمير وسبا ، وقبلوا طائعين التخلي عن سيطرتهم على المضايق البحرية في البحر الاحمر للرومان .

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب عالم الاتار والمليوني اللهى تحول الى صاحب شركة للتنقيب عن البترول فى جنوب شبه الجزيرة العربية لانه درس جيدا اثار وتاريخ هذه المناطق انظر : W. Philips : Qataban and Sheba, (1955).

<sup>(</sup>٢) كان ذلك هو منطق الرومان في حروبهم الأخرى وكان منطق المسطس وحلفائه هو السوسع تحت شسار حماية حدود الامبراطورية .

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف أحمد على \_ المرجع السابق ص ٦٦ .

. وبذلك قضى أغسطس على فاعلية «طريق التوابل» القديم وقلل من أهيمته التحارية ، كما أن هذه الحملة مهدت لحملات أخرى كانت ناجحة فيما بعد نقد استولى الرومان على ميناء عدن وعلى جزيرة سقومطراي ، وتحسول البحر الأحمر الى بحيرة تعج بالنشاط التجارى وازدهرت موارد مصر في عصر الرومان خاصة تجار مدينة الاسكندرية سواء من السكندريين أو الايطاليين فقد ذكر استرابون الجغرافي (١) الذي زار مصر في عصر اغسطس أنها يقرب من ١٢٥ سفينة كانت تقلع سنويا من ميناء ميوس هورموس Meos Hormos (ابو شعر القبلي) أحد مواني مصر على البحر الأحمر ، بعضها كان بتحه نحو شرق أفريقيا لنقل تحارة ألعاج والذهب وريش النعام ، وألبعض الآخر كان يتجه الميالهند لنقلُّ البخور والتوابل؛ بل أن بعضها وصلَّ الىجزيرة سرندىب (سيلان أو سيريلانكا الحالية) ، وبلغ بعضها خليج البنغال وحدود الهند الصينية ، فقد كشف الحفائر الحديثة في ساحل الهند (٢) الشرقي ع، نقود وادوات رومانية مما يؤكد وصول التجارة الى هذه المناطق النائية ، وبذلك تكون الأمبراطورية الرومانية قد سبقت شركة الهند الشرقية البريطانية في الوصول الى هذه المناطق ويؤكد ذلك تجربة ارتباط الامبراطوريات القديمة والحديثة باحتكار طرق التجارة بين الشرق والغرب .

# مملكة يهودية: Judaea ف فلسطين

كانت يهودية جزءا من فلسطين ، وهي منطقة ذات تاريخ معقد غير ثابت لانها كانت معبرا لشعوب عديدة في العالم القديم . ففي الألف النالث قبل الميلاد كان يسكنها العموريون Amorites احدى الشعوب السامية القديمة، ثم بدأ توافد الكنعانيين على فلسلطين في الربع الأخير من الألف الثاني ق.م ، وأصبحت فلسطين مقسمة بين الاراميين ويسكنون الشمال والفلسطينيين ويسكنون في الجنوب الغربي .

اما العبرانيون فقد كانوا ايضا يننمون الى القبائل السامبة المتجولة والتى تركت موطنها الاصلى فى اور جنوب بابل متجهة غربا صوب فلسطين ، واستفرقت هجرتهم اليها فى شكل جماعات استغرقت اجيالا طويلة ، فقد ذكرت الوثائق المصرية أن شعبا ساميا اطلق على نفسه اسم «عابيرو» أو «خابيرى» كانوا يغزون ارض الكنعانيين قادمين من الشرق وهذه الوثائق

<sup>(1)</sup> Strabo XVI. 4-22; J.G. Milne, op. cit, p. 7 f.

<sup>(2)</sup> Heichelhein and Cedric Yeo, History of the Roman People, p. 281. وكذلك ومن الماسيل المسلة انظر : عبد اللمنيف احمد المرابع على ١٧٠ وكذلك من ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ وكذلك من ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١٧٠ - ١

ترجع الى عصر اخناتون (١٣٧٠ ق م تقريبا)، واتجهت جماعة من العبرانيين جنوبا الى مصر بحثا عن الفذاء والاستنرار ، لكنهم اعتبروا فئة اقل فى الوضع الاجتماعي من المصريين لأنهم غرباء ، وتقول التوراه انهم كانوا يقومون بأدني الأعمال واحقرها خاصة صناعة الطوب ، ثم قادهم موسى اومو المالي مصر وعبر بهم سيناء وبعد سنين من انتيه فى العسحارى وصلوا الى تى نه الأردن ، وبعد موته اكمل خليفته يوشع غزو فلسطين التى ادعوا انها ارض ألميعاد ، وتفرقوا بعد ذلك الى اثنتي عشرة سبطا او قبيلة ، وسكنت كل ألميعاد ، وتفرقوا بعد ذلك الى اثنتي عشرة سبطا او قبيلة ، وسكنت كل النظام الفينيقي وبدا العبرانيون يختلطون بالكنعانيين ويمتزجون بهم حضاريا وعنصريا .

أما الفلسطيتيون فيالجنوب فقدكانوامن ألف أعداء المبرانيين وقاوموهم بشدة واضطرت القبائل اليهودية الاثنى عشرة الى الاتحاد من اجل تأسيس مملكة وقيادة تتولى الحرب ضد الفلسطينيين واختير شاؤل من سبط بنيامين ملكا وذلك قرب نهاية القرن الحادي عشر ق.م. وسقط شاؤل قتيلافي حروبه مع الفلسطينيين، وتلى ذلك اختيار داوود (داڤيد) زعيم قبيلة يهوذا منكا ونجح داوود فيهزيمة الفلسطينين وانتزعمنهم أراض كثيرة وتوسع فيحركات غزو حتى سيطر على المنطقة الممتدة من دمشيق حتى صحراء الحجاز، ومن شرق الأردن حتى ساحل البحر المتوسط وكانت الأربعين سنة التي حكمها ( من ١٠٠٠ ق.م حتى ٩٦٠ ق.م ) أعظم أيام العبرانيين وبعد موته تولى مليمان ( سنولومون ) الذي قام بمشروعات عمرانية وتجارية وأنشأ العديد من الماني من بينها الهيكل الكبير في أورشليم والذي نسب اليه ، وعاش سليمان في ترف خرافي وتزوج من أميرة مصرية ، وصاهر العديد من حكام المدن والولايات المجاورة ، ولكنه كان قاسيا مع قومه مستفلا لهم مما أدى انتثبار السخط في اخر عهده . ومات سليمان عام ٩٣٥ ق.م وسولي ابنه رحبعام الذى ثارت عليه عشرة قبائل معلنة تأسيس دولة منفصلة سميت اسرائيل واختاروا يربعام ملكا عليها، وجعلوا عاصمتها ساماريا، اما القبيلتان الآخريتان فظلتا تابعتين لملكة يهودية Judaea في الجنوب والتي ظلت عاصمتها اورشليم ، وفي عام ٧٢٢ ق.م استولى الاشوريون على السامرة ، وأسروا القبائل العشرة وحملسوهم معهم وفرقوههم على كافة اجزاء الامبراطورية الانسورية ، أما يهودية في الجنوب ظلت قائمة حتى اقتحمها نبوخذ نصر عام ٨٧٥ ق.م ودمر اورشليم واسر الاف من اليهود فيما يعرف بالاسر البابلي .

ولما قامت الامبراطورية ألفارسية واستولى ملكها قورش الكبير على بابل عام ٥٣٥ ق.م حاول أن يرضى البهود الاسرى في بابل فاعطاهم حق المودة الى فلسطين ، فعادوا ، واعيد بناء هيكل سليمان مرة اخرى عام ١٦٥ ق٠٠٠

ولما استتولى الاسكندر الاكبر على الامبراطورية الفارسية ودخل الشرق احسن معاملة اليهود ، واستمرت هذه المعاملة خلال حكم الورثة سواء بطالمة مصر واللوك السليو قيين في سوريا، ففي مصر اسبحت الجالية اليهودية في مدينة الاسكندرية تحتل حيا كاملا هو الحي الرابع (حي الدلتا) واصبحت اكبرجالية يهودية تميش خارج يهوديا وبدا اليهود بتاغرقون خاصة الطبقات النرية المثقفة التي كانت موالية للحكام، وبينما قوبل ذلك بتيار من الرفض من الطبقة الوسطى المتطرفة والذين اطلقوا على انفسهم ايسم الفريسيين وكانوا يميلون الى الادهاب والعنف ويعارضون تيار التأغرق والتبعيسة الذي تسير فيسه الجماعة الارستقر اطية الحاكمة والمسالمة مع ملوك مصر والشرق، والذين كانوا يعرفون باسم الصدوقيين، وازاء الفوضى فلسطين اسر بطليموس الأول مائة ألف من النوار وحدث شتات لليهود أصبح بمضهم يعيش في مصر خاصة في الاسكندرية وبعضهم في قورينة التابعة لمصر ، وفي عام ٢٠٠ ق.م انتزع الملك أنطبوخوس الثالث سوريا وفلسطين من البطالة ، وبدأ في سياسة أغرقة أليهود رسميا لادماجهم مع الشعوب الأخرى التي يحكومنها وقد سار على هذه السساسة خلفاؤه، لكن اليهود الفريسيين قاوموا خاصة الكهنة منهم، فمثلا قاد الكاهن متى ثورة ضد ذلك عام ١٦٧ ق.م ، واستمرت ثورة الكاهن متى بعد موته وتزعمها يهوذا المكابي وتحولت الى حرب عصابات ضد الدولة السليوقية التي بدأت تضعف ، وبعد موت انطيوخوس السادس عام ١٦٣ ق.م كان الثوار بزعامة يهوذا المكابى اقد دعموا ممتلكاتهم واصبحوا الحكام المسيطرين فعلاعلى حجم منطقة تعادل حجم مملكة داوود القديمة ، كما اسسوا السنهدريم المجلس الأعلى عام ١٤٥ ق.م واصبح هذا يعرف بدولة المكابيين، لكن الماداة المكابيين عادت مرة أخرى في شكل ثورة الفريسيين أعداء الحكام ، وعندما كان القائد الروماني بومبي يحارب في الشرق دعاة الفريسيون لمساندتهم ضد الصدوقيين والأسرة المكابية، وبالفعل استولى بومبى على سوريا وفلسطين عام ٦٣ق.م.؛ وعين هركانوس حبرا اعظم على المناطق التي يسيد لم عليها اليهود في الجليل والسامره وربع يهوديا ، ولما عين جابينيوس القائد الروماني واليا على ولاية سوريا الرومانية ادرك خطورة اتحاد هذه المناطق اليهودية سياسيا نقسمها الى خمس مناطق وجعل حركانوس زعيما روحيا دينيا عليها .

ولما حوصر يوليوس قيصر في الاسكندرية عام ١٨ ق م ارسل حركانوس وزيره انتيباتريس بقوة كبيرة لانقاذ الدكتاتي الروماني من الموت والهزيمة ٤ وتعبيرا عن شهره والمتنانه اعاد فيصر كل السلاات السياسية السابقة الى حركانوس والتي سذيها منه الوالي الروماني ٥ رسي حركانوس يحكم حتى عرى الدارية الدارية الدارية والقوا القبدي ١٥ و قتلوا وزيره الذكرة

انتيباتروس الذى ترك ولدان قتل احدهما فى الحرب اما الثانى فكان يدعى هيرودس Herodes والذى هرب الى روما ليحتمى بها ويطلب النجدة من انطونيوس الذى تولى الحكم بعد مقتل قيصر عام ٤٤ ق.م .

ولما قسمت الامبراطورية الرومانية بين انطونيوس واوكتافيوس اختار الأول الشرق وسافر اليه لاعادة تنظيمه وفتحه ، وأعاد هيرودس اللاجيء بلُّ عينه ملكا على ممتلكات حركانوس وأصبح هيرودس الذي لقب بالكبير ملكا على مملكة مستقلة لكن عميلة للرومان في عام ٣٧ ق.م. ، لكن الملكة المصرية أكليوباترة السابعة التي أصبحت زوجة لانطونيوس ٤. كانت تكره وتمتت. هيرودس ومن ثم حرضت زوجها الروماني على خلعه الألها كانت تطمع في فلسطين التي كانت جزءا من مصر في مطلع حكم أجدادها ، لكن هيرودس حافظ على بداقة انطونيوس الذي قاوم اغراء ومطالب زوجته ، ولما قامت الحرب بين الطونيوس وزوجته كليوباترا من ناحية ، وأوكتاڤيوس من ناحية اخرى قدم اليهود مساعدات للأخير ، ولهذا أبقى اوكتاڤيوس على هيرودس بل كافأه بتوسيع مملكته عام ٢٤ ق.م. وحملها مملكة عميلة وركبزة لحمالة. الحكم الروماني في هذه المنطقة . وقد ظل هيرودس يحكم حتى عام } ق.م. معتمدا على ثقة الامبراطور اكتاڤيوس اغسطس فيه ، حيث بدا يستاصل العناصر المعارضة لحكمه وبدا يقيم مشروعات حضاربة لاغرقة الدولة اليهودية يعاونه الصدوقيون الأثرياء ، حيث اعاد بناء هيكل سليمان القديم ٤. لكن الفريسيين من اليهود عاودا الثورة والمقساومة. ورد هيرودس عليهم بالعنف المدموى مما ضايق الامبراطور اكتافيوس اغسطس (١) وادرك خطورة نكرة خلق الدولة اليهودية .

وبعد موت هيرودس الكبير عام } ق.م، اقتسم ابناؤه الثلاثة فيليب ، وهيرودس انتيباس Herodes Antipas ، وارخيلاءوس Herodes Antipas ، وارخيلاءوس الملكة فيما بينهم ، لكن ارخيلاءوس جار على اخويه بهدف السيطرة على المملكة وحده ، لكنه كان مكروها من الشعب اليهودى وغير اليهود في فلسطين وطلب اليهود والسامريون Samaritan من الامبراطور اغسطس التدخل فأستجاب بسرعة وأمر بنفى ارخيلاءوس خارج البلاد عام ٦ ميلادية ، ورفض تعيين اى من اخويه ملكا ولا حتى اعادة فكرة المملكة اليهودية لأنها فكرة خاطئة مكلفة ، انما حول المملكة الى ادارة رومانية يديرها مدير مالى رومانى بدرجة بروكوراتور Procurator جمل مقره مدينة قيصرية قيصرية ودهنايم التى مدينة قيصرية قيصرية ودهنايم التى

S. Perowne, The Life and Times of Herdes, the Great, (1)

كانت العاصمة للملكة اليهودية ، وكان يعاون البروكوراتور الرومانى الارستقراطيون اليهود والكهنة ، ولقد اتسم اغسطس والحكم الرومانى بالدبلوماسية الحذرة مع اليهود لأن اغسطس ادرك حساسية الديانة اليهودية ، وحرص على الا يتدخل في امورها ، لأن كل ما يهم الرومان هو الخضوع السياسي والاقتصادي دون التدخل في النظم والعقائد الداخلية والخاصة برعاياهم .

لقد ازدهرت الديانة اليهودية وازدهرت معها اللغة العبرية تحت سياج السلام الروماني ، كما ازدهرت في فلسطين ايضا اللفة الارامية والسوريانية المتفرعة منها ، ومن اهم الونائق الادبية عن الامبراطورية الرومانية في انشرق الأوسط الأناجيل وأعمال الرسل ، لانها تعكس بدقة وصدق حياة الناس في أقرى ونجوع الجليل ، والسيد المسيح عندما يقول « المجد لله في الأعالى وفي الأرض السلام وفي الناس المسرة » انما يتحدث عن السلام الروماني والأنر الذي تركه في نفوس الناس .

لكن سرعان ما عادت فلسطين الى القلاقل والصراع من كل ناحية بين السكان اليهود والسامريين والفلسطينيين القدماء ، وبين اليهود انفسهم فقد انقسم اليهرد الى معسكرين متحاربين معسكر الصدوقيين وهم اليهود المتحررون الأرستقراطيون وهم أحباء الحضارة الهللينستية والرومانية في الشرق ويحيطون بالحبر الأكبر المتعامل مع روما ، والمعسكر الثناني الطبقة العامة من اليهود الساخطين على الصدوقيين لتحررهم والداعين الى التعارف في التمسك بالسنة الموسوية ، وعدم الخضوع للدول الوننية ، وتحول الخلاف الى مواجهة دموية واعمال لصوصية فدائية ، ومن اشهر هؤلاء اللصوص الندائيين الارهابيين باراباص Barabas الذي اطلق سراحه الحاكم الروماني بيلاطس بالا من السيد المسيح بمناسبة عيد جلوس الامبراطور تيبرين س رذاك بناء على طلب اليهود ، وقد عرف هؤلاء اليهود الارهابيون باسم السيكاريين Sicarii ، ومنهم ظهر زعماء الفوضي والثورة والتمرد ، فقد قاد أحدهم أربعمائة من أتباعه متجها الى نهر الأردن مدعيا أنه سون يثبق النهر الى قسمين مثلما فعل موسى ، وآخر كان يهوديا مصريا جمع أتباعه فوق جبل الزينون معلنا أن أسوار أورشليم سوف تنهار فوق رءرس اليهود! وكان الهدف هو اتارة الذعر وافساد السلام ، ومع هرُلاء تعاملت الأمبراطورية الرومانية بعنف رقسوة ، فتصيدتهم وقتلتهم ، وكانت حدرة ، عيدونها مفتوحة بطور أي زعيم فوضدوي ، ويعكس ذلك الحذر ما جاء في أعمال الرسل عندما قبض الرومان على بولوس (م ٦ ـ تاريخ الامبراطورية الرومانية )

الرسول في أورشليم وسأله القاضي بالاغريقية « هل أنت المصرى الذي قاد أربعة آلاف من السيكاريين إلى الصحراء » ؟

ورغم هذه المعوقات استمرت الامبراطورية في نشر البناء والعمران ويصور ذلك ما ورد في التلمود من حوار جاء على لسان ثلاثة من أحبار أليهود اذ يقول احدهم « ما اجمل اعمال ذلك الشعب! لقد بنوا الطرق والجسور وانشاوا الحمامات! ويصمت الثاني موافقا ، بينما يقول الثالث محتدا « كل الذي فعلوه انما فعلوه من اجل انفسهم! فالأسواق بنوها لكي يعرضوا فيها العاهرات والحمامات من أجل تجديد شهابهم ، امها الجسور فمن أجل أن يجبوا منها الاتاوات والضرائب »!

# (ج) بلاد الرافدين وآسيا الصغرى:

حرص أغسطس على زرع المنطقة ما بين آسيا الصفرى وبلاد ما بين النهرين بالمالك العميلة لهم مثل مملكة الجلاتيين Galatia ومملكة بنطوس Pontus الساحلية في جنوب شرق البحر الأسود ، وكابادوكيا Cappodocia وارمينيا الصغرى وبافلاجونيا Paphlagonia (في الشرق من مملكة بنطوس) ومملكة كوماجيني Comagene ( في الشمال الشرقي من سوريا على الضفة الغربية من نهر الفرات ) ويموت امونتاس Amyntas ملك جالاتيا عام ٢٥ ق.م. حول أغسطس المملكة الى ولاية رومانية ، وترك باقي الممالك ليحكمها ملوك تابعون وعملاء للامبراطورية ، لسكن جوهسر السياسة الرومانية في المشرق (٢) ظل يتركز حول عقدة الخوف من خطر ألبارثيين، والحق لم يكن هناك ما يبرر خوف الرومان من خطر التوسيع البارثي إن هذه الدولة كان يفصلها عن مملكة ما بين النهرين ( التابعة لروما ) نهر الغرات Euphrates ، ولكن الرومان لم ينسوا دماء رجالهم التي اريقت على الرمال ابان حملة كراسوس Crassus وحملة انطونيوس حيث هزم الجيش الروماني في كلتا المرتين ورد على أعقابه خاسرا . كما أبت كبرياء الرومان عليهم أن ينسوا شرفهم العسكرى عندما أنتزع البارثيون بيارق الجيش الروماني insignia واحتفظوا بعدد كبير من الاسرى الرومان . ولذا حرص الرومان على محاصرة البارثيين استراتيجيا وكانت مملكة ارمينيا هي انسب الأماكن لفرض هذا الحصار (١) .

<sup>(</sup>١) للمزيد عن سياسة الامبراطورية ازاء الولايات في الشرق انظر :

A.H.M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces (Oxford 1937, edition 1971), also D Magie, Roman Rule in Asia Minor Princeton University Press (1950).

cf. Frega Stark: Rome on the Euphrates, John Murray (1) (London 1966), pp. 121-127; p. 173.

ولهذا السبب تدخل اغسطس في الصراعات حول العرش في مملكة أرمينيا وحرص على منع اى شخصية معادية لسياسة روما من الوصول الى العرش كما حرص على جعل ادمينيا شوكة في عنق البادثيين بالرغم من أن ارمينيا كانت دولة بارثية العنصر والثقافة وقد ساعده الحظ في ذلك لأن بارثيا كانت منهوكة القوى بسبب الصراعات التي مرت بها ، كما أثرت دعاية اغسطس بالتهديد باستخدام القوة والعنف والضرب بيد لا ترحم فيهم كثيرا ، اذ فقد زعماء البارثيين الثقة في انفسهم (١) . وفي اثناء تواجد اغسطس في سوريا ما بين ٢٢ ـ ١٩ ق.م. ارسل تيبريوس ابن زوجته نجح في تعيين ملك موال للرومان ، ولما سمع ملك البارثيين فأرناتيس Pharnates بتواجد تيبريوس نائب اغسطس في ارمينيا سافر اليه ولاقاه وتفاوض الطرفان ونجح تيبريوس في اقناع الملك البارثي بارجاع البيارق والشعارات المسكرية insignia التي كانوا اقد استولوا عليها من جيش كراسوس بعد هزيمته في معركة كرهاى في يونيو عام ٥٢ ق.م. ، كما استطاع اقناع الملك بالافراج عن من كان لا يزال حيا من اسرى الجيش الروماني . وكان هذا الانتصار على مائدة مفاوضات لا يقل نجاحا عن انتصار ميادين القتال أن لم يفوقه ، لأنه وفر على روما دماء غزيرة وتكاليف بأهظة . وقد هللت لهذا الانتصار المناصر الوطنية المتطرفة في روما ، كما استفل أغسطس هذا الانتصار جيدا في دعايته التي عم بها العالم الروماني بأكمله . وقد أعجب الجنود الرومان بهذا الانتصار فهتفوا به قائدا مظفرا Imperator كما قرر السناتو اقامة موكب نصر تكريما لهذه المناسبة ولكن أغسطس اعتذر من ذلك بتواضع لأنه احس أن الذي حققه هو انتصار هاديء ، كما أنه كان يحلم في قرارة نفسه باليوم الذي تحين فيه الفرصة ويعبر الفرات ويضم آخر معقل معاد « لوحدة الحضارة » لامبراطوريته وهي ولاية بارثيا . ولكن أحداث التاريخ لم تعطه هذه الفرصة لبحقق مثل هذا الحلم . كما اعفت الأحداث التاريخية البارثيين من مفية مواجهة حاسمة وعلنية مع اغسطس ، ولكن سرعان ما بدات التلاقل في ارمينيا تظهر اذ تمكنت العناصر الوطنية في عام ٢ ق.م. من أن تستولى على القيادة والحكم ثم انتشرت حركة تمرد عبر حدودها الى دولة الباربيين . ولما سمع أغسطس بذلك أدرك أن الموقف لا يحنمل الارجاء فأرسل حفيده من أبنته جوليا جابوس قيصر Gaius Craesa إلى حمالة عسكرية الى الشرق

<sup>(</sup>۱) عن الصراع السياسي في بارئيا انظر ،

(١ - ؟ ميلادية) والذى نجح في اعادة الحكومة الموالية لسياسة الرومان الى العرش ودفع الى العرش ولكنه فشل في جعل حاكم عميل للرومان يصل الى العرش ودفع جايوس حياته تمنا لهذا النصر . وظلت ارمينيا في حالة من الهوضى نتيجة لذلك حتى موت أغسطس في العام الرابع عشر الميلادى . ولكن يحتوى خطر البارثيين قام الجنرال أجريبا بضم مملكة البوسفور Bosphor في حوزة الممالك العملية للرومان ( مكانها الآن منطقة كرميا على البحر الأسود في الاتحاد السوفيتى ) وبذلك ضمن أجريبا مصدرا غنيا بالقمح الجيد ليسد حاجة الجيوش الرومانية في الشرق ويوفر عليها مشكلة نقل الغذاء الى القوات هناك ، وفي نفس الوقت هيا هذا العمل العسكرى العظيم لروما دور « رجل البوليس » في البحر الاسود .

# ٤ ـ أوروبا الفربية:

#### : Lumilimu! (1)

فرضت ظروف اسبانيا على اغسطس ضرورة اتخاذ خطوات عسكرية من نوع خاص، فقد كان يسكن أسبانيا شعوب وقبائل مسالمة آثرت ان تسير في حياتها اليومية دون ان تعبأ بالسلطات الرومانية او تقيم لها وزنا (۱) . كذلك كان الحال في المنطقة الواقعة في الشمال الشراقي لشبه جزيرة ايبريا Iberia حيث كانت تقطن قبائل الكانتابري Cantabri والاستوريس Astures والحالايكي Gallaeci ، وظل الهدوء يسود اسبانيا الي ان قامت الحرب الأهلية وعمت الفوضي السياسية في روما والتي سادت قبل مجيء اكنافيانوس ، عندئذ طمعت هذه القبائل واعلنت التمرد والثورة وبدات تهاجم المستوطنين الرومان في المناطق التي قبلت الحضارة والمدنية الرومانية وعملت فيهم قتاذ ونهبا رتخريبا في ممتلكاتهم . ومن الطبيعي الرومانية وعملت الي اخضاع هذه القبائل الشرسة لكي يسود السلام ربوع أسبانيا فسار على راس حملة عسكرية عام ٢٦ ق.م. ثم لحق به قائدان من قواده هما انتستيوس Carisius وكاريسيوس Carisius اللذان

<sup>(</sup>۱) نظرا لظروف أسبانيا السياسية بعد حربها الاهلية ونظامها السياسى بعد الحرب المعلمية الثانية ينعدم وجود الحفائر الاثرية بعكس المحال في معظم ولايات الامبراطورية ولهذا فان مصادرنا عنها لا تزال نفس المصادر القديمة التي ترجع الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ولا يكاد يوجد منها سوى .

C.H.V. Sutherland, The Romans in Spain, London (1939).

بالاضانة الى الكناب القديم

E.S. Bouchier: Spain under the Roman Empire, New York, Oxford University Press (1920).

قادا عملية مطاردة هذه القبائل عبر الجسال حتى استسلمت تماما ، ثم حصروهم في مناطق السهول لكى يمكن السيطرة عليهم . وتوكيدا للسلام أقام هذان القائدان عددا من المستوطنات والقرى العسكرية الرومانية فوق الجبال وفي المناطق الاستراتيجية الأخرى .

ومن الجدير بالذكر أن المرض كان قد أثقل على أغسطس أتناء هده الحملة ، ولما سمع بكارثة الفيضانات في روما أضطر ألى النودة تاركا مهمة اخضاع أسبانيا وتأمينها لهدين القائدين اللذان استمرا في عملية التطهير حتى عام ١٦ ق.م ، وعندما أدرك القائد كاريسيوس بأن القبائل الأسبانية لا تفهم المسالمة استخدم سياسة الارهاب المسكرى ففتك بأعداد كبيرة من حذ هالقبائل وأسر أعدادا أخرى باعها في أسواق الزقيق ، وربما كان هذا القائد ينفذ نصائح بل أوامر الجنرال الأول أجربها ، وعلى أى حال فقد ساد السلام في أعقاب هذه السياسة القاسية .

ومن اشهر المستوطنات او القرى العسكرية الرومانيسة مستوطنية اميريتا Erida ( مكانها الآن مدينة ميريدا Saragossa ) وقيصرة اخسطا ( كارجوسا الحالية Saragossa ) .

وعندما استتب السملام فى أسبانيا سلم اغسطس ولاية بايتيكا Baetica (١) الى السماتو ثم استقطع جزءا آخر من الفرب وجعله ولاية امبراطورية وهى ولاية اينسيتانيا Insitannia .

# ب ـ مناطق الائب والبلقان:

وكما حدث في اسبانيا واجه اغسناس موقفا مشابها في منطقة جبال الالب المتاخمة لحدود ايطاليا الشمالية . لقد سكن هده المناطق قبائل مشاكسة تمودت مهاجمة الاراضي الإيطالية ونهبها من أن أآخر . كما احتلت الممرات الجبلية الفربية معرضة وسيلة الاتصال البرية الوحيدة بين ايطا! وولاية الفال البعيدة للخطر .

وفى عام ٢٦ ق.م « بلغ السيل الزبى » عندما الدلعت حركة تمسرد علنية بين قبائل السالاسى Sallassei لاول مرة منذ ثمان سنوات مند أن اخضعهم الرومان ، وفى الحال استطاع الجيسُ الروماني أن يقضى عليها كما فتك باعداد كبيرة وبيع ما تبقى من السكان فى اسواق الرقيق . بعد ذلك اصدر اغسطس اوامره ببناء طريق بربط بين ايطاليا وممرات جبال الالب

R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Betique. (Paris 1940).

وأن تقام مستوطنة عسكرية هي أو غسطا برايتوريا Augusta Praetoria (أوستا الحالية Osta ) لكي تشرف على حراسته وتأمينه .

كما تمكن القائد الروماني بوبليوس سيليوس نرقا Tyrol وسالزبرج من احتىلال منطقة نوريكوم Norleum (التيرول Tyrol وسالزبرج Salazburg )بعد معارك طاحنة كرد على تعرد قبائل هذه المنطقة في عام ١٥ ق.م أرسل اغسطس ولدى زوجته ليفيا وهما دروسوس وتيبريوس لاخضاع مناطق الالب فسسار الاول شسمالا مخترقا معر برنر الشهير Brenner مارا بفابات قورالبرج Vorarlberg ثم الى بحيرة كونستانس حيث التقى بأخيه الذى كان قد اتجه شرفا الى بلاد الفال وتكاتف الأخوان معا فهزما قبائل الفندليكي Venedlici ومن ثم أصبح نهر الدانوب هو حدود الامبراطورية الرومانية شمالا واصبح الطريق معهدا للمرحلة الكبرى القادمة وهو التوسع عبر الدانوب الى قلب المانيا . وعلى ايه حال فقد تم أخضاع شعوب الالب تماما عام ٨ ق.م وضمت ادارة بعض المناطق الى المستوطنات الرومانية الجديدة .

كما شمل مشروع اغسطس العسكرى تأمين منطقة البلقان حيث كان الخطر يهدد مقدونيا وتراقيا ومنطقة ساحل دالماتيا Dalmatia وكان هذا الساحل منطقة وعرة تسكنها قبائل ميالة الى العسدوان ومحبه للقتال ولكن اغسطس عهد الى القائد ماركوس فينيكيوس بتسكين هذه المناطق فسار اليها عام ١٣ ق.م حيث اخضع قبائل البوسنة وبانونيا Pannonia وقد اكمل اجريبا ومن بعده تيبربوس نفسه هذا المشروع الى أن خضع سكان هذه المنطقة تماما للحكم الروماني عام ٨ ق.م .

# ج ـ بلاد الفال والمانيا:

كان يوليوس قيصر قد ترك بلاد الفال منهوكة القوى لا حول لها ولا قوة ولكنه لم يحاول تنظيمهما والعمل على ضمها للامبراطورية الرومانية ، ومن ثم فقد وقع العبء الأكبر في ذلك على اكتاف أغسطس (١) وقد فعل ذلك ما بين أعوام ٢٧ و١٣ ق.م، ولضمان ذلك منح أغسطس السناتو حق الاشراف

N.J. De Witt: Urbanization and the Franchise in Roman Gaul (1940) also. J.J. Hatt: Histoire de la Gaule romaine (1959) also. G.E.F., Chilver, Cialpine Gaul: Social and Economic History From 49 B.C. to the Death of Trajan, New York: Oxord University Press, 1941.

على ولاية الفال القريبة Gallia Marbonensis ، اما ولاية الفال البعيدة فقد قسمها الى ثلاث مناطق ادارية هى اكويتانيا Aquitania ولوجدونيس Lugdunensis وبلجيكا Belgica ، وجعل على راس كل منطقة نائبا عن الامبراطورية Legatus ، وفي نفس الوقت جعل مدينة لوجدونم Ingdunum (عاصمة الاقليم الثاني وهي ليون) هي مركز السلطة والقيادة للمنطقة كلها وعين حاكما للاشراف المركزي عليها جميعا ، ومن الملاحظ أن الامبراطور لم يحاول نشر الثقافة أو توطين العنصر الروماني في هذه المناطق بل اكتفى بتقسيم بلاد الفال الى اربع وستين مقاطعة Civitates ثم جعل النبلاء من مواطنيها يحكمونها نظرا لولائهم الشديد للرومان .

وفى عام ٢٧ ق.م اجرى اغسطس احصاءا تعداديا لكافة سكان بلاد الفال اقر على ضوئه قيمة الضريبة المفروضة . وكان اغسطس يتمسك بشدة ببلاد الفال لانها كانت مصدرا غنيا وبقرة حلوبا للامبراطورية الرومانية ، كما كان العسكريون يهتمون ببلاد الفال لكونها منجما للرجالي الاشداء الذين اعتاد الرومان تجنيد القوات المساعدة منهم كما كانت بلاد الفال قاعدة عسكرية كبرى تخرج منها الحملات الكبرى .

لقد قصد اغسطس بعملياته في بلاد الفال السيطرة على هذه البلاد ومنع حركات التمرد والتسلل والانتشار من الحدود الألمانية حيث كانت هذه القبائل تزعج السكان الآمنين وترهبهم ، وذلك لان اهل الفال لم يكونوا هدف الرومان بل كان الالمان هم المقصودين بكل هذه الاجراءات ولقد استعد اغسطس لسنين طويلة لكي يقوم بعمل عسكرى حاسم ضدهم وظل مشروع غزو المانيا هو شغله الشاغل حتى آخر أيامه .

لقد بدأ هجوم الجيش الروماني على المانيا عام ١٢ ق.م تحت قيادة دروسوس Drusus شقيق تببريوس Tiberius الاصغر . وكان الهدف الأول لهذا الهجوم هو القيام بضربة مانعة ضد القبائل الجرمانية التي كانت تتأهب للهجوم على بلاد الفال وللانتقام من شر هذه القبائل ، أيضا كان هدف هذه الحملة احتلال المنطقة الواقعة مابين نهر البي Elbe ونهر الراين وجعل نهر البي هو المانع الطبيعي لحدود الامبراطورية . اما تيبريوس فقد أدرك أن خط نهر البي والدنواب سوف يو فران على الجيوش الرومانية الكثير من المتاعب ويجعلها قادرة على التحرك بسهولة ما بين بحر الشمال والبحر الاسود وهو طريق أسهل بكثير من خط الراين \_ الدنواب. ولقد تمكن دروسوس من تحقيق عدة انتصارات بسهولة على الجرمان ما بين أعوام ١٢ و ٩ ق.م وذلك تحقيق عدة انتصارات بسهولة على الخرمان ما بين أعوام ١٢ و ٩ ق.م وذلك الان الجرمان بالرغم من شراستهم في القتال وشجاعتهم واقدامهم \_ كانوا

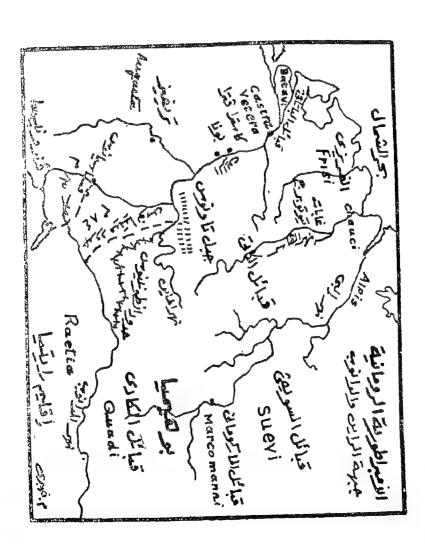

مفككين سياسيا ومتقاتلين داخليا مما جعلهم ضعفاء امام الجيوش الرومانية المنظمة والعاتية . ولكى يؤمن دروسوس فتوحاته انشاء على ضفاف الراين خطا من القلاع التحصينية يبدأ من فندونيسا Vindonissa ( بالقرب من بازل Basil ) وينتهى عند كاسترانيترا Castra Vetera (۱) كما استخدم الأسطول الرومانى فى نقل الجنود والعتاد . وقد شق لهذا الفرض قناة من الراين الى زويدر زى Zuider Zee وبذلك جعل الطريق المائى الى نهر البى قالت تسكر وآمنا . كما ساعد الأسطول على اخضاع القبائل الجرمانية التى كانت تسكر المناطق الساحلية ومسن اهمها قبائل البتافي Bataavi التي المدحت فيما بعد من اصدق حلفاء الرومان .

ولم يميل القدر دروسوس لكى يكمل مشررعاته العسكرية في المانيا اذ سقت من فوق صبوة جواده وهو في طريقه من غزو البي عام ٩ ق.م مما تسبب عنه و فاته ، وعلى اثر ذلك تولى خوه الأكبر Therits القيادة ، ويقال ان تيبريوس عاد الى روما مصطحبا جشمان اخيه حيث وورى جشمائه ن العاصمة ، وسواء رجع تيبروس لاتمام العمليات العسكرية أم أنه يسس من جدوى الحرب ضد الجرمان وبقى في روما ، فقد ادعى الرومان بأنهم هزمو الجرمان ومنح تيبريوس لقب قاهر الجرمان Germanicus ولكن الحقيقة غير ذلك . لأن الجرمان لم يهزموا فهم شعب صعب المراس ، شرس الطباع ، ميال للقتال ، معتز بنفسه ير فض الانصياع لغيره من الشعوب .

# اخماد الثورات في الليريا والمانيا:

وبعد موت دروسوس توقفت الحمالات العسكرية تماما حتى العام الرابع الميلادى . وعندما عين اغسطس ابن زوجته تيبريوس قائدا عاما للقوات الرومانية في منطقة الراين ، قام الاخير بتفقد المناطق التى سبق ان فتحها عند منطقة نهر البي حيث اطمأن لولاء القبائل الجرمانية القاطنة بها ثم بنى عددا من الاستحكامات والقلاع . وبعد أن فعل ذلك استعد لفتح بوهيميا الواقعة بين الالب والدانوب . وكانت خطة تيبريوس أن يتحرك شمالا من الدانوب وفي نفس الوقت يتحرك مساعد له هو الجنرال جايوس ساتورني رس شرفا من منطقة الرابن ثم سلقا في « كماشة » على القبائل الجرمانية () .

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>١) انظر الممر نطلة ٢ / سيبه ١٠ الرائن والدانوب ١ -

وقد بلغت ثورة الليريا حدا ازعج الرومان وارهب الحكومة والشعب الرومانى ، لقد ذبح الجنود ، الضباط ومثل برجال الاعمال الرومان أبشع تعثيل واهينت الشعارات الرومانية واضحت ايطاليا نفسها مهددة بالغزو عبر البحر الادرباتيكى ، وسارع المسئولون الرومان باتخاذ اجراءات عسكرية سريعة فجندت كتيبة على عجل لدرجة ان العبيد المعتقين قبلوا جنودا فيها ، ولما طلب تيبريوس النجدة تحركت القوات الرومانية من سائر ولايات الامبراطورية لنجدته يبدو أن روما لم تتوقع في يوم من الايام الدلاع ثورة بمثل هذا العنف ، خاصة بعد أن اعتقدت أن السلام الروماني قد تحقق، وكادت روما أن تقعف ورطة بسبب العجز الذي كان موجودا في الخزانة العسكرية وبسبب انتشار موجة امتناع الشباب الروماني عن الانخراط في سلك الجندية وخاصة شباب الايطاليين عصب الجيوش الرومانية . وانهمك تيبريوس في العمل الشاق ثلاث سنوات حتى أخمد هذه الثورة وسحق الثوار وقضى على مقاومتهم ، وعلى انقاض الدمار أعاد تيبريوس تقسيم والبلاد اداريا فجعل منطقة بانونيا وحدها ولاية مستقلة وكذلك فعل بمنطقة ميسيا عسيا الموان ذلك في العام التاسع الميلادى .

وظلت القبائل الجرمانية مسالمة للحكم الروماني الى ان اخمدت الثورة الالليرية والى ان استثارها قائد روماني عنيد هو بوبليوس تونتليوس اروس Varrus اراد اذلالها والامعان في تقييد حريتها . وعندئذ بدات القبائل الجرمانية تتناسى خلافاتها وتتحد تحت لواء الثورة ضد الرومان .

وقد تزعم النضال، ضد الرومان احد زعماء القبائل الخروسكية cherusci وكان اسمه ارمينيوس . وكان الاخر قد اكتسب خبرة فى الحروب اثناء خدمته فى القوات المساعدة الرومانية حيث كوفىء بسدما بمنحه الجنسية الرومانية وتقيد اسمه فى قائمة الفرسان ، بدات الثورة

<sup>(</sup>۲) انظر خریطة رقم ۱ .

اعلانها بكمين دموى عنيف أعب للقوات الرومانية . فبينما كان الجنرال قاروس يسير في مقدمة كتائبه الثلاث عبر غابات تويتبرج Teuteberg هجمت عليه القبائل الجرمانية وابيدت الغرق الرومانية الثلاث عن آخرها ولما وصلت هذه الأنباء الى العاصمة ساد الذعر والقلق وقيل ان الامبراطور افسلس ـ الذى كان قد تقدمت به السنون واصبح مسنا ـ صرخ فى وجه مساعديه « أريد منك ياقاروس أن تعيد الى فرقى : Quintili Vare الويامان عنه الدارس أن يحس بمدى المرارة التى شعر بها الامبراطور وهو يهذى بهذا الرجاء المستحيل ، بل أنه اطلق شعره مهدلا لعدة اشهر حزنا وحدادا وكان ينتابه حالة من الهستيريا بين الفينة والفينة فيضرب راسه بالحائط مكررا نفس العبارة (١) فقد كان من انحال أن يجند فيضرب راسه بالحائط مكررا نفس العبارة (١) فقد كان من انحال أن يجند بديلا لها لأن مصدر التجنيد قد نضب ولم يعد الشباب الروماني في ذلك العهد يطبق الخدمة في الجيوش .

وهرع تيبريوس لينقذ الشرق الروماني وليفسل عبار فارو (١) . وعبر الراين حيث قام بهجومين متتاليين اشبه بحملات الردع والتباديب ولكنه لم يحاول استرداد الاراضي التي استولت عليها القبائل الجرمانية . اذ هجرت روما مشروعاتها في فتح وسط اوربا وقنعت بجعل الراين هو حدودها لأن الجيش الروماني كان مرهقا لم يفق بعد من مشقة القضاء على الثورة الالليرية فضلا عن ازمة التجنيد .

لقد أساء الرومان تقدير مهارة الجرمان القتالية ، وتخيلوها قبائل سهلة المراس ، تخيفها الحربة والسوط شأنها شأن قبال الغال أو سكان آسيا الصغرى وللأسف لم يكن هذا لأول مرة .

وبصرف النظر عن الهزائم والنكسات العسكرية فقد تمكن اغسطس من أن يحقق لشعوب البحر المتوسط أمنا وسلاما لم يشهد مثله من قبل ، وتحقيق السلام في العالم عمل شاق لا تتحمله طاقة رجل واحد ولذا اعتمد الامبراطور على أقاربه وأصدقائه ومعارفه وحاشيته وفوق كل هذا وذاك على الفرسان الذين سبق الحديث عنهم وذلك لحراسة السلام وبناء الجهاز الادارى السليم .

<sup>(1)</sup> Suctonius, Divus Augustus, 23,2

<sup>(2)</sup> Tacitus, Annales, I, ? 4.

# رابعا \_ اصلاحات أغسطس في المجال الاجتماعي والأخلاقي والديني: (1) حركة البعث القومي والاحياء الديني:

ان نظرة عامة على شخصية اغسطس تجعلنا ندرك كم كانت شخصيته مفقدة ومتعددة الجوانب . لقد كان خليطا من التيارات والأفكار المتناقضة فهو بطل الحرب ونبى السلام فى آن واحد ، وهو المصلح الصالح ومدبر المؤامرات الدامية ، وهو الرحيم بالناس وصاحب فكرة الاستئصال الكلى لاعدائه ، وهو الثورى العنيف والسياسي والدبلوماسي المهذب وهو صاحب الدعاية الفاضحة المشهرة بالناس ، والشيخ الوقور والكاهن الأعظم حامى حمى الأخلاق والتقاليد والعرف الرومإني .

لم يكن اغسطس اقل تحمسا ونشاطا في الميدان الديني عنه في الميدان السياسي ، بل أن اصلاحاته في المجال الديني كانت عملا متناسقا مع مخطله الكبير الذي قصد به الأصلاح العام للأمة ، ولقد تساءل المؤرخون حول فلسفة اغسطس الثورية هل كان مصلحا أم نوريا يريد هدم الصرح القديم واقامة صرح جديد مكانه ؟

يرى رستوفتزف أن أغسطس لم يكن هذا (١) ولا ذال ، بل كان موقفا بين الجديد والقديم ، متفهما للمشاكل الاجتماعية في بلده ولسيكلوجية الجماهير فيها ، ولدا فقد نتش بين كنوز التراث الديني القديم ليختار ما يتناسب وظروف المجتمع الروماني الجديد الذي مزقته ثمانون عاما من الحروب الطبقية والاجتماعية الدامية والتي تركت بصماتها وأضحة غلى حياة الناس .

لقد كان المجتمع الرومانى قبل مجيىء اغسطس مجتمعا محداما خلقيا واجتماعيا : لم يعد يبال أو يمارس الشعائر الدينية التى خلفها له الأولون . حقيقة أن آلهة الرومان القديمة لم تكن قد ماتت تماما ولسكن الظروف الجديدة ساعدت على مولد آلهة جديدة بالرغم من أن الديانة القديمة بقيت محل احترام وتقدير من جانب الدولة ولكن على الصعيد الرسمى .

لقد شهدت هذه الفترة مولد « عبادة الدولة » في شدفص الربة Poma وجوبتر الكابيتولي Juppiter Capitolinus ولم يكن هذا الاتجاه

<sup>(</sup>۱) لقد اعتمدت اعتمادا یکاد أن یکون کاملا علی مقالة روستوننرف الشهاملية

M.I. Rectovtzeff: Augustus (University of Wisconisin Studies in Language and Literature - 15).

السياسى الدينى جديدا على الرومان الذين كانت ديانتهم دائما وابدا تعبيرا عن القومية والوطنية ورمزا للقوة والسيطرة والتربع على عرش العالم المتحضر ، أضف الى ذلك سيكلوجية الجماهير فى اوقات الازمات والمصاعب ، حيث ينظر الناس الى الماضى العتيق نظرة شوق وحنين ممزوج « برومنتيكية » حللة الى درجة القداسة . أى أن حركات البعث والتجديد تجد فى مثل هذه الاحوال المناخ المناسب للنمو والظهور . ولما كان الدين من أهم دعائم المجتمع الرومانى فان اصلاحه اصبح ملحا واحياء شعائره أضحت حنينا ، خاصة بعد ما ناله على ايدى الفلاسفة الملحدين والمثقفين والتشككين نتيجة للأحداث الدامية التى عصفت بروما طيلة قرن من الزمان ( ١٣٣ ق م م ٣ ق ٠ م ) .

وقبل أن نسترسل في هذا الموضوع يجب أن نذكر القارىء بأن حركة البعث القرمى والاحياء الدينى لم تكن بمثابة انتصار للدين على الدنيا . او حزيمة للروح أمام المادة لأن الروما نلم يتطرفوا في أى منها طيلة تاريخهم . بل مالوا دائما ألى مزج الدين بالدنيا .

وقد نحد مثلا على ذلك في الشاعر الروماني هوراتيوس صاحب الترانيم الدينية الصوفية وهو الذي اشتهر في نفس الوقت كشاعر للخمريات الماجنة والأغاني الدنيوية الصاخبة .

كذلك نجد فرجيل أمير الشعراء ينظر الى الديانة الرومانية القديمة من زاوية رومانتيكية فى كل الموضوعات التى تناولتها أشعاره . وبالرغم من « عصرية » الموضوعات والأفكار التى تناولها فلاسفة الرومان الرواقيون المتأخرون من أمثال مدرسة بوسيدونبوس Posidonius (١) الا أن الاتجاد العام مال الى تبنى النظرة التقليدية المحافظة . وعندما نشير الى ذلك فائنا

<sup>(</sup>۱) أفريقى سورى ولد حوالى عام ١٢٥ ق ، م في مدينة أياميا على نهر العاصى ، وبعد أن أم تعليمه عنساك انتقل ألى مدينة أينا ليدرس الفلسفة على يه السرواني الشيسر بانايتوس ، وعاد فاستوطن دودس حيث أسس المدرسة الرواقية هناك بل واقتخب رئيسا ممثلا لاهل الجزيرة في درما في عهه سوئلا ، وهناك أقسام صلات وثيقة مع قادة الفكر والسياسة من أمثال بومبى وشيئرون ، وقام بوسيدونيوس برحلات لدراسة الجغرافيا رالنابيمه رسيرها على الفكر البشرى من أجل أثبات ودعم نظريته في البسات وحدة الندرائير المناب في البسات وحدة الندرائير المناب في البشر وان الخير والشر هو هذه الصلة ، وقد ترك عددا من المؤلئات العلمية في الرياضة والمائلك دفي التاريخ والجسرافيا والبيئة ، وكان لافكاره من المؤلئات العلمية في الرياضة والمائل لوكريتيوس وشهد ، دن وتأكيتوس وسينيكا وبليني

نضع فى الحسبان الشعراء المتخصصين فى نقه الدين الرومانى والدين كان هوميروس وشعراء المسرح التراجيدى الأثينى روادهم الأول لأنها مدرسة Varro (١).

لقد تعرضت الآلهة الرومانية القديمة لتيارات معادية ومنافسة قادمة من الشرق ذلك المنجم الفنى بالتراث الدينى والروحى ـ اذ تسللت آلهة عريبة وجديدة مرعان ما فرضت نفسها على المجتمع الروماني أتريفى ، كما أن الناس بداوا في تقبلها وذلك لأنها كانت تشبع متطلباتهم من الغذاء الروحي الصوفي . وكما هو معروف في تجارب الفكر عند الشعوب يلجا الناس في أوقات الازمات العصيبة الى الانغماس في الدين هروبا من الواقع الم وبغرض اشباع نوازعهم النفسية والوجدانية في عالم اللاموجود عندئذ تتخذ الديانة الشكل الصوفي الغامض ( mystical ) نهد حدث هذا في روما في نغس الوقت الذي مالت الطبقة المثقفة والمستنيرة الى الالحاد والمادية الفكرية .

لقد هرب الفتراء والمعوزون رجالا ونساء من عالم الآلام الدنيوية الى عالم الهدوء ومملكة الروح حيث لا هم ولا قلق ، وراحوا يعزون انفسهم ان هناك عالما غير هذا العالم يلتقى فيه الانسان بالآلهة الخالدة ، ويسكانى فيه المؤمن الورع بجنات وارقة الظلال ، ولهذا لم يعد الفقسراء يخسافون «الموت » بل تلهفوا عليه ورحبوا به على انه « الخلاص » من قيود الحياة والبلسم الشانى من اسقامها ، بل اكثر من هذا فان بعض التيارات الفلسفية والثقافية تثبت أن الاتجاه الصوفى الذى يتمثل فى الزهد والخلاص قد استولى على وجدان الطبقات المستنيرة وغير المستنيرة على السواء .

<sup>(</sup>۲) هو ماركوس تيونتيوس فارو ( ۱۱۱ – ۲۷ ق ، م ) ، أعظم الادباء والمسارفين الرومان جعيعا والتلعيد الروماني الاول للنقافة الاغريقية ، ولد في مدينة رياتي السابينية تم درس وتعلم في روما ثم سافر الن اثبنا للراسة الفلسفة وعاد لينقلب في سلك الوظائف الرومانية – وبالرغم من وقوفه مع بومبي الا أن قيصر اختاره لبشرف على مشروع تأسيس المكتبة الكبرى في روما ، وبعد اغتيال قيصر طالب الطوليوس بدمه فهرب ، وبعد انتهاء الحرب الاهلية كرس نفسه للبحث من أجل السلام وبقال ما أن جاء عامه المسامن و المناس حتى كان قد انتهى من تأليف ، ٨) كتابا ، للاسف فقد معظمها الا اجزاء من مؤلده الكبيرين وهما « عن اللغة اللاتينية » De lingua Latina والكتب الثلاث عن شنوى الرراعة rerum rusticarum Libri iii

ولم تجد المذاهب والطوائف الدينية وقتا انسب للازدهار (۱) من مثل هذا المصر ، فظهرت البيثاجورية الجديدة Neo-Pythagorianism والأورفية (۲) Orphism (۲) واصحاب نظرية قدوم المخلص المنتظر .

لقد بلفت هذه التيارات الدينية الفلسفية اقصى رواجها فى اعتساب الحروب الأهلية كما أن فرجيل شاعر الامبراطورية يكشف عن مثل هذا الاحساس فى الاكلوج الرابع Eclogue وفى الكتاب السادس من الانيادة .

ولقد عثر الاثريون على بقايا اماكن منعزلة اغلب الظن انها استخدمت لممارسة الشعائر الصوفية الغامضة والسرية ، وهناك من يقادن بين هذا النيار الصوفي الانتظاري الذي ساد في روما وبين الموجة الدينية التي احدثها أنبياء بني اسرائيل ابتداء من حزقيال واشعيا الى يوحنا المعمدان حيث نودى في الناس ان المسيح المنتظر سوف يجيء ويضع نهاية لهذا الظلم الجائر ويبدا على يديه عهد مبارك جديد يتحقق فيه للناس المسرة وللأرض السلام ، وربما جاءت هذه الدعوة من الشرق الاوسط وسادت في روما لائنا نجد كبريات العقليات السياسية التي تتعلق بالمنطق والعقلانية تفسح مكانا في قلوبها للروحانية والغيبيات الدينية بما في ذلك السحر والتنجيم ، ويتمثل ذلك واضحا في تعاليم الفيلسوف بوسيدونيوس Poseidonius واتنجيم المدرسة الرواقية المتأخرة حيث لعب السحر والتنجيم والفلك دورا هاما وامتزجا معا كالروح والجسد بالرغسم من أن الأول كان غيبيا والآخر عقد للنيا .

ومن أهم المؤثرات التى تثبت امتزاج الدين بالدنيا ظهور نوع جديد من الشعائر والعبادات التى تهدف الى غرض مادى دنيوى . فقد ازدهرت في هذا الوقت ربة جديدة هى ربة الحظ السميد Fortuna بل وغطت على ياقى الآلهة الرومانية الاخرى ابان عصر الثورة .

<sup>(</sup>۱) هم اتباع الفليسوف الرياضي بيئا جوارس (فيئا فورس f) الذي عاش في القرن المخامس قبل الميلاد في مستوطنة كروتون بجنوب ايطاليا ، وقد ظهر اصحاب هذه المدرسة المجديدة في روما والاسكندرية ابان القرن الاول قبل الميلاد ، ولم يكن لهم نظرية محددة بل خليطا من افكار افلاطون وارسطو والرواقية ولكنهم اهتموا باللاهوت وعلم الارقسام والوحدات الرقمية ، الذي في نظرهم هو اساس كل شيء وقد اثرت هذه المدرسة على الفكر المبودي والمسبحى في الاسكندرية وعلى فلسفة افلوطين باللاات ،

<sup>(</sup>۲) أى أنباع أبرقيوس النباعر والمنتى الساحر والاسطورى الذى قتلته نساء تراكبا والتين بأعضاء بهسمه فى البحر فطفت وأسه تفنى حتى جزءة السبوس حيث دفنت هناك وقد ظهرت له مدرسة صفد القرن السادس ق ، م تؤمر برحانبة وتبحث عن مصير الروح بعد الموت وسعر الى مشهير الناس عن طريق الموسيقى والاشساد الدينى وتعبد أورقيزس كنس لها .

وكذلك ازدهرت عبادة مركوريوس (هرميس الاغريقى) رب الرخاء والخير المفاجىء، واللاريس Iares ربات وراعيات الأسرة والبيناتيس حاميات الديار والحياة المنزلية وكانت هذه الآلهة تتقدم في ثبات كلما عصفت الثورة وعلا هدير الثوار ودارت رحى القتال وظهرت بصمات الحد باثارها الاقتصادية القاسية على المجتمع واشتد القلق النفساني وطهر واضحا في تفكير الناس ، وانتشرت موجة من البوهيمية والميل الى الانفماس في الفيبيات والخرافات والشعوذة والسحر . لقد كانت هذه الآلهة تجسيما حالما لاماني الناس ورغباتهم المادية والمعنوية .

لقد قدفت امواج الحروب الأليمة العاتية بشخصيات شهيرة الى مراكز السلطة، ورفعت رياح الثورة بعضها الى قمة الحكم ، فظهرت عبادة الفرد Oult of Personality تيجة لتعلق امانى المواطنين واعتماد وجودها على احد من هذه الشخصيات الكبرى أو الاسماء اللامعة التى أحاطتها بسياج من الحب والأمل . وكانت على استعداد من أن تموت من أجلهم علهم من الحب والأمل . وكانت على استعداد من أن تموت من أجلهم علهم نقد بزغ في سماء روما نجوم لامعة مشل سوللا وقيصر وأنطونيوس نقد بزغ في سماء روما نجوم المحمة مشل سوللا وقيصر وأنطونيوس وأوكتافيوس . وسرعان ما ربطت الجماهير بين هؤلاء القادة كأبطال للحق ورسل للسلام والرخاء ، وبين رسالة الآلهة وأبطال الاساطير القديمة من تؤمن بأن هؤلاء القادة والزعماء انما يحملون على عواتقهم رسالة الآلهة بل يقومون بدورها عندما هبطت الى الأرض للمرة الأولى والأخيرة في فجر يقومون بدورها عندما هبطت الى الأرض للمرة الأولى والأخيرة في فجر المناس يقومون بدورها عندما هبطت الى الأرض كانوا على استعداد لعبادتهم اذا المختار » وبين حؤلاء القادة ، بل أن الناس كانوا على استعداد لعبادتهم اذا ما حققوا السلام والرخاء .

لقد كان اغسطس صبيا عندما كانت تجتاح المجتمع الروماني مشل هذه التيارات ، ولعله شاهدها وتأملها وجادل نفسه فيما ينبغي وما لا ينبغي قبوله منبا ، لعله أيضا هام يحلم بأن يكون على رأس الدرلة \_ ثم فكر في كيفية استغلالهذه التيارات بعد مسح شامل لسيكولوجية الجماهير من أجل تحقيق أمانيه وطموحه السياسي خاصة وأنه كان ذا نظر ثاقب ، قدى المناحظة ، ومن الصعب على الدارس لحياة اغسطس الا يعتقد أن هيا الحقل الحقل الخصب قد تاه عن فكره وهو الذي كان يحسب لكل شيء حسابا . كما أن المتنيم لاصلاحاته ليدرك أنه كان يتمسع بعقلية الشيخ الوقور الحافظ والفيور على التراث القديم منذ صباه ولذا لم يكن من القريب أن لا يأتي وألفيور وبدع جديدة بل اتجه الى ميدان البعث والاحياء مي النراث انتدم .

وكانت الخطوة الأولى هى ترميم المعابد والاماكن المقدسة واصلاح ما امتدت اليه يد الدهر وعبث الحروب . ويخبرنا اغسطس انه رمم اثنين وثمانين معبد بالاضافة الى المعابد الكبرى مثل معبد جوبتر الكابيتولى وهومركز عبادة الدولة الرسمية ، ومعبد الرب كويرينوس Quirinus وهو رومولوس بعد تأليهه ، ومعبد الأم الكبرى Manga mater .

وفى عصر اغسطس نسمع عن قائد شهير اسمه موناتيوس بلانكوس Saturninus قام بترميم معبد الرب ساتورنينوس Munatius Plancus فى قلب ساحة السوق العامة Forum فى روما . كذلك اعاد اغسطس الى البعث ربة الفلاحين والزراع القديمة Dea Dia من اجل خدمة الريف والنهوض به كما بعث الحياة من جديد فى عبادة الرب الرومانى يانوس Janus كمحقق للسلام . وهكذا احيا الامبراطور الشعائر القديمة ارضاء واستجابة لحنين الناس الى عبادة الامس فحسب ، بل لكى يستغل ذلك لتحقيق شعبية واسعة بين الجماهير .

كذلك لم يأل أغسطس جهدا في كسب عشاق التيارات الدينية الجديدة وعبادة الآلهة الوافدة من الشرق أو المجسمة لاحلام الناس فأقام العديد من المعابد والمحاريب لربات الخير والبركة مثل فورتونا ربة الحظ وباكس (١) Pax ربة السلام ومركوريوس رب الخير الوفير .

كذلك حاول الامبراطور ان يلصق اسمه بعد اسم كل من هذه الربات فنسمع عن عبادة الربة فورتونا أو غسطا Fortuna Augusta ، وباكس أوغسطا ، ومركوريوس أغسطس وغير ذلك محاولا أقناع الرومان بطريقة

city and its Monuments. (Pheidon Press 1967), p. 193 ff.

(م ٧ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ).

١١١ عن آثار محراب السلام الارغسطى انطر:





لعنوال أجريا



غير مباشرة بأن كلمة أوغسطس كلمة مبداركة ومقدسة وبديلا للخمير والرفاهية (١) .

ويكاد الدارس أن يجد وجها كبيرا للشبه بين أغسطس وبين الربة روما . لقد كانت روما ربة قديمة تتميز بشراستها وحبها للقتال وللكنها في العهد الجديد ارتدت رداء السلام وأصبحت ربة الرخاء تعمل من أجل البشر جميعا وبالتالي انتقاها أغسطس والصق اسمه بها وأصبحت تعرف باسم Augusta ، وكذلك فستا Vesta ربة الوقد وقد انتقلت من معبدها القديم في قلب المدينة الى قصر أغسطس فوق تلال البلاتين ، كما تجمعت اللاريس حول أغسطس الذي أصبح تجسيدا للشعب الروماني والذي صورته التيارات الجديدة في شكل رب اسمه Populus Romanus المسعب الروماني .

هـ كذا دفع اغسطس التيارات الدينية من قصره لتتفرع الى كافة اجهزة الدولة ، تمتزج بتفكير الناس او بعبارة اخرى كانت كل الجماعات والقنوات الدينية المتفرعة تصب في مصب واحد الا وهو اغسطس . وهذا يذكرنا بقصر الملك في كريت الذي كان معبد الدولة وبيت الملك في نفس الوقت ، او بمركز الفرعون المصرى وملوك بابل واشور .

كذلك يمكن القول بأن أغسطس لم يترك تيارا دينيا واحدا الا وجنده التدعيم مركزه ، وفرض صورته المقدسة على المجتمع الروماني نقول ذلك لأن يد أغسطس تناولت فكرة « الهادى المنتظر » أو « المسيح المخلص » ألتى بشر بها أنبياء اسرائيل والتي كانت سائدة في هذا العصر ليس في روما فقط بل في الشرق الاوسط كله ، فأوحى لمن راحوا يلمزون للناس بأن هذا المهدى المنتظر قد جاء فعلا وهو موجود في قصره فوق تل البلاتين وأنه بدا عصرا جديدا .

ومن يقرأ مناجاة الشاعر هوراتيوس للرب مركوريوس يسكاد يحس بأن الشاعر يناجى أغسطس فى شخص هذا الرب. صحيح انسا لا نجه شاعرا واحدا يتحدث علانية عن تقمص أغسطس لشخص المسيح المنتظر ولكنهم تحدثوا عن « المخلص » الذى حرر روما من أغلالها وضمد جراحها ثم قادها بعيدا عن الهاوية ، تحدثوا عن مبعوث الآلهة الذى جاء بالهسدى

<sup>(</sup>١) وكان ذلك بداية لمبادة الإباطرة انظر:

L. Cerfaux et J. Tondriau, Les Cultes des Souverains (1956); L.R. Taylor, The Divinity of the Roman Empire (1931). also cf. John Ferguson, The Religions of the Roman Empire [Aspects of Greek and Roman life] (Thames and Hudson 1970) Chapter VI, pp. 88-97.

والسلام وبالرخاء والوئام . تحدنوا عن ذلك وهم يلمحون الى اغسطس و « كل لبيب بالاشارة يفهم » .

ومن يبحث عن دليل ينبت به تأييد اغسطس في نشر فكرة انه المخلص والمنقذ ليجد ضالته المنشودة في اهتمامه وعنايته بالآله ابوللو السواء ( او أبوللون باليونانية ) والذي عرف عند اليونان والرومان على السواء بأنه الرب المنقذ ، لهمذا السبب اهتم به اغسطس وبعبادته وخصص مساحة كبيرة بجوار قصره المسمى باسم بيت ليفيا Casa Liviae فوق تل البلاتين(۱)لكي تقام له الإلعاب الدينية الممروفة باسم لتي ينتسبب اليهما كما اشيع أن أبوللو هو الجد الأكبر لعائملة يوليوس التي ينتسبب اليهما أغسطس Gens Julia بل أكثر من هذا حيكت الإقاصيص المصطنعة عن أبوللون الذي تسلل ليلا في صورة ثعبان كبير الى فراش آتيا والدة اغسطس وضاجعها فحملت وأنجبت وليدها العظيم .

كما أن أغسطس لم يكف أبدا عن التسبيح بحمد أبوللو والثناء عليه لأنه آزره ونصره على أعدائه ، فهو الذى وقف الى جواره يوم اكتيوم ونصره وناصره ، وبعد أنتهاء الحروب فاذا به يقيم بجوار معبده ويعمل معه من أجل اصلاح المجتمع الروماني .

كما ساد الاعتقاد بأن ابوللو قد ظهر فى جسد اغسطس وبأن الامبراطور ما هو الا ابوللو فى صورة البشر . وسرعان ما تلقف عشاق المذاهب الصوفية الفامضة هذه الفكرة وهللوا لها ، بل صاغوها فى الشكل الكهنوتى الذى يريدونه . وكان الاغريق اكثر المهللين لهذه الفكرة لانهم كانوا صناع الآلهة والعبادات وخاصة فى العصر الهللينستى .

ولما كان أبوالو فى الأصل ربا أغريقيا قبل أن يكون رومانيا فقد اعتبر الأغريق ذلك انتصارا للهلينية أى أن ثقافتهم نجحت فيما فشلت جيوشهم فى تحقيقه وهو الانتصار على الرومان .

<sup>(</sup>۱) اطلق هذا الاسم بعد اكتشاف بقسايا ما يعتقد الله كان بيت الامبراطسور المسطس وذلك فى عام ١٨٦٩ وهو عبارة عن ثلاثة متصورات واسعه قمزينة برسومات دبنية ومصرية قديمة ، وفى عام ١٩٦١ تم اكتشاف منزل مجاور يرجح انه هو بيت اغسطس وليس الاكتشاف القديم ، ومن الجدير باللكر أن فرجيل ذكر فى الانيادة أن المهاجر الاركادى الاول ايفاندروس انام بيته الاول فى نفس المكان الذى اسس فيه اغسطس بيته وهو نفس المكان الذى تفى فبه اسياس لينته الاولى انظر :

D.R. Dudley, op. cit., p. 163.

لقد مهد اغسطس لعبادته بان جمع كل الاتجاهات الدينية والعقلانية في عبادة الاله يوليوس قيصر) وغذاها والروايات والأسساطير حتى نمت وترعرعت مستفلا العواطف والأماني الوطنية للشعب الروماني عندما ذكرهم بأن اينياس Aeneas جد الرومان الاكبر لم يكن سوى ابن ربة الجمال فينوس Venus التى ينحدر منها أبوه بوليوس قيصر والذى اشيع انه ظهر في شكل نجم في سماء الكون مكما ان اغسطس شيد لقيصر معبدا Aedes Divi Iulli فينوس . \_ .

ولم ينس أن يبنى محرابا للاله مارس المنتقم Mars Ultor في ساحة افسيطس أيضا Forum Augusti ان هذا الاله هو الذي انتقم لمقتل يوليوس قيصر واقتص من قتلته .

لقد كان اغسطس يعلم علم اليقين بأن الآله يوليوس قيصر سوف يتحسول الى الآله اغسطس Divus Augustus بعد موته ولهذا الفسرض بنى اغسطس لنفسه قبرا جميلا فى شكل ضريح جميل (٢) Mausoleum فى قلب ساحة الآله مارس المنتقم رائد شباب الرومان .

#### أغسطس والشباب:

(1)

لم يتوانى اغسطس أبدا عن بث صورته المقدسة فى قلوب الشباب ياعتبارهم عصب الامبراطورية وقادة المستقبل وحملة رسالتها من بعده فاهتم بتنظيماته وجمع حوله ابناء كريات الاسرة القديمة والنبيلة . لقد أحبا اغسطس جماعات الشباب الدينية القديمة وبث فيها روحه كما حاول أن يربط بين أيمان الشباب بالعقيدة الدينية وولاء هذا الشباب لشخصه تلك هى فلسفة الحركة الأوغسطية الجسديدة . ففرجيل يتحدث منفعلا بأسلوب عاطفى « ورومانتيكى » بالغ عن أحياء العنب طرواده الأولمبية لأول مرة منذ أن هدمها الأغريق منذ أكثر من أثنى عشرة قرنا ، كما نعلم أن أنشودة العصر Carmen Saeculare التى الفها هوراتيوس كان ينشدها « كدرال » منتفى من أبناء وبنات كبريات الأسر ، كما اعتاد أغسطس أن يستعرض الشباب في ساحة معبد مارس المنتقم وهم يمتطون جيادهم ويرتدون زيا عسكريا .

واخيرا وليس آخرا \_ يجب ان نذكر المارىء بأن الاتجاه نحو

Dudley, op cit, p. 123-129. (1)

op. cit, p. 196-199.

استخدام الدبانة وسداجة الجماهير المؤمنة بها (١) لخدمة الاهداف السياسة والاغراض الوسولية قد عرف قبل مجىء اغسطس ، كما انتشر بتعدة ابان الحروب الاهلية التي سادت في القرن الاخير قبل الميلاد . وكان رد الفعل على الناس هو انها أولت ظهورها للمعابد وأعرضت عن الآلهة لأن العبادة لونتها السياسة وبالتالي فقد انتشرت موجة من التشاؤم والشك والالحاد مما دعى بعض الزعماء من أمثال فارو وسوللا وقيصر الى اتخاذ بعض الخطوات بفرض الاصلاح الديني وبفرض احياء نازع التقوى Pietas التي عرف بها الرومان الاولون ، والحق يقال أن كل هذه الخطوات المبكرة لم تكن بنفس الذكاء والجدية والدقة التي تناول اغاضيلي القضية ذاتها :

والآن لنوجه لانفسنا سؤالا هاما : هل نجح اصلاح اغسطس في المجال الديني كما نجح في المجالات السياسية والادارية والعسكرية ؟

نعم .. لقد نجح اغسطس وحقق ما كان يريده ابان حياته كما جنى خلفاؤه ثمار هذا الاصلاح . لقد نجح اغسطس فى ان يقنع الناس بأنه مؤله وبأنه المخلص والمنقذ الطاهر . ولما انتقل الى عالم الخلود لم يجزع مواطنوه بل قالوا انه رب جاء اليهم بالهدى وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ثم عاد من حيث أتى ... الى عالم الآلهة والخلود .

وسرعان ما تبلورت عبادته كهنوتيا وخرج المبشرون بها الى كافة انحاء الامبراطورية كما يشبهد بذلك الادب والفن الروماني .

كما يجب أن ننوه بدور الشرق في صناعة عبادة اغسطس واعطائها المقومات الفلسفية والشعائر والعسورة اللاهوتية المطلوبة . لقد كان الشرق ذلك المنجم الفني بالروحانية وفكرة البحث عن الله \_ كان دائما المفلسف لفكرة تالية الملوك وجعلها دينا شعبيا .

وخلاصة القول أن الامبراطور عاش ليشاهد في كل ولاية من ولايات الشرق معبدا على الاقل موقوفا لعبادته جنبا الى جنب مع الربة Roma et Augustus وصارت العبادة الامبراطورية في الولايات رمزا للسلطة روما واغسطس ، وسرعان ما انتقلت عبادة الامبراطور الى الفرب مدين وين الفرنسية حاليا ) المولوز ( كبلن الالمانية ) معابد تحميل نفس الاستماء وكذلك في كولوز ( كبلن الالمانية ) معابد تحميل نفس الاستماء Roma et Augustus

ومن أهم انجازات اغسطس في المجال الديني احيائه للجماءات الكهنوتية القديمة والتيكانت تعرف باسم Collegia لان السرومان كانوا يحرصون دائما على ارضاء الهتبم راقسامة سلام دائم معهم كانوا يحرصون دائما على ارضاء الهتبم راقسامة سلام دائم معهم التي كانت تتولى القيام والاشراف على الطقوس والشعائر وخاصة شعائر التكفير عن الخطايا وشعائر الففران . ولما كانت هذه المناصب الدينية عادة تملأ بالاشراف ولما كان عدد الاشراف قد اخذ في الانقسراض فقد اهمل كثير من هذه المناصب ولذا لم يتردد اغسطس في انشاء عناصر شريفة جديدة وذلك بتحويل بعض عشائر العامة الى عشائر شريفة لكي يتوافر العدد الكافي من الاشراف لشغل هذه المناصب المهجورة . وبالطبع يتوافر العدد الكافي من الاشراف لشغل هذه المناصب المهجورة . وبالطبع من القاعدة الى القمة . ولما مات لبيدوس الكاهن الاعظم وبذلك وصل من القاعدة الى الكهنوتي وتربع على عرش الديانة الرومانية .

# (ب) التقويم الخلقي والاصلاح الاجتماعي:

كان من الطبيعى ان يتوجه اغسطس الى حقل الاصلاح الاجتماعى والتقويم الخلقى ليكمل حلقة الاصلاح والبعث الجديد من ناحية ومن ناحية نانية فان المجتمع الرومانى كان فى اشد الحاجة الى مشل هده الاصلاحات ، فقد سقطت القيم صريعة أبان الحروب الاهلية وداس الناس على الاخلاق والمثل . وتفككت الاسرة الرومانية خاصة تلك التى فقدت عائلها وقل عدد الرجال بينما تزايد عدد النساء مما ادى الى انتشار الفساد الخلقى والعبادات البوهيمية الخليعة القادمة من الترق (١) .

لقد قامت ليفيا بدور السيدة الأولى فعنيت باصلاح نبأن الأسرة الرومانية وخاصة شئون الزواج والطلاق ، واوحت الى زوجها بعدد من القوانين الاصلاحية التى واجه أغسطس صعوبة وحرجا فى تطبيقها لأن المواطن الروماني فى عهده كان اسوا من أن يلتزم بتطبيق مثل هذه القوانين ، خاصة اذا كان من الطبقة الدنيا المسنهنرة . كما أن بعض المقربين الى الامبراطور مثل مايكيناس والذين تعودوا على حياة الترف والنعيم وجدوا من الصحب قبول هذه القوانين الجديدة الصارمة بل اعتبروها تدخيلا فى حرية المواطن الشخصية وعميلا من أعميال التسلط . كما أصبح موقفة أغسطس حرجا عنياما دار النمز واللمز حيول سبرة

جوليا ابننه ومفاسراتبا المحجلة مع العشاق ولذا لم يترد اغسطس فى نفى ابنته خارج البلاد حتى « بظل ببت اغسطس » البيت المثالي الدى يجب أن يقلده الرومان فى البساطة والتقشف والنظام رافضا توسل الجماهير بعودتها بعد توبتها وندمها (١) .

ونستطيع أن نوجز القوانين الخاصة بالاصلاح الاجتماعي والتقويم الخلقي على النحو التالى:

# ١ - مجموعة قوانين يوليوس الخاصة بالزواج:

Leges luliae de maritandis ordinibus

لقد شجعت هذه القوانين الشباب على الزواج باعطاء امتيازات للمتزوجين على حساب العزاب كما فرنست اعباء وقيودا على هؤلاء الاخيرين لتشجيعهم على الزواج .

وقد بدا التفكير في سن هذه التشريعات ما بين ١٩ – ١٨ ق.م. ، وفي عام ٦ ميلادية عين قنصلان هما ماركوس بابيوس Quintus Papaeus من اجل اكمال هذه القوانين ، وعلى اي حال حثت هذه القوانين النسباب على الزواج عند سن معين . وارغمت الارامل اللاتي فقدن ازواجهن عند سن معين على الزواج مرة اخرى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اعوام والا حرموا من حق الارث ومن حق حضور الإلعاب والمهرجانات العامة . كما فرضت هذه القوانين عقوبات مشابهة على الذين لا ينجبون . ومن اهم مواد هذه المجموعة قانون حق الابناء الثلاثة انباب الاسر الذين انجبوا ثلاث ابناء فأكثر فجعلت لهم اولوية الترقى في الوظائف العامية .

كما اشتملت أيضا على قانون يحارب الزنا وخيانة النساء لازواجهن بان أيدت حق الأب فى أن يقتل أبنته الزانية والرجل الذى ارتكبت معه جريمة الزنا أذا فأجأهما لحظة ارتكاب هذا الاثم . أما بالنسبة للزوج فقد أباح له هذا القانون قتل العشيق فقط .

وعلى أى حال كان اغسطس أول من جعل الخيانة الزوجية « قضية عامة » تمس المجتمع الروماني بصرف النظر عن كونها قضية خاصة اذ نصت هذه القوانين على اقامة محكمة احوال شخصية للنظر في قضايا

Dio Cassius, 55, 13, 1,

<sup>(1)</sup> 

الخبانات الزوجية . ولم تفتصر اقامة المعاوى على احمد الزوجين بل اصبح من حق المواطن الروماني أن يبلغ عن أى جريمة زنا ويقدم مرتكبيها للمحاكمة . وكانت عقوبة الرنا عادة النفى الى الجزر الصغيرة البعيدة عن العطاليما .

كما شملت هذه القوانين الأزواج الذين كانوا يتخذرن عشيقات لهم بعيدا عن زوجاتهم وفرضت عليهم عقوبات مماثلة .

وبالرغم من ان الشعراء الرومان استقبلوا هذه المجموعة من القوانين يالتهليل والتكبير كبداية لعودة روح الإجداد للأسرة الرومانية ، وبالرغم من انها ظلت محل تعليق وتطوير من جانب الفقهاء على مر العصور الا أنها فشلت فشلا ذريعا لأنها فتحت الباب أمام الواشين واستممت الى البلاغات الكيدية التى كان يقدمها مخبرون مرتزقة مما أعاق سير المحكمة وضللها عن معاقبة الفاعل الأصلى ، كما لم يردع الرومان عن الزنا لأنهم لجأوا الى وسائل خبيثة مثل الزواج الوهمى لدفع التهمة عنهم . وبالتالى فان هذه القوانين لم تطبق بجدية على الإطلاق .

ومن اهم قوانين هذه المجموعة القانون الخاص بالحد من الاسراف والتبذير ومظاهر البذخ الذى كان ظاهرة غريبة على الرومان . لأن الأسر الرومانية التقية الورعة عاشت عيشة بسيطة ومتقشفة من كل المظاهر الكاذبة ، خاصة أن البساطة simplicitas كانت صفة جوهرية من صفات الروماني القديم التي حاول اغسطس احياءها .

لقد جاءت النيارات اليوهيمية من الشرق الماجن المستهتر وزحفت على بلاد اليونان قبل ايطاليا ـ لأننا نجد بعض القوانين الاغريقية تسن بغرض محاربة البذخ والاسراف منذ ايام سولون المشرع في القرن السادس ق.م. حتى حكم ديمتريوس الفالير، Demetrius of Phalerum في اواخر القرن الرابع ق.م، وعلى كل حال د اهتمت قوانين يوليوس بمنع البذخ فيما يختص بملابس النساء وزينتير، ورددت جوهر قوانين الفاليروسي فعظرت على الرومان التبذير عند اقامة المآدب او بناء القبور، ولكن كما ذكرنا لم يكن من السهل تطبيق مثل هذا القانون والتحكم في حب الناس المحياة بل ان مايكيناس اقرب الناس الى اغسطس لم يتوقف أبدا عن حياة البذخ والترف البوهيمي،

#### ٢ - قوانين عنني العيبد:

كذلك أدرك المصلح الكبير أنه لكى يحقق أحدًا له ويصبغ العالم بالصبغة الرومانية دان روما في حاجه إلى الرومان ؛ ولذا عميل على زيادة أعداد

الايطاليين وفى نفس الوقت حرص على نقاء دمائهم من الشوائب الاجنبية ، كما ادرك اغسطس مدى الخطر الذى يحدثه تزايد عدد العتقاء من العبيد libertini

، اذ شاعت هذه الظاهرة كتعبير من جانب الرومان فى التحرر والسمو او كتخلص من اعباء الملكية وتخفيفا من المسئولية الاقتصادية (۱) كما ان كثيرا من السادة الرومان آثروا أن يذكروا فى وصاياهم عتق عبيدهم نكى يضمنوا جنازة كبيرة من العبيد الذين يسبحون باسمهم وينوح عليهم فيها عبيدهم ذاكرين أفضالهم وأياديهم البيضاء .

ولهذا الفرض استن أغسطس قانونين هما قانون ايليوس سنتيوس Fufius Caninius وقيانون فوفيوس تاريبيوس Lex Aelia Sentia عام ٢ ق.م بهدف تقييد عتق العبيد والحد من انسياب هده الظاهرة حرصاً على رفع خامة الجمهور الروماني الذي أهبط المعتقون مستواه.

وربما كان القانون الدى استنه اغسطس عام ١٧ ق.م والمعروف باسم قانون يوليوس نوربانوس Lex Julia Norbana وافسحا وصريحا اذ الفي العتق ما لم تستوفي الإجراءات الخاصة بدلك والتي كان الرومان يتجاهلونها تهربا من دفع الرسوم المقررة . وقد نصت مواد هذا القانون على أن الشخص المعتق لا يصبح له أن يعتبر نفسه في درجة المواطن الروماني الحر المولد أو حتى في مرتبة المواطن الايطالي .

والى جانب ذلك حرص اغسطس على أن يقيد المعتقين اجتماعيا حتى. لا يخرجوا عن حجمهم الطبيعى وذلك باقامة الموائق القانونية التى تحول بينهم وبين الترقى في سلك الوظائف الرومانية Cursus honorum سواء في الماصمة أو في المقاطعات الإيطالية ، وفي نفس الوقت حرص اغسطس على امتصاص طاقة المعتقين في وظائف سنغيرة خصصت لهم ، ومن أمثلة هذه الوظائف وظيفة رئيس المعنى في روما Vicomag.ster والدين كانوا يناط بهم مهمة الابلاغ عن الحرائق ومكافحها والاشراف على الملاهى العامة الابلاغ عن الحرائق ومكافحها والاشراف على بالمعتقين Servi Augustales وهي مجالس كانت تتكون من ست بالمعتقين وكانت مهمتهم الاشراف على برامج الترفيه بالانفاق عليها من أموالهم الخاصة ومن تبرعات الاغتياء كما تولت الاشراف على عبادة يوليوس قبصر ( وأغلط وخلفاؤه من بعده ) في الأقاليم الإيطالية .

A.M. Duft, Freedmen in Farly Roman Empire (1928).

cf. G. Niebling, Historia. 1956, p. 303 f.

#### (ج) نشر الأفكار السياسية عن طريق الفن والأدب والمهرجانات العامة:

ادرك اغسطس اهمية الدعاية والاعلام فكون له جهازا خاصا اشرف عليه مايكيناس Maecenas كانت مهمنه المشسير والنشر وملء رؤوس الجماهير بالافكار التى كان يريد للناس أن تعرفها بصرف النظر عن استعداد الناس السيكولوجي والفطري لقبول مثل هذه الافكار (١).

وكانت وسيلة مايكيناس الأولى هى الأدب والشمر لانهما كانا المدخل السهل الى قلوب الجماهير وعقولهم . كما اعتمدت الدعاية الأوغسطية على الفن وركزت عليه بشكل خاص لأنه وسئلة المرفة المنظورة . فعبر الفن عن الأفكار وشكلت العمارة هيكلها وافصحت النقوش عنها . واينما ولى المسافر وجهه وجد آثارا ضخمة وابنية تكاد تنطق بالعظمة والإجلال فيعلم الناس ان عهدا عظيما قد ولد Magnus nascitur ordo

وفى كل مكان اقيمت الهياكل والمحاريب والمعابد للآلهة خاصة تلك التى ارتبطت بأغسطس أو بأفكاره السياسية مثل اللاريس ربات الميادين ومفارق الطرق وكذلك روح آل يوليوس gens Julia ..

والى جانب الفن استخدم أغسطس النقود (٢) التى وضع عليها شعارات متنوعة لكل ما يريد أن يعرفه الناس ، ونظرا لسرعة تداولها كانت وسيلة أكثر فعالية من أى وسيلة أخرى . ولذا يجد دارس النقود الرومانية بين يديه أكبر مجموعة متنوعة ومشوقة من العملات .

ومهما يكن من أمر فأن النهضة الأدبية (٢) بلغت من القوة والازدهار درجة جعلت الدارسين يطلقون عليها اسم المصر الذهبى الأوغسطى Augustan era بالرغم من أن جدور هذه النهضة كانت تمتد أصلا الى الأخيرة من عصر الجمهورية وأبان الحروب الأهلية في روما .

George M.A. Hanfmann, Roman Art A Modern Survey of the Art of (1) Imperial Rome, (1964), p. 25. also. Rostovtzeff Social and Economic History of the Roman Empire, p. 82.

C.H.V. Sutherland, Coinage in Roman Imperial Policy (31 B.C.-68 (1) A.D. 1951, Chapter 2 and 4.

T.E. Wright, Fifty Years of Classical Scholarship (1954), p. 306 ff. (7) also of C.G. Starr - Civilization and the Caesars Ithaca: Cornell University Press (1954).

بل أن بعض العبقريات الأدبية كانت تغيض بالأفكار الجمهورية وبسب ذلك عانت وتحملت . وعلى أى حال فقد اخذ أغسطس على عاتقه تماما كما كان يفعل النبلاء الرومان ـ مهمة رعاية الآداب والفنون عن طريق مايكيناس . وسرعان ما تدفق على روما العبقريات من كافة أنحاء العمورة. فمثلا بفضل رعاية أغسطس كتب ديونيسوس مواطن هاليكارناسوس بأسيا الصغرى مؤلفه في نقد بعض الأعمال الأدبية الأغريقية ومؤلفه الآخر عن تاريخ روما المبكر . ومن أسبانيا قدم سينيكا الأكبر Seneca انستاذ فن الجدل الخطابي والمناظرات . كما قسدم ديودوروس الصيقلي فن الجدل الخطابي والمناظرات . كما قسدم ديودوروس الصيقلي بونطوس Strabo عمله النادر والشهير عن التاريخ . ومن بلاد موض بونطوس عن الجغرافيا سجل لنا فيه معلومات دقيقة ونادرة عن بلاد حوض البحر المتوسط .

كما وجد أغسطس ارتباحا في فيلسوف جاء من دمشق هو نيكولاءوس الدمشقى Nicolaus of Damaseus فعهد اليه بالكتابة عن حياته وتربيته ونشائه .

ولكن الأرض الرومانية كانت قد أنبتت عبقريات خالدة في تاريخ الادب الروماني من أمثال فرجيل وهدوراس وتيبوللوس وبروبرتيوس وليفيوبي . كلهم تجمعوا في بطانة أغسطس وهللوا لمجهودات الامبراطور في احياء الفضائل الرومانية القديمة واعترفوا بفضله في عدودة السلام والعظمة لروما . هؤلاء الرجال العظام نعرضهم بايجاز على النحو التالى :

#### ١ - فرجيل:

هـو بوبليـوس فرجيليـوس مارو Maro مانو الأمبراطورية الأول . كان ابن اقطاعى من مانتوا المسلطس وكانت له ضيعة فقدها ابان حركة نزع الأراضى التى قام بها اغسطس إعندئذ اكتافيانوس) عام ٢٦ ق.م. ولكن مايكيناس تدخل ليحصل له على تعويض مالى، وكان أول عمل قدمه للناس مجموعة من المختارات Ec!ogae في الشعر المرعوى الذى يتغنى بجمال الريف وهدوءه كرد فعل لما ساد المدن من حروب اهلية وازمات ومشاكل اجتماعية معقدة . لقد كانت دعوة مفنوحة للعودة نحو الطبيعة .

والحق يقال لم يكن فرجيل أول رائد لهذا النوع من الشمر فقد سبقه اليه شعراء العصر الهللينيتي من الاغريق خاصة شعراء مدرست

الاسكندرية . واهم الافكار التى تضمنتها المختارات هى تأليه يوليوس قيصر وظهوره كنجم فى السماء . كما بشر فرجيل فى الاكلوج الرابع بمولد المخلص الذى سوف يكون على يديه خلاص العالم من الشرور ويأتى بالسلام على الأرض وبالمسرة بين الناس .

وتلى « المختارات » ( أو الاكلوجات ) مجموعة قصائده الخاصة بالفلاحة Georg.ca التى كتبها بناء على رغبة مايكيناس كدعاية لايادى أغسطس البيضاء على الفلاحة والفلاحين وكنداء للناس لكى تهجر المدن حيث المعاناه والضوضاء الى الريف حيث الارتماء في أحضان الطبيعة ، كما اشتملت هذه القصائد على ارشادات للفلاحين في فن الزراعة والحدائق وتربية النحل .

ومن الواضح أن فرجيل كان يقتفى أثر شاعر الملحمة التعليمية الاغريقى هسيودوس Hesiodos (۱) الذى عاش فى أواخر القرن الثامن قبل الميلاد وعلى أى حال فقد ظهرت عبقرية فرجيل كشاعر أصيل استطاع أن يهضم أعمالا أغريقية ثم يصوغها بعقلية وبروح رومانية تنبض بحبسه لايطاليا وحنينه إلى ريفها الجميل .

اما عمله الرائع الخالد فهو الانيادة التى الفها فى السنوات العشر الاخيرة من عمره بناء على رغبة اكتافيانوس عام ٢٩ ق.م وظل معتكفا على نظمها باحثا عن الهدوء والالهام فى نابلى وريفها وصقلية ومراعيها ولكن منيته وافته وهو على وشك الانتهاء منها ولذا اوصى وهو على سرير الموت بحرقها اعتقادا بأنها لا ترقى الى المستوى الذى يريده .

تعتبر الانيادة نموذجا للشعر عندما يوضع في خدمة الاماني الوطنية ويجسم احلامها وكبرياءها . فهي وضعت لكي تعلن صيحة روما الجديدة ورسالتها كحاكمة للعالم كله . والملحمة الرومانية مصاغة على نهج الياذة هوميروس الخالدة عن حرب طروادة بل تكاد تبدأ من حيث تنتهي فهي تروى كيف أن أميرا طرواديا هو أينياس أبن انخيسيس هرب من المدينة المحترقة في قارب صغير حمل فيه آلهة المدينة ووالداه وراح يضرب في البحار وتعرض للمخاطرات والأهوال ولكنه كان يحس برسالته الخالدة وواجبه المقدس Fides ملتزما بالتقوى الرومانية Pietas التي أوحت اليه بانشاء دولة الرومان في أيطاليا .

لقد جسم فرجيل في شخص ابنياس المنل العليا التي يجب على الروماني ان يقتدي بها كما غمز فرجيل ولز ال سيده اغسطس الجالس

<sup>(</sup>۱) وهو مؤلف التصيدة التعليبية النمهيرة الأيام والدهار. Hemerai Kai Ta Erra.

على العرش كأنه صورة أخرى من أينياس بطل الرومان الأول في التقوى والالتزام بالواجب والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل الفاية الكبرى ، وكأنه يلمح للرومان بأن أينياس أوجد دولة الرومان وأغسطس أوجد أمبراطوريتهم .

ولو اردنا الحديث عن الانيادة بالتفصيل لاحتجنا مئات الصفحات ولكن يكفى ان نقول انها درة الأدب الرومانى الخالدة . انها بناء فنى رائع لمضمون فلسفى وسياسى عميق الأثر وهو ان الانسان ليس الا العوبة فى يد القدر الماتى . ولهذا تقطر أبياتها واسلوبها رقة وعطفا على الانسان وقدره .

#### ٢ \_ هوراتيوس (١) :

هـ و كونتوس هوراتيوس فلاكوس Quintus Horatius Flaccus مناوس هوراتيوس فلاكوس المقادة مايكيناس ولد في المدة فينوسيا مايكيناس ولد في المدة المتقاء فينوسيا Venus-a وكان ابوه احمد العتقاء الله نجحوا في جمع بعض الأموال واقتناء فييعة واستطاع أن ينفق على البه ويعلمه أحسن تعليم بل أرسله الى أثينا حجامعة الحضارة الانسانية حيث التقى بأبناء رجال السناتو والفرسان .

خدم هوراس في جيش بروتوس Brutus عام ؟ ؟ ق.م واشترك في معركة فيليبي Phi!ippi عام ٣ ؟ ق.م ولما عاد الى بلدته وجد ضيعته بين الضياع التى صادرها اكتافيانوس في حركة التصفية الكبرى ، فتعرف على فرجيل الذي قدمه بدوره الى مايكيناس Maecenas راعى الشعراء فرعاه وقليلا قليلا أخذت أحواله المالية تتحسن حتى تمكن من اقتناء ضيعة عام ٣٣ ق.م في منطقة التلال السابينية بالقرب من روما ، بينما أخذ نجمه يعلو في سماء مجتمع الآداب في العاصمة .

كان هوراتيوس على النقيض من فرجيل فبينما كان الأخير حييا خجولا كان الأول جريئا صريحا ، بقدر ما مدح أصدقاءه هاجم خصومه وشهر بهم ولذا كان من أهم أعماله الهجائيات Epodes ، كذلك كتب هوراتيوس « الخواطر » (Satirae) بعد عام ١٤ ق.م حيث كشف عن نفسه كمثقف مهذب ومستنير مدرك لأخطاء الناس وشوائبهم . وبالرغم من أنه كان أبيقورى المذهب الا أنه أعجب بأفكار أغسطس عن الحياة البسيطة الفاضلة

cf. L.P. Wilkinson, Horace and his Lyric Poetry 2nd edition 1951; (1) F. Fraenkel Horace (1957).

البي يجدها الانسان في الريف ونذا تفني بالريف وجماله في كتابه «الاغاني» Odes أو Carmina وفي نهاية حياته كنب « الرسائل » Carmina بعد أن اشتعل رأسه شيبا ولذا جاءت أكثر نضجا من أي عمل سابق يكثر فيهامن التعليق على طبيعة الانسان ويتمرس لبعض القضايا الأدبية

لقد كان هوراتيوس امام الشعر الفنائي الروماني ولا بازيم في ذلك أحد سوى كاتللوس Catulius كما تحكم في وزن القوافي وفي نفس الوقب امتلك أسلوبا حلوا ساحرا جعل منه حديث النوادي الادبية في الماذي والحاضر . كما أصبح هوراتيوس بعد موت فرجيل عام ١٩ ق.م شاعر البلاط واحتل هذا المنصب حتى وفاته عام ٨ ق.م .

#### ٣ ـ شعراء الغزل أو الشعر الاليجي (Elegaic)

وهم كثيرون . بالرغم من جودة أشعارهم الا أنهم ظلوا في مرتبة تانوية بالنسبة لفرجيل وهوراتبوس . ومن أهم الشعراء تيبوللوس Tibullus ( ۱۸ ــ ۱۹ ق. م. ) وبروبرتيوس Sextus Propertius لقداثر تيللوسان يكون حرا فلم يدع نفسه يسقط أسيرا في شباك مايكيناس. ولذا ظل مخلصا في قلبه للنظام الجمهوري العتيق . وأحسن أشعاره تلك التي سجل فيها غراميانه وصور فيها جمال ريف ايطاليا . اما بروبرتيوس فكان غليظا قاسيا ، الح عليه مايكيناس ليكتب اشعارا وطنية وقومية لكنها لم تصل الى الانسياب والجودة كأشعاره العاطفية في الحب والفرام . وعلى قمة شعراء الفزل يجيء:

#### اوفيديوس ( ٢٦ ق٠٥ - ١٧ ميلادية ):

هو بوبليوس أوفيديوس ناسو Pubilus Ovidius Naso ولا ببارة سولمو Sulmo (۲) شرقی اقلیم لاتبوم رکان بندمی به تکم مولا - الی طبقة الفرسان . أتم تعليمه في أثينا ، سافر إلى صقلية وآسيا الصدري بصحبة صديقه الشاعر ماكر الصفير Macer Junior كما شفل بعض المناصب الصغيرة تولاه مايكيناس برعايته فانطلق مشبدا بأغسطس وعهده .

وبالرغم من أن أوفيديوس كان غزير الانتاج الا أنه كان شاعرا مستهجنا جر عليه سخنك القصر الجمهوري . كتب مؤلفه « تحولات الصور » (أو قد من مسخ الدلسات Metamorphoses) وهي مجموعة من القصص الكلاسيكية تدور حول قصص بشر تحولوا الي حيوانات وطيور

L.P. Wilkinson, Oold Tanilled (1985).

ال) و سر الله الله الله طبي الله علي ا Sulmo mihi patria est, Ovid. Tristin, 1. ?.

ونباتات بعد مسخهم ، فمثلا روى قصة تحول قبصر الى نجم فى السماء ، ومن الواضح انه نهل من كنوز الاساطير الاغريقية التى اعداد شعراء الاسكندرية صياغتها بصورة تتناسب مع انكار عصرهم .

كما كتب مؤلفه تقويم الاعياد Fasti وهو تقويم شعرى الستة اسهور الأولى من السنة الرومانية يعالج فيها موضوعات فلكية ودينية وتاريخية أما باقى القصائد مشل قصص الحب Amores وفن العشق Ars Amatoria الذى تتضمن نصائح لطالبى المتعة الجنسية من الرجال والنساء ، فقد اغضبت القصر خاصة فى وقت كان فيه اغسطس ينادى بالمثل العليا وبالأخلاق الفاضلة .

وأكثر من هذا اتهم « أوفيديوس عام ٨ ميلادية في فضيحة تمس القصر الجمهوري ( ويقال أنه كان على علاقة بجوليا أبنة أغسطس الخليعة ) فانتهز أغسطس هذه الفرصة ونفاه إلى بلد تومى Tomi على البحر الاسود ومن هناك كتب مجموعة رسائله Epistulae وكذلك الاحزان Tristia التى تذلل فيهما للعفو عنه أو تخفيف الحكم عليه بطريقة مهينة . كما دافع عن نفسه مستشهدا بشعراء الاغريق وبالرغم من هذا لم يرق فؤاد أغسطس لبكائه وشكواه فظل في المنفى حتى مات .

## ٤ ـ كتاب النثر:

لم تكن النهضة الأدبية في عصر اغسطس وقفا على الشعر بل شملت النشر أيضا . وكنيرا ما قيل أن الشعر الروماني نثر منظوم والنثر الروماني شعر منثور (۱) ومن عمالقة النثر تيتوس ليفيوس ( ٥٩ ق.م الى ١٧ ميلادية ) والذي كان لا يقل مرتبة عن فرجيل وهيوراس . وكان امير المؤرخين بلا منازع . ولد في بادوا Padua ولا نعلم كشيرا عن حياته الخاصة ولكنه نال اعجاب اغسطس بالرغم من اخذه عليه الاعجاب ببومبي العظيم والتعاطف مع الحزب الجمهوري القديم ، واعتمد كثيرا على الاسفار حيث جمع مادته العلمية . اعجب ليفيوس بمبادىء اغسطس خاصة بالنزعة العاطفية الوطنية في تمجيد روما والتمسك بالقيم والمبادىء التي سار عليها السلف Mos Maiorum

من أعظم مؤلفاته لنا « منذ تأسيس المدينة » ab urbe condita libri

cf. P.G. Walsh: Livy his Historical Aims and methods, London 1961. (1) Suctonius, Divus Augustus, 28, 2-4.

وسيه روى ملحمة روما التاريخية منذ نشأتها . حتى وسلت الى ما وسلت اليه في عهده . ويعتبر البعض هذا المؤلف انيادة اخرى ولكن منثورة لأنه يتغنى بالمبادىء التى قادت روما لنأخذ مكانها بين السحاب مبالغا في وصفه حتى أن بعض المؤرخين اعتبروا ذلك خروجا عن التقليد التاريخى ، والحقيقة أن ليفيوس لم يكن يهدف الى كتابه مادة تاريخية بالدرجة الأولى بقدر ما كان يهدف لعمل أدبى يمتع به الرومان ويتملق فيه عواطفهم . وقيل أن هذا المؤلف بلغ ماية واننين وأربعين كتابا لم يصل الينا منها سوى خمس وثلاثين كتابا فكيف نحكم على عمل فقد منه ثلاثة أرباعيه ؟ .

#### المهر جانات المتوية:

كذلك عنى الامبراطور باحياء المهرجانات العامة وخاصة المهرجانات المئوية المئوية ludi saeculares والتى اعتاد الرومان ان يحتفلوا بها كل ماية عام . وكان الرومان قد هجروا هذا العيد أثناء الحروب الأهبية ولحن الامبراطور اعلن ان عام ١٧ ق.م هو عيد مرور ماية عام على آخر مهرجان اقيم وكبداية لحقبة جديدة واكثر من هذا ان الامبراطور غير في جوهر المهرجان فبدلا من ان كان وقفا على آلهة العالم السفلى اصبحت تقام على شرف ابوللو وديانا . واصبح المهرجان عبد سكر لابوللو لانقاذ روما والاخذ بيدها من الهاوية الى طريق الامل والسلام وقد ضاركت كل اقاليم ايطاليا في هدا المهرجان لمدة ثلاثة ايام . ومن أهم شعائره تقديم القرابين الى أبوللو في معبده الجديد على تل البلاتين بجوار القصر الامبراطورى . بينما يصطف في معبده الجديد على تل البلاتين بجوار القصر الامبراطورى . بينما يصطف (كورال » من الفتيان والفتيات ينشد النرانيم المقدسة . وبالعاسع المسطاع اغسطس ان يبث افكاره عن طريق القدسية التى أولاها لهدا المهرجان وعن طريق الشعائر الدينية والترانيم المفدسة .

وكما راينا كان اغسطس يشجع على تشبيه نفسه بالاله ابوللو المنقذ ولم تجد الدعاية الأوغسطية فرصة خيرا من التجمهر وترتيل الصلوات المنظومة وتقديم الاضاحى لبث افكارها وتنفيذ اغراضها .

#### قضية الخلافة على عرش أغسطس:

من الناحية النظرية والإسميه فام حكم المواطن الاول Princeps على قوة المستورية والنتريعبة وعلى اكاف السعب الروماني والذي منهما استمد المواطن الأول شرعية سلطته ، وبالتالي فقد كان من المفروض أن يتولى السناتو مهمة البحث عن خلفة لاعسطس ، كما كان من حق أي (م ٨ ـ تاريخ الإمبراطوريه الررمانية)

فرد من السعب خاصه اذا كان من بين اسباط الشيسوخ الجمهسوريين القدماء أن يتقدم لشغل هلذا المنصب وكان بينهم بالفعسل من هو على المستعداد أن يفعل ذلك أذا وجد الأمان .

ومن الواضح ان الامبراطور العجوز ادرك ذلك وخشى أن يؤدى التنافس الشديد بين مدعى الاحقية الى انفجار صراع دموى يعود بروما الى الايام السوداء ايام سوللا وماريوس وبومبى وقيصر وانطونيوس مفحرص على ان يحسم هذا الامر بنفسه حتى يموت وهو مرتاح الضمير هادىء البال مطمئنا على مستقبل الامبراطورية (١) .

لقد علمته الأيام والتجارب أنه لابد وأن بختار خليفته من بين أسرته لانه لم ينس انه دفع ثمن اختيار يوليوس قيصر خليفة له بالسيف والدم ، بالرحمة وبالقسوة ، باللين والشدة ، وعانى في سبيل اثبات بنوته جل عمره . لقد كانت قضية الخلافة هي شعلة النساغل . وهمه بالليل وجوهر ساوكه بالنهار . فقد كان معتل الصحة منذ صباه لا يكاد يشفى حتى يدهمه المرض بشراسة من جديد وكثيرا ما توقع الموت في أي لحظـة . ولذا حرص منذ أيامه الأولى على العرش \_ ان يصاهر من ذويه من آل يوليوس قيصر ومن كبار الأسر الرومانية طمعا في ان « يفرخ » جيلا يستطيع أن ينتقى منه الخليفة الصالح . ويعتبر النقاد هذا خروجا على النورة الرومانية التي كرس حياته من اجلها والتي عملت على فتح الطريق الى الحكم لكل قادر عليه بعد المرور في رحلة وظائف طويلة أو ما يسمى بسلك المناصب Cursus honorum ، وشاء القدر أن يستخر من حسابات الامبراطور الدقيقة ، فالبرغم من اعتلال صحته وشيخوخته الا انه كان اطول عمرا من هؤلاء الشباب الذين « فرخهم » ورباهم لهذا الفرض ، ودفنهم واحدًا وراء الآخر في حين أنه كان يظن أنهم هم الله ين سمسوف يشيعونه الى مثواه الاخير . وكانت النتيجة ان القدر كان يقلب مخططه راسا على عقب في كل مرة يتساقط فيها الورثة كأوراق النخسريف تحت اقدام شجرة عجوز . ولنلقى نظرة على الذين رشحهم الامبراطور للحكم واختارهم القدر للقبر في ريعان الشباب:

#### Marcus Marcellus : ماركوس ماركللوس

نحن نعرف أن أغسطس حرم من نعمة أنجاب ولد ذكر يخلفه ، ولم تكن له سوى أبنة وأحدة من زوجته الثانية Scribonia وكان اسمها جوليا الكبرى ، ولكنه عندما تزوج من ليفيا دروسللا Livia Drusilla عام ٣٨ ق.م كانت العروس أما لفتى في الرابعة والعشرين من عمره وحامللا في

أشهرها الأخيرة اذ و: عت بعد أيام قليلة من زواجها الجديد ابنها الثاني من زوجها الأول وكان اسمه دروسوس Drusus ، ومن الفريب ان اغسطس لم يفكر في بادىء الأمر في أي من هؤلاء ، وربما أراد في ذلك الوقت أن يقلد يرليوس قيصر في طريقة اختياره له ، وتبنى أغسطس ابن اخته اكتافيا والذي كان يسمى ماركيللوس ، ورعاه وأشرف على تعليمه بل وزوجه من ابنته حوليا اللعوب عام ٣٥ق.م. وكان وقتئذ في الثامنة عشر من عمره. وفي العام التالى ساعده في الحصول على مقعد في السناتو، وفي عام ٢٣ق.م. عينه رقيبًا ماليا aedille (اي ايديلا) لكي يشرف على المهرجانات الشعبية واوصاه ان ينفق ببذخ حتى يكسب رنسا الناس وحبهم (كما فعل أغسطس نفسه يوما ما وبالفعل قام ماركيللوس بتغطية الفورم بالخيام لحماية الناسمن الشمس المحرقة. كماعين راقصة وفارس لتسلمتهم ولكن لم يمض عام على الفتى في هذا المنصب حتى سقط في ظروف غامضة فريسة لمرض غامض . وقد حاول طبيب أغسطس الخاص الطونيوس موساس أن ينقذ حياة ماركوس عن طريق حمامات المياه الباردة والساخنة ولكن ذلك لم ينقهذ الصبي من الموت . وقد حرن اغسطس حزنا شديدا وأمر باعداد جنازة رسمية له وأن يدفن في الضريح الذي بناه أغسطس لنفسه . وكرمه بأن أطلق اسمه على المسرح الذي بناه الصبى قبل موته ، وأمر بصنع تمثال تخليدا له . عندالله لجا الامبراطور بقلب مكلوم الى أقرب الناس اليه ، وحتى قبل موت ماركللوس كان أغسطس يفكر في صديقه ورفيق كفاحه الجنرال المخلص الأمين أجريبا أملا في أن بكون خليفت. ومن ثم زوجه ارملة ماركللوس. وزفت جوليا الى الجنرال. وفي عام ٢٣ ق. م. عندما اشتد على اغسطس المرض وكان في هذه المرة شديدا ، وتوقع الناس موته ، بل انه جمع مستشاريه حول سريره وناقش معهم وضع الامبراطورية السياسي والعسكري ، ثم امر بتسليم بيسو شريكه في قنصلية هذا العام الدفاتر الخاصة بالقوات والمدفوعات الخاصة بهم ، ثم سلم ختمه الخاص الى أجريبا بمثابة اعلان الخلافة رغم أن ماركللوس كان لا يزال على قيد الحياة ، مما دما الناس الى التساؤل والدهشة ، ولكن يبدو أن اغسطس لم يشق في شخص واحد للخلافة بل ترك الفرصة دائما لبديل أو منافس آخر . فمثلا عندما فكر في ماركوس ماركللوس فكر في أن يكون معه أجريبا ، وعندما فكر في تيبريوس فكر في نفس الوقت في حفيديه جايوس ولوكيوس قيصر ، وعندما مات الحفيدان اجبرا أغسطس خليفته تيبريوس على تبنى جرمانيكوس ابن دروسوس ابنا له . ولكن بفضل مهارة طبيبه الخاص شفى الامبراطور من المرض . وفي عام ١٨ ق. م. منح أجريب

سلطة الامبريوم البررفنصلى . وسلطة نقيب العامة tribunicia potestas للدة خمس سنوات أخبرى وهى نفس السلطات التى كان يتمتع بها أغسطس نفسه ، نم جددت هذه السلطات مرة أخرى عام ١٣ ق.م ، ومن المحتمل أن يكون أجريبا قد حمل سلطة الامبريوم الأعلى المحتمل أن يكون أجريبا قد حمل سلطة الامبريوم الأعلى الجريبا فجأة عن مثل أغسطس تماما . ولكن الآمال انهارت عندما رحل أجريبا فجأة عن الديار عام ١٣ ق.م وورث أغسطس أجريبا بدلا من أن يرث أجريبا أغسطس ، وحزن الامبراطور وبكى بحرقة على جنراله الراحل وأمر بدفنه في الجبانة الامبراطوريا mausoleum imperiala ونقل أغسطس ابناء أجريبا في البعبانة الامبراطوريا وهم جايوس قيصر ولوكيوس قيصر . وبعد أيام وضعت ابنته طفلا ذكرا آخر سمى بأجريبا اليتيم هما أجربينا وجوليا وكانت جوليا أقد أنجبت كذلك من الجنرال بنتين هما أجربينا وجوليا الصغرى باسم أمها أومن العجيب أنها سلكت سلوكها الشائن فحق عليها ماحق على أمها ونفيت في أحدى الجزر المقفرة في البحر المتوسط) .

#### Tiberius : تيبريوس

وبعد موت أجريبا أتجهت أنظار أغسطس ألى أبن زوجته تيبريوس وكان قد أثبت كفاءة نادرة الحرب في نوريكوم Noricum ( جنوب نهر الدانوب ) واقتنع بأنه خير من يصلح لوراتته ، ومن ثم فقد ارغمه على طلاق زوجته التي كان يحبها وكان اسمها فبسانيا أجربينا ( وهي ابنة الجنرال أجريبا من زوجته الأولى بومبونيا Pomponia)) والني أنحت اله ابنا هو دروسوس الأصغر والذي سمى على اسم عمه دروسوس قاهر الالمان Germanicus . وعلى اى حال قيدت جوليا نلمرة الاللان الى بيت تيبريوس ، عروس عابثة الى عريس كاره ، اذ لم بكن تيبريوس سعيدا بجوليا ذات السلوك المستهتر والسمعة الملطخة (١١) ، وكالعادة تلى الزواج الترقبات فعين تيبريوس قائدا عاما للقوات الرومانية في الله با وفي العام السادس ق.م منحه سلطة نقيب العامة السادس ق.م منحه سلطة نقيب العامة لمدة خمس سنوات ثم ارسله في مهمة دبلوماسية الى الشرق خاصة ان تيبريوس كان قد ضاق ذرعا بسلوك جوليا ولم يعد يحتمل العيش معها تحت سقف واحد ، ومما زاد صدره ضيقا أنه لاحظ اهتمام الامبراطور الغير عادى بحفيديه لوكيوس قيصر وجايوس قيصر (ابناء جوليا من أجريبا ) اذ أنه تولى رعايتهما بنفسه وأشرف على تعليمهما فظن تيبريوس أن زوج أمه بعمل على اعدادهما لخلافته ، فانسحب من تلقاء نفسه كنوع

<sup>(</sup>۱) ولفد اختزن تيبريوس في نفسه هذا الظلم لأنه كان مولما بزوجته التي أجبر على طلاقها وهي حامل وربما كرر أغسطس ما نعله مع أبيه عندما أجبره على طلاق أمه الحلا لبنزوجها هو بنفسه ركانت حاملا ببنما كان هو في الرابعة والعشرين عمره ، Suetonus, Tiberins, 106, 7

من الاحتجاج الهادىء وأقام فى جزيرة رودس وظل معتكفا هناك منهمكا فى القراءة والتأمل من عام ٦ ق.م حتى عام ٢ بعد الميلاد .

#### ٣ ـ جايوس ولوكيوس قيصر:

كانا قرة عين جدهما الامبراطور وبقدر ما كره أمهما جوليا بقدر ما احبهما فبعد موت أبيهما أجريبا نقابهما الى القصر حيث عنى بتربيتهما واولادهما عناية خاصة ، ولما شبا عن طوقهما احتفل باليوم الذى بلغ فيه كل منهما مبلغ الرجال أى ارتداء عباءة الرجال لأول مرة toga virilis كل منهما مبلغ الرجال أى ارتداء عباءة الرجال لأول مرة وفعيد بلوغ أخيب فمثلا احتفل بعيد بلوغ جايوس عام ٥ قبل الميلاد وبعيد بلوغ أخيب أوكيوس عام ٢ ق.م . وقد أعلن الامبراطور احتفاله بهاتين المناسبتين أن تولى بنفسه القنصلية الذى عزف عنها اكتفاء بمركزه كمواطن أول متمتع بالامبريوم الأعملي (السهون المساس المساس على منها المناسبة المرور بسلك المرشحين لدخول طبقة الفرسان ، كما أعفاهما من شرط المرور بسلك الوظائف الروماني الطويل . كما استثناهما من شرط السن لكى يمكنهما من الترشيح لوظيفة القنصل وهما في سن العشرين .

وفى العام الأول بعد المبلاد ارسل جايوس الى الشرق مدعما بسلطة الأمبريوم البروقنصلى لتذليل بعض المصاعب وقمع بعض اعمال الشغب في ارمينيا ، وهناك في قلعة صغيرة حوصر وظل يدافع عنها حتى سقط جريحا وما لبث ان مات متأثرا بها عام } ميلادية ، وكأن القدر قد كال ضربة اخرى لأغسطس عندما اصيب لوكيوس بالحمى وهو عائد من اسبانيا وسرعان ما وافته المنية في العام الخامس الميلادى ودفن اغسطس بقلب ممزق المله العزيز والغالى .

فى هذا الوقت لم يعد اغسطس يطيق السكوت عن سلوك ابنت الشائن مع عدد من الرجال ؛ لأنه رأى ذلك وصمة عار عليه وهو المنادى بالاحياء الدينى والاخلاقي للرومان ، فأمر بنفيها الى جزيرة مقفرة وصخرية في البحر المتوسط هي جزيرة بانداتاريا Pandataria ونفى عددا من عشاقها الرجال من بينهم الشاعر الخليع اوفيد ، بل اعدم أحدهم عام واحد مبلادية بتهمة التآمر والخيانة العظمى .

#### واخيرا تيبريوس مرة اخرى:

وبعد موت جابوس ولوكيوس قيصر تدخلت ليفيا لاعادة السلام بين

Tacitus, Annales, I, 1-4.

ابنها الفاضب تيبربوس وبين زوحيا اغسطس ، واقتعنه بأنه لم يعد للسواه يخلفه ، بل أن التسائعات عمت روما ولفطت الالسن بالحديث عن دور لبغيا (١) في مؤامرة لنصفية حفيدي الإمبراطور لكي تفسح الطريق لابنها الأكبر لتولى المرش .

وسر اغسطس لعودة تيبريوس ، وأعلن عن تبنيه له بشرط ان يتبنى بدوره ابن أخيه الملقب جرمانيكوس والذى ورث هذا اللغب ( ومعناه قاهر الجرمان ) عن أبيه دروسوس الأكبر شقيق تيبريوس والابن الاصفر لليفيا من زوجها الأول ، وبالفعل فعل تببريوس ذلك ثم اصطحب جرمانيكوس معه في حملة تاديبية ضد أهل بانونيا عام ٤ ميلادية .

وفى نفس الوقت تبنى اغسطس الابن الوحيد المتبقى من اولاد جوليا واجريبا وهو « اجريبا البتيم » وكان قد كبر واصبح فتى رياضيا منعما ، وسيما رقيقا ، ولرقته كرهه اغسطس وابعده ، وتحت تأثير ليفها صدر قرار من السناتو بابعاده نهائيا عن البلاد عام ٧ ميلادية ، وما أن مات اغسطس حتى نفذ فيه حكم الاعدام البارد عندئذ دار الهمس مرة اخرى عن دور ليفيا في هذه المؤامرة الشعة ،

وعلى إى حال انعم الامبراطور على. تيبريوس بعد تبنيه بسلطة التربيونية مرة اخرى عام ٤ ميلادية التي جددت عام ١٣ لمدة عشر سنوات اخرى ، كما اشركه معه في القنصلية ومنحه سلطة الامبريوم الاعلى . وكان اغسطس قد اصبح وقتذاك كهلا ينتظر الموت .

وبالرغم من تدعيمه لمركز تيبريوس كخليفة له الا انه كان محطم الشخصية بسبب الاذلال من جانب اغسطس له وبسبب طغيان شخصيه أمه المسيطرة . كما كان محروما من الهالة المقدسة الذي كان يتملع بها اغسطس . هكذا واخيرا اطمأن فؤاد اغسطس لوجهود وريث يشغل مكانه .

<sup>(</sup>۱) اتهمت الشائمات ليغيا بانها ونسعت السم لزوجها اغسطس ولماركللوس وجايوس ولوكيوس قيدر واجريبا البتيم واخيرا جرمانيكوس لانهم كانوا يقفون في طريق ابنها تيبريوس لانهم كانوا يقفون في طريق ابنها تيبريوس لاوسول الى درس الامبراطورية ، ولكن مثل هذه الاقاوبل التي ذكرها تاكيتوس جمعها من مصادر معادية ومن تم فهى افتراء عليها بالرغم من أن لينيا مارست نوعا من المسيطرة على اغسطس بحكم حمالها وذكالها ولبس من المستبعد أن تكون قد وقعت مع ابنها البدريوس بخصوص العرش انتار :

H.H. Serland, op. cit., p. 206 and p. 484.

, في التاميع عشر من شهر اغسطس عام ١٤ ميلادية مات اغسطس على مريره قرير العين مرتاح الفؤاد بعد حياة حافلة بالمفامرات والمؤامرات وبالها من رحلة عمر طويلة!

#### خامسا \_ تعليق أخير على أغسطس:

نستطيع أن نقول «إن اغسطس قد نجح في رسالته لانه امتلك جهازا قويا للدعاية والتشهير السياسي وتسيير الراى العام الروماني حسب هواه كما أن دعايته قد أحسنت وسائلها .

فقد ظل اغسطس يتمتع برهبة وقدسية لم يتمتع بهما احد من قبله ولا بعده لآخر ايامه : فمثلا في عام ١٤ ميلادية أي قبل موته بايام كان يبحر على ظهر يخته الخاص من ميناء بويتولى Pueto!i في آخر رحلاته الصيفية عندما تصادف دخول سفينة تابعة لتجار من الاسكندرية وما الشاهد بحارة السفينة المصرية الامبراطور حتى جثوا خانسين رهبة واجلالا وتم اوقدوا بخورا مقدسا كما كانوا يفعلون في محراب آلهتهم ، ورفعوا انهم عقيرتهم بالتهليل والصلاة للمنقذ والمحلص ومحقق السلام ، وأعلنوا أنهم ما كانوا ليبحروا آمنين الا بفضل هذا العاهل الكبير فهو الذي زرع السلام الروماني وهاهم يجنون نداره : السلام والحرية (۱) وهتفوا قائلين : السلام والحرية والرخاء » . "per illum se vivere, per illum navigare, libertate a que Fortunis per illum Frui".

لقد عمر اغسطس طويلا لدرجة ان نظام حكمه بدا كما لو كان قائما منذ تأسيس المدينة . وبالرغم من هذا فقد استطاع بادارته الحازمة ان يسير شئون الدولة جيدا وبكفاءة منقطعة النظير سواء في روما أو في أقاليم أيطاليا ، بل وفي كافة الولايات التابعة للامبراطورية . ولذا احبه الشعب الروماني بكافة طبقاته . فالبروليت ريا الرومانية كانت تنهم برخاء الحال ، أما بقايا الرعيل الأول من المحافظين فقد احسوا بالندم على العمر الذي ضيعوه في خدمة السناتو ومعاداة اغسطس (٢) . أما الفرسان فجعلهم عصب الامبراطورية وجهازها الفعال .

<sup>(</sup>۱) ويغول سويتوبوس ان اغسطس سر من سلاة المحادة السكندريين وأمر باعطاء اربعين قطعة من اللهب لكل واحد من رفاقه قرق الميخت دطلب منهم أن يشتروا بها بضائع سكندرية انظر:

وبالرغم من هذا لم تخل اصلاحات اغسطس من الاخطاء العفوية . آذ تحول نظامه بحكم طول شغله له الى حكم شبه انفرادى autocracy وكان دعوة لخلفائه فى ان يتبعوا خطاه وبالتالى فان السلطة لم تعد قائمة على السناتو بل فى ايدى الاباطرة ، ووجد السناتو \_ الشريك اساسا فى حكم البلاد \_ نفسه عاطلا ، وتلاشت اهميته قليلا قليلا حتى أضحى صوريا يجتمع للموافقة الشكلية على القرارات الامبراطورية لو تفضل هو بذلك . ولم تقم للشيوخ قائمة بعد ذلك ، ولم يعد السناتو كما كان قديما مدرسة لتخريج السياسيين الأكفاء ، واكثر من هذا فقد دفعت روما ثمن وضع مصيرها فى كفة رجل واحد ، وراحت تدفع ثمن اخطائه وشدوذه بعد ان حرمت من فائدة حكم الشورى والمنافسة والجدل وتقليب الامور على وجوهها فكثرت الأخطاء بعضها انزل مصائب فادحة بالبلاد .

كذلك ادى احتكار الامبراطور لكل الأمور الداخلية والخارجية الى تواكل الرومان فلم يعودوا يشاركون بكفاءاتهم بل انصرفوا الى الانشغال بأمورهم الشخصية وكان الامبراطورية ليست لهم ، بل للامبراطور وحده الذى يسيرهم بأوامره .

كذلك ادى اعتماد اغسطس اساسا على القوات المسلحة في حسم الأمور الى مضاعفات خطيرة مشل غرور الجيش بأهميته وبنفسه لدرجة أنهم احسوا بأنهم هم صناع الاباطرة Emperor' makers وتدريجيا اصبحت الثكنات اقوى من ردهات القصر ، وكثيرا ما حكم بعض الخلفاء من الثكنات .

وكذلك ازدادت قروة الحرس البرايتورى Praetoriani واصبحوا يقتلون الأباطرة ويعينون غيرهم ويعرضون العرش لمن يدفع اكثر ، بل اخذوا يصورون للآباطرة وجود مؤامرات لاغتيالهم فتوارى الأباطرة عن الأنظار في حين تولى قادة الحرس الامبراطورى العرش : بل واصبح هدا المنصب هو الخطوة الأخيرة نحو العرش ، وبدأت رءوس الأباطرة تتدحرج !! في مؤامرات من صنع قادة هذه القوات التي صنعها أغسطس .

Ibid., 2-4. (1)

ومن الجدير بالذكر ان بيورى يرى أن نظام اغسطس لم يكن سوى مرحلة من المراحل التى مرت بها الامبراطورية التى يرى انها قامت منذ عهد يوليوس قيصر ، ويعرف بيورى مرحلة اغسطس بانها عصر المجكم الثنائي dyarchy بين الامبراطورية والسناتو ، ثم عصد تعدورت سلطة السناتو ووهنت أمام توابد سلطات الامبراطور حتى ضعفت تعاما في عصد أغسطس ثم ظهرت المرحلة الثالثة والأخيرة ، هي تعركز السلطات كلها في شخص الامبراطور وحده حتى أصبح هو مصدر العوامن وتجسدا للدولة انظر :

Bary, op. cit. p. 11-15.

كذنك ادى وجود القوات بعيدا عن الوطن الى ازدياد الهوة بين العسكريين والمدنيين لأن الشعب لم يعد يرى الجنرالات يدخلون ويخرجون وضاع الالنحام بين الجيش والشعب . كما ساد احساس بكراهية العمل في الجيش والتهرب من الخدمة فيه ، بينما ادرك الإيطاليون اهميته فتدفقوا عليه حتى ملاوا صفوفه على كره من شباب الرومان . وبدات الامبراطورية تعانى من النقص في التجنيد في نفس الوقت الذي حدثت فيه جفوة بين الجيش والشعب .

واخيرا يرى بعض النقاد « انه بالرغم من الاصلاحات السياسية والادارية والاجتماعية التى قام بها اغسطس الا انها لم تمس جوهر المشكلة ولم تهز اعماق المجتمع الرومانى ، بل كانت سطحية ، اذ ظل حكمه يعتمد على تأييد الطبقات الغنية الارستقراطية التى قام بثورته اساسا لتصفيتهم وظلت هذه الطبقات تنعم بحياتها التقليدية دون ادنى تدخل من الامبراطور؛ فزاد خطرها وكبرت اظافرها ، وأكثر من هذا شجع الامبراطور هذه الطبقة على تجديد شيابها واعتمد على الصفوة المختارة منهم مثل لوكبوس سستيوس Lucius Sestius الذى كرمه ووثق فيه ربما تماشيا مع سياسة الامبراطورية في العالم الهللينسي ، كما كان « السلام الاجتماعي » فرصة للاغنياء لكى يزدادوا غنا اذا استغلوه في تنمية ثرواتهم عن طريق التجارة ، هكذا تذوق الجميع طعم السلام ولكن الذي استفاد منه ماديا فئة قليلة اما غالبية الشعب فراحت تنعم بالحرية الشكلية وبالقمح الرخيص (۱) ، ولما كان خبزها كفاف يومها فقد كانت سريعة التأثر بأدني أزمة اقتصادية أو ضرائب جديدة ، وهذا ما حدث بالفعل في عصر خلفاء اغسطس .

ولد اوكتافيوس اغسطس عام ٦٣ ق. م وهو نفس العام الذي شهد مؤامرة كاتيلينا للاستيلاء على الحكم ونجاح شبشيرون في القضاء عليها ، وكان ابوه ينتمى الى الطبقة البرجوازية التى شقت طريقها بصعوبة في عالم الارستقراطية ، ولم يستمتع بأبيه كثيرا فقد مات وتركه لأمه ، التى تزوجت من احد الأغنياء ليربيه ويشرف على تعليمه ، حيث تلقى أوكتافيوس تعليما اغريقيا ، ومن ثم كان يتحدث الاغريقية ولكن بركاكة ، كما ادى ذلك الى تعاطفه مع الحضارة الاغريقية والاغريق ، بقدر تعاليه على الحضارات الشرقية ، فقد رفض مثلا وهو في مصر ان يزور «نف ليتفرج على عجل البس مبديا احتقاره لعبادة الحيوانات (٢) .

<sup>(1)</sup> Tacitus, Annals, I, I-4.

<sup>(2)</sup> Suetonius : Di rus Augustus

لقد تعرض أوكتاڤيوس لحملة من التشهير والمعايرة من جانب انطونيوس والارستقراطيين عايروه فيها بأصله الاجتماعي الوضيع ، فاتهمه انطونيوس في احدى رسائله له بأن جده لأمه افريقي الأصل وانه كان عطارا ثم خبازا في مدينة اربكيا ، وأن جده لأبيه كان صرافا ومرابيا (١) ، ولكنه صمد لهذه الحملةالمسعورة لانه كان طموحا ، بارد التفكير ويحسب لكل شيء حسابا ، حريصا في تصرفاته كجرص الفلاح الإيطالي ، كما كان فولاذي الارادة ، قويا لا ينثني عن عزمه ، كما كان معنزا بمبادئه الريفية مؤمنا برسالة ايطاليا ومجد روما واستطاع في ظرف بلاية عشر عاما وبعد ان خاض خمس معارك ضارية (٢) أن يصل الى القمه وحيدا لا ينانس بفضل تصيده لاخطاء أعدائه .

كان اكتاڤيوس اغسطس مجموعة من المتنافضات فقد كان قاسيا صارما مع اعدائه ، بشعا في انتقامه ، فبعد سحقه لقتله يوليوس قيصر من الجمهوريين في فيليبي امر بقطع راس بروتوس وارسالها الي روما لتلقى اسفل تمثال يوليوس قيصر ، وعندما ركع احد الارستقراطيين يستعطفه ان يدفن جتمانه بعد تنفيذ الاعدام فيه اشاح عنه بوجهه قائلا «ان الطيور سوف تحل هذا الموضوع » ، وبعد سحقه للثورة في بروسيا والتي تزعمها لوكيوس شقيق انطونيوس كان يجيب على توسلات العطف بكلمة واحدة هي « يجب ان تموت ! moriendum es ؛ بل انه في فكر يوماما في تدبير اعتيال انطونيوس ذاته .

لكيه كان يظهر الرحمة والعفو في حالات كنية مع اعدائه فيندما علم بأن كليوبترا قد انتجرت بلدغة الكوبرا بذل جهدا لعلاجها . ولما فتسل العلاج

Suetonius, Div. Aug. 4. 15.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) وهي معركة موتينا عام ۲۲ ف ، م (ضد ماركوس انطونيوس من اجل السناتو ) تم معركة فيلببي عام ۲۲ ف ، م ضد السناتو وقتله ابيه بوليوس فيصر ، وقد اتحد في هذه المعركة مع انطونيوس بعد المتصالح معه ، ثم معركة بروسيا عام ، ٤ ق ، م ضد نبر الملاك الابطاليين المذين تمردوا عليه بتحريض من فولفيا زوجة انطونيوس الاولى وشعيقة يوليوس انطونيوس ، تم معركة صقلية صد سكستوس بومبي عام ٢٦ في ، م واخيرا معركة اكتيوم ضد انطونيوس وكليوبترا وذلك عام ٢٦ ف ، م ،

اعلن اله برىء من تهمه موتها ، وامر أن يدنن العاشقان في الفير الذي اعداه لتفسيهما قبل موتهما ، ورغم أنه فناك بطلبموس قبصرون ، الا أنه احتضن ابناء كليوبترا من الطونيوس واشرف على تربيتهم كما لو كانوا ابناءه ،

لقد كان اكتاڤيوس اغسطس رغم هذا مرنا ، قادرا على تكييف نفسه حسب الظروف ، ولهذا لم يكن احد يقدر على التكبن بما بفعل خاصة انه كان ثوريا ، لا يرتبط بعهد ولا يقيم وزنا للمبادىء أو يلتزم بالتسلسل المنطقى للاشياء ، كما كان نهازا للفرص السياسية ، يستغل بمهارة اخطاء اعدائه كما فعل مع غريمة أنطونيوس ، وكان شديد الأحساس بالتحدى عنيدا ، فمثلا عندما دمر هياج البحر أسطوله وهو بحارب سكستيوس بومبى صرخ قائلا « سوف أحرز النصر رغما عن أنف نبتون ! (رب البحر) »

وعموما كان يجمع بين التيور والغموض والحدر ، وربما يشرح ذلك اختياره لرمز ابى الهول لاختيامه الخاصة ، وكان ابو الهول رمز الغموض والاسرار التى لا يجرق احد على حلها ، او سبر اغوارها ، ثم عدل عن ذلك واستبدله بصورة الاسكندر الأكبر مشله الأعلى ، ولكن يجب أن نفرق بين الشخصيتين. فبينما كان الاسكندر الأكبر يجمع بين الخيال الحالم والواقع العملى ، كان اكتاڤيوس واقعيا حدرا حريصا ، كما كان يتقبل النصيحة بصدر رحب ولا يستبد برايه ، لكنه كان مثل الاسكندر سريع الفضب والانفعال .

كان اغسطس ايضا برغم ضعف بنيته واعتلال صحتمه ، قموى الشخصية ، فولاذى الارادة ، قادرا على تحمل المساق ، بسيطا في حياته ، في ملبسه وطعامه ، فقد كان اثاث منزله بسيطا للفاية ، وكان يفخر بأنه يتناول طعهما بسيطا كقطعة من الخبز مع بعض التمر أو العنب ، ولما وصل الى ذروة الحكم وجد نفسه مرهقا ومريضا يحيط به «اعوان» اقوياء واوفياء استطاع ان بوحد شملهم ، كان في حاجة اليهم بقدر ما كانوا في حاجة اليه ، كما وقفت من ورائه زوجة قادرة وذكية وجنرال مخلص وقادر . كل هؤلاء عملوا معه كفريق واحد ناكرين ذاتهم ناسيين كل اعمالهم للامبراطور العظيم والمنقذ المخلص مفجر الخير والبركات .

 مجموعة من ألمثل العليا والأخلاق ، وفي عهد، قدست الاماني الوطنية لا و مرة في شخص الربة روما الاوغسطية » كما كان يهتم بمنظره جيدا وبالسورة التي نظهر بها وهي صورة الوجيه المفكر المحمل بالمسئولية والمقدر لها ،

لقد كان اغسطس خادم روما وسيدها (١) . فقد قال « لقد تسامتها مينية من الطوب وتركتها مبنية من الرخام » laterciam accepi marmoream reliqui ) وحتى آخر أيامه ظل ممثلا سياسيا رائعا متيما بالدراما السياسية بوحى إلى أصدقائه بما بريد ، فمثلا عندما قدم أحد خصومه القدامي من الجمهوريين اقتراحا بمنحه لقب أبو الوطن Pater patriae وذلك في العام الثاني قبل الميلاد تقدم الى المنصة ليتقبل القرار وعيناه مفرورقتان بالدموع بالرغم من أنه مو إلدى أوحى بهذا القرار . كما كان قوى الشخصية حتى بدى للذين كانوا يعملون معه كما لو كانوا اقزاما بالنسبة له ، ولكن حياته لم تكن لنفسه ، بل لروما (٢) أن حياته الخاصة كانت مقبضة وحزينة . وربما أحسن بذلك وهو على فراش الموت . اذ دعى بمرآه نظر طويلا فيها ، ثم نظم مندامه وشعره وراح يتفحص آثار معركة الحياة على تقاطيع وجهه وفجأة سأل الحاضرين « هل لعبت دورى جيدا في هذه المهزلة الكبرى ؟ » . ثم ردد عليهم أبياتا من الشعر الاغريقي كان الممثل الهازل عادة يختتم بها دوره طالبا من الحاضرين أن يصر قود بالتصفيق اذا كان قد أجاد دوره . وبينما راحت زوجته ليفيا تهطله بقبلاتها المحمومة سمع صوته الأخير يقول لها

Livia, nostri coniugu memor Vive, ac vale.

« يالقيا . . عيشي تذكرين زواجنا . . ووداعا » (٣) .

<sup>(</sup>۱) بالرغم من أنه كان يكره أن يلقب Dominus أى الرب أو المولى لانه كان اللقب الذي اعتاد العبد الروماني أن يخاطب به سيده ، وحدث ذات مرة أن دخل المسرح أثناء عرض احدى المسرحيات ركان الممثل الأول في تلك اللحظة يقول عبارة هي « يامولاي العادل الرحيم Dominum acquum et bonum واتجه الى أغسطس الذي أشاح بيده غاضبا خاصة بعد أن صفقت الجماهي . وفي اليوم التالي أعلن استنكاره لما حدث . Suetonius, ibid, من نبل اللغب ثم فرضه دوميتيانوس بالأمر .

<sup>(</sup>٢) قال جوفينال ملمحا بذلك .

حتى «ابطاليا» لم تعد نفسها بل شبيهة بنفسها .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



النسخة الرسمية من تماثيل اغسطس التى انتقاها لتقام على طول الامبراطورية وعرضها

هكذا اندبت حياة الرجل العظيم والذي به الله وذكائه استطاع وهو في الرابعة والثلاثين من عمره أن يرسى دعائم امبراطورية قوية عالمية قدر لها أن تبقى خمسة قرون من الزمان قبل أن تسقط المحتضنت خلالها عالم جنوب البحر المتوسط وعالم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في رباط سياسى واقتصادى منين وحقق للعالم عهدا من السلام Pax والمحبة لم يعرفه من قبل . بل أن اصلاحاته وأفكاره ظلت الواجبة العظيمة للأمبراطورية لا يقدر احد على التبديل أو التغير فيها لما يقرب من ثلانة قرون من بعده (٢) حتى أعاد ديوقلديانوس النظر فيها بعد أن تغيرت الظروف وساءت الأحوال .

كما أنه أصبح مثالا لكثير من القادة المفام في التاريخ تشبهوا به . كما تشبه هو نفسه بالأسكندر الأكبر (٦) .

cf J. Bucha, Augustus, (New York, Houghton Mafflin Company, (1) 1937), p. 283 f

 <sup>(</sup>۲) أقرب الشخصيات القيادية في الناريخ الحاديث الني تلاب أغسطس وسارب على هداه ، وتشريت روحه هو الجنرال فراكو الزعيم الاسباس الراحل .

# الفصيط الثالث خلفاء اغسطس

# أياطرة الاسرة اليوليوكلاودية من ١٤ ميلادية ــ ٦٨ ميلادية

بعد موت اغسطس عام ١٤ ميلادبة ، تولى الحكم من بعده اربعسة الباطرة من داخل دائرة اسرته وآل بيته ، ولما كان هؤلاء الأباطرة الخلفاء البتداء من تيبريوس وحتى نيرون ) ينتمون نسبا اما الى آل يوليسوس وهى عشيرة اغسطس ، او الى آل كلاوديوس نسبة الى ابناء واحفاد الامبراطورة ليفيا الذين أنجبتهم من زوجها الأول كلاوديوس نيرو Claudius Nero . وكان رجلا من علية الاسر الشريفة الرومانية . وعن طريق تشجيعه الزواج داخل الاسرة اصبح هناك جيلا يجرى في عروقهم دماء العشيرتين ، حكم بعضهم الامبراطورية ومن ثم آثر المؤرخون أن يطلقوا على شجرة هذه العائلة الاسرة اليوكلاودية .

لقد حكم هؤلاء الخلفاء بدون مشقة لأن المؤسس (١) الأول اوجد لهم نظاما راسخا قويا ، ولكن هذا النظام لم يعد محنفظا بقوته كما كان ، بل ظلل يضعف ويضعف ويضعف وذلك لركود الإحوال وخمود نار الثورة والمتجديد الدائم الذى كان يتصف به حكم اغطس ، ولكننا لا نستطيع أن ننكر أهمية خلفاء هذه الأسرة لانهم هم الذين قد شكلوا ملامع ما نسميه بالامبراطورية الرومانية ، وهم الذين وقع على عاتقهم عملية توزيع السلطات التى كانت مركزه في شخص أغسطس على أجهزة دائمة ، لأن حكم أغسطس لم يكن يقوم على أجهزة دائمة ، لأنه زعيم وثورى لم يكن يقوم على أجهزة بقدر ما كان يقوم على شخصه ، لأنه زعيم وثورى ومقاتل جاء ومضى هكذا على هذا الحال ، بل أن قدسيته والوهيته التى ومقاتل جاء ومضى هكذا على هذا الحال ، بل أن قدسيته والوهيته التى .

D. Timpe, Untersuc'he, gen zur Kontinuitüt des Fruhen Prinzipats (1) p. 16 (München 1989)

١٣٠ رق ته العشاء وواد داير تا يا الباريجي والعدبان رويب أنه تزوج العدراسة

نجح فى بنها بين الجماهير اعطته نفوذا مشابها لنفوذ البابا فى الكنسه الكاثوليكية بالفاتيكان ، ومن ثم اعتبر بعض المؤرخين طريقة حكم اغسطس بأنها علاقة شخصية بين الامبراطور والدولة . حيث كانت الامة تسير كالمسحورة بتوجيهاته ، ويضع حلولا مباشرة وقاطعة لمشاكلها ، ولكن ذلك كان يعتمد فى المقام الأول على مزاجه وعلى حالته النفسية ساعة اصدار القرارات ، وهذا عبوب نظام حكم الرجل الواحد . وخلاصة القول كان اغسطس روح الامبراطورية الرومانية فى مهدها .

وربما لهذا السبب وحده ادرك اغسطس اهمية اختيار خليفنه بنفسه لانه كان يتمنى أن يظل الحكم فى روما قاما على هذا الجوهر وهو الزعيم المفدى وأبو الوطن وحرص على أن يكون خليفته من آل بيته ومن بين اسرته حتى يقطع الطريق على الصراعات والتنافس بين الورتة والطامعين ولكى يضمن امتثال الخليفة لسنة المؤسس . والحق يقال لقد ثبت حدسه نقد سارت الأمور هادئة فى روما طالما كان الإمبراطور من آل بيت اغسطس، فلما نفذ آل بيته اندلعت الحروب الأهلية من جديد . اذ تطلعت طبقة جديدة من الجنرالات الى الاستقلال بحكم الولايات ورفعوا رابة التمرد على الحكومة المركزية فى روما التى وقفت عاجزة فى بعض الأحيان نظرا لاتساع رقعة الامبراطورية ، وصعوبة الاتصال بينها وبسبب ما يستغرقه ارسال الجيوش من وقت ويتكلفه اعدادها من مال .

واهم ما يميز عهد الخلفاء هو تضخم سنخصية الاباطرة وتجبرها في بعض الأحيان ، لأن اغسطس قضى على روح الجمهورية الرومانية وفلسفتها في الحكم والتي كانت تقوم على الجدل والنقاش وعلى الشورى بين أولى الأمر ، ولم يعد الحاكم يسمح في احسن الحالات الا بالملاحظات النقدية ومن ثم بدأت الاحلام تراود خيال الحاكم بالتخلص الجسدى لمارضيه ، ومن ثم تعدد حدوث حمامات الدم البارد والمؤامرات والافتيالات ، والمحاكمات الصورية ، وازدهرت طبقة مأجورة من الوشاة والمخبرين . واصبح شعار الامبراطور « دعهم يكرهونني ما داموا يرهبونني ! » ,oderint واصبح شعار الامبراطور « دعهم يكرهونني ما داموا يرهبونني ! » ,dum probent

كذلك أوجد اغسطس للخلفاء تقليدا اتبعوه وهو بث رجاله المختصين في كافة الاجهزة والمؤسسات الدستورية والمجالس التنفيذية لنأبيده ونقل اعكاره واخراس السنة الننقايين أو المعارضين واحاطة الامراطور علما

<sup>(1)</sup> Suctonius, Tiberius, 59, 5.

بما يجرى داخل هذه المؤسسات ، والى جانب هؤلاء الاتباع والاصدقاء قام عدد من الرجال البارزين وذوى النفوذ ممن كان يعتمد عليهم الامبراطور في تثفيد ما يريد ، وعلى قمة هؤلاء وهؤلاء يجىء المستشارون الذين كان الامبراطور يستمد منهم قراراته ويصدر أحكامه بناء على آرائهم ، وكان هؤلاء جميعا هم الطاقة المنفذة والمشرعة للعصر الامبراطورى فقد تم على أيديهم الكثير من الاصلاحات التى كانوا يستلهمونها من الرجال الأدنى او التى كانت استكمالا لمشروعات اصلاحية بداها رجال الامبراطور

ولكن بالرغم من كل هذا فقد ظل الامر والنهى فى يد الامبراطور وحده ، ومن ثم توقفت القرارات السياسية على نوعية الامبراطور ، وحالته العقلية ، وعلى مزاجه الشخصى ، وخلفيته الأسرية ، ولهذا ركز المؤرخون الرومان فى هذه الفترة على الأفراد ، واصبح التاريخ أشبه ما يكون بأعمال كتاب السير والتحقيقات التى تتقصى الجرائم والفضائح والفساد ، كما اهتم هؤلاء المؤرخون بالمعارك والحروب التى نشبت فى عهد كل إسراطور وقلما اهتموا بالجوهر الاصلاحى الكبير الذى شمل التشريع والادارة والاقتصاد وان شئت قل ما المجتمع الروماني بأسره .

ولقد اسدل الستار على اباطرة هذه الاسرة عندما اغتيل نيرون عام Vespasianus ميلادية وما تلى ذلك من فوضى حتى تمكن فسباسيانوس على ١٨ عام ٢٩ ميلادية من تنصيب نفسه امبراطورا بقوة السلاح ، وبذلك اسس اسرة جديدة هي اسرة آل فلافيوس Flavius

والآن بعد أن القينا نظرة عامة على خلفاء أغسطس فلنتناول بالتحليل كل واحد من هؤلاء الورثة .

#### أولا: تيبريوس ( من ١٤ الى ٣٧ ميلادية )

بفضل اختيار اغسطس لخليفته قبل مماته ومشاركته العكم معه ، استمرت الأمور هادئة بعد موت اغسطس ، وانتقل الحكم في هدوء الى تيبريوس والذي كان من الناحية الفعلية الحاكم للبلاد منذ حصوله على سلطتى الامبريوم والتربيونية ، والأولى سلطة عسكرية تعطيه حق قيادة الجيش ، اما الثانية فسلطة شعبية ، ومن ثم اعطته حق دعوة السناتو الى الانعقاد لتكريم الراحل العظيم واختيار خليفة له رسميا (۱) .

ا) أهم المصادر الادبية الغديمة عن حياة تيبريوس هي: (١) أهم المصادر الادبية الغديمة عن حياة تيبريوس

وترجع أهمبته في أنه عاصر حكم تيبريوس وتعاطف مع الأمبراطور ودافع عنه . Tacitus, Annales, I-VI.

<sup>(</sup>م ٩ - تاريخ الأمبراطورية الرومانية)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تيبريوس امبراطورا

واجتمع السناتو بالفعل والقيت خطب التكريم والتعظيم تأبينا للراحل العظيم ، وبلغ بهم الحماس الى اخفاء الالوهية عليه رسميا واعتباره من عداد الآلهة الرومانية الخالدة ، ومن ثم انشأت هيئة دينية للاشراف على عبادته ونشرها في كافة أنحاء الامبراطورية ، وقد اختيرت هذه الهيئة التي كانت تعرف باسم الاوغسطاليس Augustales من بين رجال طبقة السناتو ، كما انعم السناتو على زوجة الامبراطور ليفيا بلقب اغسطا Augusta بناء على رغبة الراحل العظيم ، كما جاء في بنود وصيته ، بينما ورث تيبريوس لقب اغسطس ، فأصبح تيبريوس اغسطس قيصر ، ثم أنعم السناتو عليه بكافة سلطات والقاب والده بالتبنى ومنحه سلطتى الامبريوم والتربيونية مدى الحياة .

في الحقيقة كان اخنيار أغسطس لتبريوس موفقة (١) لأنه جمع دماء

7.00

مع ملاحظة أن معظم أجزاء الكتاب الخامس مفقودة .

V. Ehrenberg and A.H. Jones, Documents illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius (2nd edition 1955); H. Mattingly, British Museum Catalogue of the Coins of the Roman Empire, Vol I. (Angustus to Vitellius 1923); H. Mattingly and Others The Roman Imperial Coinage i (1923); M. Grant Aspects of the Principate of Tiberius (1950); F.B. Marsh, The Reign of Tiberius (1931); R.S. Rogers, Criminal Trials under Tiberius (1935); D.M. Pipidi, Autour de Tibère (1944); R.S. Rogers: Studies in the Reign of Tiberius (John Hopkins University Press 1943. G.E. Smith: Tiberius and the Roman Empire, Louisiana State University Press 1942; G. Maranon, Tiberius: A study in the Resentment (1956).

إ والكتاب الاخير محبوب وتجربة جديدة في تطبيق علم النفس وهو ذاتي أكثر منه موضوعي) .

R. Syme, Tacitus, (1958), p. 420 ff; E Kornemann Tiberius 1960, also cf Gazetti, Impero da Tibro olgi Antonini (1960)

وعن تماثيل الامبراطو د تيبربوس انظر :

L. Polacco il Votto di Tiberio (1955); JRS, 1956, p. 157 ff. (Reviewed).

(۱) يبدو أن أغسطس لم يقتنع بخليفته الا تحت الحاح الظروف ريروى لنا سويتونيوس عن الاجتماع الطويل الذى دار بين أغسطس وتببريوس فى حجرة نوم الاول ولما خرج تيبريوس من الحجرة علق أغسطس ساخرا وهو يقول: مسكين الشعب الروماني الذى سوف تطحنه

«miserum poulum Romanum, qui sub tam lentis maxillis crit» Suctonius, Tiberius, 21.

<sup>(</sup>iii) Dio Cassius LVii-LViii

<sup>(</sup>iv) Suctonius, Tiberius

أسرتى كلاوديوس وآل يوليوس ، فمن ناحية ابيه كانت تجرى في عروقه دماء كلاودية بينما أصبح بحكم تبنى اغسطس له من آل يوليوس . ومن مزيج هاتين الأسرتين جاء خلفاء اغسطس الاربعة : تبريوس ، وجايوس ، وكلاوديوس ، ونيرون .

وعلى أى حال لم يستقبل تيبريوس العرش بالسرور والفرح ، بل استقبله بالزهد وعدم الاكتراث والتلهف ، اذ كان يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما ، وأدركته الشيخوخة ، وكان يعرف عنه أنه رجل انطوائى ، غير محبوب من الجماهير والفوغاء الرومانية ، ولكنه كان شخصا قادرا وكفئا ، اذ قضى عمره وهو يتحمل المهام والمسئوليات ، كما أنه ورث من أسرته آل كلاوديوس الارستقراطية ، الغطرسة والاعتداد بالنفس ، والحزم والكبرياء ، وحب العمل ، وعدم الرغبة في التطور والتجديد ، ومن ثم كان تيبريوس رجلا محافظا ، يتمتمك بالقديم بشدة كما يظهر من ذوقه وسلوكه وعاداته حتى في أسلوبه الأدبى والفاظه اللفوية التي كان يحرص على انتقائها في خطبه ، اذ كان يميل الى اختيار الكلمات القديمة الفصحى ، واعرض عن الاساليب الجديدة في اللغة والأدب التي كان يزخر بها العصر واعرض عن الاساليب الجديدة في اللغة والأدب التي كان يزخر بها العصر الوغسطى ، ومن تم صارح السناتو بلغة واضحة بأنه ليس على استعداد أن يتغير أو أن يغير من طبيعته التي طهتها نار المعاناة والكفاح .

لقد كان يعرف أن وصوله الى الحكم لم يكن الا صدفة ونتيجة لتدخل القدر ، لأنه كان آخر من فكر فيهم زوج امه اغسطس ، خاصة عندما استمع الى الفقرة التى جاءت فى وصية اغسطس والتى تقول « ما دام الحظ العائر قد نزع منى ولداى جايوس ولوكيوس فليصبح تيبريوس قيصر خليفة لى (١) » ، كما أن الظروف جعلت منه شخصا ساخطا على كل شيء ، حيث عانى فى طفولته وحياته من الاحساس بالظلم ، ومن ثم ظل يختزن الغضب فى نفسه ويكتم حنقه وغيظه ، ولكى يفهم الدارس « عقدة الحنق المكبوت » فى نفس تيبريوس عليه أن يرجع الى نشأته ، اذ كان ينحدر من والدين جمهوريين ارستقراطيين حاربا بشدة الشخصيات العسكرية والتحالفات الثلاثية التى اقامها الجنرالات فوق القانون والدستور ، ثم يجد تيبريوس نفسه فى رعاية احد هؤلاء الشخصيات العسكرية ، بل ويجد امه تصبح زوجة لاحد هؤلاء الجنرالات وهو العسكرية ، بل ويجد امه تصبح زوجة لاحد هؤلاء الجنرالات وهو ( اكنافيوس ) حيث ارغم ابود على طلاقها وهى فى مرحلة متقدمة من

المحمل ، بل أن السنة الناس لم تترك هذا الأمر يمر دون تعليق (١) ، ولما وضعت ابنها دروسوس شك الناس في نسبته الى زوجها الأول ، خاصة أن اغسطس دلل هذا المولود الصغير وفضله على تيبريوس ، ولم يغفس تيبريوس ذلك لأمه أبدا فعندما ماتت رفض السير في جنازتها ، وزاد حنق تيبريوس عندما فضل الامبراطور عليه حفيداه جايوس ولوكيوس قيصر ٤ وأخيرا عندما أختير للخلافة أرغم على طلاق زوجته التي كان يحبها حتى العبادة ليتزوج ابنة الامبراطور الخليعة جوليا التي لم تجد حرجا من الوقوف تحت تمثال مارسياس في الفورم الروماني حيث يعرض الساقطات أنفسهن للدعارة ، بل ويقول بليني أنها ذهبت الى حد وضع أكليل من الزهور فوق هذا التمثال (Pliny, 79, XXI, 6) ، ولقد أثر ذلك كثيرا في نفس تيبريوس ، وذكره بما حدث لابيه عندما ارغم على طلاق أمه ليفيا ، وظل يندم على طلاق زوجته الأولى ، ولقد روى اله انفجر باكيا عندما رآها ذات يوم وهي في عصمة رجل آخر ، وأقسم لها أنه لن يتعرض لهسا في حياتها الحديدة ، ولكنه لم يترك الزوج الجديد اسينيوس جاللوس Asinius Gal'us يتمتع بوقت طويل مع المراة التي احبها حتى العادة (٢) .

هكذا كان تيبريوس كما سماه الأديب بلينى الأكبر « أتعس الناس » tristissimus hominum : (٦) ذا ذاكرة حبة تذكر كل كبيرة وصفيرة ، فمئلا روى عنه أنه أثناء الفأله خطابا أمام السناتور انفجر فجأة في هجوم عنيف ومرير على أحد أعدائه و يدعى ماركوس لولليوس Marcus lollius ويخبرنا تاكيتوس أن هذا الشخص كان قد وورى التراب منذ عشرين عاما (٤) .

حقيقة كان تيبريوس يعانى من التردد وعدم الثبات على راى ، ولكنه كان حازما فى تطبيق القانون ، وكان جادا يحتقر المرائين ، لأنه كان يرى فيهم الخبث والدهاء بعد ان انتفخت بطونهم وامتلأت جيوبهم من جراء هنا النفاق على حساب الشعب الرومانى ، ولهذا كان كثير الشك والهواجس مكتئبا حاد الطبع ، ينقص شخصيته الجاذبة والسحر الذى كان يتمتع به

<sup>(</sup>۱) تثاقل المرومان بيتا من التسعر العامى الاغريمي يعول « انهم المجطوظون أولئك الدين ينجبون بعد ثلاثة أشهر فقط » .

Suetonius, Divus Augustus 106; Tiberius 7 (7)

Pliny The Elder, 79.

Tacitus, Annales, 107, IV, 57.

اغسطس، ولكنه كما فلنا كان رجلا واسمع الثقافة ، خبيرا باممور الإمبراطورية ، مدركا للمستولية الماناة عليه ، متغانيا في آداء واجبه ، كارها للتملق والتأليه (١) ، ولقد حاول منذ البداية أن يجعل سياسة انشاء المجالس الاستشارية وملنها بالاصدقاء السياسيين للاسنماع والاستفادة من وجهة نظرهم ، ولكن علاقته بالسناتو كانت فاترة سيئة منذ البداية ، ويعزو البعض ذلك الى غباء السناتو الذي لم يفهم تيبريوس أثناء انعقاد أول جلسة بعد موت اغسطس لتعيين خليفة له ، اذا كان تيبريوس يدرك أنه مكروه وغير محبوب ، وأن على السناتو أن يرجوه ويلح عليه لكي يقبل الخلافة ، ولكن السناتو اعتقد أن تيبريوس بعدم اكتراثه أثناء الاختيار انما يضع فخا لمن لا يحبونه أو يريدون منافسته ، ولكنه احترم السناتو وتمسئك بحقوقه ووقاره ، حتى أن نقاده يعترفون أنه بدا حكمه باعتدال وذكاء . بل أنه نقل مهمة انتخاب المرشحين للوظائف العليا من المجانس الشعبية إلى السناتو نفسه حتى يوفر على اعضاء السناتو الموقرين مضابقات الفوغاء أثناء الحملات الانتضابية .

# تمرد القوات الرومانية الرابطة في اللبريكوم وعلى ضغاف الراين :

وما أن تولى تيبريوس السلطة حتى وقعت حادثتان تمردت فيهما القوات الرومانية وكانت أسباب التمرد ترجع الى استبقاء الجنود الدين أتموا الخدمة لمدة طويلة وقسوة معاملة الضباط للجنود ، وقام دروسوس الأصغر أبن تيبريوس باخماد حركة التمرد في الليريا بحرم دون أدنى تنازلات ، كما قام جرمانيكوس بن دروسوس الأكبر لله شقيق الامبراطور بالتعامل مع القوات المتمردة في المانيا ، ولكنه سلك سلوكا مخالفا لسلوك دروسوس الأصغر ، فلجأ الى طرق خبيثة مثل تزوير خطاب باسم تيبريوس يعد فيه القوات بتحسين أحوالهم مستقبلا، ثم عرض على الجنود أسرته وهي تنتحب ثم هدد بالانتحار . ثم لجأ الى أغراء بعض الجنود بالقيام باغتيال زعماء التمرد ، ثم حاول رفع روح القوات الرومانية المعنوية بالقيام بالتوسع في المانيا بالرغم من أعتراض عمه الإمبراطور على ذلك . ولكنه بالتوسع في المانيا بالرغم من أعتراض عمه الإمبراطور على ذلك . ولكنه

<sup>(</sup>ا) كان تيبربوس شديد المزوف من القاب النالية (الفريوس شديد المزوف من القاب النالية والمدينة جينيوم Gytheum في مدينة جينيوم المدينة جينيوم الكونيا ويرجع الى المام الخامس عشر الميلادي وهو صورة مر خطاب الامبراطرر تيمريوس الى مدينة ووما ردا على قرار يختص بعبادة اغسطس وليفيا وفيه يستعبد ويتاعم من المنالية انظر:
(المنالية انظر:

تركه فى المانيا حتى عام ١٧ ميلادية نم أرسله بعد ذلك الى الشرق لدراسة مشاكل الامبراطورية على الطبيعة وللاشراف على وضع بعض الحلول فى الولايات التابعة والعميلة لروما .

### علاقة تيبريوس بخليفته وأبن أخيه جرمانيكوس:

كان اغسطس قد أرغم تيبريوس على تبنى جرمانيكوس بن دروسوس شقيق تيبريوس ، وكان الامبراطور اغسطس يحابي جرماليكوس ، كما كان يحابى أباه الراحل دروسوس ، بل أنه زوجه من حفيدته أجربينا الكبرى ( ابنة جوليا من الجنرال أجريبا ) ، وكان من الواضح أن تيبريوس ينوى تنفيذ رغبة أغسطس باعداد جرمانيكوس (١) للخلافة وذلك بأن اظهره للناس وحرص على نشر شعبيته بين الجماهير بدرجة تغطى على شعبية ابنه دروسوس الصغير وهذه تضحية كبيرة من جانب الامبراطور . وكان جرمائيكوس شابا رياضيا ، مرحا ووسيما ومعبودا للجماهير الرومانية . وبقال أنه ورث هذه الشعبية عن أبيه دروسوس الأكبر الذي كان يعتبر النموذج الامثل « للرجال » ، وعن امه انطونيا الثانية التي كسبت شهرة كأم فاضلة مثالية (٢) وهي ابنة مادكوس انطونيوس واوكتافيا شقيقة اغسطس . ولما مات دروسوس مبكرا رفضت الزواج مرة أخرى وكرست نفسها لتربية ابنها جرمانيكوس وأخيسه كلاوديوس (الذي اصبح فيما بعد امبراطورا) وابنتها ليفيللا . وكان المؤرخ تاكيتوس من أشد المعجبين بجرمانيكوس ابن الاكرمين لدرجة أن قارنه بالاسكندر الأكبر (م) . لأنه اشتهر (ع) ايضا بمواهبة المتعددة فهو جنرال عنيف وشباعر رقيق ودبلوماسي مهلب ، بل الف مسرحبات درامية بالاغريقية مثلت على المسرح ايام الامبراطور كلاوديوس. اعتقد الناس أن جرمانيكوس كان ديمو قراطى التفكير والعقيدة، وكانوا يتلهفون على ارتقائه العرش من اجل اعادة الجمهورية ونظمها الديمقراطية . ولهذا اضحى بطلا قوميا وزعيما منتظرا ، لأنه كان على النقيض تماما من عمه تيبريوس فقد كان محبا للناس وللظهور وللتصفيق كما كان مندفعا وعاطفيا ، ويرى مارانون أن

(1)

Suetonius, Caligula, 106, 2.

Tacitus, 107, II, 73.

Gregorio Maranon: Tiberius: A Study in resentment (London 1956), p. 97.

 <sup>(3)</sup> وقد عرقنا من وثائق البردى المصرى أن كان له ضيعة كبيرة فى الغيوم ربما ورثها.
 من أمه انطونيا انظر :

الناس رسمت له صورة تفوق قدراته وصفاته ، ولكنه على أى حال كان يبدى احتراما ووقارا كبيرا ازاء عمه تيبريوس ودفض التآمر ضده او منافسته في سلطاته .

# رحسلة جرمانيكوس للشرق ورد الفعسل الذي تركته ( ١٧ ـ ١٩ ميلادية ) :

وبعد عودة جرمانيكوس من المانيا وبلاد الغال كلفه عمه تيبريوس بمهمة سياسية في الشرق ، ومنحه السناتو سلطة الامبريوم البروقنصلي الأعلى ليتحقق له السلطة والسيادة على حكام الولايات، وصادق الامبراطور على قرار السناتو . ورحل جرماييكوس مع نخبة من الضباط والمعاونين الى الشرق مارا ببلا اليونان وآسيا الصفرى ، وكان جرمانيكوس ينتهز الفرص لزيارة المعالم الأثرية ويلتقى بالمواطنين الذين استقبلوه بالحفاوة والتكريم (٢) وخلعوا عليه الالقاب المقدسة والالاهية التي كانوا يخلعونها على ملوكهم في الشرق ، وقد قابل جرمانيكوس هذه الحفاوة بأعمال اصلاحية وتنظيمية لصالح شعوب الامبراطورية . ووصل جرمانيكوس الى أرمينيا حيث وافق على الملك الذي انتخبه الشعب ، وفي غمرة الانفعال أغمض جرمانيكوس عيناه عن سياسة عمه الامبراطور ولم يلتزم بها ، فمثلا تعدى جرمانيكوس على القانون الذي اصدره اغسطس بعد فتح مصر وتحريم دخولها على الأشخاص البارزين الا بقرار من الامبراطور فدلف في زيادة سريعة لمصر وآثارها ، ولما وصل الى مصر وجد الاسكندرية تعانى من مجاعة وقحط فأمر بفتح الصوامع الخاصة بروما وتوزيع الفلال على الناس وقام بعدة أعمال أثار عواطف الجماهير بها مثل سيره في الطرقات بدون حراسة ، وظهوره في الزي الاغريقي وانتعاله صندلا مثل صنادلهم . ثم قام برحلة نيلية سياحية بداها من كانوب « كوم سمعدى جنوب ابو قير الحالية » حتى طيبة «الاقصر» . حيث متع ناظريه بآثار الملوك الفابرين ووقف مندهشا امام تمثالي ممنون حيث يحدثان صوتا موسيقيا عندما تمسهما اشعة الشمس ، ولم يكتف جرمانيكوس

R.S. Rogers: Studies in the Reign of Tiberius, London 1943 (1)

<sup>(</sup>۲) نشر الاستاذ تيرنر حديثا وثيقة بردية من اوكسيرينحوس «البهنسا» عبارة عن خطبة القاها جرمانيكوس عند وصولة الى الاسكندرية وكان يقاطع فيها بالتصغيق والهتاف ويشييف الاستاذ تيزر أن جرمانيكوس اعترف في هده الخطبة بان مصر ولاية رومانية ومانية المسطس انظر:

Eparchia يعكن تيبريوس الذي حانظ على سياسة اغسطس انظر:

E.G. Turner, Oxyrhynchus Papyri, X V (1959), no. 2453.

يزيارة الاقصر فقط بل سار جنوبا حتى اسوان حيث حدود الامبراطورية الجنوبية وشاهد جزيرة فيله والفانتين . كما أنه زار ممفيس وشاهد عجل أبيس في حظيرته المجاورة لمعبد بتاح ، بل وأصر على أن يطعمه بيديه احتراما وتبجيلا ، ويقال أن العجل أشاح بقرنيه في وجه الأمير الزئر . عندند تنبأ الحاضرون بكارنة سوف تحل بالأمير الزائر (١) .

ولقد حفظت لنا اوراق البردى المستخرجة من مصر العواطف الجياشة والترحاب الشديد الذى لقيه جرمانيكوس من الاغريق والمصربين لدرجة جعلت جرمانيكوس يصدر منسورين يطلب فيهما من الجماهير التوقف عن المفالاة بمناداته بألقاب كالقاب الآلهة لأن هذه الالقاب لا تليق الابلامبراطور وحده وحتى لا يتعرض للنقد (٢) ، ويحظر في المنشور الآخر الفيام بأعمال الاستيلاء على الدواب والمراكب ومنازل الضيافة بحجة الاعداد لزيارته الا بامر خاص لان ما قام به بعض الناس لم يكن سوى عمل من اعمال اللصوصية الفاضحة .

ويبدو أن جرمانيكوس ادرك انزعاج عمه الامبراطور واستياءه لمدا حدث في مصر اذ وجه اليه لوما شديدا في مجلس السناتو فغادر مصر الى سوريا وهناك قامت بينه وبين حاكمها جنايوس بسو منطادة عنيفة ، وكان هذا الأخير من رجال تيبريوس المخلصين والذي كما يبدو لم يعجبه مسلك جرمانيكوس المغالي وحبه للظهور وانتهى المخلاف بطرد بيسو من ولايته ، ولكن سرعان ما سقط جرمانيكوس فريسة لمرنى غامض اودى بحياته في خريف عام ١٩ ميلادية وهدو في عمامه النالث والثلاتين ، وكان جرمانيكوس قبل موته بداد أن بيسو أو زوجته بلانكينا عام ١٩ مدت له السم في الطعام ، وغذت شائعات الجماهير (٢) هذه الادعاءات ، بل أن اجربينا ، الطعام ، وغذت شائعات الجماهير (١) هذه الادعاءات ، بل أن اجربينا ، اشاعت بان الامبراطور نفسه كان ضالعا في هذه المؤمرة التي داح

<sup>=</sup> وعن زيارة جرمانيكوس للشرف انظر : E. Koestermann, Historia (1958), p. 33. cf G. Maranon, op. cit., p. 99-102 Tacitus, 107, II, and III.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ترجم استاذنا الدكتور عبد اللطيف احمد على هذين المنسورين الى اللغة العربية في كتابه الشيق والطريف مصر والامبراطورية الرومانية في ضوء الاوراق البردية ، طبعة بيروت دار النهضة العربية (۱۹۷۲) ص ۷۸ وما بعدها also cf J.G. Winter, op. cst., p. 11-13.

<sup>(</sup>٣) ومما شبع على انتشار هذه النبائعة تفيب لوغيا والأسراطير تيبريوس عن حضور الجناز المتوانسة الذي أضم لحرق جثمان جرمانيكوس ، ولما بلغ الامبراطور نبئا سخط الجماهي لسباطة الحنازة صباح عاضبا ، بمعت الأمراء وتبقى الأمراطورية Tacitus, 107, III, 5.

ضحيتها زوجها ، وبالرغم من هذا استدعى الاسراطور صديقة بيسو الى. روما حيث قدم للمحاكمة ولم يتدخل الامبراطور على الاطلاق في هذه المحاكمة مما جعل الالسن تتقول عليه ، واضطر بيسو في وجه الشائعات القوية رغم براءته أن ينتحر ، ولكن اجربينا أرملة جرمانيكوس لم تكتف بذلك فأعلنت تحديها للامبراطور مطالبة بان تكون الخلافة لاولادها مما ضايق تبريوس ومن ثم جر عليها وعلى أولادها حنقه رغضبة (١) .

#### مؤامرة سيانوس Scianus:

لما كان تيبريوس كثير الشك فيمن حوله ، منطويا على نفسه الا من قله نادرة من الاصدقاء وضع ثقته في شخص واحد هو سيانوس ، وقد بافت صداقتة به حد الافتتان ، وكانت صدمة عنيفة للامبراطور عندما كرسف أن سيانوس الذي رفعه الى قمة السلطة يخطط لاقتسام الحكم معة ، فبعد موت جرمانبكوس أسبح دروسرس ابن تببريوس هو المرشح للخلافة ، ولكنه سقط هو الاخر فريسة لمرس غامص قضى عليه في خريف عام ٢٣ ميلادية وقد حزن تيبريوس بشدة لموت ابنه (٢) ، وكانت الشيخوخة قد دهمته اذ أصبح في الرابعة والستين من عمرة ، وكان لزاما عليه أن يبحث عن خليفة له من آل بيت أغسطس ، وعلى ذلك فقط وقع بصرة على أكبر وبالفعل رشحهما للخلافة أمام السناتو ، ولكن سيانوس افسد هذا الترتيب بلسائسة ومؤامراته .

كانُ الليوس سيانوس قائدا للحرس البرايتورى ، وكان ينتمى الى

<sup>(</sup>۱) يرى ماوائون أن مرض جرمانيكوس وموته ليس له علانة بما أتسيع من أن السم قد وضع له في الطعام وأن تيبريوس برىء من ذلك وأنه يرحج أن جرمانيكوس ماس متأثرا بالملاريا أو بداء السل الذي ظهرت عليه أعراضه والتي وصفها سويتونيوس وهو لا يدرى Suetonius, Caligula, 106, أنظر ملل العام الجماهي لتبريوس بأنه نابع من سيكلوجيتها التي تحيد عادة موت البطل شهيدا ليبقى عليه حيا في ذاكرتها وعلى أي حال لم يستطع المحتق فيتللوس أن يثبت حدوث جريعة السم ومن ثم جاءت براءة بيسو Maranon op. cit., p. 10-

<sup>(</sup>۲) بالرغم من حزن تببربوس على موت ابنه الا أنه رفتس أن يعلن الحداد العام عليه ، وعاد بعد دفنه مباشرة للعمل وتسى الأمر كله ، وعندما جاءه وفد من الرواده ليعزيه في فاجعته التفت اليهم قائلا أنه أيضا يعزيهم في بطلهم الأسطوري هكنور ( الذي قتله أخيلبس. في الياذه هوميروس أنظر

طبقة رجال (۱) الفرسان ، واستطاع بكفاحة وشجاعته ومهارته وتفهمه لمشاكل الامبراطور النفسية أن يكون رجل تببريوس الموثق به والمستمع الى وجهة نظرة ، وحاول أن يلعب دور أجريبا بالنسبة لاغسطس عندما أصبح زوج أبنته ووريثه ، ولكن سيانوس كان طموحا ، خائنا خيب آمال الامبراطور بعد أن أسكرتة خمرة السلطة ، أذ أنتيز فرصة لتحفيق أغراضة بأن أقنع تيبريوس بأن يسمح له بتجميع فصائل الفرسان التسع الخاصة بالحرس البرايتورى في معسكر واحد بالقرب من روما ، وبذلك أصبح تحت سيانوس قوة فعالة يستطيع بها السيطرة وتنفيذ ما يريد بقوة السلاح لو أستدعى الامر .

ثم اخذ سيانوس يملا راس الامبراطور باوهام وشكوك حول مؤامرات وهمية تحاك ضدة ، وركز سيانوس على المستحقين للخلافة من أقراد الاسرة اليوليوكلاودية وكدلك على البارزين من رجال السناتر ممن قديقفون في وجه الماماة مستقبلا .

واكثر من هذا تسلل سيانوس الى قلب ليفلا Livilla زوجة درسوس ابن تيبريوس وإذدادت علاقته بهله بعد موت دروسوس ، وكان يطمع أن يحسل على مزيد من السلطات عن طريقها ، بل تجرآ وطلب من تيبريوس أن يسمح له بالزواج منها أملا أن يصبح يوما وصيا على المرش وعلى أبن دروسوس الطغل وبذلك يقطع الطريق على آل جرمانبكرس ، ولكن الامبراطور رفض بشدة طلبة . فالتجأ الى وسائل أخرى لتحقبق غرضة (٢) .

استفل سيانوس موقف اجربينا ارملة جرمانيكوس اذ كانت امراة ذات طبيعة مسيطرة ومتهورة : تسيطر عليها الهواجس والشكول ؛ فأقنع الامبراطور بنن موقف هذه السيدة العدائي منه يهدد مركزة ؛ ونقل اليه اتهامات اجربينا للامبراطور بتدبير موت جرمانيكوس ، وقد ساعد موت الامبراطورة ليفيا عام ٢٩ ميلادية سيانوس في تنفيذ اغراضة لانها كانت حريصة على تماسك الاسرة اليولوكلاودية ووخدتها ، ونجح سيانوس في اقناع الامبراطور باعلان اجربينا وابنها الاكبر نيرون اعداء للدولة وامر

ا من الخلفة الاسرية والإجتماعية لسيانوس أنظر المثال الطرف : L.Aelius Seianus and his political Significance, (H.W. Bird) Latomus,

Tome XXVIII Fase! ( , 40 2), pp. 61-98.

<sup>(</sup>۱۲ مارد خاراسان لهائه هماه آثارتماثل المظارات

G. Maranon. op. cit., pp. 127144. (chapter z)

ينفيهما الى جزيرة بعيدة . حيث انتحر نيرون : ا، ٣٠ ميلادية بيمه النت السلطات في درما القبض على أخيه دروسوس بتهمة الخيانة العظمى ١٠١٨ أجربينا فقد ظلت في المنفى الا أنها ماتت عام ٣٣ ميلادية بعد تجويعها حتى الموت ، ولم ينج من أولادها سوى جايوس ( وهو الامبراطور كاليجولا مستقبلا) وأخواته الاناك الثلاث .

كذلك استهدفت مؤامرات سيانوس عددا كبيرا من اصدقاء اجربينا رائتعاطفين معها ، قدم بعضهم الى المحاكمة واعدم بينما فضل البعض الاخر أن يأخذ حياتة بيده ، ويحدثنا تاكيتوس أن اكثر من ماية متهم حوكموا أمام السناتو بتهمة الخيانة العظمى maiestas ومن بينهم الاعضاء البارزين من أمثال سكريبونيوس وكالبورنيوس ببسو ، وبالرغم من أن تيبريوس لا يعد مسؤلا عن حمامات الدم البارد الا أنه اغمض عيناه عنها ، ولم يحاول أن يوقفها بل توارى عن الانظار لان سبانوس أوهمة بأن حياته في خطر وجعله يعيش في حالة رعب دائم ، ثم أفنعه بالانسحاب الى جزيرة كابرى عام ٢٦ ميلادية ، وأب خلا الجو اسيانوس لينفذ ما يريد ، واصبح سيانوس هو الحاكم الععلى واعتقد السناتو أن زعيما جديدا قد بزغ نجمة ومن ثم راح يمطره بآيات التشريف والتكريم واصبح العرش على مرمى من بصره .

بدأت الشكوك تراود مخيلة تيبريوس عندما طلب سيانوس منه السماح له بعقد قرانه على ارملة ابنه دروسوس ، ورفض الامبراطور ذلك رفضا قاطعا عام ٢٥ ميلادية ، ولكن في عام ٣١ ميلادية تمكنت انطونيا والدة الأمير الراحل جرمانيكوس من الحصول على وثائق بخط سيانوس تكشف عن اغراضه واطماعه ، (م) ، ثم ارسلت هذه الوثائق الى ييبريوس في كابرى ، عندئذ تبين له مدى الظلم الذى اوقعة بآل اسرته ، وانه كان ضحية لسيانوس نفسه ، وادرك أن الوقت قد حان لتصحيح هذا الخطأ وللتخلص من سيانوس فأصدر أمرا بنقل جايوس Raius الابن الوحيد من ابناء جرمانيكوس الباقي على الحياة الى القصر في كابرى ورعايته تحت اشراف جرمانيكوس الباقي على الحياة الى القصر في كابرى ورعايته تحت اشراف ماكرو شخصيا ، ثم اتصل بأحد رجاله المخلصين وهو سوتوريوس ماكرو Sutorius Macro () وكلفه بمهمة سرية وهي السفر الى دوما

R.S. Rogers, Criminal Trials and Criminal legislation under (1)

Tiberius, New York (American Philological Association 1955) p. 115 f. Josephus, 47, LVIII, 8. (γ)

Alpa Fucens نقل البادوكنس عن على على على على على على البادوكنس عن التقوش التي عثر عليها حديثا في البادوكنس عن المتقوش وهو : \_\_\_ السم ماكرو الحقيمي وهو : \_\_

والاستيلاء على قيادة الحرس الجمهورى فى صمت وارسل معه رسالة طويلة ومحملة بالكلمات Verbosa et grandis epistola (۱) موجهة الى السناتو وفى نفس الوقت اشاع بأن هذا الخطاب الهام الذي سيلقى امام السناتو يتضمن منخ سيانوس سلطة التربيونية وبذلك يصبح شريكا فى حكم الامبراطورية . هكذا خطط تيبريوس بمهارة وحذر للتخلص من سيانوس .

وفي اثناء ذلك كان ماكرو قد استولى على قيادة الحرس الجمهورى وفي ١٨ أكتوبر عام ٣١ ميلادية قرا على السناتو نص رسالة الامبراطور ذات المقدمات الفامضة ثم في نهاية الخطاب اعلن الامبراطور نبذة لسلوك سيانوس وادانته ولم يستغرق السناتو وقتا طويلا في محاكمته واعدامه ومثلت الجماهير بجثته ثلاثة ايام (٢) بل واعدمت اسرته معه في نفس اليوم ، بل أن زوجته السابقة قتلت نفسها بعد أن كتبت الى الامبراطور اعترافا بأن زوجها السابق كان على علاقة بليفيلا زوجة دروسوس وانهما دبرا معا موت دروسوس بدس السم له (٢) ، كل هذه المشاكل والمؤامرات اضعفت من مكانة الامبراطور العجوز وزادت من شكوكه وانطوائه ، وراح يطبق بعنف عقوبة الخيانة العظمى lex de maiestate ، كما زاد الشقاق بين الامبراطور ومجلس السناتو حيث عاش أعضاؤه في رعب خوفا من الوشاه والمخبرين delatores.

وبلغ بهم الرعب انهم كانوا على استعداد لادانة رفاقهم اذا ما أرضى الامبراطور ذلك . ولم يخف السناتو ارتياحه الممبق عندما استقبل نبأ موت الامبراطور تيبريوس في السادس عشر من مارس عام ٣٧ ميلادية بعد بلوغه العام الثامن والسبعين (١٤) .

Quintus Naevius Sutorius Macro, ci l'anné epigraphique 1957, no. 250 : وبرى الاستاذ سكالارد انه كان يشغل منصب نقيب خفراء روما إنظر وبرى الاستاذ سكالارد انه كان يشغل منصب

<sup>(</sup>۱) على أى حال لم يتضمن هذا الخطاب الذى نقله الينا ديون كاسبوس أى الهام أسد سيالوسى بتدبير مؤامرة لاغتيال تيبريوس انظر : F. March, The Reign of Therius, p. 394.

Seneca, 97, II.

 <sup>(</sup>٣) شبه الهجاء جو قيشال (49.١٤) ماساة سيانوس بالراء الذي بني برجا شاهقا من اشام راه و الا بدري إنه ساوك إستدار من عليائه .

<sup>(</sup>٤) بيتما حزر أسادها، تدريوس المقريان - مثل الهودي هيرودس النياس أمير

ان مصادرا عن تيبريوس متناقصة ، فقد صورته المصادر السناتورية التى اعتمد عليها تاكيتوس وسويتونيوس لل كدكتاتور سفاك للدماء وعبقرية شركبرى ، بينما كتب بعضهم سيرته بصورة ابولوجيا دفاعية تبرر سلوكه ، وتبين فضائله الحميدة وخلماته التى اداها للامبراطورية واصلاحاته التى قام بها فى الولايات . لقلد كان تيبريوس شلحيحا فى النفقات العامة ، وقد جعله هذا مكروها لدى جماهير العاصمة بينما اعتبره سكان الولايات الرومانية مصلحا ومنقذا لهم من استغلال كبار الموظفين .

اما فيما يختص بالسياسة الخارجية فقد حاول تيبريوس ان يسير على نهج سلفه اغسطس ، وحرص على استمرار المجلس الاستشارى القديم الذى كان اغسطس قد أنشاه من بين أعضاء السناتو بغرض تدارس شئون الامبراطورية Consilium Coercendi intra tenminos Imperii بل وعمل من خلاله ، كذلك لم يكن تبيريوس من أنصار التوسيع لانه اعترض على محاولات جرمانبكوس فى توسيم مد ود الامبراطورية فى المانيا، وكان هذا نهاية لأحلام روما فى هذه المنطقه من اوروبا : وفى عهده أيضا اصبحت كابادوكيا (جنوب البحر الاسود) ولاية رومانية بعد موت ملكها أرخيلاؤس عام ١٧ ميلادية .

ولقد كان عهده عهد سلام بصرف النظر عن بعض الثورات الني واجبها مثل الثورة التي حدثت في بلاد الفال حول ليون Galia lugdunensis عام ٢١ ميلادية وحركة التمرد التي قادها تاكفريناس (١) زعيم البربر في ولاية نوميديا (الجزائر) والتي استمرت من ١٧ حتى ٢٤ ميلادية ولكن تدثت في عهده خلافات بين روما والبارثيين كادت تؤدى الى الحرب ولكن تيبريوس نفادي ذلك مرتين مفضلا الطرق الدبلوماسية وعن طريف المفاوضات التي بداها جرمانيكوس عام ١٨ ميلادية وانهاها لوكيوس فيتليوس بقليل .

دمع الجليل بغلسطين اللى علق على موت الامبراطور بقوله « ان الليث لن يزار بعد « اليوم » انظر :

Joesphus, 47, XVIII, 8

بينما نجد الفوغاء الرومانية تعلن شماتتها وتهتف « القرا بتيبربوس في التيبر » Tiberium Tiberim ! Suetonius, 106, Tiberius 85

<sup>(</sup>١) عن هذا الثائر انظر :

R. Syme: Studies in Roman Economic & Social History in Honour of A.C. Johnson (1951), p. 113.

كما عثر على بقابا نصب تذكارى اقامه الفيصل دولابالا Dolahella اربة النصر « فكتوريا » بمناسبة موت تاكفاريناس انظر ؛

R. Bartoccini, Epigraphica, 1958, p. 3 ff.

لم يخرج تيبريوس عن سياسة اغسطس في نبيء سوى مد صلاحية مندوبي الامبراطور ilegali . لحكم الولايات وربما لم يكن ذلك تراخيا واهمالا من الامبراطور بقدر ما كان امرا مقصودا بسبب ازمة الثقة التي قامت بين الامبراطور وبين معظم القيادات البارزة خاصة اعضاء السناتو .

اما فيما يختص بالسياسة المالية والاقتصادية فقة. كان تيبريوس سحيحا اذ خفض النفقات العامة مثل التى كانت تخصص للانف ق على التسلية والمهرجانات الرياضية والتى اعتاد الشعب الروماني عليها ، كما كان حريصا في منح الهبات العامة مما جعله غير محبوب من الناس في عصر كانت فيه شعبية الحاكم تقاس بمدى انفاقاته العامة . وكان نتيجة سياسة الحرص المالي أن تراكمت المدخرات في الخيزانة العامة حتى بغت الفين مليون سستركيس روماني .

ولم يكن تيبريوس على وفاق مع السناتو فبعكس اغسطس الذى كان ذكيا تملق السناتو بينما راح يحركه في الخفاء متخدا منه مخلب القط لماربه واغراضه ، هاجم تيبريوس السناتو علنا ورفض في بعض الأحيان أن يجتمع به ، بل ضاق ذرعا بتصرفات بعض زعماته من أمنال ارونتيوس وغريمه أسينيوس جاللوس ، بل أن غموض الامبراطور وانطوائه على نفسه وكراهيته للتملق بث الرعب والخوف في قلوب بعض زعماء السناتو .

لقد ظلم التاريخ تيبريوس (۱) كثيرا ؛ فلفد ظلت الفكره عنه لقرون عديدة انه كان شريرا وأن خلفاءه من امشال كاليجولا ونيرون سلكرا مسلكه ، وقد علل احد علماء التحليل النفسى للتاريخ واسمه الدكتور مارانون في كتابه المشوق تيبريوس: دراسة في الكراهية » بأن سصادر هذه الكراهية هو التأثير الثقافي المسيحي الذي شكلت تفكير العصور الوسطى وطلائع العصر الحديث اذ ظلم المسيحيون تيبريوس لأن السيد المسيح قام في عهده برسالته السماوية في فلسطين ثم حدث له ما حدث في حضور بونتيوس بيلاطس الحاكم الروماني لولاية يهوذا الذي لم يكن في قدرته ان يفعل شيئا ضد الحاح الكهنة اليهود .

وكما يقول المؤرخ العظيم رونالد سايم ، « انه من الطبيعى أن يتغير سلوك الانسان كلم تقدمت به السن » خاصة تيبريوس حيث تعرض فى حياته لمشاكل عديدة ، كما حاق به ظلم واجحاف كتمه فى نفسه واختزنه طويلا وظل هادا الكتمان يفلى فى اعماق نفسه حتى انفجر كالبركان الرهيب (٢) .

<sup>(</sup>۱) فيمسا ينتمي بالتهم التي وجهت الى تيبربوس (وجهه نظر تاكبتوس في ذلك انظر Von Fritz, Classical Philalogy 1957, p. 78 ff.

cf. G. Maranon, op. it., p. VI.

# ثانيا: جايوس كاليجولا امبراطورا ( ٣٧ ـ ١٦ ميلادية )

Gaius Caligula

كان تببريوس قد اوسى بأن يعين جايوس الابن الوحيد المتبقى من انساء أبن أخيه جرمانيكوس الذين فتك بهم ، وكذلك حفيده تببريوس حميللوس Tiberius Gemellus وهو أبن أبنه دروسوس) ورثة على ممتلكاته الخاصة . وا عرض الأمر على السناتو لاختيار أحدهما رحجت كفة جايوس ، لان كراهية الإمبراطور الراحل داخل ما رجات السناتو كانت واضحة ، أذ رفض الاعضاء الانعام عليه بشرف التألية بعد الموت ، وكان من الطبيعي أن يفضلوا أبن جرمانيكوس المحبوب على حفيد الامبراطور ، بل أن جايوس كان يتمتع بثقة ماكرو وكان هذا الأخير من أبرز الشخصيات التي أثرت على الرأى العام داخل مدرجات السناتو حتى أختير جايوس أمبراطورا ، ومن ثم أنعم السناتو عليه بالامبريوم والسلطة التربيونية مدى الحياة ، وكان جايوس وقتذاك لم يتعد الخامسة والعشرين ربيعا (۱) .

ولقد ساد الفرح والرضاء الناس بعد اختيار جايوس . وبدأ جايوس عهدا جديدا، فقد اطلق سراح المسجونين السياسيين، والغى نظام المخبرين، وخفض الضرائب عن كاهل الناس ، وزاد اعتمادات النفقات العامة ، واعاد نظام الانتخابات عن طريق المجالس الشعبية ، واعلن تبنيه لحفيد تيبريوس بل انه اخرج عمه كلاوديوس مسن اعتكافه في مزرعته وجعله قنصلا شريكا له في الحكم . كما أبدى الامبراطور الشاب روحا «عصرية» وتقدمية في حبه في للمسرح والرياضة والمهرجانات بعكس تيبريوس تماما . ومن تم كان جايوس معبود السناتو والجيش والجماهير الرومانية في الفترة المبكرة من حكمه .

<sup>(</sup>١) مصادرنا عن الأميراطور جايوس هي :

Suetonius, Gaius Caligula; Dio Cassius, book 59; Josephus, Anti Jud. XVIII, 205, XI, 211; Philo. In Flaccum: legatio ad Gaium; Tacitus Annales, book 7 and 8.

<sup>.</sup> وقد جمع تشارلز ورث كل المصادر عن جايوس في مقالته أنظر :

M.P. Charlesworth, Cambridge Historical Journal (1933), p. 105 ff.

<sup>,</sup> كذلك انظر:

<sup>1.</sup>P.V.D. Blasdon: The Emperor Gains, Oxford Univ. Press, 1934.

وهو كناب مفيد وشامل



الامبراطور كاليجولا ( متحف الكابيتول بروما )

ولكن هـذا السرور لم يـدم طويلا لان جايوس كان ضعيف البنية مختل الشعور ، كما ان تيبريوس لم يدربه على ادارة شئون الامبراطورية اذ قضى وقته حبيس القصر فى كابرى ، وكان أعلى منصب وصل اليه هو وظيفة الكوايستور . بل أن الفتى عانى من الرعب وشاهد أمه واخويه وهما يسقطان ضحية لمؤامرة سيانوس ، بل أنه ظل لفترة ينتظر حتفه ، وفجأة تغير الموقف من النقيض الى النفيض ، عندما وجد جايوس المضطهد نفسه امبراطورا وكان لذلك تأثير كبير على اهتزاز شخصيته .

لقد تربی جابوس فی بیت جدته انطونیا ابنة مارکوس انطونیوس واکتافیا حیث التدلیل والرعایة ، بل انه تربی فی صحبة امراء شرقیین من امثال الامیر الیهودی هیرودس اجریبا Herodes Agrippa حفید هیرودس الکبیر ، وابناء امراء تراکیا ، فتعلم منهم فکرة الحکم الشرقی الذی کان سائدا فی الممالك الهللینستیة ، فضلا عین ذلك فقید قضی جابوس ایامه الاولی مع اسرته فی معسکر للجیش قرب الراین حیث دلله الجنود واطلقوا علیه اسم « ذو النعل الصغیر (۱) » وذلك لان امه اجربینا اعتادت آن تلبسه لباس الجنود الرومان بما فی ذلك النعل الصغیر ، ومن ثم اطلق علیه لقب لباس الجنود الرومان بما فی ذلك النعل الصغیر ، ومن ثم اطلق علیه لقب كالیجولا والذی لا نزال نعر فه به حتی الآن .

وعلى أى حال لم يكد يمض على توليه العرش ستة أشهر حتى داهمه مرض شديد أثر على قواه العقلية والنفسية ، ونهض منه وقد ظهرت عليه علامات الجنون ، وراح يتحدث عن اللاحدود في الحكم المطلق ، ويدعو الناس الى عبادته جهرا، بل أعلن تأليه شقيقته وأساء معاملة عمه كلاوديوس (٢) وبنى جسرا عاليا ربط مابين القصر الجمهورى فوق تل البلاتين ومعبد جوبيتر فوق الكابتول الذى أعلن أنه شقيقه ، ثم حدد القرابين والاضحيات التى يجب أن تقدم لشخصه ، بل أتهم بأنه حاول تقليد ملوك البطالمة في شروعه الرواج من شقيقته ، ولما راح يدعو الى فكرة الحكم (٢) المطلق فقد نبذ السناتو واحتقر الحقوق السياسية التى كان يتحدث

<sup>(</sup>۱) وهو باللاتينية Caliga اى النعل المدجج بالمسامير وتصغيرها كاليجولا في العم (۱) يقول سويتونيوس أن كاليجولا ضاق ذرعا بإن يلقب الناس عمة كلاوديوس بالعم Patruus لان ذلك يظهرة كما لو كان وصيا عليه ، وقد وصل به الفضب ذات مرة ان التي بعمه في النهر بملابسه لمجرد أن جاء على رأس وقد ليهنيء أبن أخيه ألامبراطور بنجاتة من مؤامرة دبرها البيدوس وجايتوليكوس ، وقد وقع ذلك الحادث في المانيا انظر : Suctonius, Gaius, V.

 <sup>(</sup>۳) ولهذا جعله الروائي والغيلسوف العرنسي البير كامي موضوع رواية هي:
 Caligula وقبد ترجمت هياده المرجية الى ألعربية تعبد عنوان الامبراطور يطيارد
 القمر ».

عنها الجمهوريون ، وطالب بأن يلقب بالمولى (dominus) كما انقلب جايوس على اغنياء السناتو وكبار الموظفين لان سياسة البذح والاسراف افلست الخزانة وسرعان ما جعلته في حاجة الى الاموال ومسن ثم استخدم المخبرين لمعرفة اسماء الاغنياء والموسرين وبالتالى لكى يصادر اموالهم وضياعهم ، واكثر من هذا طلب من المخبرين التبليغ عن كل مسن عادى يوما ما امه واخوته او تعاون مع سيانوس ، وسرعان ما دبر اغتيال جميللوس حفيد تيبريوس ، واشيع أنه عاشر اخته دروسيللا Drusilla
معاشرة الازواج ولما ماتت امر برفها الى مصاف الآلهة ، ولما اعترضت أختاه على تصرفاته امر بنفيهما ، وبلغ به احتقار الناس ان أعلن أنه عين حصانه نبيلا وكان ينوى تعيينه قنصلا شريكا له في الحكم ،

ومهما يقال فقد قام جايوس بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة، فقد قام باصلاح الطرق الهامة فى أسبانيا ، وبنى فنارا فى بولونيا لارشاد السفن القادمة من بريطانيا ، وعاقب مفاولى انشاء الطرق الايطاليين ممن فشلوا فى تنفيذ عقودهم كما يجب أن تكون ، ثم شرع فى بناء جسرين لنقل المياه aqueduct

كما اتبع نهج سلفة في سياستة الخارجية بانسائه العديد من الولايات والممالك العميلة وانشأ عددا من الممالك في تراكيا وأرمينيا ليعين عليها اصدقاءه ، كما عين صديقة اليهودي هيروديس اجريبا (۱) ملكا على ربع يهوذا (جودايا) Judaea كما قام جايوس بمعاقبة بعض الملوك الذين لم يعجبوه مثل مثريداتيس ملك ارمينيا وبطليموس ملك موريتانيا الذي قتله وادمج مملكته في ولاية افريقيا ، كما اقام بزيارة لمسكرات الجيش على نهر الراين .

#### صدامه مع اليهود:

ادى اصرار الامبراطور على الزام شعوب الامبراطورية على اعتبارة ربا في صحورة البشر الى نشوب الخلاف بينه وبين اليهود الذين كانوا قد اعفوا من هذا الالزام . وقد نشب هذا الخلاف بعد حوادث الشغب التى قامت في مدينة الاسكندرية حيث كان تعيش جالية يهودية كبيرة ، ونظرا لتعاون اليهود مع الرومان وانعزالهم عن الحياة العامة وعدم مشاركتهم للاماني الوطنية لمواطني مدينة الاسكندرية ، بل وادعائهم حق التمتع

<sup>· (</sup>۱) عن حياة هيرودس أجريبا ومغامراته انظر

M.P. Charlesworth, Five Men, Character Studies From the Roman Empire, London 1936, Chapter I (Herodes).

بحقوق المواطنة فيها (بينما لم يكونوا من بين المؤهلين لها) . فضلا عن تركز النروة في أيديهم وسعيهم الدائم للحصول على مزيد من الامنيازات ، فقد أصبحت الجالية اليهودية مكررهة من قبل أهل الاسكندرية . وقد انتهز مواطنو مدينة الاسكندرية مناسبة زيارة هيرودس اجريبا لمدينتهم واستعداد الجالية اليهودية لاستقباله بالحفاوه والتكريم ليقيموا موكبا ساخرا يقودة معتوه عصبوا رأسه باكليل من نبات البردى ووضعوا على ظهرة عباءة من السجاد البالى وراحوا يهتفون له . ولما ادركوا أن هيرودس أجريبا ليس الا صديقا للامبراطور لجأوا الى حيلة اخرى وهي الايقاع بين الامبراطور واصدقائه اليهود عن طريق اظهار ولاءهم لدعوة الامبراطور لعبادتة ، فأرغموا اليهود على عبادة تماثيل الامبراطور ، ولما رفض اليهود ذلك اقتحمت الغوغاء بيع اليبود وأقاموا تماثيل الامبراطور بالقوة . ولما قاومهم اليهود اتهموهم بعدم الولاء للامبراطور ، ومن ثم راحوا يهاجمون منازلهم وينهبون أحياءهم : واسقط في يد فلاكوس الوالي الروماني (١) على مصر ، واضطر الي مجاراة أهل الاسكندرية باصدار منشور يتهم فيه اليهود بأنهم دخلاء على المدينة ، ومن ثم نزع منهم كافة الامتيازات التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة ، وقد شجع تصرف فلاكوس الغوغاء على مهاجمة اليهود وطردهم من باتى الاحياء : وساتوهم الى الحي الرابع (حي الدلتا) حيث كانوا يقيمون .

وسرعان ما تحولت مظاهرات الشعب الى نهب حوانيت اليهود وبيعهم واشعال النار فيها ، بل تحولت بعض المظاهرات الى معارك سقط فيها عدد كبير من اليهود .

وسارع اليهود بارسال وفد الى الامبراطور جايوس لتقديم (٢) الشكوى والاحتجاج ، ولكن الامبراطور الذى كأن قد عاد لتوه من زيارة معسكرات السراين اظهر عدم اكتراثة فى بادىء الامسر ، ولكن صادف حظ اليهود التعس ان يتلقى الامبراطور نبأ تدمير اليهود لمعبد اقامة له اليهود فى مدينة قيصرية بفلسطين فيستولى عليه الغضب ويبعث الى بترونيوس

 <sup>(</sup>۱) ظلم اليبود هذا الوالى كما ظلمه السكندريون . وكان مثله مثل الحاكم البريطانى على فلسطير ابان العراع ألمرير بين العرب واليهود فى الثلاثينيات من القرن العشرين . ولم يكن صديقا لأى من الطرفين بل كان مخلصا للامبراطور وحده ومصلحة روما فقط انظر :
 H. Box, On Philonis Alexandrini -- In Flaccum (1939).

كذلك انظر:

Mary Smallwood: Philo, legatio ad Gaium (1961). A Garzetti, l'Impero da l'iberio agli Antoniani. Roma (1960). p 599 ff. (1)

-عاكم سوريا يأمره بتنصيب تمثاله فى قلب المعبد الكبير فى أورشليم مستخدما فى ذلك القوة لو استدعى الامر . ولكن بترونيوس رأى أن مثل هذا الاجراء قد يدفع اليهود الى الثورة ومن ثم تلكأ فى تنفيذ هذا الامر حتى أعفاه موت الامبراطور من تنفيذة .

هكذا ازدادت كراهية الرومان الأمبرا الورجابوس لتصرفاته التعسفية ، ومحاولته ملء الخزانة عن طريق مصادرة ممتلكات ضحاياة ، وقرض الضرائب على الناس . وتزوير الوصايا ، مستخدما جيشا من المخبرين ، حتى جاءت نهايته في يناير عام ١١ ميلادية عندما سقط مضرجا في دمائه تحت طعنات احد ضربات الحرس الجمهوري الذين اهانهم الامبراطور وذلك قبيل القيام برحلة الى مصر التي تزود من حضارتها وقلد في التسلط فراعنتها وبطالمتها ، ومن ثم ساعد ذلك على تنفيذ المؤامرة (١) ، وسرعان ما ايد باقى قوات الجيش اغتيال الامبراطور واندفعوا ففتكوا بزوجته وبطفله بينما تنفست روما الصعداء .

\_\_\_\_\_

# ثالثا: الامبراطور كلاوديوس من 1} ـ كه ميلادية

ولما وصلت انباء مصرع كاليجولا الى السناتو ، هلل الاعضاء وبلغ بهم الحماس ان تناقشوا في امكانية العودة الى الاصول الجمهورية ، ولكنهم سرعان ما ادركوا أن الامور لم تعد بأيديهم وانما بأيدى قدوات الحرس الجمهورى المتمرد . وحدث أثناء الثورة في القصر أن وجد احد الجنود واسمه جراتوس Bratus العم كلاوديوس مختبئا وراء ستائر أحد غرف القصر فالقي القبض عليه وجره الى معسكر قوات الحرس ، حيث استقبله الجنود بالسخرية ، وقام احدهم بتأدية التحية الامبراطورية ساخرا هاتفا به امبراطورا ، ولكن سرعان ما اصبح الامر جادا عندما وعد كلاوديوس بمكافأة الحرس الجمهوري واوفي بوعده (٢) ، واصبح هذا تقليدا مؤسفا لكل امبراطور جديد (٢) ، واضطر السناتو مرغما الى الموافقة على ترشيحه منعما عليه بلقب اغسطس وبالسلدات الخاصة بالامر اطور . وهكذا شاءت

مصادرنا عن الامبراطور كلاوديوس هي :

Tacitus, Annales, XI- II ( = A.D. 47 to 54 A.D.);
Suetonius, Divus Claudius; Dio Cassius IX; Seneca Ad Polybium,
Apocolocyntosis; Josephus, Bell. Jud. ii, 204, Antiq. Jud. XIX, 212 etc.

M.P. Charlesworth, Documents illustrating the Reigns of Claudius and Nero. (1939); R. Syme, Tacitus, 2 vols. (Oxford University Press (1958), p. 307 ff.

من الكتب المفيدة عن حياة الامبراطور

V.M. Scramuzza, The Emperor Claudius, Harvard University Press 1940; Aldo Momigliano, Claudius --- The Emperor and his Achievement (Second edition —ith New bibliography: New York, Orford University Press 1961.

Josephus, Antiquitates, Judaicae, op. cit., XI, 247; Suctonius (1) Claudius, 10,4.

(٣) ظلل كلاوديوس طوأل فترة حكمه سجينا لهسدا المجميل الذى اولاة له المحسرس البرايتورى ومؤاذرته له فى وجه المترضين عليه من رجال السناتو واعلن ذلك مرارا وتكرارا وصكة على النقود حيث ظهرت تكنات الحرس البرايتورى وهى تحيى الامبراطور وتقدم له نقتها وكتب على ألعملة

Imper (ator) receptus, praetor (iani) recept (1 in Fidem), cf. H.
Mattingly and E.A. Sydenham, Roman Imperial Coinoge I., pl. V; cf.
Serromazza, op. cit., p. 62.

الظروف أن يصبح تيبريوس كلاوديوس قيصر جرمانيكوس أمبراطورا من باب الصدفة ورغما عن انفة متحديا السناتو (١) •

كان كلاوديوس قد جاوز الخمسين من عمره ، وكان يؤثر العزلة ، ويبتعد عن الظهور بسبب مظهرة المترهل نتيجة لعاهة اصابته اثناء طفولته، ويقال انه كان يعانى من جراء شلل خفيف (٢) . ولكنه كان ثر ثارا متحذلقا بالرغم من انه كان يتلعثم ويخرج الكلمات بصعوبة من فمه ، اغرق نفسه في عالم البحث والادب وفقه اللغة اللاتينية (٢) ، وراح ينظر الى العالم من زاوية مثالية . وكان كلاوديوس قد تلقى تعليمة على يد المؤرخ الروماني العظيم تأكيتوس ، وكانت له دراسات في سير العظماء وفي الآثار والتاريخ . ومن أشهر أبحاثه التاريخية بحثه عن أغسطس ، وعن تاريخ قرطاجة ودولة الأتروسكيين . فبذلك كانت له خلفية ثقافية واجتماعية جعلت متفهما للسياسة والحكم وهو امر لم يكن منحققا لاحد من سابقية .

كان كلاوديوس اكولا محبا للشراب . ومتيما بالمراهنات ولعب النرد حتى انه الف فيها كتابا . كما كان ساديا حبا لمشاهدة المبارزات الدامية ويطيل التأمل في وجه القتلى من المتبارزين وهم يلفظون أنفاسهم ، محبا للانتقام ، لا ينسى الجميل ابدا ويقال انه عين أحد الشباب في وظيفة البرايتور وهي وظيفة قضائية هامة لمجرد ان جد هذا الشاب كان قد زارة أيام كان مريضا مهملا في قصر كاليجولا ثم ناوله كوبا من الماء ليشرب (٤) . وكان أول من يصل الى ساحة الالعاب الجلادية ، كما تمتع كلاوديوس بموهبة عجيبة في كسب عطف الناس ، فلقد بالغ سينكا وتاكيتوس في وصفة بالغباء (٥) ولكن اعتقد أنه كان يتغابى ولم يكن غبيا ، وذلك لأن ظهر في كثير

(0)

<sup>(</sup>١) من اسباب ترجيع كفة كلاوديوس ضد معارضي توليته أنه كان شفيق جرمانيكوس معبود الجماهير في الأمبراطورية من نسفاف المانيا حتى صحراء سوريا وحدود السودان ويضرب سكراموزا مثلا في التاريخ الحديث باختيار لويس نابليون كرئيس للجمهورية الفرنسية الثانية لائه كان مجرد شقيق نابليون بونابرت انظر

Scramuzza, op. cit., p. 55.

<sup>(</sup>٢) هو أحدث تشخيص للمرض ألذى حاق بالامبراطور في طفولته وكان الاطباء المؤرخون قد اختلفو في تحديد هذا المرض ثم اتفقو على أنه شلل أطفال Infantile Paralysis

T. De C. Ruth, The Problem of Claudius, Baltimore, 1924, pp. 133-136, and pp. 15-18.

<sup>(</sup>٣) كان لكلاوديوس عدة أبحاث ى الانجدية الاثروسكية واللاتينية بل حاول أضافة حروف جديدة لهذه الابجدية ولكنه لم ينجح أنظر : Scullard, op. cit., p. 299, p. 235 Suctonius, Claudius, 40, 2:

<sup>(</sup>٤) انظر : Seneca, Apoc 401; cf Tacitus, Annales, XI, 28.

من المشكلات دبلوماسيا ماهرا ، ولكن طيبة قلبة هي التي جعلتة يتساهل في بعض الجوانب خاصة مع زوجاته وأصدقائه وموظفيه وعتقائه .

لقد كان كلاوديوس متيما بحب اغسطس لدرجة انه جعل اسمه القسم الاعظم ، وحاول العودة الى اسلوب هذا الامبراطور في التعامل مع هيئة السناتو . لقد كان كلاوديوس آخر من يحلم بالعرش ، اذ ابتعد كلية عن المناصب اللهم الا من وظيفة القنصل التي وضعه فيها ابن أخيه جايوس سخرية منه ، كما كان الشعب الروماني لا يتوقع مطلقا أن يصبح العم الاعرج المترهل كلاوديوس أمبراطورا ، ولكن ثبت أن كلاوديوس أعظم الاباطرة الذين حكموا روما ، فبسياستة الليبرالية ومثاليتة وحسمه المتواصل على الكفاءة والعمل واداء الواجب جعله يفوق سابقيه حتى اغسطس نفسه قدرة على الحكم ، بل أن بعض المؤرخين شبهوه بروح يوليوس قيصر الرائدة ويكفاءتة النادرة . فكان حكمة عموما حكم العقل المثقف والنفس المترنة .

#### سياستة واصلاحاته:

لقد أثرت دراسة التاريخ كثيرا في عقلية الامبراطور كلاوديوس ونظرته الفلسفة الحكم ، وأصبح يتخذ خطأ تغلب عليه النظرة المحافظة متتبعا روح الامبراطور أغسطس وتيبريوس ،

وبالنسبة للسناتو اظهر الأمبراطور احترامه وتبجيله ، وتمنى - بل فعل كل ما في وسعه - ليجعله يشارك فعليا في الحكم ، ولكن ذلك لم يمنع سوء التفاهم بين السناتو والامبراطور ، فقد غضب رجال السناتو من اتجاه الامبراطور الى الاعتماد على العبيد والعتقاء والاستفادة بهم في تسيير شئون الامبراطورية . وملا بهم مرافقها الادارية والقضائية ، بل اعطاهم سلطة مطلقة وجعل اتصالهم به مباشرا ، ولم يخل الأمر من اصطدام هؤلاء العتقاء بمصالح بعض رجال السناتو ، فحقدوا عليهم واتهموهم بالبيروقراطية ، وساءهم أن يروا رجالا من اصول اجتماعية وضيعة وفاسدة يدبرون أمور هامة فوق هاماتهم ، واخذتهم العزة والانفة والكبرياء . ولكن الفكرة في عقل كلاوديوس كانت وضع نواة للجهاز تنفيذي للدولة بل يعتبر البعض هذه الخطوة النواة الأولى لفكرة الدواوين والوزارات (۱) .

 $\langle 1 \rangle$ 

Scramuzza, op. cit., p. 50.

وعن السراع بين كلاوديوس والسناتو انظر سلسلة المقالات الابية: D. Mac Allindon in American Journal of Philology (1956). p. 113 ff. and 1957, p. 279 ff ; Journal of Roman Studies, 1957, p. 191 ff.; Latomus, 1957, p. 252. c.

ومما ساءهم ايضا تولى الامبراطور مهمة فديمة منذ ايام الجمهورية وهى وظيفة الرقيب على السناتو Censor وذلك فى عام ٧٧ ميلادية ونفذ النص الجمهوري القديم بحذافيره واتخذ له شريكا فى هدف الوظيفة والتي كانت مدة صلاحيتها نمانية عشر شهرا وقد هدف كلاوديوس من جراء ذلك الى وقف المهازل ، وتمشيط السناتو من العناصر المتخمة بالفساد وادخال العناصر الجديدة فى هذا البيت العتيق .

كذلك أوقف كلاوديوس المهازل التي كانت ترتكب ضد المواطنين الأبرياء باسم قانون الخيانة العظمى ، رحد من نفوذ المخبرين المحترفين ، وبالرغم من هذا اضطر الامبراطور الى محاكمة واعدام عدد من رجال السناتو ، وقيل أنهم خمس وثلاثين عضوا بالاضافة الى بضع مئات من رجال طبقة الفرسان بسبب تآمرهم ضده . كما راح عدد آخر نتيجة للمكائد التي حاكتها زوجتا الامبراطور وهما ميسالينا Messalina واجربينا الصغرى علاميانينا .

ومن اهم التجديدات الاصلاحية التى جاء بها كلاوديوس هو تطويره لوظائف الامناء التى كان اغسطس قد أوجدها لعدد من الرجال العتقاء والعبيد لمساعدته فى ادارة شئون الامبراطورية وتحويلها الى دواوين لها اختصاصاتها ، وجعل لها رؤساء وذلك بسبب ازدياد المسئوليات التنفيذية المقاة على عاتق الامبراطور ، وقد تراس هذه الدواوين نخبة من رجال الامبراطور من العتقاء الفادرين والطموحين من أمثال باللاس Pallas (۱) وئيس ديوان النفقات (a rationibus) ، ومنافسة ناركيسوس رئيس ديوان النفقات (a rationibus) ، ومنافسة ناركيسوس كلاوديوس ديوانا لشؤن الالتماسات الوجهة للأمبراطور albellis الشئون وديوانا أخرى للشؤن القضائية ومحكمة القصر ، وديوانا حاصا لشئون وديوانا أخرى للشؤن القضائية ومحكمة القصر ، وديوانا حاصا لشئون الكتبة وتسجيل الوثائق a studis

وكان مديرو هذه الدواوين رجالا ذوى نفوذ قوى على الامبراطور ، وبالتالى أصبح لهم تأثير كبير فى رسم السياسة العامة للامبراطورية ، ومهما كانت كفاءتهم فقد كان ينقصهم الخلفية المنالبة والاخلاق التى كانت تشكل نفسية الارستة الى الرومانى ، ومن ثم فقد استغل كثير من

<sup>(</sup>١) عن هذا الرجل ونشباطة انظر معاله اوست

S-I. Ost., American العاديد الم الم 1968 (1958) إلى 13. الله الم 1968 (1958) إلى 13. الله الم 1969 (1958) إلى الم المحديد الم المديد ا

هؤلاء الرجال مناصبهم في جمع الثروات الطاءانلة عن طريق الرئساوي والوساطة والمحابات ، ونشأت البيروقراطية الرومانية وأصبحت مرضا تفشى في أجهزة الامبراطورية ادى فيما بعد الى تدهورها . وقد نظسر اعضاء السناتو الى هؤلاء الرجال الجدد نظرة احتقار لوضاعة اصولهم الاجتماعية ، ومن ثم اعتبروهم دخلاء على الحكم ، وتحت تأثير هؤلاء الرجال أيضا عين عدد كبير من العتقاء في وظائف مديري الشئون المالية بالولايات Procuratores ، ومن ثم سيطروا على الاجسراءات القضائية المتعلقة بالشئون المالية ، وبذلك أصبحت السلطة الفعلية في يد هؤلاء البيروقراطيين ذوى الأصول الوضعية ، وبسبب هذا اتهم تاكبتوس وسينيكا الأمبراطور بالرعونة والغباء ولكنه اتهام مبالغ فيه .

لقد بدأ كلاوديوس عهده بحركة واسعة للانشاء والتعمير فأكمل جسور مجارى المياه الني كان ابن أخيه كاليجولا قد شرع فيها ، ورمم القديم منها ، بل عين مشرفا لشئر الله . ودعم الجهدة المشرفة على ذلك . كما قام الأمبراطور ببناء الله في المسور مجاري المياه في آسيا وافريقيا وبلاد الغال التي في عهده بدأت تزدهر وتشكل الحضارة الرومانية للاحال القادمة.

كما أعطى الامبراطور كلاوديوس اهتماما خاصا للتجارة الدولية ، ولم تعرف الامبراطورية حركة انعاش واهتمام بالتجارة والمواصلات مثل تلك الحركة التي قام بها كلاوديوس ، ولم ينتظر الامبراطور اجراءات السناتو الذي كان يشرف على المنشآت العامة ، فراح يشرف على بناء الطرق والمرافق العامة سواء في ايطاليا أو في ولايات الامبراطورية . واهتم الامبراطور خاصة بيناء الموالى مثل تخطيطه الجديد للميناء الكبير في اوستیا (۱) ( میناء روما ) ، بحیث اصبح یستقبل مائتین سفینة في آن وأحد ، كما حفر قناة تربط بين نهر التيبر والميناء مما سهل وصول البضائع والواردات الى روما بنفقات ضئيلة . كما زود الميناء بعدد من الأرصفة والورش البحرية . كما قام الامبراطور بتسهيل اجراءات تفريغ ودخول البضائع الى روما ، كما شجع أصحاب السفن على الدخول في تعاقدات لنقل البضائع والفلال من الميناء الى العاصمة باعطائهم مزيدا من الامتيازات متل التامين على سفنهم واعفائهم من الضرائب . وبالنسبة المي عامة الشعب الروماني حرص الامبراطور على تسهيل توزيع القمح(٢)

cf. R. Meiggs. Roman Ostia, (1960)

وهي دراسة شبقة مر الباحية الطبوعرافية والانرية والتاريحية .

D. Van Bercham, les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous l'empire, Paris 1939.

ويدلك نعل اختصاص توزيع القموج من المنصب السبناتوري عيده الممح Praefectus Frumentia Praefectus annonae الى نەيب الىوىن وهن متصب

غير سيناتوري .

الرخيص عليهم وجعل هذه المهمة تحت اشرافه شخصيا وليس تحت اشراف رجال السناتو ، لأن روما بدأت تصبح اكثر اعتمادا من ذى قبل على ما تنتجه ولاياتها من القمح من اجل اطعام شعبها .

كما اهتم الامبراطور بشق القنوات خاصة في بلاد الفال وذلك لتسهبل النقل البحرى بين بحر الشمال والبحر المتوسط ، كما اصلح ميناء بولونيا ، كما خطط مشروعا لتجفيف بحيرة فوكيني Fucine في ايطاليا للقضاء على وباء الملاديا ولاستصلاح المزيد من الارض القابلة للزراعة ولتحسين الملاحة الداخلية لنهر ليريس (Liris)

#### سياسته الخارجية:

كانت سياسة كلاوديوس الخارجية في الحقيقة خروجا على الانفلاق والجمود والحرص الزائد الذي كانت تتميز به علاقة روما الخارجية في عهدى اغسطس وتيبريوس ، وأصبحت أشبه بعودة صريحة الى سياسة يوليوس قيصر المغامرة والطموحة التوسعية ، فمثلا قام كلاوديوس بنس بريطانيا للامبراطورية الرومانية ، وكان قصده في ذلك استغلال خيرات هذه الجزيرة (التي غالى في تصورها) واحياء روح الصداقة بينه وبين الجنود بالاشتراك معهم شخصيا في هذا الفزو الروماني للجزيرة الفامضة .

وقد تم فتح بريطانيا عام ٣٧ ميلادية واصبحت المنطقة الجنوبية من بريطانيا تماما في حوزة الامبراطورية الرومانية ١٠ عام ٧٧ ميلادية عحيث انشأ معبدا لروما ولاغسطس في مدينة كامولودونوم Camuldonum ( كولشستر ) والتي جعلها عاصمة لولاية بريطانيا . وبهذا دخلت عبادة الامبراطورية في الولاية الجديدة . بل والمبادات السكندرية خاصة ايريس التي عبدت بشدة في بريطانيا وتركت اثرا قوبا فيها حتى بعد انتشار المسيحية .

وفى شمال افريقيا واجه كلاوديوس بعض القلاقل والاضطرابات في مملكة موريتانيا لتى كانت سلفه الراحل قد اوعز بها لاسقاط بطليموس ملكها في عام ٢٢ مبلادية طمعا في مسادرة أمواله وتحويل المملكة الى ولاية رومانية ، وبعد عامين من القنال المرير والعاومة الشعبية العنيفة قضى كلاوديوس على حركة التمرد عام ٢٤ ميلادية و سم موريتانيا الى ولايتين المبراطوريتين هما موريتانيا القيصرية (Amgitana في الغرب، في الشرق و الله موريتانيا القيصرية (Mauretania Cao, micris) في الغرب،

كدلك أبغى كلاوديوس على معظم الممالك السيلة ، ولم يقم الا بضم بعضيا لتصبح ولايات رومانية تحت الحاح اسباب معينة ، فمثلا أضطر لوضع حد الصراعات التى سادت البيت المالك فى تراكيا عقب موت المكها ، فجعلبا ولاية رومانية عام ٦ ميلادية ، وفعل نفس الشيء بمملكة يهودا نعد موت هيروديوس اجريبا ، والحقيقة كان كلاوديوس اقد عينه ملكا على حدد المملكة عام ١ ميلادية بعد توسيع رقعتها ، وكان قصده فى ذلك المناد الميهود عما حاق بهم على يد سلفه الراحل كاليجولا واظهار شكرد لهيرودس للاهتمام والمساعدة التى بدلها من أجل وصول كلاوديوس الى الحكم ،

ولما مات هیرودس عام ٤٤ میلادیة ، سارغ کلاودیوس بجعل المملکة شبه ولایة رومانیة باسم ولایة یهودا Judaea ووضعها تح تادارة مسئول رومانی بدرجة بروکوراتور Procurotor

كذلك اقام كلاوديوس علاقات وثيقة من ممالك البحر الاسود خاصة مملكة كريميا عند مخرج هذا البحر تجاد روسيا ، وكان هدفه هو جعل البحر الاسود بحيرة رومانية ، كما قام بتطهيره من عصابات القراصنة ، ومن الواضح أن الإمبراطور كان يهدف الى المزيد من التوسع الاقتصادى والتجارى في هذه المنطقة الغنية بالقمح الاوكراني الشهير .

كما اقتدى كلاوديوس بروح بوليوس قيصر في تعامله مع مواطنى الولايات الرومانية وفي اقامة العديد من المستعمرات الرومانية ، وفي تحويل بعض المستعمرات الرومانية الى مدن رومانية تشع الحضارة اللاتينية لتضىء عالم البرابرة . وقد وصل لنا جزء من خطبة للامبراطور القاها في السناتو بصفته رقيبا دافع فيها عن سياسة النساهل في منح الجنسية الرومانية الى شعوب الامبراطورية خاصة شعوب الفال بل اصر على ان يتساوى مواطنو الامبراطورية سواء داخل روما او في الاقاليم في احقيتهم للتقدم للوظائف العامة . كما يتضح من ذلك ان عين بعض زعماء الفال المتعداد السكاني الذي أعضاء في مجلس الشيوخ الروماني ، وقد اظهر التعداد السكاني الذي أجرى عام ٧؟ ـ ٨٤ ميلادية ان عدد المتمتعين بالجنسية الرومانية بلغ أحمد . . . . . والم المسطس (١) .

نقد ابدى كلاوديوس اهتماما خاصا بشئون ادارة الولايات الرومانية : وكان جادا يعنى ما يقول في محاولته رفع كفاءة موظفيه وجعلهم شرفاء

امناء . كما كان دبلوماسيا فى مناقشته طلبات سكان الولايات كما يتضم من رده على الطلب الذى تقدم به شعب الاسكندرية مطالبين بعودة مجلس الشورى الخاص بالمدينة (١) .

#### محاكم القصر:

ولكن النقد الذى وجهه المؤرخون القدامى الى الامبراطور كلاوديوس هو ضعفه ، وانسياقه وراء رجاله العتقاء ، ورضوخه لرغبات زوجتيه ميسالينا واجربينا ، وربما كان فى الاتهام مبالغة خاصة وان مؤرخى هذا العصر كانوا من الارستقراطيين الذين ضايقهم اعتماد الامبراطور على الرجال المعتقين فى ادارة شئون الامبراطورية ، ولكن الذى لا شك قيه هو وجود ظواهر غير صحية فى القصر الامبراطورى نتيجة لتدخل زوجات الامبراطور، خاصة أن الامبراطور كان رقيقا متلاطفا معهن ضعيفا امامهن . وكان حظ خاصة أن الامبراطور كان رقيقا متلاطفا معهن ضعيفا امامهن . وكان حظ الإمبراطور فى الزواج سيئا . فقد تزوج أربع مرات ، ولم يكن من بين هذه الزوجات زوجة واحدة صالحة ، بل كلهن كن سيئات ، فاسدات ، وطموحات وشريرات . واقد انجب الامبراطور من زوجته الثالثة ميسائينا ولذا وبنتا هما بريتانيكوس Britannicus واوكتافيا .

وقد بلغ الاستهتار بهذه الزوجة ان اقام تعلاقات مع رجال البلاط ، وشاعت علاقاتها الغرامية مع شاب أرستقراطى هو جايوس سيليوس Gaius Silius ، وانتهزت ذات مرة غياب الامبراطور في رحلة تفتيشية الى ميناء أوستيا (٢) فأقامت حفل زفافها على هذا الفتى في القصر ، وقد تضايق رجال الامبراطور من تصرفات الامبراطورة خشية أن تدبر قتل الامبراطور وتعين عشيقها مكانه ، وقرروا التخلص من ميسالينا بأى

<sup>(</sup>۱) عن مشكلة مجلس الشورى في مدينة الاسكندرية أنظر مقالة الاستاذ الدو مومليانو A Momigliano J.R.S., 1044, p. 114.

هذا الرأى الاستاذ الدكتور مصطفى العبادى

cf. M.A. El-Abbadi J.E.A. Vol. 49. (1960), p. 107 ff.

ثم رد تيرنر على هذين الرابين في (1963) J.E.A.

وقد جمع الاستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد على كانة المصادر عن هماده المشكلة . ٣٠ متر والامبراطورية الرومانية على نسوء الأوراة، البردية ، ص ١٠٦ هامش ٣٠ و انظر : متر والامبراطورية الرومانية على نسوء الأوراة، البردية ، ص ١٠٦ هامش ٢٠ وحدورية الرومانية على نسوء الأوراة، البردية ، ص ٢٠ هامش ٢٠ هامش (٢)

ويبدو أنها ذات صحيبة لأعداء الامراطور الذي المعوها أن الامبراطور لن يعدود حيا من رحلته وأفروها بلأن تنزوج سليوس لتبقى أمراء دراً .

Tacitus, Annales, XI. 25 7 : Sucforius, Claudius 29.2 36; Dio Cassius 1X, 31.5.

وسيلة وذهب رئيسهم ناركيسوس الى الامبرطور ليكشف له فضائح ميسالينا ونصحه بأن يصدر امرا باعدامها وبالفعل اشرف ناركيسوس على تنفيذ هذا الحكم .

وبعد موت ميسالينا نصح باللاس مدير الديوان المالى الامبراطور والرواح من اجربينا ابنة اخيه جرمانيكوس وشقيقه كاليجولا ، ففعل الاسراطور ذلك ، بالرغم من أن القانون الرومانى كان يعتبر زواج ابنة الاخ زواجا غير شرعيا ، وقد استخدمت العروس الجديدة سحرها وفتنتها للتأثير على الامبراطور لتحقيق اطماعها غير المشروعة ، كانت هذه العروس لا تقل عن سابقتها ميسالينا نهما في جمع التررة والنفوذ عن طريق حيل بعض رجال القصر الفاسدين ، ولما كان الامبراطور رجلا هادئا طيب القاب فقد كان يصدق ادعائهن باتهام بعض أغنياء الرومان حديم مؤامرات لاغتياله، ومن ثم كانت تجرى محاكمات سية داحل عات الفصر (۱) بعكس محاكمات تيبريوس التي كانت علنية ، وكال عدف ذلك هو مصادرة الشروات وتدمير الإعداء الشخصيين لزوجات الامبراطور ، لقد كانت اجربينا زوجة قاسية لا ترحم (۱) وكانت قد سبق لها الزواج من احد الاشراف وموجنايوس اهينوباربوس

ومن ثم راحت تحيك المؤامرات لتسمهل وصول ابنها الى العرش كخليفة لكلاوديوس، ولاقناع الامبراطور بابعاد ابنه بريتانيكوس، وبالفعل امنت لابنها نيرون عددا من الوظائف الهامة، وقد اضطر الامبراطور عام . ه ميلادية الى اعلان تبنيه لابنها باسم نيرو كلاوديوس قيصر Nero Claudius Caesar بلقب رائد الشباب princeps iuventutis الى جانب سلطة الامبريوم المبريوم البرو قنصلية (التي تسرى خارج روما فقط)، وبهذا اصبح الطريق ممهدا لاعلانه خليفة لكلاوديوس (٢). وفي عام ٥٣ زوج كلاوديوس نيرون من ابنته اوكتافيا (والتي اصبحت شقيقته بالتبني)، ولما احست الامبراطورة بأن هناك رايا يتبناه ناركيسوس باحقية بريتانيكوس ابن كلاوديوس الشرعي عن نيرون ابن زوجته المتبني، سادعت بدس السم للامبراطور حتى عن نيرون ابن زوجته المتبنى، سادعت بدس السم للامبراطور حتى

B. Baldwin. "Executions Under Claudius: Seneca's ludus de morte (1) Claudii" Phoenix, 18 (1964), pp. 39-48.

Scramuzza, op. cit., pp. 92-93.

<sup>171</sup> 

Scramuzza, op. cit., p. 92.

# رابعا : نيرون ( ٤٥ ــ ٦٨ ميلادية )

وما أن أعلن موت الامبراطور حتى تولى نيرون (١) الحكم دون أدنى تحد أو معارضة خاصة أن أمه أجربينا وعدت الحرس الامبراطوري بمكافأة جزيلة . وكان نيرون وقتئذ في السادسة عشرة من عمره . وكان شابا عنيفًا ، يتدنق بالصحة والحياة ، ذواقا للفنون والجمال ، وتجرى في عروقه دماء ارستقراطية نبيلة من آل يوليوس وكلاوديوس وماركوس أنطونيوس ، الى جانب دماء أسرته لابيه أهينوباربوس Ahenobarbi وهي أسرة نبيلة عريقة عرفت بالقسوة والعنف ، بل أن أباه اشتهر بأنه أغلظ الناس قلبا واقساهم طباعا . وقد انقاد الامبراطور الشكب الى امه والى معلمه الأديب والفيلسوف الرواقي الشهير لوكيوس انايوس سينيكا Lucius Annaeus Seneca ، والى قائد الحرس الاميراطوري ، وهو جندى قديم وخبير من بلاد الغال الناربوبية واسمه بوروس Burrus (۲) ، وقد كانت أجربينا قد عينت الفيلسوف سينيكا عام ٩٩ ميلادية معلما للأمي ، وخلال خمس سنوات شكلت هذه الشخصيات الهيئة الحاكمة . وبالرغم من انها كانت تحكم بالسلطة المطلقة الا انها اتبعت خطا معقولا بحكم لصالح خير الامبراطورية ، وأحس الناس بثمار هذه السياسة الحكيمة فهللوا بأن عهدا ذهبيا من السلام والعدل قد بزغ فجره . وللأسف لم يدم طويلا بسبب تدخل أجربينا ورغبتها في فرض سيطرتها على ابنها 6 كما كانت تفعل مع زوجها من قبل ، وأن تكون هي الرأس الأكبر في الحكم . فتصدى لها الفيلسوف سينيكا وقائد الحرس بوروس كما عارضها ابنها نيرون نفسه ، وكانت وجهة نظرهم هم عدم استساغة حكم المراة ، ويبدو أن سينيكا وبوروس كانا بفكران في انشاء حكومة تقوم على التراث الجمهوري

Tacitus, Annales, xiii-XVI : عصادرنا من نيرن هي: (۱) Suetonius, Nero; Dio Cassius LXI—LXiii.

اما الرئائق نهى : M.P. Charlesworth, Doccuments illustrating the Reigns of Claudius and Nero; of Mattingly, %p. cit.

<sup>:</sup> בא ואן ואן שום וו אכל אים בא ואט.

B.W. Henderson, The life and principate of the Empiron Ivero, London 1923.

M. Levi: Nerone e i suoi tempi. Milano 1949; Charlesworth, JRS (1950), pp. 69.

العرب د د ا ساهنسية المسلم به العدة العار (١/١٥ لعار)
 W.C. Mac Dernott, Latomus, 1949, p. 229 ff.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



برون صببا (المتحف البريطاني ــ لمدن)

ألقديم ، وان يقدما كل معونة للامبراطور الشاب من أجل ذلك ، وكان سينيكا يمثل الحكمة والتعقل بينما يمثل بوروس الخبرة الواقعية . ولما نشب الصراع بين المستشارين والامبراطورة الام حاول كل فريق كسب الامبراطور الى جواره باغرائه بالعروض المسرحية ، وبحفلات الموسيقى والانشاد ، فضلا عن اسباع تدوق الامبراطور الغير عادى للنساء الجميلات . وتباروا في المبالفة فيما قدموه للامبراطور الذي كان يعشق حياة الصخب واللذة . وكانت النتيجة ان جروا عليهم وعلى الامبراطور الدمار .

كان سينيكا وبوروس (١) يرغبان في جر الامبراطور الى المبادىء الجمهورية القديمة ، وكان الامبراطور بدوره يبتعد عنها بالرغم من انه رفض وظيفة القنصلية الدائمة لا حبا في التواضع بل ابتعادا عن الجمهورية القديمة ونظمها وحتى لا يتهم بانه خرج على خط المؤسس العظيم أغسطس ، والحق نقال أن الجمهور الروماني كان قد تغسير ، ولم يعمد كما كان أيام الجمهورية: كي لم يعد للفرد أي حقوق تحميه ، بل أصبح الامبراطور هو حامي الحقوق الشرعية للمواطنين ، ولم يدر الشعب الروماني بهذا التغير الكبير لان الازدهار الاقتصادي والرخاء أنساهم المطالبة والتمسك بالحقوق القانونية للأفراد ، خاصة أنهم كانوا يجنون ثمار المشروعات الكبرى التي كانت تقوم بها الحكومة ، مثل بناء الطرق وحماينها وتزويدها بالخدمات كانت تقوم بها الحكومة ، مثل بناء الطرق وحماينها وتزويدها بالخدمات خدمة للتجارة ، كذلك اهتمت الحكومة بالملاحة النهرية عن طريق الانهار والقنوات الصالحة للملاحة ، كما أن الحكومة عنيت بالموانيء وتوسيعها واصلاحها سواء في ايطاليا أو خارجها أي في الولايات الرومانية كل هذا أدى الى تدفق الرخاء وجعل الناس يتكالبون على الكسب المادي .

ولم يمض وقت طويل حتى بدا الامبراطور يتخلص من الدائرة التى فرضت نفسها عليه . ففى عام ٥٥ ميلادية دبر مقسل بريتانيكوس ابن كلاوديوس اى ابن اخيه بالنبنى حتى لا ينازعه فى المطالبة بالعرش . ثم بدا نيرون يهيم حبا بزوجة رومانية هى بوبابا سابينا Poppaea Sabina وكانت زوجة لرجل من الأشراف هو ماركوس سالفيوس أوتو Marcus Salvius Otho . ولما عنفنه امه لهذا ولانصرافه الى الفن والشعر والتمثيل والغناء ولعدم اكترائه بفن الحكم غضب منها . وتحت تأثير بوبايا

cf A. Garzetti. l'Impero da Tiberio agli Antonini, (Milano 1960), (1) pp. 618-620,

 <sup>(</sup>۲) وهو أحد الجبرالات التي رفعت السلاح في وحه نيرون وثارت غليه ، أنظر الفصل
 التبالي :

ا م ١١ ـ تاريخ الامبراطورية الرومانية ١

عشيقته دبر مصرع امه اجربينا عام ٥٩ ميلادية (١) ، وما أن تخلص من المه حتى طلق زوجته الشرعية أوكتافيا وتزوج رسميا من سابينا ، ولم يترك اوكتافيا وشأنها بل نفاها فيما بعد ثم تخلص منها الى الأبد عام ٦٤ ميلادية .

وبعد اغتيال امه احس نيرون انه حر في ممارسة الحكم (٢) وكان قد بلغ وقت ذاك الشانية والعشرين من عمره . ومن ثم راح يدير شسئون الإمبراطورية كما يشاء ، رساعده في ذلك موت بوروس Burrus عام ٢٢ ولم يعد للفيلسوف سينيكا اى تأثير على الإمبراطور الذى عين رجلا من صقلية اسمه تيجللينوس Tigellinus كمستشار له ، ولما وجد الإمبراطور ان مشروعاته الخيالية وبذخه الخرافي قد افلس الخزانة العامة لدرجة أن الامبراطور اضطر الى خفض قيمة العملة الرومانية لأول مرة وكان تصرفا معقولا من الناحية الاقتصادية : وتحت الحاح الحاجة الى الأموال لجنا نيرون الى عمليات المصادرة حتى اصبح التحكم المالى في يد الإمبراطور ، ختى الخزانة العامة التى كان يشرف عليها اعضاء السناتو اصبحت تحت نشراف مسئول من الحرس الامبراطورى ، وكلما ازدادت حاجة الامبراطور الى الاموال لتحقيق اوهامه واحلامه الخيالية كلما لجنا الى الطرق اللا الحلاقية مثل الصاق تهمة الخيانة العظمى ببعض الاغنياء لمصادرة أموالهم ، وقد ساعده المستشار الصقلى الجديد في بداية حكم الارهاب ضد الاثرياء وضد الارستقراطيين الذين كانوا يثيرون غيرة نيرون ورجال بلاطه .

كان منبع جنون نيرون ولعله الشديد بالثقافة والفن الاغريقى حتى فقد اتزانة ، اذ تمنى أن ينقل بلاد اليونان وحضارتها والاسكندرية وفنونها ومؤسساتها الى روما ، كما كان عاشقا للمباريات الرياضية والتراث الفنى الذى شهده المالم الهلليتستى ، ركان نيرون يعتقد انه فنان موهوب لا يجاريه فى عبقريته احد ، فراح يتدرب على الفناء ويتمنى أن يهزم اعداء «

<sup>(</sup>۱) وذلك بذبعها على يد أحد رجاله في فينتها في باولى Bauli بعد أن فشسلت محاولته الأولى باغرانها في بحيرة بقلب قاربها ولكن الأم تمكنت من السباحة حتى الشساطىء أنظ :

Tacitus, Annales, XIV, 4-8; Ranon Katzoff: Where was Agrippina murdered?, Historia, Band XXII (1973). Hefl 1, p. 72-78.

cf M.P. Charlesworth, Journal of Roman Studies, 1950, p. 69 ff. (٣)

كما ظهر فيرون مصورا على النقرد في صورة أبوللون رب الشعر والموسيقي يعسرف

كما ظهر أيرانية انظر :

Sutherland, op. cit., p. 170, pl. XIV. ».

وعن ثيرون النساءر انطر:

فى حلقات الشعر او مباريات العزف (٢) . وفى عام ٥٦ ميلادية ظهر نيرون على المسرح الروماني كمفنى وموسيقى يعزف الحانا دبانية على قيثارته الذهبية ، مما جر عليه استياء الارستقراطية الرومانية فانفضت عنه وبالتالى زادت جرائم نيرون نحوهم .

ولم يقتنع نيرون بموهبته في دوما بل اصر على عرض فنونه في المباريات الاغريقية التي كانت تقام في اولمبياً رفي دلفي . ومن اجل هذا قام نيرون عام ٦٦ ميلادية و ٦٧ ميلادية بزيارة مقدسة الى بلاد اليونان ليفنى في موطن ربات الشعر ، واقد اسفر اشتراكه في المباريات الاولمبية عن تتويجه الفا وثمانمائة مرة اى في كافة المباريات التي اشترك فيها ، بالرغم من أنه سقط ذات مرة على الارض أثناء سباق العربات ، وبالرغم من أن الامبراطور كان يعوز دائما ( سواء عن كفاء أو بالقوة أو بالنملق ا في المباريات الفنائية والموسيقية الا أن حرصه الدائم على الفوز جعله في حالة معاناة نفسية دائمة ساعدت على تفجير طاقة الشر في نفسه (١) .

#### حريق روما وبداية اضطهاد السيحيين:

وفى عام ٦٤ ميلادية ، شب فى روما حريق مروع استمر ستة ايام واتى على شطر كبير من المدينة مسببا كارثة قومية كبرى .

بدأ الحريق في حى ماكسيموس تل المنطقة التجارية ذات الحوانيت البلاتين وامتدت السنة النيران الى المنطقة التجارية ذات الحوانيت المكدسة بالمواد ، فضلا عن شدة الرياح ، مما زاد من انتشار الحريق ليشمل المناطق الواقعة في اعلى التلال والمنازل والمبانى الواقعة في اسفلها في نفس الوقت ، وفشلت كل الجهود للقضاء عليه .

احدث الحريق رعبا وهلما بين النساء والاطفال فهرعوا من ديارهم يحملون ما استطاعوا من المتاع ، وراحوا يتدافعون دون جدوى من السنة النيران التي حاصرتهم من كل جانب ، فهلك عدد كبير منهم وسقط عدد آخر تحت اقدام الجماهير المذعورة .

<sup>(</sup>۱) جدير بالذكر أن نيرون الذي كان مكروها في روما والولابات الغربية تمتع بسمعة طببة في الشرق خاصة مصر . أذ عثر على وثيقة مبايعة صادرة من مدينية أوكسيرينخوس البهنسا) ومؤرخة في ٢١ هاتور عام ١٥ م ١ أي بعد وناة كلاوديوس بخمسة وثلاثين يوما وينها وصفوا نيرون بروح العالم المباركة Agathos daimon ويتسكر هلذا في نقش اتلمه أهل قرية أبو صير بالقرب من سقارة ما بين عامى ٥٥ و ٥١ م وفي قرية ليتوبوليس (أوسيم) كما ظهرت صورته على نقود الاسكندوية تحمل عبارة « منقذ المعمورة » ) أنظر : عدد اللطيف أحمد على المرجع السابق ص ١٣٠ س ١٣١ كذلك :

J.G. Milne: A. History of Egypt Under the Roman Rule p. 23-25.

كان الامبراطور نيرون وقتذاك في ضاحية انتيوم Antium خارج العاصمة ، ويقال انه تلاكيء ولم يحثه شيء على العودة سوى ان النيران ياتت تهدد قصره الجديد الذي بناه ليربط بين تل البلاتين وحدائق مايكيناس الفناء ، وبالفعل عندما عاد رجد النيران قد اتت على هذا القصر ، وابدى الامبراطور اهتماما في تخفيف الآلام عن الناس ، ففتح حدائقه الخاصة لهم ، وبنى لهم اكواخا مؤقتة ، وانزلهم في المرافق العامة ووزع عليهم الاغطية والقمح ، ولكن هذه الاعمال الخيرة قوبلت بالجحود والنكران ؛ لأن ناتعة سرت بين الفوغاء ان الامبراطور عندما عاد اندفع الى قاعة الفناء الخاصة في القصر ليمسك بقيئارته ويفني أغنية حزينة عن «طروادة تحترق » ، لان الكارثة ذكرته بكارثة طروادة كما رواها شعراء الملاحم الطروادة من الاغريق .

على اى حال لم تتوقف النيران الا فى اليوم السادس ، ولكن سرعان ما شب حريق جديد فى حى ايمليانوس بطرف المدينة . وقد اتهم الناس الإمبراطور بأنه المدبر (١) لهذا الحريق ، وبأنه ارعز الى عبيده باشعاله للتخلص من بعض الاحياء القذرة التى لم تصل اليها النيران فى الحريق الاول ، وحتى يعيد بناء المدينة من جديد . والحق يقال لم يخف نيرون ارتياحه لاختفاء الاحياء القذرة ، واعلن عن مشروعه الخرافى فى استغلال الارض الخالية فى بناء عدد من القصور والحدائق الفناء المزينة بالبحيرات الصناعية ، وبالفعل بنى نيرون قصره الكبير المسمى بالبيت المذهبي المساعية ، وبالفعل بنى نيرون قصره الكبير المسمى بالبيت المذهبي الكثيرة التى كان من بينها تمثال عملاق بلغ طوله ماية وعشرين اقدما ، الكثيرة الى روائع النحت الاغريقى التى جلبها الامبراطور معه من بلاد الاغريق .

لقد بلغ من فظاعة الحريق أنه لم يسلم من أحياء المدينة الاربع عشرة سوى أربعة أحياء ، ويقول المؤرخ تأكيتوس أنه من الصعب حصر المبانى والمرافق والمعابد التى أتت عليها النيران ، ولكن المدينة خسرت بالقطع كنوزا من التراث والعمران كالمسارح والمكتبات والمعابد وغيرها . ولبدا اعتبروا يوم حدوثها يوما نحسا ، بل قالوا أنه يوافق نفس البوم الذى أحرق فيه الفاليون مدينة روما في التاسع عشر من شهر يوليو منه أربعمائة وسبع عشرة شهرا وأربعمائة وسبع عشرة يوما من قبل هذا الحريق .

cf, Tacitus, Annales, XV, 36-41.

<sup>-(1)</sup> 

<sup>:</sup> عن بيت نيرون الذهبي الذي بني مكانه فيما بعد الكولوسيوم المحالي انظر (٢) Jerard Perkins, Antiquity, 1956, p. 209 ff; Boethius The Golden House of Nero, (Getenberg 1960), chapter 3: Donald R Dudely, Usbs Roma, p. 138-143.

وقد ادى اغتباط الامبراطور بنتائج هذا الحريق الذى شبهه المؤرخون الأوربيون بحريق لندن الكبير عام ١٦٦٦ (١) ميلادية . بأن الهمه الناس بأنه الراس المدبر ، ولكن لا يوجد دليل مادى واحد على صحة هذا الاتهام ، واختلف المؤرخون القدماء في ذلك (٢) ، ولكن يبدو أن الامبراطور هو الذى أوعز بالفعل الى عبيده باشعال النيران في الحريق الثاني ، لكنه لم يكن مسئولا بأى حال من الاحوال عن الدلاع الحريق الأول .

ولما كانت خسائر هذا الحريق مروعة فقد بحث الراى العام فى روما عن كبش فداء ، واستغل مستشارو الامبراطور ذلك باتهام المسيحيين بأشعال هذا الحريق عمدا لانهم كانوا يعلمون مدى كراهية الشعب الرومانى لهم ، ويرى البعض أن اليهود كانوا وراء الصاق هذه التهمة بالمسيحيين خاصة أنه كان لليهود تأثير على زوجة الامبراطور بوبايا سابينا (٢) وقدم المئات من المسيحين الرومان إلى المحاكمة بتهمة « الاتيان بأفعال فوضوية »، وانزل بهم عقوبات بربرية ، واستقبل المسيحيون الشهداء الموت بالترحب وبالترانيم المقدسة ، وكان هذا بداية اضطهاد الرومان للمسيحين الأول ، وبالترانيم كانوا يعتقدون أن يوم القيامة قد أزف ، وأن نارا ضارية سوف تأتى على العالم ، ومن ثم أدى هذا إلى الصاق هذه التهمة بهم (٢) .

ومن المعروف ان القديس مرقص (Sr. Mark) جاء الى الاسكندرية عام ٦٥ ميلادية ليبشر بالدين الجديد وليؤسس الكنيسة المرقسية بالاسكندرية ، بينما اتجه رفيقاه بطرس وبولوس الى روما ويقول التراث المسيحى انهما هلكا خلال عمليات الاضطهاد الأولى في عصر نيرون .

## الولايات الامبراطورية وسياسة نيرون:

شهد حكم نيرون فترة تدهور في الادارة الرومانية للولايات وكذلك

 <sup>(</sup>۱) کما شبهوا مجهودات الامبراطور نیرون بمجهودات الزعیم الانجلیزی
 وی تخفیف الآلام عن ضحایا حریق لندن الکبیر .

<sup>(</sup>۲) مثلا ادان بلینی الاکبر نیرون (Historia Naturalis, 17, 105) بینما ادان مدوبتونیوس عبید الامبراطور (Seutonius, Nero, 31) بینما اتفق سویتونیوس دویوکاسیوس فی حادثة انشاد نیرون اغنیة حریق طروادة .

cf. Josephus, Antiqu. Jud. X, 189-196; cf. E.M. Smallwood, in Journal (7) of Theological Studies, 1959, p. 329 ff.

J. Beoujeu L'incendie de Rome en 64 et les Chretiens (Paris 1960); A.N. (5)
Sherwin-White, Journal of Theological Studies. 1952, p. 199 ff; cf. F.W. Classical Quartely, 1947, p. 81 ff.

ايضا في علاقات روما بالممالك العميلة لها في الشرق . ولم يهتم نيرون باى شعب تابع له الا الاغريق الذى كان متيما بحبهم بخاصة اغريق مدينة الاسكندرية ، اذ اعلن اثناء رحلته الى بلاد اليونان قرارا بمنح الحرية لبلاد اليونان ، ثمة اعلان يذكرنا بما اعلنه القائد الروماني فلامينيوس Flaminius عام ١٩٦ ق.م. . واغلب الظن ان الحرية التي منحها الامبراطور لبلاد اليونان لم تكن تتعدى سوى الاستقلال المحلى والاعفاء من ضريبة الراس (۱).

وازاء هذا الإهمال اندلعت حركات التمرد والثورات ضد الرومان . ومن اخطر هذه الثورات تلك التى قامت فى بريطانيا عام ٦٦ ميلادية بزعامة ملكة الايكينين أدوما والتى كانت تدعى بوديكا Boudicea (٢) وذلك نتيجة لسبوء الادارة فى هاده الولاية الجديدة وجشع جامعى الضرائب واستعلاء الرومان الحضارى ازاء سكان بريطانيا وقتئد . وبلغ من عنف الثورة فى بريطانيا أن دمر العديد من المدن مثل كامولدونوم Camuldonum (كولتشستر) وفيرولاميوم Werulamium (سانت البائز (St. Albans)) ولوندنيوم Londinum ( لندن ) وقتل ما يقرب من سبعين الف جندى رومانى ، بل أن كتيبة رومانية بأكملها قد هلكت فى هذا التمرد ولولا أن القائد الرومانى باوليوس Paulius جمع شتات القوات الرومانية ثم اعاد تنظيمها لما تمكن من اختاع الثوار وبالتالى هزيمتهم حيث اجبرت الملكة بوديكا على الانتحار .

وفى الشرق اندلعت الصراعات فى مملكة ارمينيا (٢) . لقد كانت ارمينيا ساحة الصراع السياسى بين روما والبارثيين ، وكان الطرفان يتنافسان على ادخالها فى نفوذهم نظرا لاهميتها ، وكان كل منهما يتمنى او يستولى عليها ، ويحرصان على أن يكون الملك الجالس على عرشها صديق لأى منهما ، وكان الرومان قد ادعوا نوعا من السيطرة على ارمينيا منذ أيام الجمهورية ، ولكن فى عهد نيرون اعلن ملك ارمينيا الجديد وهو شقيق لملك البارثيين الغاء الامتيازات والنفوذ الروماني فى مملكته .

وبعد سلسلة من المعارك التى قادها الجنرال الرومانى كوربولو. Corbulo والتى استمرت من ٥١ الى ٦٧ ميلادية انتهت باتفاق وسط وهو الابقاء على الملك الشائر بشرط أن يعلن صداقته لروما ويتوج بواسطة نيرون شخصيا ، وبالفعل زار هذا الملك روما عام ٦٦ ميلادية ولكن هذا لم يكن نصرا عسكريا للرومان بل حلا رسطا .

cf. A. Mongliano, Journal of Roman Studies, 1944, p. 115 ff (1)

of Ronald Syme, Tacitus, p. 762.

<sup>©</sup> D. Magie, Roman Rule in Asia, Minor, vol. II, p. 1411 (7)

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



الجنرال كوربولو متحف الكابيتول ــ روما

كذلك حاول نبرون ان يسيط على بحر قزوين ويتحكم في طرق القوافل المحيطة ١١١ به والتي كانت ارمينيا تسيط عليها من البحر الاسود الى البند شرقا • كما قاده الخيال الجامح الى التفكير في استكشاف منابع النيل جنوب النوبة ، وكتابة تفرير عن الحياة والحيوان والنبات فيها ، وفي نفس الوقت يحمى ممالك جنوب الجزيرة العربية من عدوان دولة اكسوم الحبشية الناهضة ، ولكن هذه المفامرة لم تتم لقيام الثورة ضده (٢) .

كذلك ادت سياسة الامبراطور الفاشلة وجهل موظفيه وقسوة قواته وجشاعة جامعى الضرائب الى دفع فلسطين كلها الى الثورة على الرومان عام ٢٦ ميلادية .

#### مؤامرة بيسو ( ٦٥ ميلادية ) :

بدا الامبراطور في عام ٦٢ سلسلة من المحاكمات التي الصقت فيها تهمة الخيانة العظمى ببعض الشخصيات البارزة اما بغرض ايجاد عدر لمصادرة اموالهم او بسبب حقد الامبراطور عليهم وتشككه فيهم . وبالتائي ادى هذا الاجراء والتصرف الارهابي إلى تشجيع بعض العناصر الجمهورية الى التفكير في القيام بانقلاب ضد هذا الامبراطور الطاغية . وقد تزعم السناتور جايوس كالبورنيوس بيسو Gaius Calpurnius Piso احدى هذه المؤامرات بالتعاون مع احد قادة الحرس الامبراطورى ، ولكن للاسف كشف امر هذا الانقلاب عام ٦٥ . وكان من الطبيعي ان يجنح الامبراطور الى حمامات الدم والاعدام لعدد كبير من الناس من بينهم الشاعر الروماني الشهير لوكانوس تلميذ سينيكا (٢) ، وعدد آخر من اعضاء مجس الشيوخ

op. cit., p. 1418.

J.G.C. Anderson, CAH. X, 880.

وقد نشر الأستاذ تيريز وثيغة بردية تتحدث عن اشتباك وقع بين الرومان والنوبيسين انظر:

J.R.S., 1950, p. 57 ff.

وعن دولة أكسوم الحبشية ودورها انظر فوزى المكاوى : مملكة أكسوم دراسة لتاريخ المدولة جامعة القاهرة ١٩٧٤ ص ٢٩ ـ ٣٣ ؛ وعن تفاصيل حملة نيرون انظر : عبد اللطيف أحمد على ـ العمل السابق \_ ص ١٢٩ ـ ١٣٧ .

أيضا أنظر الدراسات التالية :

M. Cary and E.H. Wamington, Ancient Explorer (London 1929), p. 174. V. Schur, Orient Politik des Kaiser Nero, Munich 1923.

cf. Ramsay MacM ullen, Enemies of the Roman Order. Harvard (Y) University Press Cambridge Mass, 1967, pp. 23, pp. 60-65.

لانهم اعترضوا على الارهاب الامبراطورى ولم (١) يترك الامبراطور شخصا يارزا دون أن يقضى عليه حتى الجنرال كوربولو بطل معارك ارمينيا دفع الى الانتحار عام ٦٧ ميلادية ، واعتقد الامبراطور أنه يستطيع تأمين العرش له بتعي بين رجال يثق فيهم في القيادات والمناصب الهامة في الدولة ، ولكن ولاء هؤلاء الاتباع للامبراطور راح يهتز بسبب تقلب مزاج الامبراطور مما جعلهم يعتقدون أن دوام الحال من المحال ، وفي النهاية دفعهم احساسهم بعدم الامان الى التآمر ضد نيرون والقضاء عليه قبل أن يقضى هو عليهم .

## ثورة فندكس Vindex وسقوط نيرون ( ١٨ ميلادية ) :

وما أن عاد نبرون من رحلته الى بلاد اليونان بعد أن أعلن الانعام على شعبها بالحربة حتى واحه امرا خطرا . فقد الدلعت حركة تمرد كبرى في بلاد الغيال يتزعمها جوليوس فندكس Julius Vindex « جوليوس المخلص » وكان أحد حكام مقاطعاتها . وسرعان ما أيد الثورة حاكم آخر اسمه سوليكوس جالبا Sulpicius Galba حاكم ولاية أسبانيا البعيدة ثم انضم الى جالبا صديقة اوتو Otho حاكم لوسيتانيا Lusitania وزوج بوبايا سابينا السابق ، ولكن القوات الرومانية المرابطة عند الرابن Verginius عارضت مثل هذه الثورة ، وأعلنت بقيادة فرحينيوس انه من حق السناتو فقط أن بعين الامبراطور وليس الجيش ، واعتبر حركة التمرد حركة قومية غالية ومن ثم قضى عليها وقتل فندكس . ولما هتفت القوات الرومانية بفرجينيوس امبراطورا رفض قبول ذلك ، بل اعلن أنه يضع نفسه في خدمة السناتو ، ولما وصلت هذه الأنباء الى السناتو ازدادت ثقته بنفسه خاصة بعد أن أحس بتعاطف الحرس الامبراطوري معه . وبعد ان ادرك انهيار الامبراطور نتيجة لهلعه وجبنه ورعونته في مواجهة مثل هذه الثورة (٢) عندئذ أعلن السناتو أن الامبراطور عدو للشعب الروماني . وبالرغم من أن الامبراطور نيرون وجد بعض الفساط ممن كانوا على استعداد للوتوف معه بقواتهم الا أنه انهار خاصة بعد أن أعلن الحرس البرايتورى

p. 88 ff.

D. MacA lindon. Senatorial Oppoistion to Claudius and Nero, American (1) Journal of Philogy, 77 (1956), pp. 113-132.

ر؟) عن الثائر جبانيوس فندكس أنظر: Raoss, Epigraphia, 1958. pp 40-120; P.A. Burnt, Latomus, 1959, p. 531 ff; G. Towensend, Ibid. 1461, p. 337; J.C. Hainsworth, Historia, 1962,

of B. A., Brunt, The Fe oft of Vindex and the Fell of More, Lecomus 18 (1959), pp. 555-559.

ولاءه للثائر جالبا (۱) . وهرب نيرون مع عدد من رجاله المخلصين ؛ وبعد انواقف يندب العالم لفقدانه عبقرى وفنان كبير مثله وهو يصرخ (يالى من فنان عظيم يلقى حتفه »! Qualis artifex pereo دفع بالخنجر فى عنقه وساعده اصدقاؤه على اكمال المشوار حتى سقط صريعا .

وبموت نيرون ينتهى حكم الاسرة اليوليوكلاودية التى انشاها اغسطس فلامبراطورية الرومانية في عصر اباطرة الأسرة اليوليوكلاودية:

خامسا: نظرة شاملة عن الأحوال السياسية والثقافية والدينية للامبراطورية الرومانية في عصر أباطرة الأسرة اليوليوكلاودية:

لم یکن الاستقرار التی شهدته فترهٔ حکم تیبریوس سوی ثمار سياسة أغسطس الحكيمة التي لم يخرج عليها تيبريوس كثيرا ، ولذا يميل المؤرخون الى اعتبار عصرى اغسطس وتيبريوس عصرا واحدا ممتدا سياسيا ( ۲۷ ق م م ۲۷ میلادیة ) ، ولکن بالرغم من اتباع تیبریوس للتراث الجمهورى القديم وتقاليده في الحكم الاس الأحوال سارت بالحكم تحت حكمى أغسطس وتبسريوس من المشاركة السياسية الى تركيز السلطة في يد حاكم واحد أو ما يمكن تسميت بحكم الفرد علام وربما كان مرجع ذلك الى اهمال المواطنين الرومان لحقوقهم السياسية التي خولتها لهم القوانين الجمهورية وهروبهم من المنسئوليات التي تفرضها السياسة على المواطنين في دولة سليمة واعية . ولقد حاول كاليجولا اثناء بداية حكمه القيام بعمل ديماجوجي وهو اعادة الانتخابات الشعبية ولكنه أدرك فشل محاولته وعدم جدواها فهجرها . كما يرجع السبب أيضا الى تكاسل اعضاء السناتو وتقاعسهم وترددهم في القيام بأي عمل شجاع من أجل الصالح العام أو اتحادهم في صف واحد للمطالبة بحق معين ، بل وسادت فيهم روح اللامبالاة والرباء والانفر ادبة ، وذلك لأن الدماء الجديدة التي غلبت على السنانو في ذلك الوقت ادركت أن الحكم لم بعد يعتمد عليهم ، بل يعتمد على رأس الامير وافكاره . ولقد وضح من البداية مدى ضعف السناتو كهيئة امام الامير منذ ايام تيبريوس ، فبينما السحب تيبريوس الى قصره في جزيرة كابرى لم يستطع السناتو أن يفعل شيئا حتى في حالة غياب الامبراطور ، ولما وصلت رسالة الامراطور الشهرة والمحملة برغباته لم يفعل السناتو شيئا سوى الموافقة على كل ما بربده

<sup>(</sup>۱) كان آخر أغنية غناها نيرون على قبشارته وسعل الاحداث المنضاربة اعبية اغريقية حوسة من قصيدة بعنوان أوديب في المنفى وفيها انسد بفول « قرستى وأمى وأمى قد دفعوا بي الى حنفى » أنظر :

الامبراطور . لانهم رأوا باعبنهم الجرائم البشعة التى ارتكبها سيانوس بموافقة الامبراطور ، وتعلموا من ذلك دروسا أن الدستور لم يعلد يضمن الأمن لخدامه . هذا بالرغم من أن تيبريوس شكا من كسل أعضاء السناتو في مساعدته في النهوض بمشاكل الامبراطورية .

لقد وجد السناتو نفسه ما هو الا وسيلة للتنفيذ وابهاما للبصم على قرارات الإمبراطور ، وجهازا تابعا له يقوم بأى محاكمة يريدها الإمبراطور او تمس من قريب او بعيد مصالحه ، حقيقة أن ما حدث لكاليجولا أو نيرون كان يمكن أن يكون سلاحا في يد السناتو ، ولكن من الفيران كان يجرو أن يضع الجرس في عنق القط !؟ بل أن ذلك لم يكن يمنع اتجاه الإباطرة يضع الجرس في أيديهم ، كما أن الإباطرة الاخرين بدأوا يحسون نحو تركيز السلطة في أيديهم ، كما أن الإباطرة الاخرين بدأوا يحسون أن سيف داموكليس معلق فوق رؤوسهم وقد يسقط عليهم في أى لحظة ، ومن ثم أحسوا بالرعب والخوف ، وداهمتهم الشكوك حتى دفعهم الى التجبر والطغيان ،

الى جانب ذلك تحولت الخطوات التى قام بها اى امبراطور سواء الاسباب شخصية او كنوع من التصرف الاختيارى الذى يصدر عن الإمبراطور نفسه دون اى سند او قاعدة قانونية اصبحت سوابق قانونية الإمبراطور نفسه دون أى سند او قاعدة قانونية اصبحت سوابق قانونية ينص عليها القانون ، فمثلا اعتاد اغسطس ان يشترك فى الحملات الانتخابية لصالح مرشحيه كنوع من التزكية Commendatio حيث كان الناس ينتخبونهم كتعبير عن ثقتهم واحترامهم للامبراطور ، ولكن لم يكن الشعب مجبرا على ذلك بأى حال من الاحوال ، ولما تقدم السن بأغسطس لم يستطع النزول الى ساحة مارس لمثل هذا الغرض واكتفى بترشيح رجاله كتابيا ، وبمرور الزمن اصبح ذلك الزاما قانونيا ثابتا اى ان الامبراطور اصبح يعين المرشحين دون معارضة ، وبالتالى تحول الموظفون السياسيون من مفوضين المشعب ومتحدثين باسمه الى موظفين تنفيذيين لخدمة الامبراطور وتنفيذ اغراضه حتى ولو كانت ضد مصالح الشعب .

جيوش الحدود عام ٦٨ ميلادية ضد الامبراطور وحكومته المركزية ومن ثم اطاحت بحكم الأسرة اليوليوكلاودية .

أما من ناحية التراث الفكرى والثقافي في المجتمع فقد تأثر أيضا بالتحول السياسي . فمثلا أهمل الرومان التركيز على تعلم البلاغة والخطابة وفن المناظرات كما كان الحال في عصر الجمهورية نظرا لعدم حاجة الناس الى استخدامها أذا لم تعد هناك لا الحرية ولا المؤسسات السياسية ، ولم يعد يهتم بها الا فئة واحدة من الناس هم الذين تمسكوا بدراسة الجدل والبلاغة وفن الالقاء لانهم هم الذين ينوون العمل في حقل المحاماة ، ونظرا لتعقد القانون المدنى الروماني وتنوع نصوصه ومواده فقد برزت طبقة جديدة من العاملين في حقل القضاء هم طبقة الخبراء القانونيين المناها ويفحصون جوانبها ويفتون بما يجب أن يتخذ بشانها ومن ثم يقوم المحامى بعد ذلك بمهمة عرض هذه الجوانب مستخدما الخطابة والبلاغة والالقاء الراقي من أجل التأثير على الفضاء .

وكان تدريب الخطابة من انشاء والقاء يتم عن طريق منح الطالب موضوعات وهمية وقضايا فرضية ليس لها أى علاقة بالواقع ضمانا للحرية وبعدا عن المشاكل السياسية ، وقد يأخذ بعض فلاسفة التربية والتعليم على هذه الطريقة أنها تغرق عقلية الطلاب في الجدل والحوار Declamatio

الذي قد يصبح مجردا عن الواقع ، ولكن هذا النظام هو الذي أمد روما بأجيال (١) من الاداريين وجهابذة القانون ، ولولاه لما كانت دواليب العمل والادارة قادرة على أن تعمل وتواجه المشكلات الاجتماعية والتنظيمية المعقدة ، بل خلق هذا النظام الموظف الروماني الذي استطاع أن يتخذ القرار المناسب في ظروف صعبة ومتغيرة . وهذه هي روعة الإجيال التي حملت رسالة الحفاظ على الامبراطورية .

اما من ناحية التذوق الأدبى للجماهير الرومانية في ذلك العصر فقد وضع اسينيوس بوليو Asinius Pollio \_ وهو اعظم العبقريات الأدبية والتاريخية في أواخر عصر الجمهورية \_ تقليدا اصبح شائعا وهو قراءة الأعمال الأدبية والتاريخية على الناس ، ومن ثم اصبح الأدباء يبحثون عن عناصر الاثارة من تورية وطباق وجناس ، حتى اصبحت الصنعة في الأدب هي الروح السائدة في ذلك الغصر الذي اصبح يعرف بالعصر الغضى للأدب

S.F. Bonner, Roman Declamation in the ate Republic and Early Empire, (1) liverpool 1950; A. Gwynn, Roman Educations From Cicero to Quintilian, New York, Oxford University Press (1926).

اللاتينى Latin Silver ago (١) خاصسة أن الإمانى والآمال السياسية التى منها كان الإديب في العصر الأوغسطى يستمد وحيه والهامه لم تعد قائمة ، ولم يعد هناك « دوافع عاطفية » حالمة بعهد ذهبى ومجتمع عظيم تعطى نكهة رومانتيكية للأدب ، ومن ثم فقد الادب الروح والتجا الاديب الى الاغراق في فن الصناعة والزخرفة الادبية المعقدة والتنقيع المتواصل حتى كاد الأدب أن يصبح مهارة صناعية كقطعة نسيج محملة بالزخرفة المركبة والمجردة وليس كما كان لوحة تصويرية تنطلق بالحياة وبالطبيعة وبالبعد الثالث .

الى جانب. ذلك ظهر صوت القوة والسيطرة الامبراطورية على الادب والادباء فتعكر صفو الحرية الهادئة والحالمة التى كان يعمل من خلالها الاديب والمؤرخ ، ويرى البعض ان بداية هذه الظاهرة بدات بما فعله الامبراطور اغسطس بالثماء راوشيديوس ، ولكنها ازدادت على أيدى خلفائه خاصة بالنسبة للمؤرخين ، فقد تعامل اباطرة هذه الاسرة بقسوة شديدة مع المؤرخين الذين وجهوا نقدا الفلسفة الحكم ، وابادوا انتاج الكثيرين منهم أوبالرغم من ان هذا العصر شيد افواجا من المؤرخين الا أننا لا نعرف منهم غير السماء حفنة ضاع معظم انتاجها ، ولم يتبق من التاديخ سوى الاعمال التى بجلت الاباطرة واغرقتهم بالرياء والمديح والتزلف ، ومن امثلة هؤلاء المؤرخين فيليوس باتركولوس Velleius Paterculus ذلك العسكرى المتزلف الذي تبقى لذا من أعماله جزءا كبيرا يفطى معظمه حباة الامبراطورية تبيزيوس بصورة سريعة ، كما أن وظيفته السياسية في عبد تبيريوس قيدت حريته في النقد ، أذ لم يوجه نقدا واحدا للامبراطور ولا حتى لوزيره الشرير سيائوس ، بل كله مديح واعجاب الجندى الاعمى بقيادته الرشيدة .

كذلك تعكس اعمال الادب سينيكا معلم نيرون تأثير المبالغة في الصنعة الادبية وتدخل السلطة الحاكمة . فقد كتب سينيكا العديد من الابحاث التي عالجت عدة موضوعات : كما ترك لنا تسع مسرحيات تراچيدية كلها تظهر ولع ذلك العصر بفن الجدل والالقاء . وبالرغم من ان سينيكا كان فبلسوفا رواقيا الا ان الجوقة في مسرحياته كانت تردد احيانا افكارا ابيقورية وهذا دليل على الاتجاه نحو التنوع وعدم التقيد بفكرة واحدة حتى الدارس ذات النظ بات المحددة وذلك لاختذاء النساك المتطرفين القدامي والاتجاه العام نحو الاستراج والنائير المتنوع ، والحربة في الاختيار دون التزام

J. Duff; A literary Hist ty of Rome, Revised editions, New York (1953), 4, of MacMMullen, op. cit., pp. 23-26, 41-34.

وتقيد بأى نبىء . ولما كانت مسرحيات سيايكا تعبر عن مناظر دموية وعنيفة فقد ظنها بعض النقاد « أنها أشبه باسكتشات » أعدت المعرض اثناء الالقاء . كذلك نسب الى سينيكا تأليف عمل تافه اسمه Apocoloyntosis أى في تأليه كلاوديوس وأن صح ذلك فان هذا العمل الأدبى ربما كتب بأمر من الامبراطورة اجربينا الام بعد موت زوجها أو بأمر من الامبراطور نيرون حتى ستفيد من هذا التأليه ويصبح ابن المؤله كلاوديوس بالتبنى .

ومهما يبدو هذا العمل الأدبى تافها من ناحية الموضوع الا أنه انعكاس صادق وحى لأفكار العصر وللمارسة الدستورية وللجسارة الرومانية .

ومن شعراء هذه الفترة المشهورين كاتب الابجراما والهجاء مارىياليسى الاسبانى الاصل Martialis الذي بدأ يدخل عالم الادب في عصر نيرون الكنه ازدهر واصبح مشهورا فيما بعد في عصر الاسرة الفلافية . كذلك ترك لنا الشاعر لوكانوس مجموعة من أشعاره عن قبصر والحروب الاهلية لم يكملها بسبب القبض عليه واعدامه عام ١٥ (١) في مؤامرة بيسو ضد نيرون ويعرف هذا العمل باسم فارساليا Pharsalia واشنهر بالعنف وقوة التأثير مما يدل على عبقرية لوكانوس التي نجمت من العوارض الفكرية التي سادت في الاعمال الادبية في ذلك العصر .

كذلك نسمع عن شاعر رواقى اسمه برسيوس نشرت له ستة ابجرامات بعد موته عام ٦٢ ميلادية كلها تعكس الازدراء للحياة من ناحية الفكرة ، اما من ناحية الصنعة فهى محملة بالافكار حتى ان المعلقين يحتاجون في فهمها الى التطويل في الشرح والى الكتير من التفسيرات الهامتية .

أما كتا بالنثر في عصر الاسرة البوليوكلاودية فقد اهتموا بالموضوعات الفنية والعملية والمهنية ، فمثلا كتب كولوميلا Columella بحثا عن الزراعة الزراعة De Re Rustica ظهر فيه التقدم العلمي لوسائل الزراعة وادارة الاراضي كذلك فان مؤلف بلينيوس الاكبر عن التاريخ الطبيعي Historia Naturalis جاء موسوعة علمية للمعلومات منها الصحيح ومنها غير الصحيح شملت كل جوانب الحياة . ولذا فهي منجم ثرى للباحثين عن المعرفة والعلوم في هذه الفترة ابتداء من مصادر البحر الميت حتى تعداد المدن الايطالية .

واخيرا يجب الا يفوتنا عمل بترونيوس الطريف والساخر والمعروف باسم ساتير بكون Satiricon ، وقد وصل لنا من هذا الدمل الذي يبدو

<sup>(</sup>١) عن مأساة لوكانوس وعلاقته بمؤامرة سيسو

cf. Mac MMullen, op. cit., pp. 23-26, 31-34.

انه جاوز العشرين كتابا ثلاثة كتب فقط . وعن طريقها عرفنا هذا العمل الذي كان عبارة عن نشر راق ومعزوج بالشعر يحكى رواية ثلاثة اجلاف ذوى قدر ضئيل من التعليم ولا يؤمنون بأى مبدى ، ولكن يسود اقوالهم دوح النكات والبداهة الحاضرة ويسيطر عليهم غرائز الجنس واشباعه ، هؤلاء الاباحيون الثلاثة يقومون برحلة طويلة يتخللها المفامرات في جنوب ايطاليا . ومن ثم جاء هذا المؤلف تسجيلا لحياة الناس في هذه المنطقة من احرار وعبيد ، ونساك وعلماء . وصعاليك ، ومحدثي نعمة ومفامرين ، احرار وعبيد ، ونساك وعلماء . وصعاليك ، ومحدثي نعمة ومفامرين ، الطبقات سجلت لنا اللغة اللاتينية الدارجة في هذه المنطقة من الريف الايطالي . بل جاءت تسمجيلا لافكار النساس وشمكاواهم واحملامهم واطماعهم ، فضلا عن ان صعاليك هذه الموسوعة الاجتماعية الطريفة واطماعهم ، فضلا عن ان صعاليك هذه الموسوعة الاجتماعية الطريفة تتحدث لغة رافية لا تقل عن اسلوب لوكانوس او نيرون نفسه ، وخلاصة القول ان « الساتيريكون » تعتبر قطعة ادبية وكوميديا اجتماعية ساخرة التسعى ما انتجته العبقرية الادبية في عصر الاسرة اليوليوكلاودية .

وفى المجال الدينى شهد هذا العصر اتجاهات نحو تأليسه الاباطرة بعد موتهم وخلق شعائر لعباداتهم ، وتكوين هيئة دينية من العتقاء للأشراف على عبادة الاباطرة ادت دورا معينا في نفوس الشعب الروماني الا أنها لم تشبع النهم الروحي للمواطن الروماني ، ومن ثم راحت العبادات الشعبية تزدهر متخذة طريقا مخالفا للعبادا تالرسمية السياسية ، فمثلا ازدهرت عبادة الاخوان الارقاليين Fratres Arvales وهي شعائر عبادة زراعية كان اغسطس قد احياها ولكنها ازدهرت بشدة في عصر نيرون واصبح اختصاصها يمتد الى الاشراف على تقديم الاضاحي المخاصة بالمناسبات مثل اعياد الميلاد الخاصة بالبيت الامبراطوري .

اما الفلاح الرومانى فقد ظل على ولائه لديانته الزراعية التقليدية التى كان اجداده يعتنقونها وظلوا متمسكين بربات الزراعة والقمح مشل الربة الطيبة Bona Dea وغيرها حتى سقوط الامبراطورية ودخول المسيحية .

اما المثقف الروماني ساكر المدينة فقد جذبته الرواقية بمنطقها البارد وبمبادنها الاسمالية السمامية ، والتي كانب سادى بالاخوة العالمية وبالواجب والنظام المطلق ومعاداة الطفاة والطغيان .

كذلك جذبت البيشاجورية الجمديدة فريدا آخمر من المستنيرين بروحانياتهم الصوفية ، فضلا عن انها كانت تقدم لمريديها مزيجا غريبا من

الحقائق العلمية الرياضية والاسرار الصوفية والانطلاق من التيود الارضية والدنيوية .

الى جانب هـنه العبادات الرومانية وجد فريق ثالث من الرومان غايته في العبادات الوافدة من الشرق مثل ايزيس المصرية ، او في اليهودية ، ثم في العبادة الجديدة التي وضع اسسها الانسان ـ الرب يسوع المسيح ، الذي ظهر في فلسطين في عهد تببريوس حيث نادى بالخلاص من الآثام والتعاطف والتسامح والرحمة الا أنه سقط صريعا للمكائد وللاحقاد الطائفية المتطوفة من كهنة اليهود ولم يستطع العدل الروماني حمايته لأن روما لم تكن تعطى اهتماما لمثل هذه العقائد كما انها لم ترد الندخل في شئون لا تعنيها (۱) .

اننا لو حكمنا على اباطرة الأسرة اليوليوكلاودية وعلى حكوماتها في روما لقلبنا انها صورة واضحة لعالم مزدهر اقتصاديا وحضاريا يتحكم فيه رجال مختلو العقول ، مهزوزى التسخصية ، يقف من ورائهم حفنة من الرجال الاندال الانتهازيين ، ولكن ضرور الامبراطرر وآثامه لم تكن عادة لتتعدى آل بيته وكبار الارستقراطيين واغنياء الرومان ، وفي اسوا الاحوال بعض افراد الشعب في رومه .

أما فيما عدا ذلك فقد نسهد هذا العهد ازدهارا تجاريا منقطع النظير خاصة في حوض البحر المتوسط . وقد شعر الناس بعائد هدا الازدهار المادى ، فأولوا ظهورهم للسياسة ومشاكلها ، واتجهوا الى الكسبسوالمنعة ، وقد كشفت الحفائر الاترية عن الترف والنعيم الذى غرقت فيه ايطاليا ابان هذأ العصر ، ومن ثم ادى الثراء والنرف الزائد الى تدمير الشخصية الرومانية التقليدية المحلاه بالفضائل وبالاخلاق المثالية والبساطة والزهد ، وبدا الثراء يفسد الفضائل ، فكانت بداية للانهيار المعنوى وهجران للفضائل الرومانية التى بذل اغسطس جهدا كبيرا من اجل احيائها . وهجران للفضائل الرومانية التى بذل اغسطس جهدا كبيرا من اجل احيائها . ولا يعرف تبيئا عن مشاكل الامبراطورية لدرجة أن الإمبراطورية راحت تعانى من النقص في المتطوعين للخدمة العسكرية لحماية مصالح شعبها ومصادر ثرائها . ولم يدرك المواطنين الرومان وهم يغرقون في السلام والرخاء أن الجبش على الحدود قد اكتشف أنه القوة الحقيقية في والرخاء أن الجبش على الحدود قد اكتشف أنه القورة الحقيقية في

cf. G.D. Kilpartick, The Trial of Jesus (1953). p. 342. (۱) وقد حدد علماء اللاهوت والدريخ تاريخ صلب المسيح يوم الجمعة ١٤ نيسان ، أبريل ) عام ٢٩ أو عام ٣٠ أو عام ٣٣ ميلادية وذلك حسابا ءلى ما حاء من انه صلب اباز عهد بملاطس الذي حكم من ٢٦ ـ ٣٦ م ورئاسة الكاهن المهودي قانفسي ١ ١٨ ـ ٣٦ م ) . ويعرف هذا اليوم بالجمعة الجزينة .

# الفصل الرابع

### عام ثورات الجيوش وتولى الاباطرة الأربعة ( ٦٨ - ٢٩م )

اعقب اغتيال نيرون احداث جسام نبت فيها أن نظام حكم المواطن الاول الذي أوجده أغسطس وسار علبه خلفاؤه لم يعد يتماشى والظروف. الجديدة التي سادت الامبراطورية - وبرز أمام الرومان قضايا هامة كان عليهم أن يضعوا لها حلولا وهي كيفية الحفاظ على وحدة الامبراطورية من التفكك ووضع الاسس الدستورية التي يجب ان يقوم عليها نظام المواطن الاول ، وكيفة يمكن جعل جيوش الأمبر اطورية ملتزمة بأوامر الحكومة المركزية في رومًا . وكيفية امكان الحفاظ على سيبادة العنصر الروماني في هذه الجيوش . لقد أوضحت الازمات والمثماكل التي وأحهت الأمبراطورية الرومانية أهمية هذه القضايا وأصبح حكم الامبراطورية أشبه بالامساك بالذئب من اذنبه (١) . وهذه الازمات هي حركات التمرد التي قامت واحدة تلو الأخرى على مدى عامين مشل ثورة اليهود في فلسطين ، وتورة الفال . ونورة الجرمان وكانت النتيجة هو بروز أربعة أباطرة في الفترة ما بين يونيو ٦٨ وديسمبر ٦٩ ميلادية . وسيطرت جيسوش الامبراطورية في الراين وأسبانيا والدانوب وفي الشرق على مجرى الأحداث السياسية في روما ، بل وأسبحت هذه الجيوش بالتعاون مع الحرس الامبراطوري هي التي تصنع الاباطرة وتضعهم فوق العرش . وكما عبر عن ذلك مؤرخ الرومان العظيم تاكيتوس بقوله أن « لقد أميط اللثام عن سر الامبراطورية الفتاك » (٢) وهو أن نرسح الجيوش من خارج روما الرئيس الجديد . وجدير بالذكر أن نظام حكم المواطن الأول بالرغم من أنه كان يقوم من الناحبة النظرية على الرأى العام وموافقة جماهير الشعب الروماني ، لكنه في تطبيقه كان يعنمد على قوة المواطن الأول ، والتي بدورها كانت تعتمد اساسا على ولاء الحيش . وقد اثنت أحداث عامي ٦٨ و ٦٩ ميلادية كبف أن قدر الامبراطورية يكمن في تكنات جيوشها القابعة تحرس الحدود ، وأن زعماء الحيس كان في استطاعتهم أن يكونوا المحركين . الاصليين للأحداث والسادة الحقيقيين الشبعب الروماني . وقد وجل الجنرالات الكبار فرصة لاستغلال شعبيتهم بين قواتهم بسبب سوء معاملة الاباطرة لقادة الحيش (٢) من احل تحقيق احلامهم في السلطة أي

Tacitus, Histories, ii, 75.6.

(م ١٢ - تاريخ الإمبراطورية الرومانية )

lupum se auribus tenere (Suetonius, Tiberius, 25, 1).

Annales, 83, cf. R. Syme, Tacitus, p. 183.

القد ترك اعدام الجنرال كوربولو تأتيرا شديدا على قادة الجيوش وهو الذي دفع العادة الى التورة على الأباطرة لا طمعا في لحكم بل خوفا من الانتعام

أن الجندى الروانى لم يكن سوى وسيلة الوصول بالنسبة لجنراله ، وقد ظل الجنرالات يتحينون الفرصة حنى واتتهم عندما الدلعت حركتان من اخطر حركات الثورة والتمرد الأولى ثورة اليهود في فلسطين والشائية ثورة بلاد الفسال السكبرى ، ووسط غموض المسارك ومؤامرات القصر الامبراطورى اخذ كل جيش من جيوش الحدود يرشح جنراله امبراطورا على البلاد ، ولذا فلنتوقف لحظة لنتحدث بشيء من التفصيل عن حركتى الشمرذ اللتان اتاحت الظروف للجنرالات للتاهب والقفز على السلطة .

#### ثورة اليهود الكبرى في فلسطين :

لقد نجح الرومان فى صهر الكثير من الشعوب التى ضموها الى حوزة امبراطوريتهم لقافيا وفكريا ، وخلقوا نوعا من العالمية الحضارية ، ولكن شعبا واحدا استعصى امره على الرومان ورفض الاندماج فى العالمية الرومانية الجديدة الا وهم اليهود ، وذلك لأن نظرتهم الى الدين بالنسبة لكيانهم السياسي اختلفت عن نظرة الرومان ، ففى نظر اليهود الدولة خادم للعقيدة أى أن الدولة فرع من المعبد الدينى ، اما نظرة الرومان فقد كانت بعكس ذلك تماما وهو أن المعبد خادم لجهاز الدولة الكبير ووسيلة من وسائل الحكم (١) .

وكان يوليوس قيصر قد تمكن من ايجاد نوع من العلاقة والتعايش السلمى modus vivendi مع اليهود عن طريق اصداره مجموعة من القرارات والتشريعات التى تعترف بوضع اليهود كقـومية ذات كيان معين بين شعوب الإمبراطورية ، ونتيجة لذلك اعفتهم واستثنتهم من بعض الالتزامات التى وجدوها تعارض عقيدتهم . وقد استمرت هذه السياسة في عهد الإمبراطور اغسطس الذى اعتمـد على سيطرة صديقه هيرودس الكبير على شعبه اليهودى والذى نجع بوسائل القمع أن يجعل شعبه الشاغب بلتزم بالسلام الرومانى . ولما مات هيرودس الكبير عام ٢ ميلادية اصبحت دولة يهوذا اشبه بولاية لها حاكم خاص ولكن تحت اشراف الحاكم الرومانى لولاية سوريا . ولم يكن لحكام ولاية يهوذا المحليين اى سلطة استقلالية معينة بل كانوا اسميين فقط .

ولما حاول الامبراطور جايوس أن يفرض عبادته بالقوة على اليهسود ، وان ينصب تمثالا لعبادته داخل المعبد الكبير في أورشيلم ، ثار الشعب

<sup>(</sup>۱) ولهذا جاءت دعوة السيد المسيح لتفصل بين الدولة والمعبد عندما سمانه بعض اليهود الفريسيين بغرش بهدف الايقاع به أيجوز أن نعطى الجزية لقيصر أ فرد عليهم بذكاء « أعطوا ما أذرهم لعديم الما ش » : من الأصحاح ٢٨ .

اليهودى وبدا يحس بعدم الاستقرار ، واستيقظت عقدة الخوف من المستقبل المتأصلة في نفسية اليهودى . وكان الامبراطور جايوس قد حاول اعادة الهدوء الى نفوس اليهود بتعيين حاكم يهودى هو هيرودس اجريبا الاول عام ١١ ميلادية حاكما على ربع يهودية عهودية اعلى ولكن في عام ١٤ ميلادية اعاد كلاوديوس النظر في أمر اليهود بعد موت ملكهم هيرودس اجريبا ، وحول فلسطين الى مقاطعة تابعة لولاية سوريا الرومانية وتحت اشراف الحاكم فيها .

ومما ازد الأمر سوءا هو تفجير الصراعات الطائفية والاجتماعية بين اليهود انفسهم ، اذ لم يتوقف الصراع القومى بين اليهود وسكان فلسطين الاصليين من غير اليهود والذين اطلقوا عليهم اسم الجوييم Gentile اى الاغيار ) وكان سكان فلسطين من غير اليهود ينتمون الى الشعب الكنعانى والفلسطيني وهم سكان البلاد الاصليين ، وبعكس اليهود كان الفلسطينيون والسوريون قوما مسالمين قبلوا الثقافة الهللينية وعاشوا في سلام في مدن فلسطين التي اتخذت الطابع الهللينستي ، وتمتعو بالرواج الاقتصادى في ظل السلام الروماني .

ولكن الصراع القديم بين اليهود والفلسطينيين لم يتوقف منذ هجرة ومقدم اليهود الأولى الى فلسطين ومقاومة سكانها الفلسطينيون لهم كما تروى التوراة ذاتها فصول هذا الصراع.

واكثر من هذا دب الصراع داخل الجبهة اليهودية ذاتها ، بين اليهودة المحافظين المتطوفين الذين كانوا يدعون الى التمسك بحدافير التسوراة والذين كانوا يعرفون بالفريسيين Pharisees ، وبين اليهود المتحردين المثقفين بالثقافة الأغريقية والذين قبلوا الروح العالمية ، ومن ثم لم يجدو، مانعا في أن يتفاهموا مع الرومان . وكان معظم هؤلاء ينتمون الى الطبقات العليا للمجتمع اليهودي والذين كانوا يعرفون بالصدوقيين Saducees ، بل أن الصراع نشب ايضا بين الجنود والضباط الرومان من ناحية وذلك النهم ضاقوا ذرعا بالتطرف والانغلاق اليهودي وساموا العادات والاخلاق اليهودية ، وبين جماهير اليهود الذين اتهموا الرومان بالتعسف والعنف ونظروا اليهم على انهم شعب وثنى يعمد الاصنام ومن ثم شعب اقل مرتبة أي من «الجريم» ، ووسط خضم هذا الصراع المقد تدهدور اقتصاد فلسطين ، وزحفت الصحراء الجرداء على الرعب الميات تثار هذه والزمة تضفى طابعها على الاحوال المتدهورة وتزيد الموقف اشتمالا .

وفي عام ٦٦ ميلادية الدلعت في مدن فلسطين الثورات وأعمال الشغب وحدث بعضها في مدينة قيصرية مقر المندوب الروماني ، وكان البهود يطالبون بالمساواة في الحقوق السياسية مع باقى المواطنين من غير اليهود ، وحدث البعض الآخر في أورشليم عندما صادر الحاكم الروماني سبعة عشر تالنتا من خزائن المعبد الكبير مقابل متأخرات الضرائب المفروضة على اليهود ، ولم بعبا الرومان في بادىء الامر باعمال التنفب التي قام بها اليهود احتجاجا على ذلك مثل رفض تقديم الاضاحي في هيكل سليمان من أجل سلامة الامبر اطور ، نم سرعان ما اتخذ هذا الشغب طابعا قوميا منظما تحول الى ثورة فسد الرومان ، تولى قيادتها كهنة اليهود وأحبارهم . وفي فبرابر عام ٦٧ ميلادية ارسل نيرون أحمد كبار قادته وهمو الجنرال فلافيوس فسماسيانوس Flavius Vespasianus نوكان هذا القائد عصاميا من السل اجتماعي بسيط مما جعل الامبراطور يعتقد أن ذلك سوف يجعله لا يفكر في انتزاع السلطة مستقبلا ولكن نبت خطأ الامبراطور . وقبل فسياسيانوس المبمة شاكرا ووصل الى فلسطين ، وعن طريق الخطط المدقيفة والمدروسة وبقضل الملل الذي يدا يتسرب الى نفوس الثوار اليهبود انفسهم بدا فسباسيانوس في تطهير جيوب المتمردين واحدا بعد الآخر حتى كاد أن يطبرها تماما منهم (١) .

وبينما كان فسباسيانوس يحاصر المتمردين اليهسود في اورشليم . وصلت الأنباء تفيد بأن ثورة قد حدثت في روما ، وأن الامبراطور نيرون قد اخذ حياته بيده ، عندئذ قرر الجنرال أن يستمر في حصار المدينة حتى تسقط أو حتى يتضع الموقف الفامض في روما .

## ثورة الفاليين بقيادة يوليوس فندكس Julius Vindex

أتت السياسة التى زرعها يوليوس قيصر اكلها فى بلاد الفال . اذ انتشرت الثقافة اللاتينية بسرعة بين الغاليين ، واصبحت قطعة من اقاليم روما ، وازدهرت البلاد بالحضارة والتقدم الرومانى ، وفتح السناتو الرومانى ابوابه لشيوخ الفاليين وكانت هذه البلاد مسالمة الا من بعض حركات صغيرة ومحدودة مثل حركة يوليوس فلوروس Julius Florus ، ويوليوس

Patrick O'Donovan, Last Stand of The Zealots, : انظر (۱)
The Observer magazine, November 1966, p. 14, and 19.

حيث أمدنا بخرائط لتحركات الحيوش الرومانية لقمع التورة والجدول الزسى الدلك، بل وأسداء بعض العساط الروال الماسركين في العملية ، فصلاً عن صور عظام المتمردير س المهود الدير الآراء الفديم من فوق ، خرة المسادا ، السمدة ) .

ماكروني Julius Sacrovir ابان حكم تيبريوس حيث أمكن القضاء عليها بسرعة .

كذلك حاول الرومان نشر الحضارة اللاتينبة بين القبائل الجرمانية عبر الراين ، وسلك الرومان نفس السياسة التى سلكوها مع الغالبين ، فلم يتدخلوا فى نظام القبائل التى كانوا ينقسمون اليها ، وانعمت روما على بعض الأفراد بالجنسية الرومانية حتى تربطهم بها ، وحاولت روما توسيع هوة الخلاف بين القبائل المتنافسة حتى تجعل هذه البلاد فى حالة ضعف تام وتحول دون قيام وحدة جرمانية وطنية تهدد الوجود الرومانى ، كذلك شجعت روما الجرمان على قبول الخدمة العسكرية فى قواتها المساعدة تحت قيادة ضباط جرمان ، وكان هذا نجاح للسياسة الرومانية ، لان هذه القوا تالجرمانية هى التى دافعت عن حدود روما ضد اشقائهم الجرمان الثائرين على الرومان .

من الواضح ان ثورة فندكس Julius Vindex في بلاد الفاليين لم تتن في الاصل ثورة قومية موجهة ضد الرومان كرومان لأن فندكس نفسه كان متشبعا بالثقافة الرومانية وكان حاكما لمقاطعة «ليون» Iugdunensis كان متشبعا بالثقافة الرومانية وكان حاكما لمقاطعة «ليون» فندكس نداء الى حاكم اسبانيا البعيدة وكان اسمه سولبكيوس جالبا Galba يقود حركة «انقاذ الجنس البشرى (۱)» ، ولكن جالبا اثر التريث عند تعركت القوات الرومانية المرابطة على طول نهر الراين لقمع هذه الثورة خوفا من ان تمتد الى المانيا مثل ثورة الفال التي حدثت في عهد تيبريوس ، ومن اجل فرض الهدوء داخل الحدود وخارجها ، وبالفعل قاد تجررال فرجينيوس Verginius قائد قوات الراين الحملة ، ونجح في محت الثوار تماما . ولما طالبت القوات المنتصرة قائدها بأن يتولى منصب الامبراطور بدلا من نيرون رفض فرجينيوس ذلك بشدة لأنه كن معلم حيدا حقيقة الإحوال في روما .

# الجنرال جالبا يتولى الامبراطورية ( من ابريل ٦٨ حتى يناير ٦٩ ) :

وفى اليوم النانى من شهر ابريل ٦٨ مبلادية اعلن الجنرال جالبا قبوله تأديب فندكس و واعلن انه بضع نفسه رهن السناتو والشعب المرومانى وكان هذا تحد لسلطة شرون فى وعد السولى فيه الجنون على

Mattingly Coins of the Coman Empire vol, 1, Pi. 1, no. 20.

 <sup>(1)</sup> وكانت هذه بالمسل كلمة المر المر الستحديدا حالنا عبدنا ما دا د تم خلدها
 مأن سكور على عملت النظر :

هذا الامبراطور فراح يفتك بخيرة الجنرالات من امثال كوربولو Corbulo وحكام ولايتى المانيا العليا والسفلى ، بل وحدره جنوده واصدقاؤه من غضب الامبراطور وفتكه ، وبعد هزيمة لفندكس اصبح جالبا فى موقف يائس وذلك لضآلة ما تبقى له من قوات ، بالرغم من تأييد الجنرال أوتو Otho حاكم مقاطعة لوسيتانيا Lusitania له ، ولكن فجأة جاءت الانباء بالانقلاب الذى قام به الحرس الامبراطورى ضد نيرون ، بل دعى نيمفيديوس Nymphidius قائد الحرس الامبراطورى حنوده لتأييد جالبا مدعيا ان هذا الاخير سوف يغدق عليهم بهبة مالية كبيرة ، ووافق السناتو على ذلك لان جالبا كان ينتمى لعائلة محافظة من اقدم العائلات الرمانية . كما كان سجل حياته مشرفا وسيرته مستقيمة .

ولكن خلال الفترة القصيرة التى حكمها جالبا ارتكب اخطاء كثيرة انقدته شعبيته كما افقدته اصدقاء ، فقد كان حازما ملتزما بتطبيق النظام الى اقصى درجة . ولم يكن تنقصه الرغبة فى الاصلاح بل كانت تنقصه الحصافة والدهاء ، وقد يشرح ذلك تعليق تاكيتوس عليى بقوله : « لقد كان رجلا مناسبا للحكم ولكن ليته لم يحكم (١) » اذ لم يكن له الذكاء والمراوغة الذى كان للامبراطور اغسطس ، بل كان اقدرب فى ذلك الى تيبريوس ، بل لم يكن جالبا جادا فى كسب اصدقاء يقفون الى جانبه ، أو مهتما باصلاح شئون الامبراطورية وهو فى ذلك ابعد بكثير عن تيبريوس.

ومن الاخطاء الجسام التي ارتكبها جالبا لجوئه الي العنف ، مثلا عندما وقف حاكم افريقيا وحاكم المانيا السفلي موقف التحدي منه دبر جالبا اغتيال الأول وكلف رجلا اسمه فابيوس فالينس Fabius Valens وكان يعمل مساعدا لحاكم المانيا الصغرى باغتيال الثاني ، وبلغت الرعونة بالامبراطور الجديد أنه كافأ القاتل المأجور (٢) .

كذلك نسى جالبا وقوف نيمفيديوس قائد الحرس الى جواره فنحاه عن منصبه ،وعين احد اصدقاءه ويدعى لاكو Latoo ، ومن ثم اثار عليه استياء الحرس الأمبراطورى صانع الاباطرة ، بل ذهب الى ابعد من ذلك ورفض منح الحرس الهبة المالية التى روى انه وعدهم بها نظير مساعدتهم اياه للوصول الى العرش .

Tacitus, Historiae, I-1-3. cf. Syme, op. cit., pp. 203-206.

ef. W (Henderson, Civil War and Rebellion in the Roman (1) Empire, London 1928,

واكثر من هذا استدعى الجنرال فيرجينيوس من وسط جنوده في المانيا العليا حيث كان يتمتع باحترام وتبجيل وعين مكانه شخصا عديم الاهمية والشخصية . ولما وصل فيرجينيوس الى روما تجاهله جالسا تماما مما أثار غضب قوات الراين ضده . كذلك لجأ جالبا الى الاعلان عن محاكمات ضد مفتصبى المال العام في عهد نيرون مما أثار مخاوف الاغنياء من المحققين خوفا من الصاق التهم بهم طمعا في مصادرة اموالهم . لقد كانت هذه المحاكم فاشلة لانها تركت المجرمين الحقيقيين يعيثون في روما فسادا من امثال تيجللينوس Tigellinus وبعض اصدقاء الامبراطور المجديد الذين راحوا يملأون جيوبهم على حساب تسحم به وتزلفهم اليه.

هكذا انتشر الامتعان العام ازاء تصرفات هذا الامبراطور الارعن ، ووصل ذلك الى ثكنات الجيش الروماني على ضفاف الراين خاصة بعد أن فقد زعيمه المفدى فرجينيوس ،كذلك استاءت قوات الراين لاتجاد الامبراطور نحو محاباه فندكس واتباعه الذين حاربوه بالامس .

ولما جاء الاول من بناير عام ٦٩ رفضت هذه القوات تجديد ولائها للامبراطور او ان تقسم يمين الطاعة له . ولما سمع جالبا بذلك سارع بسبنى خليفة له لعله يجد منه بعض العون والتأييد وكانت فكرة لا بأس بها لولا ان جالبا اساء الاختيار فبدلا من ان يختار شخصية قوية ذات نفوذ شعبى وعسكرى مثل فرجينيوس او حتى ماركوس سالفيوس اوتو اختار ارستقراطيا اسمه ماركوس كالبورنيوس ببسو Marcus ) ولكن بيسو بالرغم من نبالة اصله ومولده ونظافة صحيفته لم يكن بالشخص القوى ، بل انه لم يكن محنكا في الحياة لانه كان شابا في مقتبل العمر عديم الدراية بفن الحكم والاعيب السياسة .

وقد أغضب هذا الاختيار الجنرال أوتو كثيرا والذى كان من أشدالمحمسين لحالبا في وقت من الاوقات ، فضلا عن أنه كان شخصية مرموقة فقد كان زوجا لبوبايا سابينا التي اغتصبها منه نيرون وتزوجها . ولم تنتظر قوات الراين حتى يأخد الامبراطور خطرة ثانية اذ أعلنت ولاءها لحاكم المانيا السغلى أولوس فيتلليوس على المراطور بدلا من جالبا ولكن في بجماهيرية كبيرة وطالبت أن يكون هو الامبراطور بدلا من جالبا ولكن في الخامس عشر من يناير ثارت قوات الحرس الامبراطوري وفتكت بجالبا وخليفته واعلنت أن أوتو هو الامبراطور وليس غيره .

الامبراطور اوتو: ١ من يناير حتى ابريل ١٩ سيلادية: ولم يتردد اوتو في قبول دعوة الحرس الامبراطوري ، وابسط يده كل

البسط لنرفسة الجنود ، ووافق السناتو على مضض بالرغم من انه حزن لحسير جالبا الذى كان ينتمى الى اسرة سيئاتورية قديمة ، وأعلن السناتو منح أوتو السلطة التربيونية التى كانت تمنح عادة للامبراطور وكذلك الامبريوم الاعلى ،

كان أوتو ينتمى إلى أسرة طيبة ولكنها لم تكن أسرة ذات أصول عريقة في التاريخ الرومانى . وكان رجلا قادرا لانه أثبت كفاءته أثناء حكمه لمقاطعة لوسيتانيا لمدة عشر سنوات متتالية ، وكان الأمبراطور نيرون قد عينه فى هذه الوظيفة حتى يخلو له الجو مع زوجته بوبايا سابينا تمهيدا لتطليقها منه وزقافها للامبراطور المتيم يحبها (١) .

وعلى أى حال بعد موت جالبا وولى عهده بيسو ، ارسل اوتو الى السناتو يطلب السلام ويعرض خدماته ، وهو يعد بتصحيح بعض الاخطاء الني ارتكبها جالبا في حق اعضائة الموقرين ، وبينما كان هذا التقارب يحدث كانت قوات الراين تتحرك نحو ايطاليا لتثبيت فيتلليوس على العرش ، وبالرغم من عزوفه عن ذلك الا أن مساعديه فالينس وكايكينا Caecina علنا أن قوات الراين لن تسمح مرة أخرى لقوات الحرس الامبراطوري باختيار وفرض الأمبراطور الجديد على الدولة والجيش ، وعبرت الجيوش جبال الالب بالرغم من ثلوج الشتاء المتأخر حتى وصلت سهل الوقى مارس عام ٦٩ ميلادية .

وحاول اوتو مقاومة هذا الزحف الا أن قواته كانت مبعثرة على جبهات متعددة ولم يستطيع حماية معابر جبال الالب بما لديه من قوات ، بل تسرع في اعلانه تحديه لجيش الراين دون انتظار تلقى المساعدات من جيش الدانوب، وفي ابريل من نفس العام لاقى قوات الراين قرب كريمونا Cremona حيث الحقت به هزيمة ساحقة (٢) .

وبالرغم من أن أصدقاءه نصحوه بتجميع ما لديه من قوات مواليه في الولايات الا أن أوتو تعجل وقرر أن يأخذ حياته بيده مفضللا ذلك عن الدخول في مغامرة غير مضمونة عواقبها . وحتى لا يعرض نفسه لفتك غريمة .

الامبراطور قبتلليوس: ( من ابريل حتى ديسمبر ٦٩ بعد انتحار اوتو اعلن السيناتو موافقته على اختيار قبتلليوس مواطنا

Syme, op. cit., pp. 152-6, p. 205

<sup>(1)</sup> 

أول وامبراطورا ، وبذلك وضع حدا للصراع بين الفوات والقواد . وعادت قوات الدانوب التي كانت قد جاءت لتثبيت اوتو على العرش وهي غاضبة ، بل ان الامبراطور الجديد اراد أن يعاقبها فكلف احدى كتائبها ببناء مسرح amphitheatre في بلدة كريمونا Cremona التي شهدت الصراع الدموى بين انصار الامبراطور الجديد من قوات الراين وانصار الامبراطور المهديد من قوات الراين وانصار الامبراطور وعقابا صارما على ما اقترفته . واخذ فيتلليوس يسرح قوات الحرس الامبراطورى القديمة ويعين بدلا منها قوات جديدة منتقاه من بين قوات الراين . وفي أثناء عودة فوات الرابن المناصرة لفيتلليوسي ارتكبت عشدة حماقات أثناء مرورها عبر المقاطعات الإبطالية وبلاد الغال مثل نهب بعض المدن وجمع الاسلاب بطريقة استثارت المواطنين . وكانت بداية لنهاية لفترة الامن التي سيادت منذ انتصار اكنافيوس على انطونيوس عام ٣١ ق.م. وادرك الرومان خطر الجيش اذا ما فقد زمام الموقف وخرج عن النظام .

كان قيتلليوس رجلا طيبا : سليم الطوية . زاهدا في الحكم والعرش فأصبح بذلك العوبة في ايدي دعاة الصراع ومراكز القدوى ، وكان أبوه صديقا للامم اطور كلاوديوس ومن أخلص انصاره واكفأهم ، وحاول أن ستفل ذلك لتقوية مركزه ولكن عبثا اذ كان رجل مأدب ذواقا للطعام الفاخر ، وتر ف الحفلات فانفمس فيها تاركا كل شيء (١) ليسير كما تبغي الاقدار مما جعل قوات الجيش الروماني في الشرق تبحث لها هي الأخرى عن يطل تحمله على أسنة الحراب الى عرش الامبراطورية ، وقاد الدعوة Licinius Mucianus الى ذلك حاكم ولاية سيوريا ليكينيوس موكيانوس ووالى مصر اليهودي المرتد تيبريوس الكسندر Tiberius Alexemer 6 (Y) بطــل ووقع اختيارهما على الجنرال فسباسيانوس Vespasianus فلسطين وقاهر اليهود ، ولم يستفرق اقناعهما له بقبول المفامرة كثيرا . وتمكن « صناع الاباطرة » من تأمين أنصار له من بين قوات مصر وسوريا وفلسطين في منتصف يوليو عام ٦٩ ميلادية ؛ ولم ينقص الداعون سوى اعلان الدعوة.

الجنرال قسباسيانوس يتولى الحكم: (ديسمبر عام ٦٩ ميلادية.) ولما وجد فسباسيانوس الأمر جادا والأمل ممكنا والانصار كثيرين

ef. R. Syme, op. cit., rp 189-190, p. 205 f

cr. Syme, op. cit., p., 500-593;

وعن حساة حوليوس الكسندر ردوره أنظر مقالة الأستال رص الكسندر ردوره أنظر مقالة الأستال على E.G. Turner, JRS, (1964) P. 54 M.

احل ابنه تيتوس Titus محله في قيادة الحرب ضد المتمردين اليهود. في فلسطين ، وسافر الى مصر لكى يؤمن صوامع الفلال المخزونة في وادى النيل حتى يضمن في يده سلاحا استراتيجيا فعالا ضد السلطات الحاكمة في روما نظرا لاعتماد الشعب الروماني في غذائة على قمح وادى النيل ، وفي نفس الوقت سار موكيانوس بقوة رومانية عبر شمال آسيا الصفرى والبلقان الى ايطاليا لكى يجمع انصارا جددا . وما كاد يصل حتى سمع أن قوات الجيش الروماني في الدانوب والتي كانت قد وقفت الى صف اوتو ضد قيتلليوس قد تمردت على الامبراطور الاخير لسوء معاملته لها ، واعلنت تأبيدها لقوات الشرق الاوسط ودعوتها بتنصيب فسباسيانوس امبراطورا ، وسارت قوات منها تحت قيادة ضابط صغير هو انطونيوس بريموس Antonius Primus

وتقدمت القوات المناصرة لقيتلليوس لملاقاة قوات الدانوب وصدها ، ومرة أخرى التقت الجيوش المتصارعة عند مدينة كريمونا في أواخر اكتوبر عام ٦٩ ميلادية ، ودارت معركة حامية الوطيس لم تستغرق أكثر من يوم وليلة سحقت فيها قوات فيتلليوس وانهارت معنوياتها بسبب عدم أكتراث قائدها فكفرت به ، وتقدمت قوات الدانوب فأحرقت المدينة عن آخرها (٢) وهدمت المسرح الذي حكم على قوات الدانوب ببنائه في الصيف السابق ، وتدفقت القوات المتعطشة للنهب والسلب والحرق والفتك الى روما . وحاول ڤيتلليوس أن يحقن الدماء فلجـــ الى شقيق. فسباسيانوس وكان اسمه فلافيوس سابينوس Flavius Sabinus والذى كان يعمل قائدا لحرس المدينة واجرى معه مفاوضات تهدف الى. الوصول الى حل سلمى انقاذًا للمدينة ومواطنيها ، ويقوم هذا الحل على استقالة ڤيتلليوس وتنازله عن العرش مقابل ان يترك ليعيش حيث يربد ، وتوصل الطرفان الى هذا الحل (٢) . ولكن ما أن علمت فلول قوات الراين المناصرة لثيتلليوس بذلك حتى غضبت لعقد الامبراطور هذه الصفقة من وراء ظهورها فهجمت على القصر وحبست الامبراطور فيه وحاصرت فلافيوس سابينوس في قلعة الكابيتول ثم ذبحته تحديا لفسباسيانوس. ولما وصل الخبر الى قوات الدانوب تقدمت يحدوها الفضب والرغبة في الانتقام ووصل انطونيوس بريموس الى مشارف العاصمة ودخلها ، ودار قتال عنيف في الشوارع والطرقات ومن اسطح المنازل انتهى بمدبحة كبرى.

(1)

Tacitus, Historiae, iii. 63, 3-4.

<sup>(</sup>٢)

Syme, op. cit., pp. 158-168, and p. 201.

<sup>(</sup>٣)

Tacitus. Ibidem

لانصار فيتلليوس ، وقبض على الآخير ونفذ فيه حكم الاعدام علنا وعلى مراى ومسمع من الجماهير ،وذلك في العشرين من ديسمبر عام ٦٦ ، وعالت قوات الدانوب في المدينة سلبا ونهبا وقتلا وهتكا ، الى أن وصلت قوات موكيانوس الى روما في يناير عام ٧٠ ميلادية ليضع لذلك حدا ، وليعيد النظام والأمن والسلام تمهيدا لوصول الأمبراطور فسباسيانوس واللى لم يتمكن من دخول روما قبل نهاية العام نفسه .

## ثورة أهل بتاقيا Battavia والغال

ما أن انتهت الحروب الأهلية بين الجيوش الرومانية في ديسمبر عام ٦٩ ميلادية حتى اندلعت حركة تمرد كرى في بلاد الغال . بدأت هذه الحركة · بتمرد ضابط اسمه جوليوس كيفيلسر Julius Civilis من اهـل هـذه البلاد (١) وكان يعمل في خدمة القوات المساعدة الرومانية . وكان أهـل بتافيا من العنصر الجرماني الذين يسكنون الآن منطقة الأراضي الواطئة (ای هولندا) ، وکان الرومان قد اعتادوا تجنید ثمان فصائل منهم للعمل في الغوات المستعدة . ولما حاول الرومان مؤخرا تطبيق مشروع الأمبراطور اغسطس القديم في اعادة تنظيم القوات المساعدة بطريقة حازمة غضبت هذه الفصائل لهذا الاجراء . واستفل قائدها هذا السخط واستمالها اليه منتظرا فرصة للثورة على الامبراطورية . وجاءت الفرصة عندما دعاه انطونبوس بريموس حاكم المانيا السفلى وفلاكوس Flaccus حاكم المانيا العليا للانضمام الى أنصار الامبراطور الجديد واعلان التمرد ضد قيتلليوس ، وفعل ذلك ولكن بعد انتصار قوات الدانوب والشرق الأوسط استمر كيفيليس في الثورة معلنا أن تمرد أهل بتافيا ليس ضد اى مبراطور ولكن ضد الاستعمار الروماني بالذات ، ودعى أهل الفال للثورة والوقوف معه من اجل استقلال بلاد الغال عن الاسبراطورية ، وتدفقت القبائل الجرمانية المعادية لروما عبر الراين وأعان جوليوس كلاسيكوس وجوليوس توتور J. Classicus and J. Tutor زعيما قبيلة التريفيرين Treveri الغالية الانضمام للثورة وتلاهما جوليوس سابينيوس زعيم قبيلة اللنجونيين Lingones الفاليين أيضا . وكانوا جميعا من الضباط السابقين في الجيش الروماني ومتمتعين بالجنسية الرومانية 1 رادارا هدفهم وهو استقلال المبرادارية الغال وجعل عاصمتها مدينة تريفيس Augusta Trevekorum) ، بل وانخسم اليهم القسوات

(1)

ef. Syme, op. cit ... 17 -175.

<sup>(</sup>٢) أنظر خرسلة الله بن والدائوب •

الرومانية المعسكره على طول نهر الراين . ولكن من الملاحظ ان قرنا ونصع قرن من الاستعمار الروماني المستنير لبلاد الغال كان قد غير الاحوال : فقد أصبح شعب الغال رومانا يتحدثون اللاتينية ويتمتعون بترف الحياة الرومانية ونظامها ومن تم رفضوا الانضمام الى هذه التورة : وآثروا ان يبقوا موالين لروما مفضلين ذلك على العودة الى حمى الصراعات القبلية التى سادت البلاد قبل استيلاء روما عليها .

ولما علم موكيانوس نائب الامبراطور بان الخطر قد استفحل ارسل قوة رومانية الى هذه المنطقة سحقت الثورة فى مهدها رغم مقاومة اهل بتافيا حتى نهاية عام ٧٠ ميلادية ، وبعد سحق التمرد سلكت روما سلوكا معتدلا ازاء النوار . فلم تنزع من أحد حقوقه المدنية او القانونية التى اكتسبها ، ولكن فى نفس الوقت أجروا تعديلا على وضع القوة البتافية المساعدة قرب موطنها فى هولندا فأبعدت عن هذه المنطقة حتى لا تتحرق النفوس مرة أخرى للاستقلال والانفسال ، وحدد عدد رجالها ممن يختارون كقواد عليها ، وهم فى ذلك كانوا ينفدون فى الحقيقة مشروع أغسطس الخاص باعادة تنظيم القوات المساعدة .

## تيتوس يضع نهاية لثورة اليهود في فلسطين:

سبق أن تحدثنا عن الظروف التي مرت بها فلسطين من صراعات مريرة بين سكانها اليهود ومن غير اليهود ، ثم حدوث الاقتتال بين اليهود انفسهم : بين الصدوقيين Sadducces الاثرياء وانصار الرومان والحضارة الهللينستية من ناحية : وبين الفريسيين Pharisees المتطرفين واللين كانوا يشغلون المناصب الصغرى في سلك الكهانة اليهودي من ناحية اخرى . وكانوا هؤلاء الاخيرين يدعون الى طرد الرومان لانهم نجسين غير يهود ( اى جوييم ) ، واقامة دولة يهودية في فلسطين تقوم على تعاليم اليهودية بحذافيرها ، وكون هذا الفريق حزبا مقاتلا معاد للرومان هيم الزيلوت (الزيلوط) Tehova معتمدين على محاباة ربهم « يهوه » Jehova ونصرته لهم ، كما كشفت الوثائق التي عثر عليها حديثا في مفارة قمران ونصرته لهم ، كما كشفت الوثائق التي عثر عليها حديثا في مفارة قمران المطلة على البحر الميت والمعروفة باسم مخطوطان البحر الميت Pead sen المحدد الميت والمعروفة باسم مخطوطان البحر الميت والمورقة عام المحدد عن تعاليم فريق ثالث من اليهود الربانيين هم الاسمنيين Scrolls الوترجع تقريبا الى عام . ٧مبلادية ، لقد ادى الامر الى اندلاع الثورة عنم ٢٠ ميلادية والتي سرعان ما عمت كل فلسطين وطردت الحامية الره مانية من ٢٠ ميلادية والتي سرعان ما عمت كل فلسطين وطردت الحامية الره مانية من ٢٠ ميلادية والتي سرعان ما عمت كل فلسطين وطردت الحامية الره مانية من ٢٠ ميلادية والتي سرعان ما عمت كل فلسطين وطردت الحامية الره مانية من ٢٠ ميلادية والتي سرعان ما عمت كل فلسطين وطردت الحامية الره مانية من ٢٠ ميلادية والتي سرعان ما عمت كل فلسطين وطردت الحامية الره مانية من ٢٠ ميلادية والتي سرعان ما عمت كل فليم كليون وطردت الحامية الره مانية من الهود الربانية والتي سرعان ما عمت كل فليم كشفون الوثانية من الهود الربانية والمناب المناب المناب

<sup>:</sup> إلى و بالقر البحر البريل الصيف الرجال الصيف (1).

II.H. Factory : Poad for bounds and The New Testament London (2007) : (1) - Source to Concertain Cools in English (London 1962) ;

Receases the facel Sean Second (1966) ; by the same

القدس (اورشليم) ، وكان يساعد الرومان في ذلك اهل فلسطين من غبر اليهود ، وزاد الأمر سواء اعلان الرومان ان اليهود لا يتمتعون بحقسوف المراطنة في مدينة قيصرية Carsarea عاصمة الاقليم ، وعمت الثورة حتى وصلت ربع يهوذا Judaea وراح الفلسطينيون يفتكون باليهود في كل مكان، ورد اليهود على ذلك بالعدوان عليهم ، وامتدت الفوضى ، وامتدت ثورة اليهود خارج فلسطين الى سوريا ومصر ، ولم يدرك الرومان خطر النورة اليهودية الا عندما فتك اليهود بجيش روماني كامل ذهب لسحتى الثورة بقيادة كستيوس جاللوس حاكم سوريا وانزلوا به هزيمة بشعة .

وازاء هذه الأخطار ارسل نيرون جيشا كبيرا يبلغ تعداده خمسون الفا بقيادة فسباسيانوس لسحق الثورة وذلك في عام ٦٧ مبلادية وبالفعل طهر الجيش الروماني جيوب الثوار في معظم اجزاء البلاد وهرب معظميم للاختفاء في اورشليم داخل قلعتها . وقام فسباسيانوس بمحاصرة القلمة وهم بالهجوم عليها لولا أن سمع بأنباء الثورة ضد نيرون وما تلى ذلك من احداث داخلية ، وهم مرة اخرى للهجوم على الفلعة بعد تولى فتلليوس لعرش الامبراطورية ، ولكن حالة عدم الاستقرار في روما جعلته بؤجل هذا الهجوم لمدة عشرة اشهر اخرى مستغلا الدلاع الصراع بين اليبود أنفسهم داخل اسوار المدينة .

ولما دعى موكيانوس الى تعيين فسباسيانوس امبراطورا على العرش اخطر الأخير الى تاجيل هذا الهجوم مرة اخرى ثم اضطر أخسرا الى توكيل الله تيتوس لقيادة المعركة .

وفى عام ٧٠ ميلادية قام تيتوس بتشديد الحصار حول قلعة اورشليم، وكان للمدينة ثلاثة اسوار كل منها يكون قلعة بذاتها ، فضلا عن الهيكل وجبل صهيون وجبل الزينون ، وقد ادى الحصار الى انتشار المجاعة والمرض ، وفى الوقت المناسب دمر تبنوس الأسوار وهجم على الهيكل واحرقه ثم استولى على قلعة جبل صهيون بعد قتال عنيف وبذلك سقطت معاقل اليهود ، ودمرت اورشليم واصبحت دولة يهوذا ولاية رومانية ، وامر تبتوس بحل التنظيمات السياسية والدينية اليهودية وفرض عليهم

author. More light on the Dead Sea Scrolls (1958), T.H. Gaster. The Scriptures of the Dead Sea Sect (1957); Ven der Ploeg, The Excavations at Quarter 1953); F.M. Cross, The Archest Library at Quarta (959); F.F. Streliffe, The Monks of Quarter (1960); R. de Vaux, L'Archestage, and manuraite in its Mark Works 1981).

R. Stane Tacitus, pp. 165-1.5.

ضريبة الراس السنوية ومقدارها دينارين رومانيين (حوالى عشرة قروش مصرية) تدفع لحساب معبد جوبيتر الكابيتولى رب الرومان امعانا في اذلال اليهود ، بعد حرمانهم من الامتيازات السابقة ، ثم احتفل تيتوس باقامة قوس نصر لا تزال بقاياه قائمة قرب الفورم الروماني حتى الآن ، وعليه نحت يمثل اسلاب الرومان من المعبد اليهودي حملت في الاستعراض الكبير بمناسبة هذا الانتصار بمدينة روما .

ان يوسيفوس السكندرى هو مصدرنا الأول عن هذه الثورة ، بعد ان قبض الرومان عليه عام ٢٧ ميلادية وهاجر الى روما حيث عاش فى كنف القصر الامبراطورى ، وهناك كتب مؤلفه الشهير عن الحرب اليهودية De Bello Iudaico باللغة الآرامية من اجل يهود بلاد ما بين النهرين الذين كانوا يتحدثون هذه اللغة ، ثم ترجمة بمساعدة تلاميده الى اللغة اليونانية المسطة وذلك فى أواخر السبعينات من القرن الأول الميلادى كوفى عام ٩٣ ميلادية انتهى يوسيفوس من مؤلفه الثاني عن الآبار اليهودية المتطرفين اليهودية المناودة ، ولهذا منحه المتطرفين اليهود ، رغم دفاعه المستميت عن الديانة اليهودية ، ولهذا منحه الرومان الحنسية الرومانية .

ومن نتائج هذه الثورة أيضا انشاء الحاخام اليهودى يوحنان بن زاكاى Johanan Ben Zakki لمدرسة لاهوتية في مدينة جبنه Johanan Ben Zakki على الساحل الفلسطيني وذلك بعد هروبه من الحصار الروماني لأورشليم وبدون هذه المدرسة ما حفظت تفاصيل المدرسة الفرنسية اليهودية ، كما اسس أحبار اليهود مجمعا دينيا ( سنهدريم Sanhedrin ) جعلوا رئاسته في بيت هيليل ، وأصبح رئيس السنهدريم بالتالي المسئول الأول عن الجالية اليهودية المتبقية في فلسطين ، وخلاصة القول بالرغم من أن اليهود دمروا سياسيا الا أنهم ازدهروا عقائديا في ظلال الامبراطورية الرومانية .

لقد انتهت الثورة اليهودية باستيلاء الرومان على دير المسادا ( المصعدة ) عام ٧٣ ميلادية وحيث كان يعيش فريق من الرهبان اليهود

<sup>(</sup>۱) عثر فى فلسطين حديثا على عظام ٥٦٠ متمرد يهودى القوا بانمسيم من أوق صغرة المسادا المطلة على السحر المست بعد أن قاوموا الرومان حتى عام ٧٣ ميلادية انظر: التعقيق المسدفى المصور عن هذا الاكتشاف فى المدد الخاص من جريدة الاوبزير أر:

The Observer. Movember 27stl, 1966.

بصرف المنظر عن وجهة نظر البجرال البررف، م الاسرائيلي إدان الدارقة بدسان مفساومة الزياوت المرومان ،



جزء من استعراض انتصار تيتوس على اليهود حيث ظهرت اسلاب المعبد الكبير في آورشليم وهي البوق الذي يدعو الناس للصلاة ومائدة القرابين « المينوراه » والشمعدان في السبع عيون ومن الجدير بالذكر ان هذه الاشياء اعادها الامبراطور البيزنظي حستنيانوس قبل عام ٢٥٥ ميلاديه الى اوره ليم

الدين اطلقوا على انفسهم اسم الأرينيين Essenes ولا يزال هناك عند حخرة المصعدة الني يعرفها الاسرائيليون الآن باسم « المسادا » بقسايا المحسون اليهودية وبقايا المحسكر الذي أقامه الرومان هناك ، كما وضعوا فرقة كاملة يقودها آمر Legatus عسكرت في أورشليم ، كما وجد الرومان في ذلك فرصة للاستيلاء على بلاد العرب النبطية ( شرق الاردن) ووضعوا فرقة رومانية في احدى مدنه وهي بوسترا (أو بوصرى) ، وجعلوا البطراء عاصمة للاقليم كله ، وبدا العمران الروماني يزحف اليها .

ومن اشهر الوثائق التى تغطى تاريخ فلسطين فى تلك الفترة مجموعة الوتائق التى عثر عليها عام ١٩٦١ فى كهف فى صحراء الاردن ، وهى أرشيف كامل من أوراق البردى يرجع تاريخه الى عام ١٩٢٨ ميلادية ، وتمتد حتى ثورة اليبود فى عصر تراجانوس عام ١٣٢ ميلادية ، وهذه الوثائق مكتوبة باللغة النبطية والآرامية والاغريقية ، وتغطى موضوعات شتى مثل عقود البيع والارث وللتنازل وعقود الزوات ، كما نتسير الى الاحساء السكانى الذى أجرى فى هده الولاية العربية القديمة عام ١٢٧ ميلادية فى عهد الحاكم الرومانى سكستيوس فلورنتينوس Sextius Florentinus ، وعندما ينتهى العلماء من نشر هذا الأرشيف سوف تظهر الكثير من أسرار حكم الرومان لهذه الولاية العربية فى شرق الأردن .

لقد حرم الرومان على اليهود الاقتراب من أورشليم أو من أطلال معيد سليمان وحائطه التي جعلوها حائط المبكي ، وظل هذا الحظر قائما لمدة ستين عاما منذ تدمير تيتوس للمعبد ، لكن بعض اليهود كان يتسللون . من آن لآخر للبكاء على قدس الاقداس ويروى التراث اليهودي كيف أن. أحد أحبار اليهود واسمه اكيبا Akkiba ، تسلل الى هيكل سليمان واقترب من قدس الاقداس حيث يزور يهُوَّة شِعبَهُ ، وفجاه بدلا مَن ان يرى نوير الله رأى تعليا يندفع مرعوبا من الجحر " فتحسر على محران يهوة لشبعيَّة " المختار ! وبقيت أوبرشليم اطلالا حتى إيرر هادريانوس بمناء مدينة رومنالية ثُنَّه مكانها تقام للرب الروماني جوبتن الكابيتولي تشتمن باسمه وهو ايليا كابيتوليتليه Aelia Capitolina ويتوسطها معبد كبير له يدفع اليهود له الجزية السنوية. بدلا من معبدهم وقد اثار هذا التصرف غضب اليهود مرة ثانية فقاموا بثورة ثانية تزعمها حاخام يهودي اسمه شمعون باركوخبا ادعى أنه المسيح المنتظر ، ومرة ثانية فتك الرومنان باليهود بلا رحمة وكانت الضربة. القاضية التي وضعت نهاية مأسوية لليهود جروها على أنفسهم بسلوكهم الفريب منذ تسللهم الى فلسطين مدعين أن الرب أعطاها لهم دون غيرهم من البشر الذبن اعتبروهم أقل مرتبة منهم.

## صراع القوات الرومانية ومستقبل الامبراطورية:

لا نستطيع أن نترك أحداث عامى ١٨ و ٢٩ تمر دون تعليق . لقد كشفت هذه الأحداث حقائق مرة أمام الشعب الرومانى بخصوص نظام الحكم الذى أوجده أغسطس وحاول فيه أن يخفى المشاكل القديمة وراء واجهات جداية ، ولم يحاول خلفاؤه أن يجرأوا على تعديل هذه الأخطاء . لقد برزت أمام الشعب الرومانى ثلاثة مشاكل هى جوهر الصراع داخل الامبراطورية مستقبلا ، أولها : التساؤل عن حدود منصب المواطن الأول والاسس الدستورية التى يقوم عليها ، وثانيهما : مدى تجاوب شعوب البحر المتوسط مع روما ، وثالثها وأخطرها : ما هو دور الجيش الرومانى وحدوده خاصة فيما يتعلق بالحكم الداخلى ؟

فيما يتعلق بالمشكلة الأولى فقد كان هناك غموض فى طبيعة منصب المواطن الأول وعدم تحديد المؤهلات الخاصة لتولى هذا المنضب . فمثلا تولى تيبريوس بعد اغسطس لأن الأخير قد تبناه بل وأشركه فى السلطة التربيونية معه أثناء حياته .

ثم جاء جايوس الى المحكم بناء على تفضيل الحرس الامبراطورى له ، وكذلك كلاوديوس الذى دفع بالهدايا الى هذا الحرس بعد توليه ، وتولى نم ون لأن كلاوديوس كان قد تبناه ولان أمه قتلت زوجها الامبراطور لتفسح له الطريق الى العرش ، هكذا لم يكن هناك اسس ثابتة سواء قانونية أو اخلاقية يختار على اساسها الامبراطور . ولا يوجد قاسم مشترك اعظم بين هؤلاء الاباطرة سوى انهم يمتون بصلة مباشرة أو غير مباشرة للأسرة اليوليو كلاودية التى وضع اساسها اغسطس وزوجته ليفيا .

والحق يقال لقد حاول فسباسيانوس أن يضع حدا لهذا بأن وضع تقليدا جديدا ثابتا وهو اختيار الخليفة عن طريق توريث العرش لأكبر الأبناء . فقد كان له ولدان عنى بتربيتهما لتولى شئون الامبراطورية من بعده ، الى جانب ذلك بدد الفموض حول سلطات المواطن الأول وواجباته ووضع ذلك في لائحة تشريعية عرضها على الشعب ليبدى موافقته عليها في بداية عهده بالحكم ، ويعرف ذلك « بأمبريوم فسباسيانوس » . ولحسن الحظ وصل الينا جزء كبير من هده اللائحة وذلك لأن احد الزعماء الوطنيين الإيطاليين في القرن الرابع عتر الميلادى واسمه كولا دى رينزى الوطنيين لايطاليين في القرن الرابع عتر الميلادى واسمه كولا دى رينزى ليبين له ولواطنيه أن الرومان القدماء آمنوا أن سائلة الحاكم يجب أن ليبين له ولواطنيه أن الشعب وبموافقته .

( م ١٣ - تاريخ الاسراطورية الرومانية )

اما بخصوص القضية الثانية ، فقد ادرك الرومان ان حركات التمرد في بتافيا (هولندا) وبلاد الغال فشلت لأن الذين قاموا بها كانوا محدودي العدد : وذلك لمعارضة شعوب هده الولايات للشورة والخسروج عن الامبراطورية ، وادركوا ان ذلك يرجع أولا وأخيرا للعلاج الطيب ، والى نظرة روما التحررية الى هذه الشعوب ، وحسن معاملتها لهم قبل التمرد وبعد التمرد ، وبدات الادارة الرومانية تصبح اكثر تفهما وتسامحا مع هذه الشعوب خاصة الجرمان والفال ، حتى نظرة الرومان الى اليهود تغيرت بالرغم من انهم كانوا اكثر شعوب الامبراطورية مشاكسة وشراسة ، حقا لقد فتك بهم تيتوس عام ٧٠ ميلادية وحرق معبدهم وحل احزابهم والفي مجلسهم الوطني المعروف باسم السنهدريم Sanhedrim وكذلك مقابل سلك الكهانة العليا ، ولكنه ابقي لهم بعض الامتيازات الخاصة استجابة لعواطفهم القومية مثل الاعفاء من الخدمة في الجيش الروماني وذلك مقابل ضريبة الراس السنوية بالرغم من انها اصبحت تدفع لمعبد جوبتر رب الرومان بدلا من هيكلهم في اورشليم وهو تسامح كبير لشعب سبب للرومان الكثير من المضابقات .

اما بخصوص مشكلة الجيش ودوره (۱) في الحكم فقد احس مؤرخ الرومان الكبير تاكيتوس بها عندما علق على عام الإباطرة الاربعة بقوله « لقد كشف القناع عن سر الامبراطورية » اى ان ادارة الامبراطورية اصبحت تعتمد داخليا وخارجيا على الجيش وكذلك مستقبلها . وهذا حقيقي . ولكن كان لا يزال في اعماق فرق الجيش الروماني المتعددة على الجبهات المختلفة ضمير دوماني حى ، كما انهم كانوا يكرهون في اعماقهم الاقتتال فيما بينهم ، بل كانوا على استعداد للاستماع الى كلمة تصدر من قائد قوى عاقل ، وبالفعل امتنع الجيش عن تكرار ما حدث عام ١٨٨ و ٢٩ قائد قوى عاقل ، وبالفعل امتنع الجيش عن تكرار ما حدث عام ١٨٨ و ٢٥ ميلادية وهي نفس الاحداث التي وضعت حدا للجمهورية الرومانية منذ قرن مضى ، وظل الجيش يعاف هذا السلوك لمدة ماية سنة ونيف حتى عام ١٩٣ ميلادية عندما تفجر الصراع بعد اغتيال الامبراطور برتيناكس عام ١٩٣ ميلادية عندما تفجر الصراع بعد اغتيال الامبراطور برتيناكس مستوى الجنود والضباط .

وبالرغم من ذلك تركت المعارك والاقتتال آثارا عميقة على الامبراطورية ، فقد تناقص عدد الرومان في الجيش ، وبدأ الإيطاليون يملاون السكتائب والفرق . وهؤلاء كانوا يتعاطفون مع اخوتهم وشعوبهم الابطالية أكثر من

<sup>(1)</sup> R. Syme, Tacitus PP, 15.7 - 175.

تعاطفهم مع ابناء اقليم لاتيوم ، ولو اعتبرنا الإيطاليين الى حد ما رومانا فما بالنا بالحال عندما تضاءل عدد المتطوعين الإيطاليين بسبب انخفاض معدل المواليد في المقاطعات الإيطالية والتجاء روما الى الجرمان مثلا ؟ بالرغم من أن الجيش الروماني لم يعد رومانيا كما كان في الماضى ، بل اكثر منه ايطاليا وكان الإيطاليون يحسون في قرارة انفسهم بالظلم الاجتماعي وانعدام الأمن في مقاطعاتهم بعد سلوك القوات الرومانية الهمجى في مدينة كريمونا اثناء الفتنة الكبرى عام ٦٨ ميلادية ، كما أن مستقبل اعتماد الجيش على الإيطاليين أصبح يعنى أن مستقبل الامبراطورية يتوقف لا على الرومان بل على أبناء المقاطعات الإيطالية ، خاصة أن الروسان بدأوا يتشككون في نوايا الإيطاليين الذين عبروا عن سخطهم لسوء الأحوال في مقاطعاتهم بانشاء الجمعيات الخيرية لمحاربة الفقر بين شعوبهم كرد فعل على الاستغلال وسوء الادارة الرومانية .

الفصالانكس

حالم الأدرة الفلاحية (Plave)

#### ٧٠ ـ ٩٦ ميسلادية

### ١ ـ قسياسيانوس :

دخل تيتوس فلاقيوس فسبانوس ١٤٥٠ من ١٥٠٠ من ١٠٠٠ وما ستحرا مام ٧٠ من نه ق نصل التأريف الدى دخل بها اكنافيانوس بعد معركة اكتبوم وأسس الامبراطور الجديد حكم الأسرة الفلاقية ، ولذا لقبه بعض المرخين بمؤسس المبراطورية الثانية .

والى حد كبير يعتبر هذا اللقب صحيحا ، فما أن تسلم فسباسيانوس العرض في الستين من عمره حتى وجد العديد من المشاكل في انتظار حل لها ، بعضيا كان لا يقل عموبة عن المشاكل التي راجهها أغسطس نفسه ، مثلا وجد فسباسيانوس ـ كما وجد اغسالس من قبل ـ أن البلاد يديرها " جنر الات » حولوا الجيوش الى الاقتتال والتنافس فيما بينها ، ووجهوا حرابهم الى صدور بعضهم البعض وليس الى صدور العدو ، كما وجد المغزانة العامة مفلسة وخاوية على عروشها ، ووجد الروح المعنوية العامة لدى الرومان منهارة ، اذ لم يعد هناك الكبرياء الوطنى والايمان المناق بعظمة الوطن والامبراطورية بعد أن هزتهم الاحداث الدامية وزعزعت تقتهم بانفسهم . والحق يقال لم يكن فسباسيانوس يتمتع بما تمتع به اغسطس عندما واجه مساكل مماثلة : فلم تكن البيه الهالة المقدسة التي أحاطت باغستلس وسهلت له مهمت، ، ولسم يكن منسلا ينتمى الى اب مثسل يوليوس قيصر ينتسب اليه ، ولم يكن لديه الشباب وانحيوية ، ولا الفرور الله يتحدى القدر . ولكنه كان يشبه اغسطس في جوانب اخرى ذبو مثله بننمى الى الريف حيث التقاليد والرجولة الصارمة اذ انحدرت اسرته من سلالة الروسكية وكانت تميش في قرية رباتي Reate احدى قرى انسابينيين وكان أبوه يعمل جامعا للضرائب وتسليف الفلاحين القروض وله ضرعة قرب رياس ومن الواضع أن فسد اسبانوس اكتسب خبرة في ادارة الاموال والإعمال مند ندد اته ولهدا احترم الممتلكات الخاصة وادار بحكمة ركفان وروال لل العالم ، كما اكتسب و الشابه وتربعه خافة



قسباسیانوس یه خل روما یتقدمه روح الشعب الرومانی الله یضع قدمه علی البومیروم اول حدود المدینة ثم نائب الامیر اطور ( مدن البعین ا تازم التر عاد مناسب منحق از میکار ...

ورغبة شديدة للعمل مع حب الفكاهة والمداعبة والتعليق اللاذع فضلا عن التبسط والحرص الشديد (۱) ) بل والخبث التي يتميز به اهل الريف وقبل كل شيء كان متزنا عاقلا ، وبذلك تحول البلاط من البوهيمية والبلاخ التي تميز بها عهد نيرون الى الهدوء والوقار الذي يعكس الأصل البرجوازي الكافح . ولقد حرصت أسرته البرجوازية على تربيته وأخيه خير تربية حتى شب وكبر ، وتمكن وأخيه من الحصول على مقعد في السناتو الروماني . وبالرغم من ذلك لم ينسى العسكرية ، فتدرب في سلك الجيش الروماني حتى اصبح جنرالا محبوبا من جنوده ، مما لفت نظر الامبراطور كلاوديوس وكلفه بمهام عسكرية في المانيا وبريطانيا . وعندما تولى نيرون عينه حاكما على ولاية الريقيا البروقنصلية ، ثم كلفه بقيادة الحملة لقمع ثورة اليهود في فلسطين بل ان اخبار انتصاراته في فلسطين سبقته الى الوطن فنال اعجاب الناس ورضاء الجيش واحترامه .

وما أن تولى العرش حتى حلى حلو جالبا وأوتو وفتللبوس ، بل وأباطرة الاسرة البوليوكلاودية فلقب نفسه باسم قيصر ، حيث أصبح هذا الاسم لقبا ورمزا للسلطة أكثر منه نسبا ، وأصبح كل من يتولى عرش الامبراطورية يتلقب به تلقائيا . كما جعل لفظ امبراطور لقبا ثابتا ببدا بالاسم الخاص للامبراطور ، وهذا في الحقيقة احياء لما فعله اغسطس وان كان نيرون قد سبقه في هذا . ولقسد حرص فسباسيانوس على أن يرى السناتو يصدر قرارا باختياره وأن تصدق الجمعية العامة على هذا القرار ، ولكنه حرص على أن يكون تاريخ تعيينه منذ أن نادته ، تواته في فلسطين بلقب القائد المظفر شكان مناسب ، وخلاصة القول وضعت الظروف على العرش رجلا مناسبا في مكان مناسب .

## اتجاهاته واصلاحاته:

## ١ - اعادة فرض السلام في الداخل والخارج:

حاول فسباسيانوس أن يتشبه بأغسطس بصفته مؤسسا لاسرة

<sup>(</sup>۱) عبر سويترتيوس عن ذلك بلاكر حادثة طريقة عنه عندما رقض اعفاء عبده وراهيه المخلص الأمين من المبلغ المترر عليه لكى يعتق ويصدح حرا ، الا رقض قسماسيانوس مطالبا بالمخلص الأمين من المبلغ المترر عليه المبحوز على سسده قائلا أن الثملية قد يبر فراهه ولكنه أن يغير من طباعه » لا Vidpem pilum metare, non mores تريا على سادرية للسعد وسعوه بصاحبه المست أور لات من الم الاستخدارية مقارا المائلة بين الاسراطور وبينهم والح في العللية والت سخرية أمل الاستخدارية مقارا المائلة بين الاسراطور وبينهم . Suetonius, 16,3

جديدة فراح ينشر الاشاعات على أنه رجل المعجزات تساركه عناية السماء . ولذا حرص الامبراطور على أن يذكر الناس أن بمقدمه اختفت حركات التمرد والحروب في المانيا وبلاد الغال البلجيكية والشمالية ، وكادت ثورة اليهود أن تسحق في فلسطين فأعلن أن عهده عهد السلام وأمر باغلاق أبواب معبد يانوس رمزا لانتهاء الحروب وعودة السلام والوئام ألى ربوع الامبراطورية .

ومن أجل ذلك بنى الامبراطور معبدا للسلام وساحة كبيرة سماها Forum Pacis ساحة السلام

## ٢ ـ الاصلاح المسكرى:

لقد أدرك فسباسيانوس أهمية عودة ثقة المواطن في ألوطن كأساس لعودة السلام وأعادة بناء مجتمع الرخاء والاستقرار ، وثقة المواطن العامل لا يمكن أن تتأتى الا بأبعاد شبح الحروب وحركات التعرد ، ولهالم أمر بتسريح فرق جيش الراين الجرمانية التي أنضمت إلى ثورة الزعيم الجرماني يوليوس كيفيليس بحكم مشاعرها القومية التي تغلبت على وأجباتها العسكرية كجنود لحماية الامبراطورية ، وأحل محلها فرقا جديدة جندت من قبائل وقوميات متباينة منها الجرمان والغال والبلقانيين وقبائل شمال أفريقيا ، كما حرص على عدم بقاء القوات المجندة من الولايات لحرأسة المناطق التي جندت منها منعا للثورة الوطنية والرغبة في الانفصال ، كما حرص على جعل قيادة هذه القوات في أيدى قيادة الطالية مخلصة وتنويع القوميات داخل هذه الفرق .

ولاول مرة الفى قسباسيانوس القاعدة القديمة التى استنها ماريوس وهى تفضل تجنيد العناصر الساخطة والرعاع المستهترة الميالة للعنف والقسوة والسريعة الغضب والانفعال لأن القدرة القتالية تكون أشد فتكا عندها ، لكن قسباسيانوس وضع قاعدة جديدة وهى تفادى تجنيب البروليتاريا الرومانية والرعاع الإيطالية لانها مصدر الفوضى ومحبة للشغب وذلك خطر على سلام الامبراطورية ، وفضل عند تجنيد القوات الاعتماد على الطبقة الوسطى المثقفة والمهذبة خاصة من ولايات الامبراطورية الحديثة . الاندماج حضاريا وسياسيا ، سواء من بلاد الفال او اسبانيا ، كما انشا الاكاديميات العسكرية وماية الامبراطورية .

كذلك تناولت اصلاحات الامبراطور الحرس البرايتورى - مصدر التمرد وقاتل الاباطرة فطهرها وحدد عدد سرمه واعطى لواء تيادتها لابنه تيتوس بعد عودته من الشرف .

#### " \_ الاحدلاح المالي :

لقد كلف بدخ نيرون وجنونه والحروب الأهلية المتعاقبة الامبراطورية كثيرا، ولما جاء قسباسيانوس وجد الخزانة خاوية، ومن ثمبدا في اصلاحها مستفلا خبرته الاسرية في ادارة المال والأعمال وجمع الضرائب، والمهارة في تشفيل راس المال ، ولما تولى الامبراطور منصب الرقيب عامي ٢٧ ع ٢٧ ميلادية اعاد حصر الممتلكات الخاصة والعامة في الامبراطورية . ولما وجد أن الدخول قد زادت بكثير عما كانت عليه أيام الجمهورية زاد أنضرائب العامة . كما أهتم الامبراطور بانشاء إدارة مركزية للممتلكات العامة واراضي الدولة . كما استردت الدولة الكثير من أراضيها التي السولة عليه إيام العام .

ومن الاجراءات المالية الهامة الغاء الاعفاء الذي منحه نبرون لبلاد البونان من دفع الضرائب ، كادلك ندم بعض المدن المتحالفة مع روما الى اقاليم قريبة منها ، ومن اهم هده المدن المتحالفة جزيرة رودوس وبيزنطة وساموس ، وبالتالى فرضت عليها الشرائب ليسرى عليها ما سرى على الولايات التى ضمت الى الامبراطورية . ولما منح الامبراطور الجنسية الرومانية الكاملة لبعض المقاطعات ومنح الحقوق اللاتينية « أى الجنسية الرومانية غير الكاملة » لجميع سكان اسبانيا كان قصده من ذلك الاعداد لادماج هده الشعوب في الامبراطورية الرومانية ، وبالتالى جعلها ملزمة بدفع ضريبة الارث المفروضة على المواطن الروماني ، ومما كان يعنى زيادة الدخل في ميزانية الدولة .

كذلك اكد الامبراطور بسلوكه البسيط للشعب الروماني ان اموالهم لن تنفق الا فيما هو يستحق وواجب ، وتوكيدا لذلك هجر فسباسيانوس القصور الفخمة التي بناها نيرون ولجأ الي بيت بسيط . فكسب بذلك تأبيد كبيرا . وتدفقت أموال الولايات الغنية خاصة مصر وسوريا لتملأ خزانة الامبراطورية ، وبدات بشائر الرخاء تعلن مقدم عصور الوئام والسلام .

## ١٤ البناء والتعمي :

لقد تركت الحروب الأهلبة الارها على المنشآت والعارق العامة في الدولة فبدأ فسياسيانوس على المؤر في السلاحها واعادة بنائها ، كما أعيد تعمير بعض المناطق التي تعرضت الدمار والمذرب، . وفي روما أعمد بناء الكابتول والعديد من المعايد وأماكن العبادة مثل معيد وساحة السلام ،

كما طهر قاع نهر التببر من الرواسب الطينية حتى أصبح اكثر ملائمة للملاحة الداخلية ، ودعمت ضفافه . كما أصلحت العديد من جسور المياه.

ومن أشهر المنشآت التي خلدها فسباسيانوس للانسانية ذلك الأثر الخالد المعروف باسم الكولوسيوم Coliseum والذي ظل يعرف حتى العصور الوسطى باسم مسرح آل فلافيوس Amphi-theatrum Flavium وقد أقام فسباسيانوس هلذا الصرح فوق احمدي بحيرات قصر نيرون اللهي الذي سبق الاشارة اليه .

وكان الفرض من هذا البناء هو اعداد مكان مناسب لمرض مباريات السيافين gladiatores ، تلك الرياضة الوطنية الدامية المحبة لقلوب الرومان ، ولكي يكون مكانا لاصطلياد وقتل الحيوانات المفترسة (Venationes) التي الثما لها جحورا صناعية ، ويقال أنه في يوم واحد أمكن اطلاق خمسة آلاف نوع من الحيوانات المفترسة لاصطلاحها (۱) .

كان الكولوسيوم يسع مكانا لخمسين الفا من النظارة ، ومزودا بمخازن ومطاعم لاطعام هذه الفوغاء النهمة التى كانت تلتهم الطعام التهاما وعقولها مركزه على القتال الدموى بين الجلادين ، وبين الضحايا والحيوانات المفترسة ، لاشباع رغباتهم السادية ، كما كان هذا البناء مجهزا بوسائل خاصة لتحول دون ثورة الفوغاء المجنونة عند الدخول أو الخروج ، وكانت مقاعد الجلوس loci مرقمة وكذلك الصفوف (gradus) . وكان يوجد عند نهاية كل صف حوض للاستفراغ vomitoria لان عادة الرومان كانت ادخال ريشة في حلقهم عندما تمتلىء بطونهم لتخفيف الامتلاء عن المعدة . كل هذا يدل على روحة الهندسة والبناء في ذلك الوقت .

ومن الطريف أن منازلات السيافين لم تتوقف في الكولى سيوم الافي عام ٤٠٤ ميلادية بعد أعلان المسيحية دينا رسميا للدولة بقليل ، حيث نددت بهذه الالعاب اللا انسانية ، بينما استمرت لعبة قتل وصيد الحيوانات المفترسة حتى عام ٢٣٥ ميلادية (٢) .

وعلى الحدود بنى فسباسيانوس ثكنات للاقامة الدائمة لجيوش الامبراطورية واصلح ما كان قد تهدم منها . اما الطرق فقد لقيت عناية فاثقة من الدولة بنرض تسهيل ونقل الجيوش والتجارة ، وقد استعان فسباسيانوس بالجنود في بناء الطرق واصلاح المنتئات العامة والتحصينات

cf. Suetonius, Titus, 17

cf. Ponald R. Dudovy, Urbs Roma, pp. 142-145.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- 7.7 -

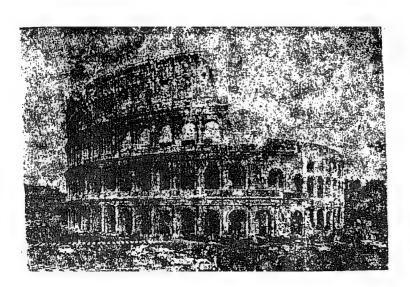

الكولوسيوم روما

الدفاعية ، ولتشجيع الجنود على ذلك قام بنفسه بحمل التراب على كتفه اثناء تنظيف آثار الحريق والدمار الذي حاق بالعاصمة ، وبذلك ضرب المثل الأعلى للمواطنين من أجل المشاركة العامة من أجل الرخاء المشترك.

ومن الجدير بالذكر أن فسباسيانوس رسم برنامجه الاصلاحى للبناء والتعمير على اساس دراسة عملية دقيقة ، وكعلاج لموسم البطالة فى المجتمع الرومانى ، فضرب بذلك عصفورين بحجر . وقد روى أن مخترعا قدم له اختراعا يسهل حمل مواد البناء وبطريقة آلية رخيصة فكافىء المخترع ثم ازاح الاختراع جانبا قائلا « دعونى اطعم الفقراء » .

Plebisculam Pascere!

### سياسته ازاء ولايات الامبراطورية:

لقد فاق فسباسيانوس في تنظيماته جميع من سبقوه من القادة العظام البتداء من يوليوس قيصر حتى كلاوديوس، فقد استهل عهدا جديدا يهدف الى ربط الولايات ربطا عاطفيا وسياسيا واقتصاديا بالامبراطورية استمر قويا حتى عام ٢٦٠ ميلادية . فقد جعل ولاية اسبانيا قطعة من ايطاليا عندما منح تلثمائة مدينة اسبانية حقوق المواطنية الرومانية الفير كاملة الحقوق اللاتينية ، حتى اقليم المانيا الواقع على الساحل الشرقي لبحر الادرياتيك بدات يد العمران والانعام على مدنه بالحقوق اللاتينية تعمل بنشاط بعد أن كان نسيا منسيا، كما بعث بالعديد من المستوطنات الرومانية الخالصة (Coloniae deductae) في ولايا تالدانوب في حركة لم يعرفها الرومان من قبل ، بل أنه أقام معسكرين للجيش الروماني في شرق يعرفها الرومان من قبل ، بل أنه أقام معسكرين للجيش الروماني في شرق كانونتوم بين فيينا وبودابست .

ولذلك اهتم بتوسيع العدود وتأمينها بأقامة سلسلة من القلاع والحصون ولأول مرة مد حدود الامبراطورية في بريطانيا حتى شمال نهر الهمبر Humber وجنوب ويلز وذهب بذلك أبعد مما ذهب اليه كل من كلاوديوس ونيرون ، وانشأ مدينة أبوراكوم Eboracum (مدينة يورك الحالية ) وجعلها مقرا للقيادة العسكرية . ويرجع الفضل في ذلك الفتح الى القائد الروماني الشهير يوليوس أجريكولا والد زرجة المؤرخ تاكيتوس الذي استمر في توسعاته حتى وصلت في عصر دوميتيانوس الى سكوتلندا عام ٨٣ ، ولكنه استدعى على عجل بينها كان استعد لفتح ايرلنا ، وقاد كان المؤرخ تاكيتوس مسعورا بشخصية والد زوجة الدرجة أنه كتب عنه كان المؤرخ تاكيتوس مسعورا بشخصية والد زوجة الدرجة أنه كتب عنه كتابا سماه بأسمه (Agicola)

لقد اهنم فسياسيانوس بألمانيا خاصة شرق الراين ، فضم الأراضى الواقعه بين الراين والدانوب فى شمال المانيا ضمن خطنه فى الدفاع والتنسيق بين جيو نمال سراطورية فى جبهة الراين والدانوب ، وقد سار خلفاؤه على نهجه فى هده المنطقة وزادوا من دعمها لأنهم توقعوا أن تكون مصدر الخطر للسلام الروماني فى المستقبل .

كما أجرى بعض التعديلات في وضع بعض الأقاليم والمدن المتحالفة من أجل زيادة دخل الإمبر أطورية ، فسئلا أسقط الإمتياز الذي كان نبرون قد منحه لبلاد اليونان باعفائها من الضرائب - بل حولها الى ولاية تابعة للسناتو ، كما قام بضم جزيرة سردينيا وكورسيكا للادارة الرومانية المباشرة وفرض عليها الضرائب ، كلالك أسقط الاستقلال الذاتي عن بعن الجزر المتحالفة مع روما وضعها الى الولايات التربية منها أو التي تقع في اقاليمها مثل جزيرة ساموس ورودس وميناء بيزنطة ، كما حول بامغولها وليكيا في آسيا الصفرى الى ولايات رومانية وكما سبق أن وضحنا كان هدفه الاساسي من هده التعديلات هو زيادة الدخل العام للامراطورية من ولاياتها .

لقد بدل قسبا سيانوس جل جهده لجعل الولايات الغربية قطعة لا تتجزا من ايطاليا وشركاء في المسئولية وفي الادارة وليس رعايا تستغل لخير الشعب الروماني أو كمناطق لتجنيد الجيرش الامبراطورية ، ولهذا حرص على تكوين طبقة برجوازية مثقفة في عهده الولايات وانعم عليها بحفرق المواطئة الرومانية الكاملة ، كما أنهم على شعوبها بالحقوق اللاتينية والقي عليها مسئولية الادارة وحفظ النظام في هذه الولايات ، بل انه استخدم سلطته كرقيب على السناتو وضم بعض اعيان هذه الولايات من الفاليين والاسبان الى السناتو الروماني وعين غيرهم في الوظائف الادارية المسئولة ، وبذلك افاد فسياسيانوس الامبراطورية بهذه الطاقات الجديدة والامينة والقادرة من بين رجال هذه الولايات الغربية .

## قسباسيانوس والشرق الاوسط

كان فسباسيانوس يعرف الشرق الأوسط جيدا ، كما كان مدركا لمشاكله ومتماكل الامبراطورية فيه ، فقد كان القائد الأعلى للقوات الرومانية التى سحقت ثورة اليبود كما كان من قبل حاكما لولاية شمال افريقيا ، ولهذا حاول بقدر الامكانيات المتاحة له وضع حلول لهذه المشاكل .

كانت مشكلة الشرق الارسط دائما هي الحدود ، فقد كانت حبهسة متسعة لمسافة بالسائل ميل من الساحل السوري حمر ساءل البحر

الاسود ولايوجد فواصل طبيعية يمكن أن تكون حدودا سياسية ، فضلا على أن هذه المنطقة كانت المنطقة العازلة لمنع توسع البارثيين وتعديهم على ولاية سوريا الرومانية .

ولقد حاول الإمبراطور أغسطس وحلفاؤه ابطال خطر البارثيين وحماية الجبهة الشرقية للأمبراطورية عن طريق وضع ملوك عملاء للرومان على عروش الممالك الشرقية خاصة مملكة ارمينيا الكبرى وخلق الممالك العميلة التى كانت بمثابة كلاب الحراسة للامبراطورية ، لكن بقيت بعض نقاط الضمان في السياسة الرومانية ، اذ لم يكن هناك فرق أو قلاع عسكرية لمنسع أى غزو معاد قادم من الشرق عبر نهر الفرات خاصة المنطقة العليا أو الوسطى ، كما أن الفرق الرومانية المعسكرة في سوريا كانت أقل كفاءة من غيرها من قوات الامبراطورية ، فضلا عن بطىء تحركها وبعدها عن العبرا الخطر في هذه المنشئة الغريبة المليئة بالقوميات والثقافات والاجناس عن المتباينة والفخورة بنفسها وبماضيها مما يجعلها أقرب الى الثورة على الرومان .

وبذكاء ودهاء وحصافة بدا فسباسيانوس في اصلاح هذا الخطأ فمثلا عمل على اصلاح العلاقات السياسية بين روما ودولة البارثيين ، اذ ارضى هذا الشعب المقاتل بتنازله عن فرض السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على العرش في مملكة أرمينيا الكبرى ، الا أنه رفض الاشتراك مع البارثيين للقيام بحملة مشتركة ضد قبيلة الالانيين Alani ، احدى القبائل المترماتية (السيبيرية) الذي كانت تقطن المنطقة الواقعة ما بعد القوقاز ، وكانت تشكل تهديدا مستمرا على البارثيين ، وكان هدفه من ذلك الرفض توك البارثيين منشغلين لدفع الخطر والهائهم عن حلم التوسع غربا عبر الفرات .

فضلا عن ذلك قام فسباسيانوس فى عام ٧٥ ميلادية باحتلال ممر دارا وبنى قلعة محصنة فى منطقة القوقاز وبذلك قطع خط الرجعة على البارثيين فى العودة لتهديد الشرق الاوسط .

وكانت الضربة الثانية للنفوذ البارثي في الشرق الأوسط هو تشديد سيطرة الامبراطورية على مدينسة بالمسورا Palmy10 ( تدمر ) لأهميتها كمحطة تجارية بنا, باريق الفوافل ، دما جعل يهردية ولاية رومانية يحكمها بروكوراتور روماني وجعل تحت امرته فرفة رومابه مسكرية في اورشليم، ثم وسع حدود سيريا لتشمل المنطقة الممتدة من حر البسار، غربا حتى حدود المحوض الذيل الاع بدد لنبر انعران، كما الله صم ملكة كرماجيني الواقعة

شمال غرب الفرات وشمال سوريا الى ولاية سوريا الكبرى بعد أن عزل ملكها .

كماادرك ان حماية الشرق الأوسط تتطلب ايضا دعم حدوده شمالا في شبه جزيرة الاناضول وخلق ولايات قوية ومانعة فيها ، اذ قام بضم كابادوكيا وارمينيا الصفرى الى ولاية جالاتيا Galatia خالقا ما نسميه الآن تركيا ، ثم ترك فرقتين واحدة لحراسة ومنع اى عبور قادم من شرق الفرات ، والثانية لحراسة طريق القوافل الذى يربط سوريا وموانىء البحر الأسود وعسكرت فى لمنطقة الواقعة ما بين شمال الفرات وجنوب البحر الأسود عند ساتالا Satala وبذلك نقل عبىء لدفاع عن الشرق الأوسط من سوريا الى منطقة الفرات العليا وخلق موانع عسكرية محصنة وفرق متاهبة لحماية الحدود ضد اى غزو قادم من بارثيا .

وكان كل تصرف من هذه التصرفات يعكس شخصية فسباسيانوس التى تتميز بالذكاء والحذر والمهارة والعقليسة العسكريسة الاقتصادية والسياسية .

واخيرا أمر القوات الرومانية بالقيام ببعض العمليات المحدودة جنوب خليج سرت Syrtis لتاديب بعض القبائل الليبية التى تعودت على مهاجمة الحواضر والمدن مما سبب ازعاجا للامبراطورية .

## ه - العناية بالتعليم والخدمات:

كذلك ظهرت شخصية فسباسيانوس في تنظيمه للجهاز الادارى وفي اختيار موظفيه ، فكان يحرص على اختيار الاتفاء والاكثر أمانة واستقامة ، ولهذا قام بتغير كبير في طريقه اختيار موظفيه ، فمن المعروف أن الامبراطور كلاوديوس اختار هذا الجهاز من عبيده المحردين أو العتقاء وكان معظمهم من أصول وضيعة ، فتحولوا الى موظفين بيروقراطيين جشعين استشرى فيهم الفساد والرشوة والمحسوبية ، كما أن هذا التصرف من جانب كلاوديوس جر عليه غضب السناتو وسخطه ، ولارضاء السناتو الفي فسباسيانوس ذلك واستبدله بأختيار الفرسان والأعيان والايطاليين ، لأن الفرسان كانوا أكثر حركة ونشاطا وفهما في التعامل مع الناس وقدرة في فن الادارة فضلا عن غناهم مما يجعلهم أقل ميلا للأرتزاق من الوظائف أو سرقة المال العام ، أما أعيان الإيطاليين فهم أحسن من يتفهم، شئون الإقاليم الإيطالية ويحسن أما أعيان الإيطالية ويحسن أدارتها ويعرف ظروفها .

فضلا عن ذلك كان فساسانوس اول المبراطور يحرص على جعل التعليم خدمة من الخدمات التى يجب ان تقدمها الدولة للمواطنين لانه ادرك مدى اهمية التعليم في نشر الحضارة الرومانية والثقافة اللانينية في كافة ولايات الامبراطورية الخاصة في حوض البحر الموسط و وان الثقافة الواحدة هي خير رابط يربط شعوب الامبراطورية برباط عاطفي وفكرى، وهي فكرة قديمة بداها يوليوس قيصر ولهذا أصدر قرارا بأن يكون التعليم في كافة انحاء الامبراطورية بالمجان مقابل أن تدفع الدولة رواتب عالية للشعراء وأسانة البلاغة والخطابة الاغريقية والرومانية الى تكريما لهؤلاء في خلق الامبراطورية ذات الفكر المتحد ، كما أنه وضع نواة التعليم العالى بتأسيس وظيفة استاذ البلاغة والخطابة والتي كان أول من شفلها الخطيب بتأسيس وظيفة استاذ البلاغة والخطابة والتي كان أول من شفلها الخطيب العالى الاسباني الاصل فابيوس كونتليانوس ( ٣٥ ـ ٥٠ ميلادية ) مؤلف الكتاب الخالد معاهد الخطابة ووضع اساليبها لبناء الخطيب المفوه .

كذلك انفق فسياسيانوس ببذخ على الخدمات العامة للمواطنين مثل بناء الجسور والكبارى والمرافق والطرق والمعابد والقلاع والحصون وان الزائر لقرية كرانيس بالفيوم ليدرك ذلك عندما يقرأ النقش المقام على واجهة المعبد الجدديد الذى أقامه الامبراطور من أجل دب القرية الذى كان يعبد في شكل التمساح .

## ٦ \_ الخلافة والمعارضة:

ادرك فسياسيانوس \_ كما ادرك اغسطس من قبله \_ خطورة الصراع على تولى منصب الأمبراطور بعد وفائه ، ومن ثم اختار ابنه الأكبر وساعده الأيمن الجنرال اللامع تيتوس قاهر اليهود ومدمر أورشليم ليكون امبراطور من بعده ، وكان تيتوس يشغل قائد قوات الحرس البرايتورى ، وربما فعل قسبا سيانوس ذلك رغبة في تأسيس حكم اسرته وبقاء الخلافة في بيته ، أو ربما تفاديا لأى صراع دموى قد ينشب حول السلطة خاصة في وجود عناصر سيناتورية طموحة وجنرالات على الحدود يروادهم حلم الجلوس على عرش الامبراطورية .

وفى الحقيقة كان الاختيار موفقا ، فقسد كان تيتوس محسوبا من الجيش والجمهور وله شعبية في الولايات ، فضلا عن كفاءته ووجسوده بجوار ابيه جمله ماما مشمون الحكم ومستعدا له .

لكن فكرة توريث العرش لاكبر الإبناء ضايقت الناس لانها سلوك ملكى دكرهم بمارا الله الهال إنست الذبع كانه البحثة روام ، فضالا عن كراهبة

الرومان الفريزية للملكية . وقد قاد المعارضة فريقان الفريق الأول انصار المذهب الكلبي ، وكانوا فئة فوضوية رافضة لكل شيء يرجع اصولها الي انتستينيس Antisthenes الفيلسوف الأثيني المهجن وأحد تلامدة سقراط الحكيم ، والذي اسس مدرسة في أحد ملاعب الكلاب ولهذا عرف تلاميذه باسم الكلبيين Cynici ، وكان يدعو الى أن الفضيلة هي المعرفة إن المعرفة اذا تحققت لا يستطيع احد اخذها او اغتصابها ، ولكي تتحقق المعرفة يجب تحرير النفس من الرغبات المادية لأن النفس امارة بالسوء ؛ وقد قاد المدرسة من بعد انتستينيس تلميده ديوجينيس السينوبي Dingenes of Sinope الذي طور المذهب الكلبي الى درجة احتقار العلم والمعرفة واخلاقيات العصر ورفض كل شيء لأن الذي لا يحتاج الي شيء هو الذي يرفض كل شيء ، وبعد موت ديوجينيس ازدادت اعداد تلاميذه ومريديه وأتباعه في العصر الهللينستي نتيجة للقلق والفوضي والحروب والمجاعات التي أرهقت الناس ، ومن الشرق الهللينستي دخلت هذه المدسة ألى روما وايطاليا كرد فعل للحروب الكثيرة التي خاضيتها الجمهورية الرومانية ، ثم بدأ عددهم يتزايد منذ عصر الأسرة اليوليو كلاودية كرد فعل للتسلط وحبروت اباطرتها ، وزاد عدد انصار هـده المدرسـة بين الرومان وراحوا يسخطون على كل شيء ، يتجولون في ثياب رثة ، يطلقون لحاهم وشعورهم ، ويسيرون حفاة يحملون متاعهم خلف ظهورهم لا يعملون بل يتسولون ويتجولون ولا يخفون عداءهم للنظام والقانون ويبشرون بمبادئهم الفوضوية ، وقد وجدوا لهم انصارا من رعاع العامة والساخطين واليائسين مما ادى الى اثارة اعمال الشفب ضد النظام وضد الامبراطور ذاته ، الذي نظر اليهم على انهم اعداء الامبراطورية لانهم يعملون على استناطها ويسخرون من كل شيء فيها .

ولقد عارض الكلبيون فكرة توريث الحكم كمبدا لأنهم يعتبرون السلطة شرا واثما واذا كان الاب آثما فليسد من حقه أن يورث الاثم لابنه كان الابناء يجب الا يؤاخذوا بجريرة الآباء ، كما انهم كانوا يدعون الابناء للتمرد على الآباء وعدم الخنوع لرغباتهم لأن أمهاتهم ولدتهن احرارا ، كما انضم الميمم المنجمون والمشعوذون والسحرة في بث البليلة ضد النظام مما أضطر الامبراطور قسباسيانوس لانتهاز الفرصة للقضاء على هذه العناصر واستعصالها تماما كجزء من عملية علاج الامبراطورية من سقامها واصدر وارا عام ٧١ بطردهم من البلاد رم على بعضهم دخول العاصمة (١) .

أما أنصار الرواقية الجديدة فكان معظمهم من المثقفين ومن الطبقة الراقية في المجتمع ، طبقة أصحاب الصالونات الأدبية والمآدب والحديث

<sup>(1)</sup> ef. R. Moc Mullen, op. cit. p. 59 ff,

عن الروح ومشاكلها بعكس الكلبية التي كانت فلسفة الفقراء والمعبوذين والتعساء الذين يجتمعون في السوق العامة ليستمعوا الى كلام سوقى بسيط بحمل لهم العزاء والأمل . كانت الرواقية فلسفة اغريقية ظهرت كرد فعل للتحول الاجتماعي والسياسي والفكري الذي حدث في العالم الهللينستي ، ووضع زينون السورى القبرصي اساسها في أواخر القرن الرّابع وأوائل القرن الثالث ق . م ، وبعكس الكلبية التلقائية كان للرواقية تعاليم ومنهج وخطة عمل ، ومعلمون بدرجات مختلفة ، ولهذا بقيت فلسغة قوية الشكيمة حتى بعد انتشار المسيحية والى أن أغلق الامبراطور جستنيانوس مدارسها عام ٢٩٥ ميلادية ، وتقوم الرواقية على فكرة تمجيد الحكمة والحكماء من اصحاب المعرفة لأنهم هم وحمدهم الذين يعبر فون الحقيقة المطلقة والفضيلة ، ولما كان غالبية المثقفين من الارستقراطيين اللين هم شيوخ مجلس السناتو فقد تكونت جبهة معارضة داخل السناتو ضد انفراد الامبراطور بالسلطة دون الرجوع الى السناتو الذي هو عقل الدولة ومنجم خبرتها ، وقد كان موقف هذا الحزب من الامبراطور واضحا منذ عصر نيرون ، عندما قاد زعيمهم بايتوس ثراسيا Paetus Thrasea حملة من المعارضة في وجه نيرون مما دعى الأخير الى اعدامه تخلصا منه .

لكن معارضة الرواقيين عادت من جديد عندما تولى فسباسيانوس الحكم واعلن توريث العرش لابنه ، وقاد الحملة الجديدة فيلسوف وعضو بارز في السناتو اسمه هلڤيديوس بريسكوس Helvidius Priscus زوج ابنة الراحل بايتيوس ثراسيا والدى نادى بعودة المبادىء الجمهورية القديمة ، بل ودعى الى عبادة زعمائها الراحلين من الرواقيين من إمثال بروتوس وكاتو الأصفر كانبياء لهذه الفلسفة ، وقد وصلت الجراة والتهور بالفيلسوف هلڤيديوس بريسكوس الى لوم الامبراطور فسباسيانوس علنا وتوجيه الشتائم ضده مما اضطر الامبراطور الى الانتقام منه بنفيه من روما الى اقاليم إيطاليا ، ثم فقد قسباسيانوس اتزانه وأمر باعدامه بعد أن علم بتآمره على قلب نظام الحكم وذلك في عام ٧٥ ميلادية ، ولكن قسباسيانوس حزن اشد الحزن على هذا التصرف فهو لم يكن دمويا ، بل عرف عنه الرحمة والعفو وفعل الخير ، بل انه خشى من عواقب هذا التصرف مستقبلا على اسرته (۱) .

<sup>(1)</sup> cf. MacMullen, op. cit, p. 55. ( م 18 – تاريخ الامبراطورية الرومانية )

لكن الرواقيين من اعضاء السناتو كانوا قد نجحوا في احياء العاطفة القديمة في وجوب أن يكون هذا المجلس هو قلعة الحكم لانه يمثل المشورة والراى السديد ، فهو مجلس من الحكماء ، والحكماء هم الذين يجب أن يحكموا ، وبالتالى يجب أن يكون الامبراطور من رجال المجلس وباختيار المجلس وليس مفروضا بقوة السلاح وارادة الجنود ، أو عن طريق التوريث لانه ليس من حق احد أن يورث العرش لابنه كالعقار ، وجاء رد قسباسيانوس القاطع والمتحدى كما جاء على لسان المؤرخ كاسيوس ديون « أما أن يتولى أبنى العرش من بعدى أو لا أحد » (١) ، ولم يعبأ قسباسيانوس بعد ذلك براى الرواقيين واستمر في أعداد تيتوس أولا ثم دوميتيانوس ثانيا ، فأشرك تيتوس معه في القنصلية سبع مرات ، كما شاركه في وظيفة الرقيب ومنحه السلطة التربيونية والإمبريوم البروقنصلي عام ٧١ م ، كما عينه قائدا المحرس الامبراطوري أما دوميتيانوس فقد أشركه في القنصلية ست مرات ومنحه ومنحه للحرس الامبراطوري أما دوميتيانوس فقد أشركه في القنصلية ست مرات

## ٧ - فسباسيانوس والسناتو:

اصبح في مقدور فسباسيانوس بعد حصوله على منصب الرقيب العام عام ٧٣ ميلادية ان يملأ المقاعد الخالية بأعضاء جدد من النبيوخ ، وذلك لأن السناتو فقد العديد من شيوخه اثناء الحروب الاهلية ، ونتيجة للمؤامرات وغدر الأباطرة وبسبب الشيخوخة . ولقد اتى فسباسيانوس بالشيوخ الجدد من الاقاليم المختلفة للامبراطورية حتى يكون السناتو ممثلا للامبراطورية كلها وليس حكرا على روما ، كما حرص على اختيار العناصر الجديدة من رجال الفرسان لخبرتهم الطويلة في الادارة ، وبالرغم من هذا فقد حرص فسباسيانوس على ان تكون اغليية المجلس من الولايات من هذا فقد حرص فسباسيانوس على ان تكون اغليية المجلس من الولايات وليسوا من روما ومن ثم تعاطفوا مع الولايات اللاتينية الناطقة بهذه اللغة وفضلوها لمى الولايات الشرقية .

كانت نظرة فسباسيانوس الى السناتو يسودها الاحترام . ولكن في نفس الوقت رفض بشدة أن ينصاع لرغباته ، ومن أقواله المأثورة « ليس من اللائق استخدام الفاظ غير مهذبة عند مخاطبة السناتو ولكن رد الاهانة بالمثل أمر مشروع ومناسب » (٢) . ولهاذا وقف في وجه بريسكوس والمتعاطفين معه من الرواقيين والذين طالبوه بالاذعان للسناتو لانه بيت الخبرة والمعرفة . وكانت وجهة نظر فسباسيانوس صريحة وهي أنه يعتبر السناتو مستودعا للخبرة والقدرات وليس شريكا في حكم البلاد ، ولكي

<sup>(1)</sup> Dio Cassius, 65. 12, 1.

<sup>(2)</sup> Suetonius, Vespasjanus, I, 5.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



قسباسيانوس ـ المتحف الوطني ـ روما

يوضح ذلك حرص على اعتبار حكمه ببدا منذ اليوم الذى نادت به قواته المبراطورا وليس من تاريخ موافقة السناتو على هذا الاختيار .

## ٧ \_ شخصية قسباسيانوس:

كان فسباسيانوس رجلا صارما ، صبورا وذكيا ، مجربا وخبيرا للحياة التى تركت خطوطها غائرة على وجهه ، كما كان رجلا محبا للعمل منكبا عليه . فكان يبدأ يومه قبيل الفجر كما يروى بلينى في احدى رسائله (۱) وبذلك ضرب المثل لمساعديه وموظفيه الذين حاولوا احتذاءه ، ولكنهم وجدوا ذلك شاقا عليهم ، ولقد كان مخلصا في قراراته لانه كان يعرف بالضبط ما تحتاجه الامبراطورية التى خدم في غالبية ولاياتها ، بالرغم من أن الناس استقبلوا بعضها بالاحتجاج ، فواجه ذلك بالمداعبة والمرح اللذان تميز بهما ، فمثلا احتج عليه ابنه تيتوس ذات مرة عندما فرنس ضرائب على استخدام دورات المياه وحيث يقضى الناس حاجاتهم ، فاخرج فسياسيانوس من جيبه عملة برونزية وقربها من انف ولده وسأله عما «ولكنها تأتى من المراحيض(٢) فلما اجباب ابنه بالنفى رد قائلا «ولكنها تأتى من المراحيض(٢) واعنه ألحياة . فعندما كان يعالج سكرات والفكاهة حتى وهو في لحظة مفارقة الحياة . فعندما كان يعالج سكرات الموت قال مداعبا للواقفين من حوله « ياويلتاه اعتقد أننى سأصبح ربا! » «Vae, inquit, puto deus fio!»

ثم وقف وهو يقاوم الموت ليفادر سريره وبمساعدة رفقائه سيار على قدميه لكى يستقبل وفدا رسميا قائلا « ان الامبراطور يجب ان يموت وهو واقف على قدميه » (٢) ؛ ثم انهار ولفظ انفاسه فى احضان احد الحاضرين وكان ذلك فى عام ٧٩ ميلادية . وهو فى التاسعة والستين من عمره .

واعدت له جنازة كبيرة ، وطبقا للعادات الرومانية سار وراء نعشه احد كبار الممثلين في ثياب الامبراطور ونياشينه ، ووضع على وجهه قناعا يمثل الامبراطور ، وسار خلف الجثمان وهو يقوم بين الفينة والاخسرى بالقاء حوار مختصر متقمصا شخص الامبراطور الراحل ، وفيه تتمثل فكرة الناس الطريقة عن أهم خصائله ، وهما الحرص الشديد على المال وحضور البديهة . فمثلا تساءل هذا الممتل من تكاليف هذه الجنازة فاجيب

Pliny, Epistu le, iii, 5.9.

Suetonius, Ibid, XIV. (Y)

ومن الطريف أن تفود وأتارة استخدام المراحيض لا تزال تسلمي في باريس باسلم Vespasienes وفي روما تعرف باسم Vespasiani

مانها عشرة مسلايين سستركيس فصاح قائلا « اعطوني فقط مائة الف المستركيس والقو جثماني في التيبر » Centum sibi sesteria darent ac vel التيبر » in Tiberim proicerent!

ولكن بعد موته اعلن الرومان تأليهه، وكان جديرا بذلك لأنه لم يكن أقل شانا من غيره من الأباطرة بل اكفأهم منذ أغسطس، فقد أعاد النظام الى الامبراطورية وانقذ اقتصادها المنهار من الافلاس، وأعاد تنظيم الجهاز الادارى والمالى على أسس واضحة وثابتة ، ووضح مستقبل العرش بتوريث أبنائه ، ومن ثم كان جديرا أن يسميه الناس بمؤسس الامبراطورية الثانية .

### خلفاء فسياسيانوس:

## ۱ - تيتوس ( ۷۹ - ۸۰ ميلادية ) :

كان تيتوس وسيما ، ساحر الشخصية لماحا محبا للخير وكريما ، كما كان ساعد أبيه الأيمن ، ومحل ثقته ، وشريكه في السلطات والحكم . فضلا على أنه كان قائد الحرس البرايتورى الذى حمى أباه من مؤامرات الاغتيال بحماس شديد ، وسحق هذه المؤامرات بقسوة متناهية ، حتى شاع عنه حبه للقسوة والعنف . كما تناقلت الأخبار حبه الشهواني المنيف لبرنيكي اليهودية شقيقة جوليوس أجريبا الشاني ملك مملكة يهوذا ، فاحتج الناس على ذلك وقالوا أن كليوباترا جديدة قد برزت في الشرق، وربما أدى التشكك في سلوكه الى معارضة الرواقيين لأبيه عندما عينه وربئا له في الحكم .

ولكن ما أن جلس على العرش حتى تغيرت شخصيته تماما ؛ اذا أصبح يقدر المسئولية متفانيا في اداء واجبه ؛ وهجر فراش برنيكي وسار على منهاج ابيه ؛ وفتح صدره للناس ببشاشة ولطف ؛ وكرس حياته لرفاهية الشعب وتحسين احواله . ولما كان وسيما بشوشا مثقفا وجنديا شجاعا واداريا حازما فقد اعتبره المؤرخون نموذجا لما يجب أن يكون عليه الحاكم؛ بل لقبوه « بقرة عين البشي » amor ac deliciae generis . humani (٢) . وقد ضرب به المثل في الكرم وسعة اليد ، وروى عنه أنه جلس للعشاء ذات مساء مع اصدقائه وقبل أن يبدأ تذكر أنه لم يفعل أمرا خيرا لاحد في ذلك

Suetonius, Ibid, XIX, 2.

<sup>(1)</sup> 

Suetonius, Divus Titus, I.

اليوم ، فصاح حرينا « أيها الأصدقاء : لقد خسرت يوما ! » ! ! ! Amici, diem perdidi » (١) .

ولكن كرمه لم يكن بأى حال من الأحوال عبثا أو تبذيرا لأنه سار على منهاج أبيه في انفاق الأموال العامة وحرصه عليها ، كما أهتم بالمشروعات العمرانية رالمرافق العامة ، فرمم العديد من جسور المياه ، واعتنى بشبكات الطرق عبر الإمبراطورية كلها . وفي روما أكمل بناء الكولوسيوم وافتتحه في احتفال استمر مائة يوم: كماأشأ فيهاحمامات شهيرة عرفت باسم «حمامات تيتوس » ، وفضلا عن ذلك قضى على نظام المرشدين والمخبرين السريين اللين تفشى خطرهم ، واستفحل ضد أمن المواطنين ، ورفض حتى محاكمة المتآمرين ضده في سماحة منقطعة النظير ، بل امتدت سماحته الى احترام الديانات المختلفة لشعوب الإمبراطورية ، ويذكر له أن حضر وهو لا يزال وليا للعهد حفل اختيار عجل أبيس في منف بزيه الرسمى ، ولم يعبأ بالنقد الشديد الذي وجه اليه من جراء هذا التسامح مع رعايا الأمبراطورية .

ولقد كان حكمه بالرغم من قصره ( اذ لم يتعد عامين وبضعة اشبر ) اسعد ايام حكم هذه الاسرة ٤ بالرغم من ان الامبراطورية تعرضت لكارثتين عنيفتين الأولى فى شهر اغسطس عام ٧٩ ميلادية عندما ثار بركان فيزوف والقى بحممه فدفن ثلاثة مدن تماما هى بومبى Pompeii وهـركولانيوم والقى بحمه فدفن ثلاثة مدن تماما هى بومبى Herculaneum وهـركولانيوم يدر أحد ان هذه الكارثة القديمة قدر لها ان تكون ذات فائدة كبيرة لعالمنا المعاصر اخ حفظت لنا حمم البركان وترابه هذه المدن خاصة بومبيى حيث كشفت الحفائر عن مدينة رومانية كاملة بمنازلها وشوارعها ومرافقها تكاد تنطق بالحياة . أما الكارثة الثانية نقد حدثت عام . ٨ ميلادية عندما اندلع حريق كبير فى روما راحت نيرانه تلتهم المبانى والمنازل ثلاثة ايام متوالية ٤ وقد اتت هذه النيران على معبد جوبتر الكابيتولى الذى بناه قسماسيانوس ٤ رقم يتوانى تيتوس فى تقديم العون ومواساة الضحايا واصلاح ما دمر، ولكن بد المنية امتدت اليه فى سبتمبر عا م ١٨ ميلادية وهو فى الثانية والاربعين من

Suetonius; Ibidem, 8, 15,

<sup>(</sup>٢) وصف بلينى الأصغر هذه الكارثة وصف شاهد عيَّان في احدى رسائله (Epistuale VI, 16)

ومن الجدير بالذكر أن عمه بالمينى الأكبر باسقط شهيدا وهو يحاول انقاذ السكان بصعته قائدا لقاعدة الاسطول في ميسينوم ، وقد كشفت الحفائر عن هياكل ما يفرب من المنين من السكان في بومبى ويعتقد المعلماء أن سبب الوفاء هو الاختناق من النازاب التي اطلفها البركان تماما مثلما حدث في كاربة بليه عام ١٩٠٢ .

عمر \$ على أثر حمى أصابته وبكاه السناتو والشعب الروماني وأعلنوا رفعه الى مصاف الالهة .

## ۲ ـ دومیتیانوس ( Domitianus میلادیة ) :

وما أن قضى أخوة نحبه حتى هرول دوميتيانوس ألى ثكنات الحرس الامبراطورى وحصل من الجنود على موافقتهم فى ترشيح نفسه أمبراطورا حتى قبل أن يبدى السناتو رأيه فى ذلك . وربما كان هدفه فى ذلك وضع السناتو أمام الأمر الواقع ، وقطع خط الرجعة على المعترضين على فكرة الخلافة بالتوريث ، ربما أراد تقليد أبيه قسباسيانوس عندما أعتبر أنتخاب قوات الشرق له هو التاريخ الرسمى لتوليه الامبراطورية . وبالفعل لم يجد السناتو بدأ من الموافقة على هذا الترشيح والانعام على دوميتيانوس بالسلطات اللازمة والالقاب التقليدية وذلك فى الرابع عشر من شهر سبتمبر عام ٨١ ميلادية .

كان دوميتيانوس محبا للسلطة والنفوذ ، متعطشا للقوة والجبروت ، وكان أبوه وأخوه قد أدركا ذلك من قبل ، فحاولا الحد من نهمه بتحديد سلطاته وابعاده عن المناصب العسكرية بالذات ، وذلك لما أظهره منل الوهلة الأولى لتأسيس أبيه لحكم الأسرة . فقبل أن يصل أبوه من الشرق لتولى عرش الامبراطورية رسميا كان دوميتيانوس يمثل الاسرة في روما ، وأساء استخدام سلطته باندفاع الشباب وطموحه المجنون ، ومنذ هذا الوقت حاول قسباسيانوس ومن بعده تيتوس كبع جماحه بقدر الامكان . وبالرغم من أنه أعد للخلافة الا أنه منح سلطات مدنية فقط لا تتعمدى وبالرغم من أنه أعد للخلافة الا أنه منح سلطات مدنية فقط لا تتعمدى الدراسة فانكب على دراسة أعمال وسيرة تيبريوس الذي كان يقارن حاله الغريقية ، وأنكب على الارتشاف من ينابيعها حتى خرج وهو يرى الحياة الرومانية من خلال منظار أغريقي (١) .

#### الاتجاه الأوتوقراطي في حكمه:

ولم يخفى دوميتيانوس منذ الوهلة الأولى نواياه فى التحكم والتسلط الأوتوقراطى ، فحرص على أن يتولى منصب القنصل فى كل مرة ، بل غير لقب منصب الرقيب الى الرقيب الأبدى Censor perpetuus منذ عام ٥٥ ميلادية ، كذلك حسرص على أن ينادى عرفيا بلقب « المولى والرب »

dominus et deus خاصة من جانب موظفيه وكتاب عصره ، الأكان رجاله يقولون « أن مولانا وربنا يأمر بأن ينفذ هذا الشيء . . . » dominus et deus noster hoc fieri iubet الأمبراطور شرطا في كل عقد أو وثيقة . كما أنه قلد خلفاء اغسطس في تأسيس كهنة لعبادة أبيه وأخيه على غرار الهيئة الأوغسطية أذ اسس الهيئة الفلافية (٢) .

وبالرغم من أنه نظر ألى السناتو نظرة الوقار والاحترام الآانه لم يترك له الفرصة في التلاعب أو الخروج عن الحجم اللى أراده له مستغلا في ذلك سلطته كرقيب أبدى عليه من سلطته أن يسقط العضوية ويمنحها لمن يريد خاصة لاتباعه من رجال الفرسان اللين عينهم في المناصب العليا . وكقضاة في محاكمات رجال السناتو ، مما أثار غضبهم عليه .

وتوكيدا لفكرته بأن السناتو يجب أن يكون سلطة تنفيذية تابعة للسلطة العليا (٢) حرص على أن يظهر في اجتماعاته متوشحا بنياشين القائد المنتصر triumphator لكى يذكر الاعضاء بسلطاته العسكرية التى تسمو على حقوقهم المدنية المحدودة ، ولذا لم يكن بغريب أن يصدر السناتو لعنته عليه بعد موته damnatio memoriae ويأمر بمحو اسمه وتدمير تماثيله المقامة ، وكتب عنه تاكيتوس باسلوب يقطر حقدا وكرها وكذلك بلينيوس الاصغر .

#### سياسته واصلاحاته:

حقيقة أن نظرة دميتيانوس إلى الحكم كانت أوتو قراطية الا أنها كانت تتسم بالقدرة والكفاءة ، ولقد شرع منذ أيامه الأولى في تنفيذ برناميع عملاق للبناء والتعمير ، حتى أن معاصريه وصفوه بأنه كان مجنونا بالتشييد والبناء والتعمير (٤) ، فأكمل ما لم يكمله أبوه وأخوه ، وزاد على ذلك بانشاء العديد من ملاعب الرياضة والحمامات داخل العاصمة ، كما أنشا فيها المعابد الجميلة ، كما أكمل الكولوسيوم وحمامات أخيه تيتوس وكذلك

Suetonius, Domitianus, 18.

<sup>(</sup>۲) كان دومينيانوس بهوى اصطياد اللباب بوخزه بدبوس دنيع ومن الطرائف التى رواها سويتونيوس عنه أن أحد زواره سأل حاجبه ذات مرة عما اذا كان الامبراطور بعفرده في حجرته فرد عليه هذا الياور مبتسما « لا يوجد معه احد حتى ولا ذبابه » . «ne muscam quidem», Suetonius, ihid, 3.

cf. Syme, op. cit., p. 224.

Suetonius, ibid. 5.

قوس النصر الضخم الذى كان أخوه الراحل قد شرع فى بنائه ، ورمم البانثيوم وحمامات أجريبا ، ومعبد أيزيس وسيرابيس الذى زينه بالمسلات المصرية ، الى جانب ذلك أعاد فتح المكتبات العامية ودعمها بالكتب والوثائق ، كما أهتم باصلاح شئون الغلال ومخازن التموين ، كما أحكم الرقابة على أدارة مرفق المياه ، وعين لذلك مشرفين Curatores يتولون الرقابة على جسور المياه لفترات طويلة ، ولم يكن أهتمامه ببناء شبكات الطرق وتحصينها أقل من أهتمامه بالبناء والتعمير خاصية طرق السفر الرئيسيية فى ولايات الأمبراطورية الشرقية .

ومن الواضح ان هدف دوميتيانوس من وراء ذلك كان سياسيا اكثر منه اصلاحيا لانه عشق الدعاية وحب الظهور ، وحسب الف حساب للحفاظ على تأييد الجماهير لحكمه ، فمثلا كان يحرص على نقش اسمه فوق جدران المبانى والمنشآت التى رممها أو اقامها ، خاصة تلك التى اقيمت فوق الخرائب التى احدثها حريق عام ٨٠ الشهير ، كما اقام المهرجانات الرياضية فوق الكابيتول تكريما لجوبتر وجعلها على غيراد المهرجانات الاغريقية في اولمبيا ودلفى وغيرها من المدن مما أثار احتجاج المحافظين على نقاء الحضارة الرومانية من التلوث الاغريقي والشرقى ، ولكى يكسب الجماهير اغدق عليها ثلاث مرات بالمنح والهبات Congiaria ، فضلا عن توفير الطعام ووسائل الترفيه .

والى جانب حرصه على تأييد الجماهير حرص على ارضاء الجيش وقادته ، فاهتم بتنظيم وسائل الامداد العسكرى حيث انشأ قيادة لشئون الجنود المفتريين Castra peregrinorum لتتولى الاشراف على تجهيز الفوات المنافرة عن طريق موظفى الامدادات حتى ولو كانت هذه القوات تنتقل داخل العاصمة ذاتها . وقد طور اهتمامه لوكلاء الامبراطورية (Frumentarii) بالذات فحولهم الى عملاء سريين يكلفون بمهدات سرية لصالح الدولة ، ومن اجل ارضاء الجنود رفع راتب الجندى الى نسبة الربع تقريبا . وحرص على زيارة ثكنات الجيش بين الفينة والعينة ، بل وقاد الجيش بنفسه في بعض عمليات الحدود ، ولهذا كسب شعبية كبيرة بين القوات الرومانية (۱) .

كما ورث دوميتيانوس عن ابيه واخيه المهارة الادارية والمالية ، ولكنه كان اكثر تحررا في سياسته ، فبسط يده قلبلا اذ اسقط المتأخرات من الضرائب على الناس ، والتي زاد استحقاقها عن خمس سنوات ، ولكنه اصر على جمع الضرائب أولا باول ، وقد وجه البه انهامات فيما بعد بأنه

الصق التهم ببعض الشيوخ ليقضى علبهم وليؤمم أموالهم ، ولكن هذا أفتراء بحت لأن دافع التخلص من هؤلاء الشيوخ كان سياسيا في المقام الأول (١) . خاصة اذا ما كانوا من انصار الرواقيين الذين وقفوا من الامبراطور موقف العداء السافر وتآمروا لقتله .

كما حاول اصلاح الاقتصاد الرومانى بالعناية بالزراعة التى كان يبواها ، ولما لاحظ طفيان المساحة المزروعة بالكروم على تلك المزروعة بالقمح اصدر قرارات تحدد نسبة الأرض المزروعة بالمحصول الأول وتشعجيع المحصول الثانى ، ولكن هدفه لم يتحقق بسبب شدة منافسة قمح الولايات خاصة مصر وسوريا للقمح الرومانى .

اما فيما يختص بتشريعاته وقوانينه فقد كانت في جوهرها رومانية متزمته وصارمة ، اذ اقام نفسه حاميا للفضيلة ومكافحا ضد الرذيلة . فأوقف بعض العروض التهريجية والتمثيليات الصامته نظرا لهبوط مستواها الاخلاقي ، كما وضع القوانين التي حالت بين العبيد وبين العتق حتى لا يلوثوا المجتمع الحر بانضمامهم اليه بعد الحصول على حقوق المواطنة .

ومن قوانينه الاخلاقية المتطرفة احياؤه لقانون قديم ينص على دفن أى راهبة من راهبات الربة العذراء قستا حية اذا ما فرطت في عذريتها .

وقد افزعت هذه القسوة المتطرفة فى تطبيق المبادىء الاخلاقية الناس خاصة انه لم يضرب لهم المثل الأعلى فى سلوكه الشخصى لأنه اتخل من احدى بنات أخيه تيتوس وهى دوميتيا لونجينا Domitia longina عشيقة له بعد أن قتل زوجها .

وبالرغم من اعتماد الامبراطور على نظام المخبرين السريين ، الا انه انزل العقاب الصارم بالكثير منهم ممن الصقوا تهما بالابرياء من الناس ، وكان يقول دائما أن الامبراطور الذي لا يعاقب المخبرين هو الذي يشيرهم princeps qui dela ores non castigat, irritat والشعراء ممن لجأوا الى الاسفاف في القول وشهروا بالشرفاء من الناس ،

Suctonius, 9. (7)

<sup>(</sup>۱) كرس تاكيتوس الثلاثة كتب الاخيرة من مؤلفه التواريخ Hisoriae لاعطائنا صورة قائمة عن حكم دوميتيانوس وهذا الاتجاه يتفق والصورة المامة التي عالج بها تاكيتوس عهد تيبريوس بل وعهد المسطس نفسه ، ولهذا يشك بعض المؤرخين في تحيز تاكيتوس فيما يختص بدومستيانوس بالذات خاصة لانه اتهم الامبراطور بعزل ثم دس السم لصهره القائد حاجريكولا ولهذا بالغ في التبسنيم عليه .

وتحت رقابته الصارمة قضى على الرشوة وطهر القضاء من خطرها ومن التحيز والمحاباة .

اما فيما يختص بنظرته الاصلاحية في الولايات فقد سار قدما الى الامام بسياسة والمده في الادماج الثقافي والحضارى الروماني لهذه الولايات ، ومن أجل هذا اختار بحدر موظفى الولايات من العناصر النشطة والقادرة ، وتسحة لذلك عم الرخاء والهدوء ورفرفت راية العدل والسلام .

## سياسته الدفاعية والعسكرية:

لم يحاول دوميتيانوس الخروج على التقليد الاوغسطى الذي يعاوض النوسع ، ولكنه في نفس الوقت ادرك أن الانتصارات العسكرية هي تدعيم لسلطته ولحكمه الاوتوقراطي ، فلجأ الى بعض العمليا تالعسكرية على حدود الامبراطورية لهذا الغرض . وضد بعض القبائل والشعوب الثائرة على الحكم الروماني ، فمشلا عندما نارت قبائل الناسامونيين على الحدكم الروماني ، فمشلا عندما نارت قبائل الناسامونيين الضرائب من الرومان ، سير جيشا اليها وأبادها عن آخرها في أواخر عام الفرائل عام ٨٦ ميلادية ، كما قام الجيش الروماني بتأديب القبائل وفي عهده أيضا قام الوالي الروماني لبريطانيا وهو يوليوس اجريكولا — الموريتانية البدوية لمعارضتها سياسة التوسع الزراعي على حساب المراعي ، وفي عهده أيضا قام الوالي الروماني لبريطانيا وهو يوليوس اجريكولا — على المسلسلة من الفتوحات لشمال الجزيرة وفي اسكتلندا (١) ودار بسفنه حول بريطانيا ليؤكد ما ادعاه بحار اغريقي منذ عدة قرون سابقة بأن بريطانيا ماهي الا جزيرة كبيرة ، وحاول أجريكولا فتح جزيرة أيرادا ولكنه استدعي قبل ان ينفذ هذا المشروع العسكري ، ثم عزل من منصبه ،

<sup>(</sup>۱) حاول تاكيتوس تشويه صورة درميتيانوس باظهار صهره اجربكولا في صورة القائد المنظيم الذي وقع ضحية ونربسة لطنيان الامبراطور . نألف مقالا عن اجريكولا اظهره نبه كقائد عظيم يعزل بعد تهديد سرى من الامبراطور ولا يمنح معاشا ويقضى ونته في هدوء وانعزال ، ثم يتهم تاكيتوس درميتيانوس بأنه دبر وضع السم لاجريكولا ، وقد كان موضوع اجريكولا مثارا للجدل بين المؤرخين حول دقة وصدق تاكيتوس المطلقة في معارضة نهر هنا يتحيز لصهره ، ولكي بحوله الى صورة بطل نوسي لا يقل شجاعة في معارضة الامبراطور عن زعماء الرواقيين لوى الحقائق واستغل النائعات التي تتفق وهدف. ولكن الحقيقة هو أن دوميتيانوس واجريكولا ربطنها صداقة حميمة وقوية وان اعتزال اجربكولا راحه ال المناق من القتال ، انظر :

T.A. Dorey, «Agricola and Domitian» Creece and Rome. (Second) series 7. 1950), pp. 66-71.

وعن الدفاع عن تاكيتوس في هذه النقطة انظر :

Kurt von Fritz (Tacitas Agricola, Domitian and the problem of the pricipates, Classical phicogy 52 (1967), pp. 75-77.

اما بخصوص حدود الراين والدانوب فقد اولاها عناية فائقة اذ سار دوميتياتوس بنفسه على رأس جيش كبير عام ١٨ (١) ميلادية وعبر الراين حيث أدب قبائل الكاتيين الذين كانوا يثيرون الشغب في المنطقة كلها ثم الحيث المنطقة الواقعة بين نهرى اللاهن Lahn والماين الكاتيين ودعم احتلاله بالقلاع ونقط الدفاع والمراقبة . ولما عادت قبائل الكاتيين التمرد وطرد الرومان من هذه المنطقة مستغليل حركة التمرد التي قادها على حركة التمرد الفرق عاد فطرد هذه القبائل عام ٨٩ ميلادية بعد القضاء على حركة التمرد . وقد علمت حركة التمرد العسكرى دوميتيانوس بالا يسمح لاكثر من فرقة عسكرية واحدة بالتواجد داخل ولاية واحدة كما انه قام بغصل الادارة المالية لولايتي المانيا من تبعيتها لادارة ولاية بلاد الغال المجموعة من القلاع والتحصينات ونقاط المراقبة المتقدمة ليضمن خط امداد بمجموعة من القلاع والتحصينات ونقاط المراقبة المتقدمة ليضمن خط امداد سريع وقصير بين القوات المسكرة على ضفاف هذين النهرين . وقد احتفى مريع وقصير بين القوات المسكرة على ضفاف هذين النهرين . وقد احتفى مانتصاره (٢) هذا على الجرمان بأن سك عملة تحمل عبارة « لقد سقطت المانيا Germania Capta!

وخلال عهده أيضا واجهت روما عدة مصاعب عن جانب القبائل والشعوب الجرمانية التي تسكن وادى الدانوب خاصة في اقليم بوهيميا .

وكان اخطر القبائل الثائرة قبائل الداكيين Dacians التى كانت تسكن شرق أوروبا فى المنطقة المعروفة الآن باسم رومانيا والمجر . فقد اندنعت هذه القبائل عام ٨٥ ميلادية بقيادة ملكها ديكابالوس Decabalus بعد أن وحدت صفوفها وعبرت نهر الدانوب الى موسيا Moesia حيث سحقت القوة الرومانية وقتلت حاكم الاقليم الروماني وسارع دوميتيانوس على دأس جيش كبير حيث طرد القبائل الغازية (٢) .

ولما حاول قائد الحرس البرايتورى كورنيليوس فوسكوس Cornelius Foscus

B.W. Jones, «The Datisg of Domitian's War against the (1) Chatti», Historia, Band X II (1973), Hefl 1. pp. 79-90.

<sup>(</sup>٢) وربما اراد بدلك أن يقلد أغسطس بعد فتحه مصر عندما سك عملة تحمل شعارا « لقد سقطت مصر » . Acgypto Capta

Mattingly, op. cit., vol 11, pl. LXII, no. 3. (γ) cf. Syme, op. cit., 214, p. 338.

معه و لما حاول الجنرال الرومانى تاتيوس جوليانوس الانتقام للقوات الرومانية عام ٨٨ ونجح فى تحقيق بعض الانتصارات السريعة ثارت القبائل الجرمانية فى منطقة بوهيميا وسارع دوميتيانوس مرة اخرى لتأديب الثوار ولكنه رد على اعقابه خاسرا عندئذ لجأ الى سلاح الدبلوماسية فسعى لعقد صلح مع ملك داكيا ـ اعترف بمقتضاه بسيادة روما على هذه المنطقة واعاد اسرى الحرب من الرومان مقابل دعم مالى من روما لبلاده ودعم فنى من مهندسيها وبدلك اعلن دوميتيانوس عام ٩٨م انباء انتصاره على الداكيين والكاتيين مرة واحدة ثم وجه همه لتأديب ما تبقى من القبائل الثائرة التى ظلت تقاوم حتى تم اخضاعها عام ٩٣ ميلادية . وبدلك خفف من حدة التوتر في ولاية الدانوب العليا والوسطى بالرغم من أن هذا الهدوء لم يستمر طويلا .

#### المعارضة والمقاومة لحكمه:

كما راينا كانت قبادة دوميتيانوس وادارته للدولة حكيمة وناجحة يتى أن عدد المعارضين لها كان قليلا . ولكن كانت هناك عوامل دعت الى وجود نوع من القلق وعدم الرضا عن حكم الاسرة الفلافية وحاولت اسقاطه وكان مصدر هذا القلق هو تسلط الامبراطور في الادازة وفرضه لسياسته فرضا رغم انف المعارضين ، ولما طلب الامبراطور من موظفيه واتباعه أن ينادوه « بالمولى والرب » احتج الناس ممتعضين لانهم ظنوا أن كاليجولا جديد قد ظهر . ولما تشددت قبضة الامبراطور على الدولة قام انصار المدارس الفلسفية (١) والمنجمون (٢) بالوقوف في وجه التسلط والطفيان ٤ وأزاء هذا أصدر الامبراطور قرارا بطردهم من البلاد ، كما أن تبنيه لعدة قوانين أخلاقية متزمته بقصد تطهير سلوك الناس واحيائه لمقوبة الدفن حيا « لراهبات الربا فستا » اثارت احتجاج الناس وقللت من شعبيته في عصر تحرر فيه الرومان نتيجة لظهور المدارس الفلسفية من قيدود التقاليد وسنن الآباء خاصة أن سلوك الامبراطور الشائن مع أبنة أخيبه جعلهم يقولون أن فاقد الشيء لا يعطيه . وأخيرا فأن انفماس الامبراطور في الاغريقيات ومحاولته ادخالها في شكل الالعاب الاولمبية والمساجلات الشعرية والادبية وبناء الديار الجميلة الرقيقة لاقامة الرباضيين ترك انطباعا سيئا عند الرومان الذين عافوا هذه الاغريقيات واعتبروها مبوعة وعناصر هدامة لشعب تربى على الدم والقتال والرجولة والاقدام (٢) ومن ثم انطلق

cf, R.(MacMullen, op. cit., pp. 78-80.

<sup>(1)</sup> 

cf. op. cit., p. 113-132.

<sup>(</sup>٢)

cf. R. Syme, op. cit., p. 509-510.

**<sup>(</sup>**Y)

صوت انصار حماية التقاليد الرومانية معترضا . ولكن المعارضة الفعلية جاءت من السناتو الذي اقلقه التسلط والفرور والذي رفض أن يكون تابعا للامبراطور وقاد هذا الشعور أنصار المدرسة الرواقيةالتي سبقت أن قدمت شهداء عديدين .

وقد تباور الغضب والرفض في حركة تمرد عسكرية عام ٨٩ ميلادية في ثكنات القوات الرومانية في المانيا العليا والتي تزعمها انطونيوس ساتورنينوس Antonius Saturninus الحاكم الروماني لولاية المانيا العليا (١) . وقد حرض ساتورنينوس جنود الفرقتين اللتين يقودهما على اعلانه امبراطورا وذلك في ثكناتها في مدينة ماينز الالمانية وذلك في شتاء عام ١٨٨ ، ٨٩ ، ٩٨ ، وبنى ساتورنينوس احلامه على تأييد بعض قادة الجيوش الرومانية وعلى مساعدة قبائل الكاتيين الالمانية . وقد استجابت هده القبائل لولا ان اعاقت الثلوج طريقها ، ولسوء الحظ لم يجد ساتورنينوس من يساعده بل على العكس وجد حاكم المانيا السفلي الموالي للامبراطور يهب لسحق حركة التمرد وبالفعل سحقت الثورة سحقا وسقط ساتورنينوس صريعا قبل ان يصل الامبراطور على رأس قواته وقد نمي الي علم الامبراطور ان وثائق قد عثر عليها مع ساتورنينوس معظمها خطابات تأييد من اشخاص عديدين تمنوا له النصر وحثوه على المضي قدما في ثورته وبالرغم من أن هذه الوثائق قد دمرت قبل ان تقع في يد الامبراطور الا أنها تركت في نفسه مرارة وتعطشا لتمشيط العاصمة من أعدائه الذين يتربصون به .

ومنذ ذلك الوقت سيطر الرعب والقلق على الامبراطور ، وراح يتخيل المؤامرات التى تحاك ضده ، وبدا بذلك عهد ارهاب جديد ، وراح بلا رحمة يسفك دماء الاعضاء البارزين من رجالات السناتو والادارة ، ووجد المخبرون السريون اذانا صاغية من الامبراطور فراحوا يكيدون للناس انتقاما منهم وحقدا عليهم وابتزازا لاموالهم وطمعا في ذهب الامبراطور ، وقد ادى هذا الرعب الى كراهية الناس له ولاعماله حتى ان المؤرخ تاكيتوس اخذ موقفا معاديا ومتحيزا منه ومن الامبراطورية الثانية التى اسسها أبوه ، ودفع الرعب دوميتيانوس الى أن يعيش داخل حجرته في قصره لا يخرج منها الا نادرا ، وقد قبل انه كسا جدرانها بغطاء لامع حتى يستطيع أن يرى من يقف وراءه لكى لا يطعن من الخلف ، بل أنه حرص على أن يضع خنجرا تحت وسادته ليلا ، وبلغ به الرعب لدرجة أنه لم يعد يضمن أنه سيعيش غده ويروى سويتونيوس كيف أنه وضع بضع تفاحات على المائدة (٢) وداح في

Ibid, pp. 32, 75, 213.

<sup>(1)</sup> 

كل مرة يقسم « لو قدر لى أن أحيا لآكل هذه التفاحات! »: Si modo licuerit

وزادت الاحوال سوءا ، اذ بدا المواطن يفقد ضمان السلام ولا يعرف ماذا يحدث له ، وهو يرى المحاكمات والاعدام يحدث كل يوم لمشاهير السياسين بتهمة الخيانة العظمى ولآخرين بتهمة الالحاد بالديانة الررمانية وكان معظم هؤلاء من المعتنقين للديانة اليهودية والمسيحية .

وكان آخر الذين اعدموا ابن عم الامبراطور واسمه فلافيوس كامنسى Flavius Clemens وكان فتى كسولا مشاكسا ، كذلك نفى الامبراطور زوجة هذا الأخير وكان اسمها دوميتللا المسالمان ان دوميتللا كانت الوقت احدى بنات شقيق الامبراطور . واغلب الظن ان دوميتللا كانت تمارس الشعائر المسيحية ان لم تكن قد اعتنقتها لانها تبنت قضية المسيحيين الرومان ولهذا قرر الامبراطور نفيها من المدينة .

## اغتيال دوميتيانوس:

وازاء هذه المحاكمات الهزلية والتى تلصق التهم بالابرياء قرر بعض الدين كانوا يخشون وقوعهم فى حلبة الفدر أن تكون لهم المبادأة ويغدرون بالامبراطور قبل أن يفدر هو بهم . وقد نجح المتآمرون فى التائير على زوجة الامبراطور دوميتيللا التى كان الامبراطور قد طلقها متهما اياها بارتكاب جريمة الزنا مع المفنى والراقص الأول فى ذلك الوقت واسمه باريس ، ولم تنس الامبراطوره هذه الاهانة رغم أنه ردها البه مرة أخرى باريس واختارها المتآمرون لتكون على راسهم بعد أن انضم اليهم اقائدان من قرات الحرس الامبراطورى احدهما يدعى ستيفانوس والآخر بارتينوس قرات الحرس الامبراطورى احدهما يدعى ستيفانوس والآخر بارتينوس بالانافة الى العديد من موظفى القصر ورجال الحكومة . وقبل أن يخرج المتآمرون خناجرهم (٢) من تحت أروابهم بحثوا طويلا مسالة الامبراطور المسات الجديد ووقع اختيارهم على محام عجوز من أبرز رجال القانون والسناتو على السواء وحصلوا على موافقته بقبول منصب الامبراطور اذا ما نجحت

cf. R. Syme, p. 216 — Suetonius, Dom, XV, I, Dia, LXVii, 14.

<sup>(</sup>۱) يروى دبو كاسيوس أن أبوللونيوس النياني Apollonius of Tayana كان في مدينة ابغيسوس في آسيا الصغرى وفي لحظة مصم ع دبه النياس في دوما دعي النياس الله ثم صاح « أحسنت باستهانوس!! أطن الخبيث، لقد جرحته لله جرحته ، لقد نتلته الله الله عبد ما يقول ، وبؤكد المؤرسين صدق الرواية ، للا جرحته مناها قد تكون من باب توارد الناطي Tetepathy مناها يك من عسر بن الخطاب وال صحت فانها قد تكون من باب توارد الناطي وسارية ( يا ساريه كي ر م ، المجبل )

المؤامرة . وكان هذا الرجل هو ماركوس كوكايوس نير فا الشهير بالامبراطور نير فا الشهير بالامبراطور فير فا Marcus Cocceius Nerva ، وفي ليلة من ليالى شهر سبتمبر عام ٩٦ ميلادية سقط الامبراطور تحت ضربات خناجر المتآمرين فتنفس الناس الصعداء ولم يدرف السناتو عليه دمعة واحدة ، بل على المكس الزل عليه اللعنات وأصدر السناتو قرارا بمحو اسمه من على المنشآت وهو ما يعرف بلعنة الذكرى damnatio memoriae وتركت جثته ملقاة حتى دفنت في مقابر المعدمين لولا مربيته التي اعادت دفنها سرا في مقابر اسرته وهكذا سقطت الاسرة الفلافية .

#### تقييم للأسرة الفلافية وعهدها:

بالرغم من اختلاف وتباين شخصيات اباطرة الاسرة الفلافية الثلاث الا أن هناك قاسما مشتركا اعظم يجمع بينهم وهو حب العمل والكفاءة المتناهية في الادارة ، ولهذا لم تتأثر المشروعات العمرانية او الاصلاحية بموت ايا منهم لأن التالي له كان يكملها ويزيد عليها ، فمثلا ورث دوميتيانوس سياسة ابيه في دعم مركز الحكومة في الداخل ودعم قوة الامبراطورية في الخارج الا أنه كان ينقصه مرح أبيه ونطانته وقدرته واحتمال تيتوس في العمل ، ومهما قيل عن أباطرة هذه الاسرة فسيذكرها التاريخ بما حققته في مجال التنظيم والادارة فهم أول من وضع للعمل الاداري في الإمبراطورية في مجال التنظيم وحدودا ومنهجا كان لها أثر دائم على الأمبراطورية في كل العصور .

ففى مجال الدفاع والسياسة الخارجية لم يكن الفلافيون توسعيين ولم يسمحوا لجنون العظمة الوطنية لتقودهم في متاهات التوسع ، بل عرفوا مقدرة وحدود قوة الامبراطورية ، وآمنوا بنظرية الامبراطور اغسطس في تفادى التوسع ، ولكنهم رغم هذا ادركوا ان الجيش الخامل خطر على الدولة ومصدر لاعمال الشغب والتمرد ، ومن ثم فكروا في امتصاص طاقة الجيش وجعله منهمكا . فاستخدموا الجيش في تنفيذ مشروعات المرافق العامة والمشروعات المدنية وفي تأمين حدود الامبراطورية عن طريق حروب العامة والمشروعات المدنية وفي تأمين حدود الامبراطورية عن طريق حروب طول وادى نهر الدانوب ، كما حرصوا على ان يكونوا دائما بين الجنود وفي ثكناتهم ، وقيادتهم في المعارك ، كذلك حرص الاباطرة الثلاث على اختيار المجندين من ابناء الطبقة الوسطى في الاقاليم ضمانا لمعدن جياد من الرجال المتزنين الخالين من مركبات النقص الاجتماعية ، وضمانا للسلام وتفاديا للتمرد ، كما باعد الاباطرة بين القوات الرومانية على الحدود حتى يجعلوا عجم التمرد اذا ما حدث ـ محدودا يسهل القضاء عليه .

لقد نجع اباطرة هذه الاسرة في توضيح وتجديد جدود الإمبراطورية وحمايتها بطريقة سهلة لا تكلف الدولة كثيرا وصد القبائل البربرية المهاجمة مبر الحدود أو المتمردة من داخلها , وقد أولى هؤلاء الإباطرة عناية خاصة بولايات الشرق ٤ وخوفا من خطر دولة بارثيا دعمت ولاية كابادو هيا لتصبح حصنا أماميا عائقا في طريق بارثيا ٤ كذلك اهتموا بولاية سووريا Provincia Syria

لتسبهيل الاتصال بين الفرق الرومانية السب والتي كانت موزعية على ولايات الشرق ٤ ولتسبهيل نقل الامدادات من الغرب في جالة المضرورة .

وفى شمال أفريقيا حاول هؤلاء الاباطرة أجبار سكان موريتانيا ونوميديا الرحل على ترلي حياة البداوة وشجعوهم على الاقامة الدائمة وزراعة الارض الفنية التي أدركت الامبرطورية أهميتها في زيادة اللخل الزراعي ، وفي بريطانيا قضى الرومان على مناطق الثورة في ويلز وغيرها من المناطق ، بل وصل الجيش الروماني لاول مرة الى اسكتلندا وحاول غزو أيرلندا لولا أستدعاء الامبراطور لقائده أجريكولا ؛ وقد قلنا ما فيه الكفاية عن تأمين الحدود الجرمانية المدانوبية وقمع ثوراتها في عهد دوميتيانوبي وتدعيمه لهذه الجبهة المشاكسة بوضع تسبعة فرق على طول وادي الدانوب وهذه أكبر مظاهرة عسكرية قامت في تاريخ الامبراطورية الرومانية مبذ أيام أغسطس ،

وفى مجال الاصلاح المالى والإدارى يكفى ما قلناه . لقد نجح الاطرة الاسرة فى وضع قوعد ثبابتة لإختيار الموظفين الإداريين ظل معمولا بها حتى بعد سقوط هذه الاسرة ،

وقد حرص الفلافيون على الاستعانة بالكفاءات القادرة في الادارة والحكم من أمثال الجنرال اجريكولا Agricola ، وفرونتو بولينبوس الكبير Plinius ، وتاكيتوس الكبير العظيم ،

وكان دوميتيانوس أول من عين خبراء قانونيين Juridici للإشراف على الاجراءات القانونية المدنية في بعض الولايات الكبيرة وبهذا كان أول من فصل الإدارة المدنية عن الادارة العسكرية في التنظيم والجكم .

وقد اتبع الماطرة الاسرة الفلافية تقليد المبطس الخاص بالاعتماد على طبقة الفرسان لمضرتهم الطويلة في الادارة المالية وتقوية جبهتها في مواجهة الطبقة النهيلة الارسيتقراطية ؛ ولما كان الفلافيون الفسهم ينتمون الى ملبقة الفرسان فقد اولوها عناية خاصية دوئة الفيها وملاءوا الوظائفة الى ملبقة الفرسان فقد اولوها عناية خاصية دوئة الفرسان وملاءوا الوظائفة (م دا باريخ الاسراطورية الرومانية)

الشاغرة برجالها بدلا من العتقاء الذين قامت عليهم الادارة في عصر الاسرة البوليوكلاودية ، وبمقتضى سلطة الرقيب الابدية اصبح الاباطرة قادرين على ترقية من يحبذونه من الفرسان الى طبقة رجال السناتو وقد فعلوا ذلك بالفعل واصبح لهم جبهة مناصرة من الأعضاء الجدد داخل السناتو مما زاد من حقد النبلاء عليهم .

لقد شكلت التقاليد الفلافية الخاصة كالحرص المالى والعناية يالزراعة واحترام الملكية الخاصة وحقوقها ملامح الحكم وحددت رسالة الاميراطور كخادم للشعب وامين على ممتلكاته ومسئول عن رفاهيت وسعادته . وهذه التقاليد تنبع من البيئة التي جاء منها هؤلاء الاباطرة واصبحت في القرن التالى لسقوط اسرتهم تقايدا اساسية بل وملزمة لأى امبراطور . اما مدى نجاح كل منهم في ارضاء الجماهير فهذا يتضح من نظرة الناس اليهم بعد موتهم فقد الهوا بعضهم بجدارة ولعنوا بعضهم بحقد مكاد أن يكون شخصيا .

وقبل أن نسدل السنتار عن هذه الاسرة وجب علينا أن نلقى نظرة مربعة على الحياة التقافية والدينية والفنية في عهدهم .

لقد سار الفلافيون على هدى اغسطس فى التمسك بفكرة بعث الامة انعظيمة فى كافة المجالات التى تمس حياة الافراد بما فى ذلك المجال الفكرى والروحى .

ومن بين العبقريات الأدبية الني تلألات في عهد الأباطرة الفلافبين الشاعر الملحمي سيليوس ايتاليكوس Silius Italicus الذي اتخذ من فرجيل مثله الاعلى واحتذى بحدوه في ملحمته القتالية التي الفها عن احداث الحرب البونيقية الثانية ، وفي نفس العصر تشبع فلاكوس بروح الشاعر الاغسطسي اوفيديوس عندما الف ملحمته الرائعة لارجوناوتيكا Argonautica الاغسطسي او رحلة السفينة ارجو . كما عكف ستاتيوس على البحث عن الأفكار القديمة في مؤلفاته مثل ملحمة طيبة Thebais وملحمة آخيل Achilleis وفي ديوانه « الغابات » Silvae الذي سجل فيه اشعاره الارتجالية . ولكن للأسف تميزت معظم هذه الاعمال الادبية بروح العصر التي كانت تحرص على التكلف والبلاغة والخطابة بدرجة تثير في النفس الاحساس بثقلها وعبوسها وسيطرة التكلفة والصنعة عليها .

ومن الأدباء الظرفاء في ذلك العصر كاتب الابجراما « أي الأشعار القصيرة » والزجال الناقد اللازع مارتياليس Martialis الذي لم يترك كبيرة ولا صفيرة في الحياة الرومانية الا وتناولها بالنقد اللاذع والتقريظ

الذكى مستخدما حسن التعبير وحيوية الوصف وسلاسة الاسلوب ممسا جعل منه شاعرا عظيما يرتبط اسمه بفن الابجراما الرومانية .

ومن النقاد البارزين ايضا المعلم كونتليانوس Quintilianus واضع قواعد الخطابة Institutes Oratorica التى هى مصدرنا الاول عن نظم التربية التعليمية في المدارس الرومانية (۱) في هذه الفترة لأن هذا المؤلف يسمل منهجا كاملا وضع لفرض تعليم فن الانشاء الخطابي . ولكن الذي لا ريب فيه هو عشق كونتليانوس الواضح للأسلوب الشيشيروني السامي ومحاولته رفع الأسلوب العام في الكتابة الى هذا المستوى الرفيع . وهو طموحا ما من شك في ذلك . وجدير بالذكر أن معظم هذه العبقريات الادبية لم تكن رومانية لحما ودما فقد كان ايتاليكوس ومارتياليس وكونتليانوس من أصول أسبانية كما كان سينيكا وأوكانوس في عصر خلفاء أغسطس . ومن ثم أولوا ظهورهم للتقليد الروماني الغديم كما بسط الاباطرة الفلافيون حمايتهم ورعايتهم على هذه العبقريات الادبية وأخذوا بيدها وانعموا عليها بالمناصب فمثلا شفل سيليوس ايتاليكوس وكونتليانوس منصب القنصل .

وبالرغم من هذا فان الثقافة والادب في هذه الفترة لا يمكن ان يتصفا بالرقى والسمو الرفيع لأن الكنير منها كان جامدا ومبتذلا ، وان كان الارستقراطيون قد اعرضوا عنها الا ان العامة انكبت عليها وتأثرت بها وانرت فيها ، والدليل على توغل الثقافة والفنون الى اعماق الناس واضح من خلال مؤلف بترونيوس الظريف المعروف باسم ساتيريكون Satiricon ، ومن حفائر الانريين في بومبي بعد ازاحة تراب بركان فيزوف الذي دفنتها لاحظ الاثريون اهتمام اصحاب المنازل حنى المتواضعة منها بتزيين جدرانها بالرسوم الجميلة والاهنمام بجمال قاعات الطعام وتنظيم المحدائق ناهيك عن جمال المرافق العامة ، ان المرء ليحسر وهو يتفحص تأثار مدينة بومبي ومنازلها رمبانيها بمدى ارتفاع درجة التذوق الفني عند الناس في هذه الفترة والذي يعكس دراية ولو سطحية بالتبعر والشعراء قديمهم وحديثهم وحب عميق لكل ما هو رقيق وجميل .

ان حب الجمال والفنون وانتشار الثفافة حبى ولو كانت سطحية بين الناس يعكس ايضا نظرتهم الى الدين في هده الفنرة . فقد لاحظ العلماء تدهور العبادات الرسمية والنسفائر النقليدية فمثلا سحل الاثريون ملاحظة هامة من مدينة بومبى هي أن المدينة تعرضت لزلزال دمر مبانيها عام ٦٢

<sup>(</sup>۱) أنظر : فتحية حسن سليمان : التربيه )، المجتمدي اليوناني والروماني العاهرة . \* ١٩٦٠ ) ص ١١٨ وما بعدها .

ميلادية قبل أن يدمرها البركان عن آخرها عام ٧٩ ميلادية . كما لاحظ الاثريون أن سكان المدينة لم يكلفوا انفسهم عناء ترميم معابد الآلهة الرومانية التقليدية وتركوها خرائب واطلال أما معبد الربة ايزيس المصرية فلم يتوانى أهل المدينة عن ترميمه وبنائه عقب الزلزال مباشرة وهذا يثبت انتصار الديانة الشرقية ودخول آلهة النيل منتصرة الى معاقل آلهة التيبر رغم التشنيع والمعايرة التى أنهال الشعراء الرومان بها على آلهة النيل أثناء الحرب ضد كليوباترا ، حقا لقد أصبح المنتصر أسير المهزوم عندما أحست الحرب ضد كليوباترا ، حقا لقد أصبح المنتصر أسير المهزوم عندما أحست منها حتى المتلات عقولها بأسرارها وقدسيتها وحتى فقدوا ذاتهم المتميزة في بحر الفكر الشرقى العارم الذى جرف في طريقه سدود المقاومة رغم أنف المتطرفين ، وعاش المواطنين حياتهم سعيدة مرفهة بعد أن القوا غارب الحكم والسياسة على عاتق الامبراطور ورجاله .

## نظام حكم المواطن الأول بين النظرية والتطبيق:

بموت دوميتيانوس كان قد انقضى ماية وثلاثة وعشرين عاما على تأسيس أغسطس لنظام حكم المواطن الاول تولى الحكم فيها اسرتان ، الاسرة اليوليوكلاودية الني شملت الاباطرة الذين انحدروا من المؤسس سواء بالفربي او بالتبني ، والأسرة الفلافية التي اوجدها المؤسس الثاني للامبراطورية فسباسيانوس ، ومن الاحظ ان اباطرة الاسرتين تمسكوا بضرورة توريث الحكم لابنائهم أو اقاربهم لكي تظل الخلافة في بروت اسرهم ، وقد أعلن ذلك فسباسيانوس صراحة عندما اعلن أما أن يولي أبناءه أو لا أحد يتولى الحكم (١) .

ولهذا أضحى السناتو مسلوب الارادة فى اخنيار الاباطرة ، ولم يتبق امامه سوى منح موافقته التقليدية . واضفاء القاب التكريم والسلطات المعهودة على الشخص المخنار إمبراطورا من قبل قوى خارجة عن ارادته ، لقد ثبت أن نظام توريث الحكم كان أسوأ نظم الحكم . ذلك لأن البنوة أو القرابة تفرض شخصا قد يكون غير لائق نفسيا وعفليا للحكم من أمثال جايوس ونيرون ودوميتيانوس .

كذلك فان اضفاء السلطات على الامبراطور بصورة مطلقة ولمدى الحياة جعل من الصعب التخلص من الاباطرة المنحر فين واصبح الحرس البرايتورى هو المتحكم فهو الذي يبقى على الامبراطور أو يقتله ، وفي هذا الجو تجسمت

فكرة الاغتيال والزامرات والانقلابات وقد ادى ذلك الى انتشار الصراع موقيام الحرب الاهلية في كافة انحاء الامبراطورية الرومانية كما حدث في أعوام ١٨ و ٦٩ ميلادية .

ولم يكن للسناتو شروط سوى أن يكون الامبراطور عادلا وكفء ذا ساولت حميد ويضرب المثل الأعلى للناس ، والا فأن الامبراطور يتعرض للمؤامرات أو الاغتيال ، وأذا نجا منها فأن السناتو كأن يحرمه من أضفاء التكريم والتأليه عليه بعد مماته كما جرت العادة ، ولكن الاباطرة لم يتقيدوا بوجهات نظر السناتو على الاطلاق في حياتهم ، لأن كلا منهم باشر عمله بنفسه في ظل الظروف القالمة .

وعندما انعم السناتو مثلا بالالقاب التشريفية والالهية على كلاوديوس وفسباسيانوس وتيتوس تمام! مثلما فعل مع انسطس كان ذلك بمثابة اعلان الرضا من جانب السناتو لهؤلاء الأباطرة نظرا لالتزامهم بالقانون والعرف، وعندما صب السناتو لعناته على نيرون ودوميتيابوس فان ذلك كان يعنى انحرافهما عن الدستور وسوء سلوكهما . وهناك عدد من الاباطرة من امثال تيبريوس وجالبا واوتو و ڤيتلليوس امتنع السناتو عن تأليههم او تجريدهم من التكريم سؤقتا ثم عاد وكرمهم فيما بعد .

وفى مسألة الحكم اختلفت وجهات نظر الإباطرة فهناك منهم من يعتبر الامبراطور موظفا كبيرا وليس الا مواطنا اول بين مواطنيه ومن ثم يقيع اختصاصه فى حدود القانون الذى يحكم تصرفاته ومن خلال العرف الذى سار على نهجه من سبقوه . وذلك الراى كان يراد اغسطس وتيبريوس وكلاوديوس ونسباسيانوس وتيتوس ؛ اما الراى الثانى فيرى ان الامبراطور يجب ان يكون امبراطورا له مطلق التصرف ومطلق السلطات وان السناتو والشعب الرومانى ما هم الا رعيته واتباعه والامبراطور يجب ان يكون فوق العرف والقانون كما راى كل من جايوس ودوميتيانوس ، بل اضافوا على ذلك وجوب الاعتراف بالوهية الامبراطور فى حياته وبعد مماته مثلما فعل جايوس كاليحولا .

ومن ثم جاء تفسيم السناتو للأباطرة الى فريقين: فريق آمن بسيادة القانون والعرف، وفريق تعدى عليه ومن ثم جر على نفسه البلاء والمؤامرات. ولكن هناك نتيجة اضحت في حكم الحقيقة التابنة هي ان في كلا الحالتين نجد الامبراطور هو الحاكم وليس السناتو او كبار الموظفين . ولم يجهد بعض رجال السناتو الساخطين والحالين بايام الجمهورية الأرسنقراطية نفعا من توجيه النقد والاتهامات الى الامبراطور سوى الانتقام من جانبه

ورد الامبراطور بالانقام الدموى منهم . واخيرا وجد السناتو ان حلم اسقاط حكم الموائن الاول خرافة . وانه من الخير ان يسمى الى تونيق صلاته بامبراطور عادل خيرا من ان يظل على عناده القديم وان فكرة ارجاع الجمهورية القديمة أصبح امرا محالا بعد أن رسخت دعائم نظام حكم المواطن الاول في الامبراطورية ، بل وبالرغم من كل عيوبه ثبت أنه خير نظام لحكم الامبراطورية الشاسعة ، لان الفوضى السياسية التى كانت قائمة خيلال الفترة الاخيرة من عصر الجمهورية كانت لا تزال ماثلة في ذهن فريق من الجمهوريين الارستقراطيين ، وقد شجع ذلك على قبول الامر الواقع وان كان مريرا على انفسهم ، مخيبا لآمالهم وأحلامهم عن الايام الخوالي ايام كان السناتو هو مركز اعصاب الدولة لا ينرك رجاله المحنكين امرا الا وقلبوه كان السناتو هو مركز اعصاب الدولة لا ينرك رجاله المحنكين امرا الا وقلبوه نقاشا بين محبذ ومعترض قبل أن يتخذوا قراراهم ، ونظروا بحسرة الى أن يؤقلموا انفسهم مع النظام الجديد .

# لفصدل لسادس

#### عصر الاباطرة الصالحين

#### المصادر التاريخية:

ان مصادرنا عن الفترة التاريخية التى تبدأ بموت دومينيانوس عام ١٨٠ ميلادية وتنتهى عند الامبراطور سيفيروسالاسكندر Severus Alexander في عام ١٣٥٠ ميلادية قليلة ، ولهذا قسمت هذا الفصل الى فترتين الأولى وتنتهى عند موت ماركوس اوربليوس Marcus Aurelius عام ١٨٠ م ، وهى فترة العصر الذهبى للامبراطورية الرومانية حيث وصلت الى اقصى درجات التوسع والازدهار السياسي والاجتماعي والحضاري نتيجة لسيادة السلام الروماني في الخارج وكفاءة الادارة في لداخل ، أما الفترة النانية فهي التي تبدأ من ١٨٠ م وحتى حكم سيفيروس الاسكندر في عام الاهلية بين الجيوش الرومانية مما سبب ازمات راحت تهدد الامبراطورية الاهلية بين الجيوش الرومانية مما سبب ازمات راحت تهدد الامبراطورية داتها ، بل وكانت الارهاصات الاولى للعبوامل التي ادت الى سيفوط الامبراطورية الرومانية (١) فيما بعد ،

وعلى اى حال ليس لدينا مصادر كافية عن هاتين الفترتين فمشلا مؤلف كاسيوس ديو Cassius Dio الذى يغطى هذه الفترة حتى عام ٢٢٢ ميلادية لم يتبق منه سوى اجزاء بسيطة من كتابيه الاخيرين . أسالباقى فليس امامنا خيار سوى الاعتماد على ما كتب في القرن الحادى عشر الميلادى عن هذا المؤلف المفقود .

cf. Joseph Vogt: The Decline of Rome, (English edition, London. (1) Weidenfied and Nicolson 1967), pp. 25-28.

وهناك مزلف آخر كنبه اغريقى اسمه هبرودبانوس Herodianus (۱) والذي كتب سجلا للمنزة ما بين ١٨٠ و ٢٣٨ ميلادية ، الى جانب ذلك نعتمد أبضا على سلسلة من التاريخ الداتى او تاريخ السير لبعض الاباطرة ابنداء من هادريانوس ، جمعته ابان ألقرن الرابع الميلادي وعرف باسم Historia Augusta ومن المصادر البامة لتلك الفترة خطابات بلينيوس الاصغر ومراسلاته مع الامبراطور اثناء توليه حكم ولاية بيثينيا Bithynia

وهناك مصادر صفيرة أخرى متفرقة خاصة تواريخ السير الذاتية ولكنها ليست بذات الاهمية الكبرى .

ونظرا لندرة المصادر الإدبية فان اعتمادنا على المصادر المباشرة يصبح حيويا مثل النقوش واوراق البردى وقطع العملة وكل ما يساعد على اعطاء صورة حية وناطقة للحياة في عصر ازدهار الامبراطورية الرومانية ، وهنا تبرز اهمية الولايات الرومانية في امداد المؤرخين بالمعلومات سواء البردية أو النقشية أو الاثرية ، خاصة مصر ذات التراث الغزير والمصدر الاول للوثائق البردية الذاخرة بمكل المعلومات الخاصة والعامة والمشاكل التي الستولت على الناس ابان عصر الامبراطورية (٢) ،

## أولا: عصر الازدهار: من ٩٦ ميلادية الي ١٨٠ ميلادية:

بموت دوميتيانوس سقطت الامرة الفلافية وادرك الرومان من الدروس السابقة ضرورة تفيير نظام تولى الاباطرة وأن نظام توريث الحكم للابن الاكبر أو أحق أبناء الاسرة ليس بالنظام الافضل ، وقد ساعدهم على ذلك أن دوميتيانوس مات دون أن يكون له وريث ، وفي هذه الاتناء تبلورت

<sup>(</sup>۱) معيرديانوس السورى مؤرخ اغريقى عاش ما بين ١٧٠ ـ ٢٤٠٠ ميسلادية فى مدينة روما حيث شغل عددا من المناصب فى الباط والقضاء ، وقد فرك لنا سعجلا لتاريخ الاباطرة من مادكوس اوربليوس حتى تولى جورديانوس الثالب عام ١٣٨٠ ميلادية ، ويتميز تاريخه بالوضوح والحياد والسياطة والموضوعية وتسود فيه النزعة الاخلاقية وبالرغم من اله صمطحى المن حد كبير الا ان معاسرته للاحداث يضفى على تاريخه اهمية خاصة ،

<sup>(</sup>۲) هنا يجب أن أشير الى النتائخ الباهرة التى أبرزتها تحفائر كلية الآداب جامعة المقاهرة في المفيوم وبالتحديد في مناطق كرانيس كوم أوشيم ( أنظر التقرير العلمي الأول موالناني لمواسم ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ و کذلك في منطقة باخياسي أم الآتل . ويرجع الفضل الأول في هذه الحفائر الى العلامة الاستاذ الدكتور عبد الخلطيف أحمد على والى تلميده ومساعده مؤلف عذا الكاني .

فكرة جديدة ـ ربما من باب الصدفة ـ لاحسار الامبراطور وقد نجحت هده الطريقة واتت بأفضل العناصر على الاطلاف في تاريخ الامبراطورية وهو فظام التبنى من خارج دائرة الاسرة وهؤلاء الاباطرة الاكفاء على التوالي هم :

#### ۱ ـ نرقا ۱ ( ۹۸ ـ ۹۸ م ) :

واسمه بالكامل ماركوس كوكيوس نرفا ، وهو الرجل العجوز الذي سبقنا الاشارة اليه بأنه قد اختير من جانب المتآمرين لتولى الحكم وكان يبلغ من العمر ست وستين سنة ، وكان ينحدر من اسرة عريقة عملت بالقانون أبا عن جد . بل أنه كان يمت عن طريق المساهرة الى الاسرة اليوليوكلاودية وقد جعلته كفاءته على علاقة طيبة بالفلافيين ، ولكن لما كان نرفا لم ينجب ولدا فان أحدا لم يخش عليه من فكرة تأسيس أسرة جديدة أو أحياء الاسرة اليوليوكلاودية .

كانت أول محاولة للامبراطور نرفا هو التشاور مع شيوخ السناتو والتعاون معهم من أجل استعادة ثقة الشعب الروماني في الأمبراطورية ورفع روحه المعنوية من أجل مستقبل الشعب . ولهذا بدأ في شراء الارض وتوزيعها على المعدمين من الرومان . كما بدأ مشروعا بمقتضاه اصبحت الدولة تفرض رعايتها على أبناء فقراء الإفاليم وتمدهم بالمعونة والتعليم ذلك هن طريق التبرعات وقد اتسع هذا المشروع فيما بعد حتى أصبح من أهم أجهزة الدولة (١) .

كذلك شجع نرقا الرومان الأثرياء على توريث اقرباء هم (٢) المقيمين بالريف الإيطالى عن طريق الوصايا وأوقف عمليات القمع ضد انصار دوميتيانوس حتى لا يسبب ذلك رد فعل دموى .

كان نرفا رجلا أمينا جادا وقورا ولكنه كان ينفصه المآيد العسكرى. وقد أدرك نرفا هذا النقص عندما هب الحرس البرايتورى فى حركة تمرد ضد قائده عام ٩٧م لان هذا الاخير اشترك فى النآمر على حياة دوميتيانوس الذى كانت الجنود تحن الى أيامه وحسن معاملته للقوات - وأجبر الثوار

cf. A.R. Hands: Charries and Social Aid in Greece and Rome, (1) Thames and Budson, London 1968, p. 21.

<sup>(</sup>٢) عن سياسة نوفا الاقتصادية أنظر :

R. Syme, JRS (1930), p. 35. ff; Sutherland JRY, (1937), p. 450 ff.

الامبراطور على اعدام قائد قواتهم رلم يستنام المبراطور ان ينقذ رفاقه الغين اجلسوه على العرش ولكنه الخد خطوة جريئة ردا على هذا الخطر المتمثل في العسكريين ، بأن اختار خليفته من بين احد جنرالاتهم الحازمين واعلن تبنيه ليذا الجنرال وهو ماركوس اولبيوس تراجانوس Marcus واعلن تبنيه ليذا الجنرال وهو ماركوس اولبيوس تراجانوس Ulpius Traianus عليه بكافة التشريعات ومهد لاشراك معه في الحكم وذلك عن طريق منحه السلطات المخولة للامبراطور م وقبل أن يعود الوريث من ولايته في المانيا حيث كان يشرف على تنظيم طرق ومعسكرات القوات الرومانية ليتسلم مهام منصبه الجديد لفظ الامبراطور العاقل نرفا انفاسه متأثرا بالمرض الذي كان مصابا به ، ودفن الإمبراطور الراحل في الضريح الامبراطوري الذي بناه الامبراطور المسطس ، بل كان آخر الاباطرة الذين نالوا هذا الشرف بناه الامبراطور المسطس ، بل كان آخر الاباطرة الذين نالوا هذا الشرف

لقد كان نرفا محبويا من السناتو ومن النسب الروماني على السواء والن سياسته كانت على المفيض تماما من راسة الدين سيفوه وفمثلا كسب ولاء النبلاء عندما اقسم على الايحاكم اى عضو من اعضاء السناتو او يلحق بهم الانى الابناء على حكم السناتو نفسه وبل انه اوقف محاكمات الخيانة العظمى تلك التهم الملفقة التى كان الاياطرة السابقون يستخدمونها لتصفية اعدائهم وأكثر من هذا اعاد نرفا كل المنفيين السياسيين والفلاسفة المطروديين بسبب عدائهم للحكم السابق وكما سمح للمواطنين الذين نالهم الاذى بسب وشايا المخبرين بأن ينتقموا لانفسهم باقامة الدعاوى القانونية ولم يدخل الامبراطور لوقف انتقامهم الاعندما زاد عن الحد وكاد أن يهدد والمناسلام و

لقد تعلم نرفا من الدروس القديمة للأحداث الرومانية وابدى اهتماما كبيرا بشئون ايطاليا كلها وجعل الاعفاء من فبريبة لارث التى كان قدرها ٥ / اكثر شمولا عن ذى قبل لكى يضيق التناقضات بين خزانة العولة ودافعى الضرائب من المواطنين ويعتبر مشروع نرفا بانشاء لجنة المساعدة الفلاحين الايطاليين الفقراء ورعاية أبناء المحتاجين وتعليمهم من اعظم انجازاته (۱) ، وقد عرفت هذه بالمعونة alimenta كولهذا حرص خلفاؤه من الاباطرة خاصة تراجائوس على تدعيم هذا المشروع حتى اصبح

ef, B.W. Henderson: Five Roman Emporors (London 1927), (1) pp. 212 ff.; cf. A.R. Hand, op. cit., p. 107.

من أهم الأجهزة التنفيذية في الامبراطورية ، أن اختيار الشخص الكفء لبخلف الامبراطور كان نقطة تحول في تاريخ الامبراطورية الرومانية لانه -اصبح يأتى بالعناصر الصالحة والمتزنة . وقد سارع السناتو فمنح تراجالوس لقب قيصر اعترافا به كشريك للامسراطور نرفا وكامراطي منتظر وولى للعهد ومنحه أيضا السلطة التربيونية والامبريوم. وكان نرفا ينوقد شوقا ليرى تراجانوس يشاركه في الحكم الا أنه لم تمض ثلاثة أشهر على 'هذا حتى فارق نرفا الحياة في الخامس والعشرين من يناير عام ٩٨م في بيته في روما . وأعلن السناتو امتنائه للامبراطور الراحل بأن أضاف أسمة الى قائمة الاباطرة المؤلهين اعترافا منه بفضله على الامبراطورية . لقد كان نرفا امبراطورا قادرا ومتعقلا ولكنه كان ضعيفا مسالما - ولكن تبنيه لخليفته مستقبلا على أساس القدرة والكفاءة حال دون اندلاع الصرع حول العرش بعد مماته . مثلما حدث في عام الانقلابات الاربعة في ( ٦٨ ـ ٦٩م ) . وبذلك انتهى عهد الاسر الحاكمة ، وبدأ عهد الأباطرة الذين يختارون ويدربون من خارج العائلة الحاكمة ويغتارون على أساس كغاءتبو ومن الطريف أن معظم هؤلاء الاباطرة لم يكونوا حتى من أصول رومانية بل كانوا من اصول اسبانية . لمكنهم يمثلون اعظم واصلح الاباطرة والذين بفضلهم وصلت الامبراطورية الى قمة التوسع والنقدم .

## ۲ - تراجانوس (۸۸ - ۱۱۷م):

الرغم من أن تراجانوس يعنبر أعظم وأكنا الأباطرة جميعا الا أن المصادر الأدبية عن حياته وأعمناله قليلة ، فيؤلف ديون كاسيوس عن «حياة الأباطرة الأثنا عشر» يتوقف عند موت دومينيانوس عام ٩٦ ميلادية وبلالك حرمنا من عمل دقيق لمس عن قرب حباة الأباطرة وعكس بدقة منقطعة النظير سيكلوجيتهم وأعمالهم ، وما تبقى من الإعمال الادبية لا يعطينا الصورة الدقيقة عن حياة تراجانوس وتفكيره ونفسيته ، بل يدور في فلك الأعمال التقليدية التي تتملق الأباطرة وتغرقهم في بحور المديح والثناء ،

غير انه من حسن الحظ تجىء اعمال الأرخ العظيم تاكيتوس التى نشرها بعد تولى تراجانوس العرش بقليل لكنها للاسف لا تلمس الا القليل عن عهدى نرقا وتراجانوس عندما بعلن ان المانى الاسود الدى عاشت فيه الامبراطورية تممت حكم دوميتيانوس عد تبدل إلى الاحسن (١) د وهندا

لا يفى الباحث بالمعلومات المطلوبة لكنها برغم اختصارها شهادة صادقة من مؤرخ صادق وشاهد على عبدين .

اما فيما عدا ذلك فان المصادر الأدبية الباقية تخلو من حرارة الصدق وتلجأ الى المديح والرياء والتملق التقليدى ، ومن امثلة هذه الاعمال « رسائل الادب بلينيوس الاصفر الى الامبراطور تراجانوس ، وخطبته الفراء التى القاها في مديحه امام السناتو عام ١٠٠ ميلادية ، وكذلك مقالات الادب الاغريقي ديو كريسوستوموس Dio Chrysostomos في بيثينيا بآسيا الصغرى \_ عن الصورة مواطن مدينة بروسا Prusa في بيثينيا بآسيا الصغرى \_ عن الصورة المثالية للأمبراطور المتمثل في تراجانوس كلها اعمال سطحية تقوم على تزلف الإمبراطور وتملقه ، وتعيق البحث التاريخي ولا تساعده على تقصى المحتيقة .

اما الموجز التاريخى لكناب ديو كاسيوس السادس والنمانين المفقود والذى اعده لنا مرُرخ القرن الحادى عشر الميلادى كسيفيلينوس Xiphilinus واكمله موُرخ القرن الثانى عنر الميلادى زوناراس Zonarus فهو صورة فاتمة ومسدر منحامل على الأمبراطور رعصره ، ويكاد ان يكون على النقيض تماما من الأعمال التزلفية المتحيزة للأمبراطور ، كذلك نجد موُلفات ادبية معادية كتبها اليهود ضد عدوهم الامبراطور تراجانوس متمثلة في المشنة معادية كتبها اليهود وغيرها وهذه أيضا لا يمكن الاعتماد عليها لانها مسادر متحاملة وعدوانية .

هكذا نجد أن المصادر الأدبية عن حياة أعظم الاباطرة جميعا عاجزة عن تقديم الحقيقة المحايدة . لانها أما متحيزة له بشكل ملفت أو معادية له بصورة قاتمة .

ومن ثم يلجا المؤرخون الى المصادر غير الادبية المتمشلة في النقوش وأوراق البردى والنقود وقد ساهمت مصر في ذلك بالنصيب الاكبر ، كما يلجأ المؤرخون الى الآثار خاصة عمود تراجانوس الشهير الذي بناه الامبراطور

<sup>(</sup>۱) المنت : مجموعة من العتاوى والنصائح والتفسيرات التي وضعبا احبار اليهود كسروح للتلمود جمعها الحبر الاعظم يهوذا حاناسي الملعب بالأمير في مطلع العرن الشالث المبلادي والذي كان على علاقة طيبة مع الأمبراطور كاراكالا ( ۱۱) - ۲۱۷ ) ميلادية ، وكان حاناسي ينعب دور الكاعن الاعظم وزعيم الميهود في فلسطين .

في روما والمصور بمناظر عن حياة الامبراطور وفتوحاته ، وكذلك الى قوس النصر الذى أقامه الامبراطور في بينيفينتوم Beneventum في ايطاليا احتفاء بانتصاراته وفتوحاته في الشرق . وعن طريق مقارنة المصادر الادبية ومواجهة بعضها بالبعض ، ثم الاستدلال بالمصادر الاثرية المصورة المكتوبة يمكن للمؤرخ في النهاية أن يتلمس طريقة ليرسم صورة حقيقية محايدة عن الامبراطور تراجانوس .

### الأمبراطور وحياته:

كان تراجانوس اول امبراطور يجلس على عرش الامبراطورية وينحدر من أصول غير رومانية ، فقد كان من سكان ولايات الأمبراطورية و وبالتحديد من مواليد مقاطعة ايتاليكا Italica التابعة لولاية بايتيكا Baetica التابعة لولاية بايتيكا وحنوب أسبانيا ، وكانت هذه المقاطعة غنية بمواردها الطبيعية وهناك عاشت أسرته منذ أجيال بعيدة ، وكان منها أعضاء بارزين شغلوا مناصب علبا في الامبراطورية ، كما كان تراجانوس فخورا بابيه الذي كرمه الامبراطور فسياسيانوس بضمه الى عضوية السناتو والى رجال الطبقة الارستقراطية . كما أوكل اليه العديد من المناصب الهامة مثل القنصلية وقيادة قوات الجبية الشرقية في سوريا ، وتولى حكم ولاية وغير ذلك من المناصب القيادية الني جعلت من الابن فخورا بالاب جاعلا منه مثله الاعلى .

وقد تقلب تراجانوس في العديد من المتاصب قبل أن يختاره نر قا ويتبناه ويشركه معه في الحكم كولى للعهد . فقد كان تاريخه العسكرى في عهدى فسياسيانوس وابنه دوميتيانوس مشرفا للفاية حاسة في جبهتى الراين والدانوب وفي سوريا واسبانيا - كما تولى حكم ولاية جرمانيا الجنوبية في عهد نر فا حيث حقق انتصارات باهرة أهلته للحصول على لقب «جرمانيكوس» اى بطل ألمانيا وقاهرها . ومن ثم اختار نر فا رجلا عسكريا صارما ، صريحا وحازما ، وقد اثبتت الأحداث حسن الاختيار وابرزت مدى قدره تراجانوس على تحمل المسؤلية ، والتفاني في أداء واجبه على خير وجه وفي أحسن صورة خاصة في مجال التنظيم والادارة .

ان وصول تراجانوس الى العرش كان بداية لانتهاء سيادة اثرياء الايطاليين والروما، واحتكارهم للوظائف العلياة الامبراطورية ، وبداية تولى طبقة من النبلاء والامبان القادمين من الولايات الغربية ـ الوظائف القيادية في الامبراطورية ، وكان هؤلاء اكثر الناس تفهما المذليدة شعوب الولايات

ومشاكلهم ، ولمهذا يعتبر عصرهم عصر الازدهار الذهبي لولايات الامبراطورية وشعوبها .

لقد امضى تراجانوس عامين بعد موت نرقا منهمكا فى تحصين خطوط الدفاع فى جبهتى الراين والدانوب تاركا السناتو والشعب فى انتظار وصوله الى روما لتولى مقاليد الحكم رسميا وهذا دعم من شعبيته الجماهيرية، فضلا عن قوة شخصيته ومظهره الذى يوصى بالوقار والجدية ، فقد كان طويل القامة ، صارم الملامح ، يغطى راسه الشعر الابيض ، قضى عمره فى المعارك بين الجنود مما جعله يختلف عن غيره من الاباطرة الذين سبقوه .

#### سياسة تراجانوس ازاء السناتو:

لقد سلك تراجانوس مع السناتو ساسة الاحترام والتقدير وتعاون معه بضغف في نفس الوقت الذي حظى فيه بحب الجماهير ، ولهذا منحه السناتو لقب « افضل الاباطرة » Optimus Princeps وذلك في عام ١٠٠ ميلادية ، وقد سك هذا اللقب على النقود الرومانية عام ١٠٥ ميلادية لكنه لم يصبح لقبه الرسمى الا في عام ١١٥ ميلادية . وظلت ذكراه لقرون عديدة موضع التقدير حتى اصبح مثلا وقدوة ، ففي القرون التالية كان السناتو يكرم ويتملق الاباطرة بعبارة تقليدية تقول « يا اسعد من اغسطس ويا اكفا من تراجانوس » Felicior Augusto, melior Triano

ان السناتو الذي تعامل معه تراجانوس كان يختلف تماما عن السناتو الذي تعامل معه الإباطرة المبكرين ، فقد قلمت اظافره واهينت كبرياؤه على ايدى نيرون ودوميتيانوس وأضحى ضعيفا لا يملك حولا ولا قوة ، ولهذا وحبوا به واعتبروه امبراطورا خيرا من الاسوا sab عهدى كلاوديوس كما ان تركيب السسناتو كان قد تفسير تماما . ففي عهدى كلاوديوس وفسباسيانوس كان السناتو يضم عددا قلبلا من ابناء الولايات اما في عهد تراجانوس فقد اصبح ابناء الولايات يمثلون اكثر من . } / تقريبا من المجلس، وما ان عددا كبيرا منهم جساء من الولايات الشرقية بالذات ومن تم اصبح السناتو مستأنسا وراغبا في التعاون مع الامبراطور العناقل ، لقمد كان

تراجانوس جسرالا عسكريا من الدرجة الاولى ، كما كان نشيطا ذا صبح حى في ادارة شئون الامبراظورية ، عليما بكل صغيرة وكبيرة في جهازها . كما كان يتخذ القرارات الفورية بسرعة وفي الوقت المناسب ويتعامل مع المواقف المختلفة يحزم وحسم ، فمثلا وضع الحرس البرايتورى عند حده وجعله موضع الضبط والربط ، وراقبه بحدر ولم يعد هذا الحرس يتحكم في حياة الأباطرة كما كان المحال قديما ، كذلك لم يسمح تراجانوس للبارزين والطموحين من اعضاء السناتو في استفلال مناصبهم كما كانوا يفعلون اثناء حكم نير قا عندما استغلوا كهولة الامبراطور وتسامحه وميلمه للمسالة ، وطلب من مجلس السناتو محاكمة امثال هؤلاء دون تدخل منه لانه اعلن وطلب من مجلس السناتو محاكمة امثال هؤلاء دون تدخل منه لانه اعلن مرارا وتكرارا انه لن يصدر حكما سواء بالإعدام او النفي على اي عضو من النسيوت ما لم يكن الحكم صادرا من المجلس ذاته ، كما الفي كل احتفالات التأليه الساقة مما جعل السناتو والتسعب الروماني يثق فيه ويؤمن ببعده عن التجبر والطفيان .

#### أعمساله :

## الادارة الانسانية المستنيرة والحازمة في الداخل:

وسع تراجانوس من نظام المعونة الغذائية والرعاية التعليمية لابنياة الغقراء في الاقاليم وجعل لها ادارة تحت اشراف رقباء الطرق نظرا لوقوع الشئون الاقتصادية في اختصاصهم ، كما قدم الفلاحين المساعدات والسلغيات المالية نظير نسبة محددة من الفائدة وخصصت ارباح هذه السلغة لاعانة إبناء الفقراء والمعوزين من ابناء الاقاليم (۱) كما منح ابنياء الرومان الحق في شراء القمح المسعر مثل الكبار تماما تشجيعا للآباء على المرتباب وزيادة تعداد السكان ، لقد كان هدف تراجانوس من تقديم السلف الزراعية للفلاحين هو انعاني الزراعة في ايطاليا وتشجيعها على منافسة النهضة الزراعية في الولايات الرومانية الفرية ولهذا حظر الهجرة من أيطاليا وشجع اصلاح الاراضي فيها وتوطينها بالجنود الميرحين ،

كان تراجانوسي يدرس شئون الولايات جيدا ويتخذ قراره بحرص

شديد ، كما كبح جماح المسئولين الذبن يسيئون شئون الادارة ويستفلون ضعف الاباطرة في التعدى على حقوق الناس مما سبب الخراب الاقتصادي لكثير من المناطق ، ومن ثم كان تراجانوس يبعث الى هذه المناطق أمناء ماليين Curatores لمساعدة هذه المناطق على اصلاح احوالها المالية . ومن امثلة الولايات التي وقعت فريسة لخراب ولاية بيثينيا Bithynia في آسيا الصغرى ، وكانت قبل ذلك ولاية تابعة للسناتو ومن ثم سلمها السناتو راضيا الى الامبراطور ليتخذ ما يشاء من قرارات من اجل اصلاح احوالها المتدهورة: وعلى الفور عين الامبراطور تراجانوس صديقه الاديب الروماني بلينيوس الاصغر ليتولى ادارتها ، ولحسن الحظ وصل الى ابدينا الكثير من المراسلات الخاصة بين الامبراطور وصديقه بلينيوس والتي القت الضوء على تاريخ هذه الفترة كما سبق أن أشرنا ، وكأن الامبراطور يحرص على كل رد او استفسار يطلبه صديقه الاديب ويساعده في ذلك موظفو الادارة والخبراء ويتخذ قراره بناء على سوابق قانونية ، اما اذا لم. توجد سابقة فانه يتخذ قراره بناء على ما يمليه عليه عقله وحكمته وضميره الانساني ، وقد ترك لنا بلينيوس عدة تساؤلات وجهها الى الامبراطور شملت نواحى متعددة من المشاكل المادية والمعنوية ابتداء من عادة التخلص من الاطفال الرضع عند الاغريق ، الى قضية اضطهاد المسيحيين وشكواه لتدهور الحمامات العامة والخاصة وأخطار المجاري المكشوفة وما تسببه من أمراض مطالبا بسر ة الاصلاح ، لكن سياسة التدخل في شئون المدن والمقاطعات الايطالية بهدف الاصلاح المالى والادارى ورفع الظلم عن الناس خلق نُوعا من الوصاية ووضع سابقة لمن خلفه من الاباطرة للتدخل في الشيئون المحلية للمقاطعات فكان بداية لتدهور الحكم المحلى والاعتماد على الحكومة المركزية . لقد حرص تراجانوس على تحسين الطرق والجسور والموانيء في الديات الرومانية وبناء طرق جديدة لخدمة التجارة والجنود في السلم والحرب واهمها الطريق الذي كان قائما على خليج العقبة (۱) ، واعاد حفر القناة التي كانت تربط بين النيل وخليج السويس كما اعاد تنظيم البريد Cursus Publicus وتعيين مشرف عليه من طبقة الفرسان Vehiculorum المسئولين الرومان امرا عاديا في عهده ، وكان اهتمام الامبراطور بانعاش اقتصاد الامبراطورية وتجميل العاصمة كبيرا مما دفعه الى القيام بحركة بناء وتعمير كبرى ، فمثلا راح يحسن في احوال الميناء الكبير في أوستيا ويوسع من مرافقه ويعيد تشييد منشاته التي كان كلاوديوس قد بداها ، وحيث كان القمح يخزن فيها ، كما ساعد اصحاب المطاحن والمخابز على تحسين وسائلهم ، ومن ثم بدت روما تصبح مدنة ذات مركز اقتصادي هام .

كما اهتم تراجانوس بتجميل العاصمة فاقام ساحة جديدة وألعة برائعة يحيط بها مرافق الحياة لعامة من اسواق ومخازن وحوانيت وفي وسطها اقام عمودا ضخما زين برسومات تبين غزواته ضد أهل داكيا ، حيث يمكن التفرج عليه من شرفات المكتبات التي بناها من حوله ، ويعرف هذا العمود الثنهير باسم عمود تراجانوس . كما اقام جسرا لمد الاحياء الفقيرة على الناحية الاخرى من التيبر بالمياه عرف باسم جسر ميساه تراجانوس . Aqua Traiana

وقد شجع الامبراطور اغنياء الاقاليم على الاقتداء به واقامة المنشآت بقصد تجميل مدنهم على نفقتهم الخاصة مساعدة منهم في انعاش وتعمير الولايات ، وساد في القرن الثاني الميلادي حركة تعمير اهلية في كافة مدن الامبراطورية ، وتنافس الاغنياء في كل مكان على بناء الحمامات وملاعب الرياضة والمسارح ومجارى المياه والمعابد وغيرها من المرافق العامة . نقد احسن تراجانوس معاملة سكان العاصمة فاقام لهم المهرجانات ابتهاجها بللناسبات وانفق عليها ببذخ شديد لم يسبق له مثيل وقد ضرب المثل بعدد هذه الاعياد ، فمثلا ظل مهرجان انتصاره على اهل داكيا قائما لمدة ماية وست وعشرين يوما (٢) بكل وسائل النسلية والترفيه مثل المبارزات وصيد الوحوش وعروض السيرك والمسرح .

cf. Inscr. Lat. Sele no 5834.

 <sup>(</sup>۲) عشرنا فی کوم اوشیم علی عملة تذکاریة سکت بناسیة هذا الانتصار وقد ظهر
 النیل یحبی انتصار الامراطور وفی نفس الوحب یطیر فی وبائق الدردی لفظ بطل داکیا
 وبطل بارتیا :

cf. Grenfell, Hunt and Hogarth: Fayum Towns and their Papyri, London 1900, no. 47, p. 172

<sup>(</sup> م ١٦ -. تاريخ الامبراطورية الرومانية :



جزء من عمود تراجان حيث ظهرت روعة الفن وعظمة الهندسة \_ العمود موجود في روما

## توسيع حدود الأميراطورية ونشر العمران والحضارة الرومانية:

كان تراجانوس اول من حطم الجمود الاغسطى وعساد بالبسلاد الى سياسة التوسع . ولما كان واثقا من قواته ومن قيادته فقد اعاد سياسة التوسع العدواني الأول مرة منه سقوط الجمهورية وكان ههدفه الأول والاخير ملك داكيا . وسبق ان ذكرنا كيف ان دوميتيانوس كان قد عقه صلحا مع هذا الامير مقابل ان تمده روما بقريق من العمال المهرة الرومان ، وقد اعتبر الرومان هذا الصلح عارا عليهم واهانة لهم ، ومن ثم عزم تراجانوس على تصحيح هذا الخطأ واعادة كرامة الأمبراطورية التي اهيئت على يدى دوميتيالوس . هذا من ناحية ومن تاحية اخرى اغتبر قيام مملكة توية في دوميتيالوس . هذا من ناحية وتهديدا المصالح الأمبراطورية .

وعلى أي حال لا نعرف بالضبط سبب الدلاع الحرب ، ولكن نعرف الله في اسنة ١٠١١ ميلادية، قاد تراجانوس حملة قيد مملكة داكيسا ٢٠ ولم يمض عام جتى استسلم هذا اللك وتنازل عن كثير من الزابا التي كان-قد غنمها قبل ذلك في عهد دوميتيابوس به ولكن لم يكد تراجانوس يغادر المنطقة حتى تآمر هذا الملك مع البارثيين فعاد الامبراطور للانتقام منه عام ١٠٦ ميلادية غازما على احتلال هذه المملكة وتحصينها من خطر القبائل المهاحمة عبر الدانوب ، وتوغلت الحيوش الرومانية ولم يجد ملك داكيا بدأ من الانتحار ، وعملت الجيوش الرومانية تقتيلا في أهل البلاد- بعد سقوط عاضمتهم حتى قضى عليهم وتحولت داكيا الى ولاية رومانية وعمرت بمستوطنين رومان من كافة انحاء الولايات الرومانية ، ومن سلالة هؤلاء يجىء أهل رومانيا المعاصرة والذين تربطهم صلات قوية باللغة والحضأرة اللاتينية نه كما استفل الامبراطور مناجم اللهب (١) في هذه المتاطعة من أجل الانفاق على مشروعات الامبراطورية الكبيرة وكسب رضاء الرومان ، لكن تدفق ذهب داكيا سبب هبوطا في سمر الدهب وارتفاعا في سعر الفضة مما أضطر الامبراطور الى زيادة نسبة القصدير والتحاس في العملات الغضية ليعيد التوازن بين الذهب والفضة . وقد بلغ من فرحة الامبراطور بهذا الشصر أن أقام العمود التذكاري الشهير الذي لا يزال قائما في مكانه وعليه رسومات محقورة تسجل مشاهدا من هذا النصر العظيم .

كما وسع من حدود نوميديا في شمال افريقيا جنوبا حتى حدود الصحراء الكبرى كما أقام حامية لحراسة المستوطنات من هجوم بدو

cf. J. Carcopino: Points de vue sur l'imperalisme romain (Paris 1927), pp. 73. ff.

الصحراء كما انشأ جنود فرقته التانية مستوطنة ثاموجادى Thamugadi فى الجزائر (تمفادى الحالية Timgadi)، الى تحبولت الى حاضرة رومانية عامرة بالاسواق والحمامات والمعابد والمسارح ، كما انشأ فيها مكتبة كبرى بلغ عدد المجلدات فيها ٢٣٥٥٥٥ مخطوط ، واصبحت تمفادى فخر الحضارة الرومانية فى افريقيا .

## حروب تراجانوس في الشرق ١١٤ ــ ١١٧ م :

حتى اثناء انشغال الامبراطور في حروبه في داكيا لم ينس الشرق حيث يوجد الخطر البارثي - ففي عام د ١٠ ميلادية اصدر اوأمره الي حاكم سوريا بضم مملكة العرب النبطيين (Nabatean) في شرق الاردن والذين كانوا يقطنون الجنوب الشرقي من سوريا وفلسطين وتم هذا الاستيلاء دون ادني مشاكل وبذلك اصبح الرومان يسيطرون على اهم طرق التجارة والقوافل عبر الشام والى البحر الاحمر ، ثم ادخل الاراضي الجديدة في ولاية بلاد العرب Provincia Arabia (١) وكان دافعه النفسي هو ان يسير على هدى الاسكندر الاكبر الذي يستولى على كثير من خياله وتفكيره .

وقد ساعد تراجانوس على المفى في سياسة الغزو والتوسع الدخل التبير من مصادر مناجم الذهب في داكيا . فحاول اصلاح وضع الامبراطورية في بلاد ما بين النهرين وارمينيا (٢) . خاصة ان تراجانوس لم يرض عن تنازل نيرون عن حقوق الامبراطورية لملك ارمينيا الذى اصبح شبه مستقل وقرر ان يصلح هذا الموقف . وفي عام . ١١ ميلادية وجلد تراجانوس العدر الذى يجعله يشعل الحرب وهو عندما تدخل ملك البارثيين في شئون ارمبنيا وعزل ملكها الموالي للرومان وعين ملكا آخر من اصل بارني ناقضا بذلك المهاهدة التي كان البارثيون قد عقدوها مع نيرون . وبسرعة ناقضا بذلك المهاهدة التي كان البارثيون الميلادية وادى دجلة والفرات الاعلى متجهة الى بارثيا حيث استولى على عاصمتهم كتيسيفون (طيسفون) الاعلى متجهة الى بارثيا حيث استولى على عاصمتهم كتيسيفون (طيسفون) في التجارة مع الهند ووصل الى مصب دجلة والفرات في الخليج . ويروى عنه أنه راح يحملق في مياد الخليج وهو يسلى نفسه برؤية السفن المبحرة عنه أنه راح يحملق في مياد الخليج وهو يسلى نفسه برؤية السفن المبحرة

. 41

Chaput, la Frontière de l'Euphrate de Pompée à la conquôte arabe, (1) Paris 1902. p. 248; cf. Antiquity 1934, p. 373, ff.

حيث نعتند بوجود علانة بين حملة داكيا وخطر بارنيا وهذا هو سبب حملة تراجانوس : نعده الاخيرة ، وعلى الحملة بالنفسيل انظر : للخيرة ، وعلى الحملة بالنفسيل انظر : J. Guey : Essai su la guerre parthiaque de Trajan, Paris 1927.

J. Guey: Essai su la guerre parthiaque de Trajan, Paris 1927. F.M. Leppet, Trajan's Parthian War, New York 1946. of Preva Stark: Rome on the Euphrates, pp. 208-216.

الى الهند والى لشرق الأقصى ثم قال متحسرا « لو لم اكن متقدما في العمر لسرت الى الهند » . ثم اعاد تنظيم هذه الاراضى في ولايتين روسانيتين هما ولاية تشور Provincia Assyria وولاية بلاد ما بين النهرين Mesopotamia ولكن لم يكد يمض وقت على ذلك حتى هبت الثورات والتمرد في هذه المناطق واضطر تراجانوس الى الانسحاب الى سيوريا مؤقتا لحين استرداد هذه المناطق مرة اخرى .

#### القضاء على ثورة اليهود الكبرى:

وفي اثناء انشفال الامسراطور بمحاربة البارثيين وتواجد معظم الفرق الرومانية خارج السلاد اندلعت ثورة اليهود الكبرى (١) وكانت الشرارة الكبرى في ثورة اليهود قد الدلعت من مدينة قورينة (شحات رسحات) بولاية برقة في ليبيا ) عام ١١٥ ثم انتشرت الى المناطق المجاورة لها الى قبرص ومصر وفلسطين وبلاد ما بين النهريين . وكان سبب الحركة ادعاء احد شيوخ اليهود واسمه شمعون باركوخبا (اى ابن النجمة ) بأنه المسيح جاء ليحرر اليهود من الرومان الوثنيين ، وقد أدى ذلك الى تحدى السلام الروماني خاصة بعد حدوث حركة التمرد الكبرى في بلاد ما بين النهرين وعودة البارثيين الى الحرب ضد الامبراطورية . وقد قام اليهود بمذابح كبيرة ضد الاغريق ، ورد الاغريق بالمثل ، وشهدت الاسكندرية أياما دامية لم تنساها ابدا ، وتدخل تراجانوس بسر لة لوقف هذه المذابح . وكلف أحد جنر الاته المخلصين بذلك وكان اسمه لوسيوس كويتوس Lusius Quietus وهو مراكشي الاصل بالقضاء على ثورة اليهود في فلسطين وبالفعل نفذ ذلك بعنف دموى . وتوقفت الحروب الدامية بين الاغريق واليهود في أجزاء كبيرة من الامبراطورية خاصة في مصر وقبرص وبلاد ما بين النهرين وبرقة الا في مصر حيث استمر القتال بين الاغربق فيها الى ما بعد عصر تراجانوس أدْ لم يكن من السهل ايقاف هذا العنف والكراهية ذات الجدور الضاربة في تاريخ العلاقات بين الطائفتين .

## موت تراجانوس (۱۱۷م):

وبينما كان الامبراطور بستعد للقيام بحملة عسكرية اخرى عام ١١٧ ميلادية لاجلاس احد مرشحبه على عرش بارثبا ولنملك زمام السلطة هناك سقط الامبراطور فريسة المرض والاعناء بسبب الإجهاد الكبر . فاضطر الى مفادرة انطاكية Antioch عائدا الى روما ، وبنما هو في طريقه استسلم

<sup>(</sup>١) أنظر عبد اللطيف احمد على المرجع السابق ص ١٨٥ وما بعدها .

للموت في التاسع من اغسطس عام ١١٧ ميلادية في مدينة سيلينوس Selinus بكيليكا في آسيا الصغرى وقد جاوز الستين من عمره ، وبينما هو في النزع الاخير طلب تبنى احد اقربائه من الشباب وهو بوبليوس ايليوس هادريانوس والذي كان قد تركه في الشرق (الاوسط) ليتولى قيادة الجيش هناك.

## تقييم تاريخي الأمبراطور تراجانوس:

يعتبر الامبراطور تراجانوس بحق أعظم الاباطرة جميعا ، فعلى يديه وصلت الامبراطورية الى قمة اتساعها بعد أن حقق حلم يوليوس قيصر القديم في الاستيلاء على داكيا ( رومانيا ) وبلاد البارثيين Parthia ومنح لقب بطل داكيا Dakikos الذي ظهر في الوثائق البردية التي عثر عليها في الفيوم ، وكذلك على النقود في الاسكندرية وفي الامبراطورية ، كما تمتع بلقب بطل بارثيا Parthikos الذي اعطاه وضعا فريدا ، فقد كان اول قائد روماني ينجح في تحقيق الحلم الكبير وهو غزو بلاد البادثيين ، لقد حاول كراسوس عام ٥٢ ق.م. أن يحقق هذا الحلم ولكنه قتل وسحقت قواته وأسرت جنوده وسلبت بيارق الجيش الروماني لتعلق في العاصمة طيسفون كرمن لاهانة الامبراطورية الرومانية ، ثم حاول ماركوس انطونيوس غسل عار هذه الهزيمة عام ٣٧ ق.م . ولكنه لقى هزيمة مريرة كاد أن يقتل فيها ، أما اغسطس فقد لجأ الى سلاح الدبلوماسية والتهديد مستفلا بعض الكوارث التى نزلت بالدارتيين وارسل ابن زوجته تيبريوس ليكسب نصرا دبار ماسيا على البارثيين مجبرا اياهم على قبول السلام الروماني واستعادة البيارق والسعارات الرومانية واعادة الجنود الرومان اللين كانوا لا يزالون على قبد المدياد في الأسر ، لكن اغسطس لم يفصيح عن الامل الدفين في القيام يوما ما بحملة لفي هذه البلاد ومات اغسطس دون أن يحقق هذا الامل ، وتجنب خلفاؤه هذه المفامرة الانيرون الذي شرع في ذلك لكنه لم يعطي الفرصة لتنفيذها ، وبقى الامل مكبوتا حتى اتمه تراجانوس ولذا منح لقب أكفأ الإباطرة Princeps Optimus ، كما أن كفاءته ونشباطه وأخلاصه تركت ذكرى طيبة في نفوس الرومان لأجيال طويلة فاعتبره النموذج الامثل الذي يجب أن يكون عليه الامبراطور الروماني سواء بالنسبة للادارة الانسائية في الداخل او التوسع في الخارج .

لقد كان تراجانوس طموحا مثل الاسكندر الاكبر يجمع بين الخيال والواقع اندفع كالاعصار في حملاته التوسعبة العملاقة ، لكن هذا التوسع كلفه حياته الني ارهفتها الحروب والمغامرات العسكرية حتى سقط فريسة للاعياء .

كما دفعت الامبراطورية الرومانية ثمن ها التوسع الطموح فقله السعت اكثر من اللازم وأكثر من الحدود الآمنة القوية ولم تعد طاقتها العسكرية تتناسب مع اتساعها فبدات تضعف بل اصابها الشلل العسكرى ولم تعد قادرة على الدفاع عن حدودها الترامية الاطراف ، وبالتالى فقدت الدويلات العازلة الثلاث التى أقامها تراجانوس أهميتها الدفاعية وهى داكيا وبارثيا ومملكة العرب النبطيين . وظهر هنا العجز واضحا في القرن الثالث الميلادى عندما بدأت قبائل الهون Huns تزحف من سيبريا وأواسط آسيا دافعة أمامها الجرمان القوط والشعوب الايرانية لتزحف على حدود الامبراطورية من جهات الرأين والدانوب وأعالى الفرات ، فضلا على أن الاهانة الكبرى التى الحقها بالبارثيين مهدت الطريق أمام العناصر الايرانية الوطنية للاستيلاء على الحكم وأقامة حكم معاد للرومان ، يحقد عليهم وبدعو لطردهم من الشرق الأوسط كله وهو ما نعرفه بالدولة الساسانية ، وفي النهاية تسببت كل هذه الأخطار مجتمعة في تدهور الامبراطورية ومهدت لسقوطها بعد ما يزيد على ثلاثة قرون ونصف قرن تقريبا من موت هذا العاهل الكبر .

## ۳ ـ هادریانوس ( ۱۱۷ ــ ۱۳۸ م ) :

وما أن وصلت الأنباء بأن تراجانوس قد مات حتى هتفت القوات الرومانية في انطاكية بحياة هادريانوس قائدها الاعلى امبراطورا ، ثم صدق السناتو في روما على قرار الجنود بعد بضعة أيام قليلة ومنحه السلطات التقليدية كما هو متبع ، لكن بعض الشائعات رواها لنا ديو كاسيوس (١) Dio Cassius أن افلوطينا Plotina أرملة تراجانوس دست وصية مزورة عن نوجها بتبنى هادريانوس وتوليه العرش ويقول أنه لولا رضا افلوطينا لما تولى هادريانوس الحكم ، لكن هتاف الجنود به امبراطورا ثم تصديق السناتو على هذا القرار هما الأمر الاساسى الذي أتى بهادريانوس الى العرش .

أن الدارس لحياة الامبراطور هادريانوس سوف يجد في النقوش والوثائق البردية وقطع النقود والآثار معلومات قيمة بالاضافة الى المؤلفات التاريخية مشل تاريخ الأباطرة الأباطرة النومان خلال القرنين الثاني والثالث الميلادي موجزا عن سيرة الأباطرة الرومان خلال القرنين الثاني والثالث الميلادي برغم ما تثيره من مشاكل وتعقيدات ، كذلك نجد تلميحات غير مباشرة لكن مفيدة في كتابات المؤرخ الكبير تاكيتوس .

کان هادریانوس او هادریان کما یعرف فی اللغات الحدیدة مشل سلغه تراجان بینحدر من مستوطنة ایتالیکا الاسببانیة بل قیدل ان هادریانوس ولد فی مدینة روما عام ۷۱ میلادیه وفی سین العاشرة فقید هادریانوس والداه ، فانتقل الی العیش فی بیت تراجان به اقرب من بقی له من الاهل فرعاه ورباه (۱) ولم یبخل علیه بالتعلیم الراقی بعد ان ابدی الصبی ولعا شدیدا بالثقافة والفنون الاغریقیة وانیکب علیها ینهیل بنهم شدید حتی خرج وهو لا یری العالم الرومانی الا من خلال منظار اغریقی ، ولهذا تهکم علیه المتطرفون من الرومان ولقبوه « بالمتاغرق » Graeculus وربما کان هادریان سعیدا بهذا اللقب لانه یدین بالکثیر للثقافة الاغریقییة وایم خلفت لدیه فکرا راقیا وحکمة واترانا ، عاملا بوصیة افلاطون القدیمة ان الامور ان تستقر الا اذا اصبح الملك فلیسوفا والفلیسوف ملکا .

كذلك كان يحرص على ترتبه ذهنة وفي نفس الوقت على لياقته الجسمانية عملا بالحكمة الرومانية القديمة بأن العقل السليم في الجسم السليم Mens المحمة الرومانية القديمة بأن العقل السليم في الجسم السليم Sana, Corpore Sano. وصحة ، وله لحية كثة تبعث على المهابة والوقار ، وكان رياضيا من الدرجة الأولى ، محبا للرحلات والتجول وكانت هوايته الأولى هي القنص، كما كان جنديا بكل معاني الكلمة فقد تقلب في مناصب الجيش المختلفة ، وكان يهوى حباة الجنود ، حتى بعد تولية العرش كان لا يزور مقاطعة الا ويبدأ بزيارة نكنات الجيس وقضاء الوقت معبم مرتديا زي جندي بسبط ، ويصدر الأوامر والنصائح ويسنعر في الاسلحة والخنادق حتى مطابخ الجنود كان يزورها ويفتس عليها ، وأحيانا كان يصحب الجنود في مسيرات طويلة يزورها ويفتس عليها ، وأحيانا كان يصحب الجنود في مسيرات طويلة بعويدهم على الحيود تلتف حوله وتهواد (٢) .

كما كان هادريانوس ملما بخبرات متنوعة وتجارب عديدة فقد تقلب في المناصب الادارية والعسكرية ابتداء من نقيب الفرقة الى الكوايستورية ، ثم اصبح نقيبا للعامة ، وتولى البرايتورية القضائية ، نم القنصلية ، كما خدم في كافة ولايات الامبراطورية مع الجيش الروماني وشارك مع حروب تراجانوس في بارثيا وداكيا ، وكان آخر منصب تولاه قبل موت تراجانوس هو حاكم سوريا وقائد القوات فيها وذلك في عام ١١٧ م ، ويقال ان افلوطينا خوجة تراجانوس هي التي اختسارت له زوجته وهي ڤيبياسسابينا

cf. B.W. Henderson: life and Principate of Emperor Hadrian (117-138 (t) A.D) London 1923, pp. 19-28.

<sup>1.9</sup> lbid P 4., Helh lebent & Yeo on cit, p 355 fr.

Vihin Sahine حفيدة شميقة تراجانوس المسماد ماركيانا Vihin Sahine وذلك لجمل الامبراطور وعلمه على اتصال وثيق ، وقد تم الزواج عام . . ا ميلادية تحت مساءى ومباركة افلوطينا من اجل مستقبل هادريانوس، وكانت قيبيا سابينا امرأة ساحرة الجمال شمديدة العبث ولم تمكن على وفاق دائم مع هادريانوس ، وهي التي اصطحبته في رحلته الى مصر عبام وفاق دائم مع هادريانوس ، وهي التي اصطحبته في رحلته الى مصر عبام والبيلا ياليانوس ، وهي التي ممنون بالاقصر مع وصيفتها جوليا بالبيلا Julia Balbilla (١) .

وهناك من يلقى ظلال الشبك حول علاقة ترجانوس بهادريانوس قائلين انها كانت متوترة بدليل أن تراجانوس لم يشرك هادريانوس فعليسا معه فى الحكم مثلما فعل نرقا مع تراجانوس ، وأن الرجلين لم يكونا على اتفاق كامل ، حتى انهم يشكون - كما سبق أن أشرنا - فى أمر التبنى اللذى جاء فى آخر لحظة ، عندما كان تراجانوس يلفظ أنفائه الأخيرة ، ويرون أنه من صنع أفلوطينا ، لكن سواء تمت الوصية أو لم تتم فأن قسراد القوات الرومانية فى سوريا كان كافيا لتولى هادريانوس العرش (٢) .

وخلاصة القول كان هادريانوس يتمتع باحترام كبير بين قوات الجيش وبين حموع الشعب الرومانى وشعوب الولايات ، فقد كان تاريخه العسكرى مسر فا للفاية ولهذا لقى قرار تعيينه ارتياحا وترحيبا . .

لقد ورث هادريانوس تركة مثقلة عن سلفه تراجسانوس صاحب سياسة التوسع والاندفاع العسكرى . فقد كلفت هذه الحروب التوسعية الاقتصاد كثيرا ، كما اهلكت جزءا كبيرا من القوة البشرية في الامير وأرية ، كما أن هذه السياسة العدوانية ادت الى الدلاع التورات المادية من جانب بعض القوميات مشل ثورة اليهود التى الدلعت من قورينائية في ليبيا وامتدت الى المغرب وفبرص ومصر وسوريا وفلسطين ، كما قاست ثورة بين الجرمان في وادى الدانوب الادنى وكذلك في بريطانيا ، وذرا وقدوف حفنة من كبار الضباط المتعاطفين مع الإمبراطور الجديد على رأسهم القائد الفذ ماركيوس توربو Marcius Turbo الذي عينه هادريانوس تالدا اعلى للقوات بدلا من القائد المراكثي لوسيوس كريتوس ولانوس كلانهارت الامن الورنة فوق رأس الامبراطور الجديد .

#### سياسته الخارجية:

وليدًا قرر هادربانوس احداث تغيير شامل في السياسة الخارجيسة لم قف الاقتصادي والبشري الذي اصاب النبراطسورية من جسراء

<sup>(</sup>١) أَنْظُر مِن مِقْرُ

<sup>(2)</sup> Heihel cheim and Yea on, cit, p. 355 if

حروب تراجانوس التوسعية ، فأصدر قرارا بوقف التوسع شرقى دجلة والفرات ، واصدر أوامره الى قواته بالانسحاب من ولايتى آشور Assyria وبلاد النهرين Mesopotamia اللتان كان تراجانوس قد ضمهما الى الامبراطورية ، كما اعاد ارمينيا الى وضعها القديم وهو الاستقلال الداتى بشرط أن تسير فى فلك الامبراطورية ، كما عقد معاهدة سلام مع البارثيين، كل هذا من أجل الدفاع عن حدود الامبراطورية وحمايتها ، وكان هذا سلوكا شجاعا من جانب هادريانوس فى وجه فريق العسكريين التوسعيين والذين كانوا يحلمون بفتوحات جديدة ويرون فى تراجانوس الامبراطور الامثل الذى يجب أن يحذو حذوه سائر الأباطرة ، وقد اعترض هؤلاء بشدة على سياسة هادريان المسالمة والدفاعية والتى تقوم على دعم ما هو واقع وتتفادت اى توسع أو تورط من شأنه أن يكلف الامبراطورية أكثر مما فى طاقتها .

كما تعرض قرار هادريانوس لموجة حديدة من النقد على المستوى الشعبى وسرت الشائعات بأنه يعد للانسحاب من داكيا تاركا الآلاف من المستوطنين الرومان لقدرهم ، وأنه أمر بتدمير الجسر الذى أقامه تراجانوس فوق نهر الدانوب ، ولكن هادريانوس لم يعبأ بهده الموجة من النقد والتشنيع وتمسك بسياسته الواضحة التي لها سابقة في تاريخ الامبراطورية وهي سياسة الامبراطور أغسطس نفسه التي وضعت حدا للتوسع ولهذا اتخذ لنفسه لقب هادريانوس أغسطس والذي ظهر على نقود عام ١٢٣ م والتي تصادف مرور ١٥٠ عاما على تاريخ الانعام بلقب أغسطس على أوكتاڤيانوس (عام ٢٧ ق.م) ، وتشبها بسياسة الامبرطور أغسطس اطلق هادريانوس على سياسته اسم السلام الاوغسطي

لكن احياء سياسة « السلام الرومانى » من جديد وهجر سياسة التوسع لم تعجب بعض كبار قادة الجيش من اتباع تراجانوس خاصة قائده المراكشي لوسيوس كويتوس Lusius Quietus الذي كان يحلم بفتوحات جديدة ويرى في سياسة سيده الراحل النموذج الأمشل الذي يجب أن يحذو حذوه سائر الأباطرة ، ويعتبر سباسة هادريانوس المسالمة سياسة انهزامية وتفريطا في ممتلكات الشعب الروماني . والحقيقة أن هادريانوس حاول أن يحتذي حذو الامبراطور اغسطس عندما هجر سياسة أبيه يوليوس قيصر التوسعبة واوجد « السلام الروماني » الذي يقوم على دعم ما هو موجود ورفض أي توسيع جديد من شائه أن يرهسق الامبراطورية ، وان حدود الامبراطورية بجب أن تتكافىء مع مقدرتها الحربية

والاقتصادية . ويبدو أن السناتو كان مقتنعا برأى هادريانوس الذى طبقه حتى قبل وصوله إلى روما لتولى العرش ، وربما شجع غياب الامبراطور كبار القادة على التآمر لقلب نظام الحكم ولكن السناتو كان بالمرصاد لهؤلاء العسكريين التوسعيين وقدمهم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وصدر الحكم باعدام لوسيوس كويتوس وثلاثة من رفاقه ، ولم ينتظر السناتو حتى وصول الامبراطور لكى يصدق على الحكم ، وتعجل تنفيذ الحكم فى غيابه باعتباره الهيئة المسئولة عن سلامة الامبراطورية فى غياب الامبراطور ، ويرى البعض أن هادريانوس لم يكن يرضى أن يبدأ حكمه بالاعدام والقتبل وأنه كان يفضل العفو عنهم لدعم مركزه ، بينما يرى البعض الآخر أن الامبراطور وأن تعمد أن يتلكأ فى العودة لحين أن ينتهى السناتو من دور العلاد بالنسبة له، وأن تنصله من مسئولية إعدام الجنرالات الأربعة ليس الا مكرا وخداعا ومراوغة .

واخيرا بعد ان هدات العاصفة وطبق الامبراطور سياسته واحدم قادة التوسعيين ، بدأ الركب الامبراطورى يسير الى روما بعد أن توقف فى بيزنطه وثيقوميديا حيث زار حدود الامبراطورية عند الدانوب ، وفى صيفعام ١١٨ ميلادية وصل هادريانوس الى روما لتولى العرش رسميا .

وبعد بضعة أبام ظهر الامبراطور بقامته المشوقة ولحيته ذات المهابة والوقار ووقف في السناتو بعلن عدم مسئوليته عن أعدام القادة و قسم أمام الأعضاء أنه لن يسمح باعدام أي عضو من أعضاء السناتو مستقبلا الا أذا صدر عليه حكم بذلك من السناتو ذاته ، وبانفيل نفد هادريانوس وحده كما قام هادريانوس بحركة دبلوماسية ذكية وهي أنه قدم أعتداره للسناتو لقبوله تولى السلطة ومهام الامبراطورية فور أعلان الجيش وقبل موافقة السناتو عليها ، ثم أتخذ مكانه في السناتو كأى عضو عادى ، وبدلك كسب تأبيد السناتو ورضاه .

اما هديته بالنسبة للشعب الروماني فقد كانت مثيرة حقا فقد اعلن مضاعفة الهبة المالية , Congiarium او النفحة الامبراطورية التي كانت تمنح في المناسبات للفقراء ، واكثر من هذا اعلن تنازل الامبراطورية عن الديون المتأخر على الناس من الضرائب ، وارزكد للناس صدق قراره امر بحرق الدفاتر والسيجلات الضريبية في احتفال مبيد في الفورم الروماني ، وقد بلغ حجم الديون الملفاة عن الفلاحين في اعطال وسائر الولايات ١٠٠ مليون ودياني (١٠ يقرب من حمد ن مليون دولار امسريكي مليون دولار امسريكي بالتقدر الحديث ) ، ثم أعلن دعمه لصندوق الاعانة والرعاية للفقيراء وطبق

عليهم الرعاية الطبية والتعليمية . وحرر المعدمين من العوز والحاجة تحت شعار « الحرية المستعادة Liberlas restituta » : وقد اكسب هذا القرار الامبراطور شعبية كبيرة خاصة فى الولايات التى عصرها الفقر والاسستغلال الرومانى مثل مصر (١) وآسيا الصغرى ، لكن بالنسبة للشعب الرومانى لم ينفعل كثيرا بهذا الكرم الجارف وقابله بتحفظ شديد ، وهنا شعر الامبراطور بخيبة امل كبيرة لنكران الناس بالجميل وآثر ان يترك روما وابطاليا فى برنامج زيارة طويل المدى للولايات .

وخلاصة القول ؛ لقد ساعدت الفترة التى خدمها الامبراطور تحت قيادة تراجانوس فى تفهمه للمساكل الاقتصادية والاجتماعية ، وادرك هادريانوس ان قدرة الاقتصاد الرومانى لا تسمح بفتوحات توسعية جديدة كالتى عام بها تراجانوس ، ويقال أن قلق الامبراطور كان فلسفيا أيضا لانه كان لا يريد الانفتاح حضاريا على الشعوب الشرفية حتى لا يؤثر ذلك على الحضارة الهللينية وصورتها الرومانية ، وحنى لا تتلوث بحضارات وعقائد وافكاره أجنبية لان هادريانوس كان شديد الحرص على نقاء الحضارة الهللينية ، ولهنا راى أن تعكف روما على تقوية اقتصادها لكى التنعش ثقافتها وفنونها باعتبارها الوريث الوحيد للحضارة الهللينية (٢) ، المعروف أن هادريانوس بحكم تعليمه كان عانقا لهذه الحضارة متيما بأفكارها مدركا لرسالتها واهميتها فى توحيد الفكر العالمي الروماني ، ومن بأفكارها مدركا لرسالتها واهميتها فى توحيد الفكر العالمي الروماني ، ومن شم نظر الى الأمور نظرة عالمية وليس من زاوية المصالح الرومانية الضيقة : (٢) .

Grenfell & Hunt & Hogarth, op. cit, no. XIX, p. 212,

<sup>(</sup>۱) يعكس رضا الناس عن بساطة وعصامية الامبراطور البردبة التى عثر عليها فى أم الالل ( باخياس بالفيوم ) والتى يعتقد العلماء أنها موضوع انشاء تلمسد مدرسة تخيل نفسه الامبراطور هادربان يكتب خطابا لحليفته يتحدث فيها بلهجة شاعرية فلسفية ووحائية وقد لاحظت بنفسى مدى القرابة فى الافكار بين بردبة امنمحات الاول اول ملوك الدولة الولاسطى التى يتحدث فيها الى البنه وخليفته فى المعرش وبين لهجة هادربانوس الى خليفته ، ومن الواضح أن كاتب البردية كان على علم ببردية امنمحات التى كانت تدرس فى المدارس المصربة حتى وقت مناخر ، أنظر :

كذلك انظر معر الفراعنة بالبف سير الن جاردنر \_ برجمة الدكتور نجبب ميخاليل ومراجعة د. عبد المنعم ابو بكر \_ الهبئة المصربة العامة للكناب القاهرة ١٩٧٣ ص ١٥١ .

(٢) ازدهرت الفتون في عهده لدرجة اسبحت هناك مدرسة متميزة للعن في عصر :

<sup>(2)</sup> cf. J. Toynbee: The Hadrianic School A chapler in the history of Greek Art, Cambridge University Press. (1934) pp. XXI.

<sup>(3)</sup> cf. H Stuart. The Roman Empire, Cambridgo (1945), p. 175-195.

#### رحلات هادريانوس الطويلة في الولايات:

غادر هادريانوس روما غاضبا عام ١٢١ ميلادية متجها الى بلاد الفال ووادى الراين ، ومنها سافر في العام التالي ليتفقد بريطانيا وليشرف على مشروع اقامة السور العظيم عبر نهر التاين Tyne في شمال انجاترا والذي لا تزال اطلاله باقية حتى اليوم تحمل اسمه وذلك من اجمل وقف اغمارة القبائل الشمالية الاسكتلندية على المزارع الجنوبيبة في انجلترا ، ومن بريطانيا عاد الى مرة أخرى الى بلاد الغال ثم اتجه الى أسبانيا حيث قضى فصل الشتاء ، وقبل أن يتحرك في مطلع الربيع نظم حملة تأديبية ضد القبائل المراكشية التي كانت تهاجم الحواضر الرومانية في هذه المنطقية وفي ونقضهم معاهدة السلام مع الرومان وذلك بتحريض ملكهم خسرو Chosroes و فجاة ظهر هادريانوس في الشرق الأوسط متاهبا ومستعدا ، وقد أدى ظهوره المفاجيء الى تراجع خسرو وعودته للسلام وبذلك قمعت الثورة البارثية في مهدها ، وقضى هادريانوس وقته في نشر العدل والعمران في ولايات الشرق ، فجلس يستمع الى شكاوى الناس وطلباتهم ويقصل فيها بنفسه وبعاقب الموظفين المستغلين للناس بلا رحمة ولا شفقة . كما كان بشرف على بناء المعابد في المدن التي يزورها وكذلك الحمامات ومجاري المياه العلوية والمسارح وملاعب الرياضة .

وفى عام ١٢٨ ميلادية بدات رحلته لشمال افريقيا حيث راح يفتش على المزارع الإمبراطورية (Saltus) للقمح هناك ويقترح أفضل السبل لاستغلال هذه المزارع حسب جودتها ومن ثم اصدر قراره المشهور لعستغلال هذه المزارع حسب جودتها ومن ثم اصدر قراره المشهور الى نفسه وأم الحواضر الهللينية مدينة آثينا وهناك ترأس الالعاب الرياضية ، كما سره أن يختاره أهلها أرخونا شرفيا عليهم وبذلك عدل القوانين حسب مصلحة الناس كما أكمل لأول مرة معبد زيوس فى أولمبيا منذ أن وضع الطاغية الأتينى بيسستراتوس Peisistratus فى القرن السادس ق.م. أساسة ، ثم افتتحه باحتفال كبير .

....

<sup>(</sup>۱) من اجل دلك اعتبر عادريان نفسه بطلا مثل دران والمعروف لمنا أن هرقل كان السفال الاغريقي الفوى المدافع عن الاغريق نسلا انتقام الدرد، البارية ( هيرودوت الكتاب الماني بدري دري بالمدريات بالسبه هادرياتوس بالريد فان عدان با

وفى أثينا بنى هادريانوس ضاحية جديدة سماها مدينة هادريانوس Pantheon ، واقام فى وسطها معبدا كبيرا لكل الارباب Hadrianopolis وعلى جانبى شوارعها بنى الأروقة المسقوفة ، كما بنى مكتبة كبيرة ودارا كبيرة للثقافة والرياضة gymnasium ، ومعبدا كبيرا من اجل الوحدة الهللينية الكبرى سماه Pan-hellenion . كما أضاف الى مدينة اثينا بوابة لا تزال قائمة حتى الآن .

وفى عام ١٢٩ ميلادية بدا هادريانوس رحلته الكبرى لزيارة آسيا الصغرى ، حيث نول بأسمرنا (ازمير) وانفسوس Ephesus (انعيه في تركيا الآن) وبيثينيا وانطاكية وبالورا (تدمر في سوريا) ، وفي كل مدينة كان يؤورها كان بفتتح المنشآت الحضارية الكبرى من معابد ومكتبات وحمامات ودور الرياضة والثقافة ومحارى المياه ، تاركا ذكرى طيبة د ينشعوب الولايات التي وحد فيها الاخلاص والعرفان بالحميل الذي أنكره عليه الشعب الروماني .

#### هادريانوس يزور الشرق الأوسط ومصر:

ومن آسيا الصغرى دخل هادريانوس سوريا التى كان حاكما عليها قبل توليه العرش ، ثم زار فلسطين ودخل بيت المقدس ( مدينة اورشليم) حيث وجد المدينة اطلالا مهجوره ووجد معبد سليمان تسكنه الثعالب ووجد اليهود مشردين ومحرما عليهم الاقتراب من هيكل سليمان ، ومن ثم خطرت لهادريانوس فكرة وهي أن يعيد بناء اورشليم من جديد على الطراز اليوماني وباسم روماني جديد هد آيليا كابيتولينا Aelia Capitolina اليوماني وباسم روماني جديد هد آيليا كابيتولينا Tupiter ويجعل فيها معبدا لرب الرومان جوبيتر الكابيتوليني Capitolinus ويقوم فوق هيكل سليمان وقدس الاقداس وبذلك يجعل اورشليم مدينة مختلفة تماما عن نظرة اليهود اليها ويحولها الى مستعمرة رومانية خالصة ، كما أعلن حظر ممارسة عادة الختان بين اليهود لانه وصفها بأنها عادة بربرية غير انسانية ، وقد اثار هذان المشروعان ابشع حركة تمرد قادها اليهود على طول تاريخهم بعد سنوات قليلة من مفادرة الامبراطور للشرق الاوسط .

ولم يعبأ هادريانوس بما الحقه قراره بمشاعر اليهود فى فلسطين واكمل تجواله فى الشرق بعبور حدود فلسطين الى مصر فى صحبة زوجته فيبيا سابينا ووصيفتها جوليا بالبيللا Balbilla وغلامه المفضل انطينووس Antinous وكان شابا من اقليم بيثينيا فى آسيا الصفرى

كان برى فيه تجسيدا لكمال الاجسام الاغريقية ورشاقتها ، خاصة ان الامبراطورها دربانوس يتخيل نفسه بطلااسطوريا مثل هرقل الذي كان يتخذله صبيا اسيونا من بيثينيا ، والمعروف لنا أن هرقل كان يعتبر البطل الاغريقي القوى المدافع عن الحضارة الهللينية ضد انتقام الشعوب البربرية (١) وبالتالي أراد هادريانوس أن يظهر بنفس الدور الذي قام به .هرقل فظهر في صحبة غلام اسيوى مثله ، على أي حال أبحس هادريانوس وزوجته وحاشيته الى الفرما رأسا من فلسطين ، حيث وصل الى مصر في مطلع خريف عام ١٣٠ ميلادية ، وقد سجلت عملة مدينة الاسكندرية الصادرة في السنة الخامسة عشرة من حكم هادريانوس تلك الزبارة الامبراطورية ، ولما كان النيل في ذروة فيضانه فقد اضطر الامبراطور الى الانتظار حستى مطلع الخريف ليقوم برحلته النيلية الى الاقصر وأسوان على نحو ما فعل جرمانیکوس منذ آکثر من قرن ، فقد کان محرما علی هادریانوس بصفت، فرعونا على المصريين أن يركب النيل أثناء الفيضان . وفي آخر خريف عام ١٣٠ بدأ اليخت الامبراطوري يتهادي على أمواج النيل حنى وصل الى طيبة القديمة وتفرج على معابدها وآثارها ووقف طويلا هو وزوجته سابينا امام تمثالي ممنون في البر الفربي من الاقصر ومتع سمعه بالنواح الذي قيل أنهما كان يصدرانه عند مطلع الشمس ، ولحسن الحظ أن بعض بطانة الامبراطور نحتوا اسماءهم فوق هذين التمثالين العملاقين ، كما نقشت الوصيفة حوليا بالبيللا بعضا من الاشعار باليونانية الركيكة تخليدا لهذه الذكرى (١) .

ولابد أن يكون هادريانوس قد حزن لتدهور الحضارة الاغريقية في مصر وتفلب القومية المصرية عليها فنا ودينا وفكرا ، كما لاحظ أن عسدد المدن الاغريقية في مصر لا يتناسب ومساحة مصر وعدد الاغريق بيها والذين أضطروا إلى العيش في عواصم الاقاليم المسرية وفي الريف علم جموع الفلاحين ومن ثم أصبحوا مصريين واكتسبوا الطابع المصرى ، فعدد المدن الاغربقية في مصر ثلاثة هي الاسكندرية ونقراطيس في الدلتا ، وبطلمية في سوهاج في الصعيد ، كما أدرك أن مصر الوسطى وهي المساحة الممتدة من منف ( ميت رهينة ) حتى افروديتوبوليس ( كوم شعاو بالقرب من طما محافظة سوهاج ) خالية تماما من إي مدينة أغربقية كبرى ، ومثلما قلد تراجانوس الاسكندر أيضا في اقامته تراجانوس الاسكندر أيضا في اقامته

<sup>(1)</sup> of A et E Bernard Les Interfighents gracques et habines au Gelosse de Memnon (Paris 1960) pp. 15-24.

للحواضر والمدن الاغريقية واعطاثها اسمه فقد بني في الجزء الاوروبي من Hadrianopolis تركيا عبر المسفور مدينة سماها مدينة هادريانوس لا تزال اطلالا قائمة حتى اليوم ، كما بني أيضا ضاحية بذلك الاسم في مدينة اثينا ، وبالقطع جاء وهو يفكر في بناء مدينة بنفس الاسم في مصر ، غير أن الروايات روت أنه أثناء الرحلة النيلية وعندما كان اليخت الامبراطوري يتهادى قبالة قرية الشيخ عبادة (مركز ملوى محافظة المنيا) غرق الصبي انطينووس أثناء ملئه وعاء بالمياه لمولاه الامبراطور ، وقلد الامبراطور البطل الاغريقي الاسطوري هرقل في حزنه عندما غرق فتاه هولاس في ظروف مماثلة ، وحزن عليه بشدة مدعيا أنه أصبح مؤلها وكان. الاغريق يقدسون ويعبدون الفرقى مثلما كان المصريون يفعلون ازاء غرقى النيل (١) ، ومن ثم وجد أنصار مزج الحضارتين في مصر فرصة لخلق ديانة مشتركة نواتها الفتى الفريق انطبنووس الذي أصباحمثل أوزوريس تماماه وهنا وحد هادربانوس فرسته في اعلان بناء حاضرة اغريقية خالصة بالقرب من المكان الذى غرق فيه انطينووس واطلق على هذه المدينة اسم Antinoupolis . وجعلها النموذج الأمثل للحواضر أنطيئو بوليس الاغريقية في مصر (٢) واتخذ من دستور نقراطيس القديم لها دستورا لحب الامبر اطور لكل ما هو عتيق من الحضارة الاغريقية . ووطن فيها ما تيقى من العناصر الاغريقية التي لم تتمصر خاصة من اقليم الفيوم أقرب الاماكن من الحاضرة الجديدة وشجع المستوطنين باعطائهم امتيازات مختلفة مئلالاعفاء من الضرائب وتوزيع الاراضي وحق الزواج من المصريات ، وبني للمدينة طريقا للقوافل يربط بينها وبين ميناء برنيكي على البحر الاحمر ليعطى المدينة مصدرا اقتصاديا دائما ، وقد ازدهرت هذه المدينة في العصور المتآخرة بل عرفها المسلمون باسم مدينة انصنة ، كذلك متع هادريانوس نفسه بتفقد مدينة الاسكندرية الخالدة والدخول في محاورات مع فلاسفتها المقيمين في الموسيون ( دار الحكمة ) بل نقال أنه ضم الى عضوية الموسيون أثنين من الفادسفة المتجولين المشهورين وهما بوليمون اللاذقى وديونيسيوس الميليطي ، وقد لاحظ المتخصصون في الآثار السكندرية وجود موجة من الانعاش الفنى الهلليني خلال وعقب زيارة الامبراطور سواء على النقود أو في رسم أقنعة الموميات التي اشتهرت بها اللاهون والفيوم والروبيات بمصر الوسطى والتي لا يخلو متحف من متاحف الدنيا من نموذج لها

كذلك لاحظ المتخصصون في دراسة الوثائق البردية بدأية تطبيق نظام تقسيم الاراضي في مصر حسب جودتها وتجديد الايجارات حسب هذه الجودة والتي كانت تتفق وسياسة الامبراطور الاقتصادية التي أصدرها عام ١٠١٨م، خاصة في اقليم الفيسوم وكانت الضرائب قسد تراكمت في الصعيد لمدة خمس سنوات، وفي مصر الوسطى تراكمت الضرائب لمدة أربع سنوات ولمدة ثلاث سنوات في اللهاما ، وربما اقر الامبراطور طلب الادارة الرومانية في مصر الذي تقدمت به عقب موت تراجانوس مباشرة بالسماح لها بتطبيق نظام تأجير الاراضي حسب مناطق جودتها الزراعية ولا شمك أن الفاء الديون المتأخرة عن كواهل الفلاحين المصريين بعث في الناس الأمل وانعشس الاقتصاد الذي قتلته الحروب لاهلية المخربة بين الاغريق المصريين وبين اليهود والتي دارت رحاها على طول الوادي ، وادت الى نقص الايدي العاملة بعد أن جند تراجانوس الفلاحين المصريين في الميليشيا التي كونها لوقف هذه الحرب ، كما أن تخفيض الايجارات ادى الى انعاش الزراعة في مصر حتى أن البعض بلخص أعمال هادريانوس في مصر بأنها ثورة زراعية وثقافيه (۱) .

## هادريانوس يسحق ثورة اليهود في فلسطين :

وما ان عاد هادريانوس الى روما من رحلته الى مصر حتى هبت ثورة اليهود فى فلسطين فى خريف عام ١٣٢ م ، وقد سبق أن بينا الاسباب التى ادت الى قيام هذه الثورة ، وقام اليهود بأعمال أرهابية فدائية ضد الفوات الرومانية المعسكرة فى فلسطين وكان يقودها متطرف يهودى كان يدعى شيمون باركوخبا او شيمون بن النجمة ، وعلى الفور أبحر هادريانوس الى سوريا ، وجمع الجيوش الرومانية من عدد من ولايات الشرق ، كما عين عليها الجنرال الروماني الشهير يوليوس سيفيروس الذى استدعاه من قيادته فى بريطانيا ، واتبع سيفيروس نفس الاستيراتيجية التى طبقها فسباسيانوس وتيتوس من قبل وهى عزل جيوب الثوار ومحاصرتها حتى المجاعة ثم تصفيتها بطريقة منظمة ، وقد بلغ عدد اليهود الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب ما يقرب من نصف ملبون يهودى ، واسر ما يقرب من هذا العدد ، وبذلك تم سحق هذه الثورة عام ١٣٥ م بعد حرب استمرت عامين، ودمرت اورشليم وتحولت الى أطلال وتفرق اليهود هائمين على وجوههم

cf. Westermann. J.E.A (1925) pp. 172-177. (1) وكالك امال الروبى: كرانيس كوم اوشيم دراسة انتشادية واجتماعية في المصر الروماني سرسالة دكتوراة غير منشورة ساداب القاهرة ١٩٧٥ ص ٨ س ١٨٠ . (م ١٧ س تاريخ الامبراطورية الرومانية )

بعضهم وصل الى الحجاز واليمن ومصر وعادت فلسطين الى الرومان . وتناقص عدد اليهود فيها حتى كاد أن بنقرض تماما .

#### تدعيم حدود الامبراطورية:

لقد كان هجر هادريانوس لسياسة التوسيع التي سلكها سلفه تراجانوس وانسحابه من بعض المناطق ضرورة حتمية لانقاذ اقتصاديات الامبراطورية ، لكن ذلك لم يكن تراخيا او اهمالا لحدود وممتلكات الشعب الروماني ، فقد حظى الجيش في عهد هادريانوس باحترام كبير واصبحت قوة روما مرهوبة الجانب تخشاها امم الارض جميعا ، واصبحت حدودها قوية محصنة ، فقد كان هادريانوس اول امبراطور روماني يطبق خطة دفاعية منظمة لاقامة الحصون والاسوار والخنادق الدفاعية مثل حائط هادريانوس الشهيرة التي اشرنا اليها في نسمال بريطانيا ، وقد لقيت الحدود الالمانية بالذات معظم اهتمامه اذ بني فيها عددا من القلاع والاسوار ذات الأبراج المحصنة والبوابات الكبيرة وبذلك احاط الامبراطورية بسياج دفاعي حقق الامن والسلام لشعوبها من هجوم البرابرة ، بل اصبحت هذه القلاع والحاميات على الحدود تشكل مناطق لجمع المكوس والجمارك ولضبط حركة التجارة بين الامبراطورية والشعوب الاجنبية من جيرانها .

## اصلاحات هادريانوس في المجال المسكرى:

لقد كان هادريانوس جنديا بكل عواطفه ولذا لم ينس الجيش أبدا . بل كان دائما في مخيلته وعلى قائمة الاصلاح . حيث ادخل عليه برنامجا اصلاحيا شمل الضبط والربط والتجنيد والتدريب واستراتيجية المعادك وتكتيك القتال . لقد كان هادريانوس يعبد الضبط والربط العسكرى وسبق ان ذكرنا حبه لثكنات الجنود التي كان دائم الزيارة لها بل قيادته للجنود في تمرينات المشي الطويل وهو برتدى زى جندى عادى ويحمل متاعه مثلهم فوق ظهره ، وكان لا بترك جزءا من الثكنات الا وزارها واعطى اوامره الفورية اللازمة بخصوصها ولذا التف الجيش حوله في ولاء واخلاص ، واصبح محبا للنظام والطاعة ، وعلى درجة عالية من اللياقة القتالية والاستعداد الهجومي (۱) .

ومن أهم التفييرات التى اجراها هادريانوس فى المجال العسكرى ازالته للفروق بين القوات الرومانية النظامية المعروفة باسم الفرق

\_\_\_\_

الحلفاء الاجانب ، في مجالات المساعدة والتسليح والتشكيل ، ولاول مرة الحلفاء الاجانب ، في مجالات التدريب والتسليح والتشكيل ، ولاول مرة لم يعد المواطنون الرومان ينضمون الى الفرق فقط والاجانب للقوات المساعدة فقط ، بل اصبح هناك مواطنون رومان يخدمون في القوات المساعدة واجانب يخدمون في الفرق الرومانية . وقد حرص هادريانوس على تحريك الجيوش لتكون بالقرب من اطراف الحدود وأبعادها عن المناطق الداخلية ، وكان دائم الحث للشباب للانضمام الى صفوف الجيش عن طريق تعميق الاحساس بالوطنية والواجب وعن طريق اغرائهم بتوطينهم في مستوطنات عسكرية دائمة على الحدود وذلك بعد التسريح من الخدمة ، وقد نجح بالفعل في تجنيد اعداد كبيرة من سكان مناطق الحدود ، وكان اغلبهم من بالفعل في تجنيد اعداد كبيرة من سكان مناطق الحدود ، وكان اغلبهم من منح هادريانوس هؤلاء حق « وراثة الاب » وكان هذا الحق محرما عليهم من قبل ذلك . وقد شجع هذا القرار المزيد من ابناء الجنود على الانضمام الى قبل ذلك . وقد شجع هذا القرار المزيد من ابناء الجنود على الانضمام الى حيوش الحدود الرومانية .

والى جانب القوات المساعدة التى عسكرت فى القلاع والابراج على طول حدود الإمبراطورية خاصة فى جبهتى الراين والدانوب اسس هادريانوس قوات جديدة اطلق عليها اسم « الفئات » numeri وذلك من القوميات المختلفة التى تتكون منها شعوب الإمبراطورية مثل الجرمان وسكان الدانوب ومن البريطانيين ومن المراكشيين ، وكانت كل اقومية من هذه القوميات تشكل قوة inumeri وتقاتل بروح الجماعة وبطريقتها الخاصة ، وترك لكل منها حرية استخدام لغتها القومية واسلحتها المحلية ، وكانت كل قوة تشكل مجموعة متحركة وخفيفة السلاح والحركة اشبه بالقوات الخاصة فى الجيوش الحديثة ، وتتكون كل قوة من مجموعة المشاة او مجموعة من المخيالة او من المجموعتين معا ، كما شمل بعضها جماعات الاستطلاع الخيالة او من المجموعتين معا ، كما شمل بعضها جماعات الاستطلاع وحدة ضابط رومانى برتبة قائد مائة centurion ، وبالطبع كان لهذه وحدة ضابط رومانى برتبة قائد مائة centurion ، وبالطبع كان لهذه فضلا عن معرفتها الجيدة بطبيعة الأرض والعدو وسرعة حركتها وانتقالها .

اما بخصوص التجديد فى فن التكتيك الحربى الذى ادخله هادريانوس وسارت على نهجه الجيوش الرومانية حتى مجىء ديوقلديانوس ، فكان احياء نظام الفيالق المقدونية القديمة Phalanx عند الهجوم والدفاع ، فعند عمليات الهجوم تقوم القوات لمساعدة بمناوشة العدو وتجهيز ميدان

المعركة لفيالق الفرقة الرومانية لتضرب ضربتها القاضية والنهائية ، وفى حالة صد الدفاع تتلقى القوات المساعدة الضربة من لعدو وتستوعبها ثم تفوم فيالق الفرقة بأكالة الضربة الانتقامية للعدو .

لقد جاهد هادريانوس من اجل خلق جيش دفاع وطنى متأهب للعمل في اللحظة التى تصدر اليه الأوامر لكى يزود عن حدود الامبراطورية وسلامتها ويجعل المعتدين يفكرون الف مرة ومرة قبل التعدى على حدود الامبراطورية ، كما ان رعاية الامبراطور الخاصة لثكنات الجيوش وضربه المثل الأعلى للجندى جعل الروح المعنوية للجنود على درجة من العلو والنظام لم يسبق لها مثيل ، وحتى لا تفقد الجيوش عند الحدود لياقتها العسكرية اصدر اوامره بتحريم بناء الثكنات الفخمة البعيدة عن روح الجنود التقشيفية ، كما حرم على الجنود العمل في الزراعة او التجارة وتكريس انفسهم لشرف القتال حتى لا يفقدوا هذه اللياقة ويبقوا في درجة عسكرية عالية متأهبة ، ورغم هذا لم يؤثر هادريانوس سياسة التوسع العسكرى ، وانما كان هدفه جعل الجيش في درجة الاستعداد والتأهب الدائم وفي حالة تسخين مستمر بقصد ارهاب العدو دون التورط في حروب ، ففي عهده لم تقم جيوش الامبراطورية بأى حروب سوى الحرب ضد اليهود المتمردين في فلسطين وهي حرب في جوهرها دفاعية وليست هجومية .

#### تنظيم الادارة في الولايات:

لم يكن هادريانوس بالرجل البسيط الذي يمكن فهمه بسهولة ، بل كان أكثر الاباطرة تعددا في المواهب والقدرات منذ يوليوس قيصر ، فكان يحاول دائما ان يستحوذ على كل شيء ، ويلم بكل شيء وفي نفس الوقت كان يخرج من اشد المعضلات واعقدها بالحل الناجح والامثل . كما ان رحلاته الطويلة ومراسلاته مع كبار الموظفين في الولايات جعلته يلم بقدر كبير بغن الادارة فكان يعرف كل شيء عن كل ولاية وكان يرعى الشعوب مطبقا شعاره الذي رفعه وهو «مع الفقراء ضد الوجهاء ، مع المعوزين ضد الموسرين» الماهوزين ضد الموسرين تخالف المنات قرارته الفورية التي اتخذها اثناء تفقده لشئون الولايات عادة من الجل الفقراء البسطاء ، ففي اثينا اصدر قرارا بوقف تصدير زيت الزيتون حتى يحد من ارتفاع اسعاره ، كما وضع سعرا محددا للأسماك حماية للبسطاء من الناس من جنون الاسعار ، وفي آسيا الصغرى اعفى المدن من متأخرات الضرائب ، بل منح الاعانات المالية للمدن التي اصابتها الزلارل والكوارث الطبيعية ، وفي مصر خفض ايجارت ارض الامبراطورية بالنسبة والكوارث الطبيعية ، وفي مصر خفض ايجارت ارض الامبراطورية بالنسبة

لزارعيها من الفلاحين، وخفض الضرائب والغى المتأخرات ، كما أعاد تنظيم انواع الاراضى وحدودها حسب جودتها وحدد الضرائب. على ضوء ذلك ، كما أعفى مزارعى الاقطاعيات الامبراطورية فى مصر من الخدمة الالزامية التى كان يفرضها وكلاء الامبراطورية الماليين conductores ، أو المشرفين على تحرير عقود الايجارات ، كما جعل مدة سريان عقود الايجار طويلة ومؤمنة حتى يطمئن المزارعين ويشجعهم على العمل بعد أن كانوا تحت رحمة هؤلاء المسئولين ، فساعد ذلك المعدمين من الفلاحين على الاستقرار المالى وبداوا يتحولون الى مزارعين مكتفين بل وموسرين (١) .

وفى شمال أفريقيا شجع الرومان على استيطان وتعمير الأراضى البور برراعتها بحدائق الزيتون ، والغى الايجارات طوال المدة التى تكون أشجار الزيتون فى مرحلة قبل الانتاج ، ثم تبدأ الايجارات مخفضة وتزداد تدريجيا. كما اعطى هؤلاء المستوطنين الحق فى الاتصال به مباشرة اذا وقع عليهم ظلم او ضيم من وكلاء الإمبراطورية الماليين أو جباة الضرائب الجشعين . ولذلك اصبح هادريانوس محبوبا من رعايا الامبراطورية الفقراء ويحظى عندهم بالتقدير والاحترام .

الى جانب ذلك كان هادريانوس ولوعا بالتعمير واقامة الحواضر فى لل أرجاء الامبراطورية ، ووصل العمران والتحضر اقصى درجاته فى الولايات فى عهده ، وحول كثيرا من القرى التى قامت بالقرب من ثكنات ومعسكرات الجيوش الرومانية الى حواضر ومدن تتمتع بالاستقلال الذاتى ، ومن المدن التى اقامها هادريانوس فى الولايات مدينة هارديانوبوليس فى تراكيا (على الحدود البلغارية للطائرية واسمها الآن ادريانوبوليس ) ومدينة هارديانوثيرا للطائرية واسمها الآن ادريانوبوليس ومدينة انطينوبوليس فى مصر ومستوطنة جوليا هادريانا افينيو مدينة افينيون (Colonia Julia Hadriana Avenio) ومكانها الآن مدينة افينيون وغير ذلك الكثير فى ولابات الدانوب .

وبقدر ما نشر العمران والحضارة بقد ما نشر حقوق المواطنة الرومانية كمكافأة للشعوب التى تشربت تماما بالروح وبالثقافة الرومانية ، وهى سياسة رومانية سبق الاشارة البها عند الحديث عن شمال أفريقيا وبداها يوليوس قيصر وقلدها الامبراطور اغسطس ، وسار عليها الأباطرة خلال القرنين الأول والثانى الميلادى ، وكان اعلى مرحلة هى منح المقاطعة او الولاية درجة المستوطنة Colonia الرومانية حتى يتمتع سكانها بالجنسية الرومانية الكاملة بدلا من الحقوق اللاتينية اذا كانت المدينة أو القاطعة

<sup>(1)</sup> Heihelcheim & Yeo, op. cit. p. 359 also cf. Westerman, g. E. A. 1925, pp. 172-177.

متحالفة مع روما municipia : فمثلا رفع هادريانوس بعض اجزاء ولاية شمال أفريقيا وولاية داكيا من درجة المقاطعة المتحالفة colonia الى درجة المستوطنة الكاملة colonia .

كما ابتدع هادريانوس تقليدا جديدا وهو منح الحقوق اللاتينية لاعضاء مجالس الشيوخ في ولايات الامبراطورية (decuriones) وكبار الموظفين المحليين فيها ، وسماه الحقوق اللاتينية الكبرى (Latium Maius) المجال اللاتيني الاكبر .

وكان هدفه هو تشجيع الوفاء للامبرطورية فى الولايات بخلق جماعات رومانية الثقافة والحقوق حتى تتحول الامبراطورية الى امبراطورية عالمية وليست وقفا على الرومان والإيطاليين .

# اعادة تنظيم اجهزة الحكم:

كما قلنا كان النظام disciplina بالنسبة لهادريانوس يكاد ان يكون عبادة ، ولهذا وجد الحاجة ماسة لاعادة بناء الجهاز الحكومي المركزي واختيار اكفا العناصر للعمل به ، فقد وضع شروطا لاختيار هذه العناصر لا تكاد تختلف عن الشروط التي نضعها للموظفين في عصورنا الحالية : مثل أن يكون الفرد كفيء وقادرا ومدربا ووقيا للامبراطور وللامبراطورية ، ومقابل ذلك زاد من الرواتب واكثر من المكافآت التشجيعية لحثهم على العمل الدائم والخلاق .

كذلك نهج هادريانوس على نهج فسباسيانوس فى الاعتماد على رجال الفرسان لشغل المناصب العليا بدلا من المعتقين الذين كان يعتمد عليهم كلاوديوس واسساءوا كثيرا الى اللولة حيث نشروا بدور الفسساد والبيروقراطية ، لفد زاد هادريانوس من الاعتماد على طبقة الفرسان لادراكه مدى مهارتها العملية والقيادية فى ادارة شئون الامبراطورية ، كما عين الفرسان فى رئاسة الدوواوين المركزية الاربعة التى اوجدها كلاوديوس وهى ديوان المراسلات (ab epistulis) ، وديوان المظالم a studiis وديوان المطارف عديوان المحاسبات (a rationibus) ، وديوان المعارف وتكريما لمديرى الدواوين كان ينعم عليهم بالالقاب الشرفية والفخرية مثل وتكريما لمديرى الدواوين كان ينعم عليهم بالالقاب الشرفية والفخرية مثل الرجل المبجل Vir egregius ، والرجل الاكمل Vir egregius والرجل الأسمى كان ينعم عليهم بالالقاب قبل ذلك والرجل الأسمى البرايتورى (۱) فضلا عن ذلك انشأ هادريانوس وقفا على قادة الحرس البرايتورى (۱) فضلا عن ذلك انشأ هادريانوس ديوانين جديدين لزيادة مشاركة الفرسان فى الادارة وتدعيما لسير العمل

<sup>(1)</sup> Heiholcheim & Yeo, op. cit. p.

Cursus publicus في الامراطورية وهما ديوان النقل والبريد وكان البريد قبل ذلك ليس له ادارة مركزية بل تكليف يقع على عاتق سكان المقاطعات الابطالية وشعوب ولايات الامبراطورية ، لكن هادريانوس جعله ديوانا مركزيا منظما وجعل على راسه رجلا من طبقة الفرسان بدرجة Praefectus Vehiculorum ای رئیس المرکبات ، اما برا بفكتوس الديوان الثانى فهو ديوان الضرائب المركزية الذى كان يراسه امين الخزانة procurator والذي ينتشر رجاله ووكلاؤه في كافة اجزاء الامبراطورية ٤ ومن التجديدات الادارية والقانونية التي أوجدها هادريانوس وظيفة محامو الخزانة Fiscus Advocati لاقامة الدعاوى نيابة عن الخزانة العامة وديوان الضرائب ، وأوكلت هذه الوظائف لرجال الفرسان الذين كانوا يشغلون وظائف عسكرية صغيرة ويريدون تغير مجال عملهم الى العمل الادارى والتدرج فيه ، فكانت وظيفة محام الخزانة هي أولى درجات سلم الوظائف العليا بالنسبة لهؤلاء الفرسان المدنيين ، وهكذا فصل هارديانوس بين سلك الفرسان العسكريين وسلك الفرسان الاداريين ، وكان الأخيرون لا يشتركون في القتال ولكن يقومون بالشمئون الادارية في الولايات وفي داخل الثكنات الني جمل لهم فيها ادارة خاصة وحدد لهم وأجباتهم داخل القيادة ، وبذلك لأول مرة منذ عهد اغسطس عين فرسانا مدنيين بلا خبرة أو تدريب عسكرى لتولى وظائف ادارية وكان هدف هادريانوس من ذلك جذب اصحاب الكفاءات والخبرات من غير العسكريين للمشاركة في دعم أجهزة الحكم .

وينتقد البعض فكرة الفصل بين سلك الفرسان المسكريين والفرسان المدنيين لأنها خلقت قيادات عسكرية كبرى بلا خبرة مدنية أو ادارية وجاهلين فى فن الحكم كما خلقت قيادات ادارية كبرى بلا خبرة عسكرية وجاهلة بروح التعامل مع الجيوش والمواقف التى يتطلب فيها استخدام الجيوش ، وكانت النتيجة هو المواجهة بين القيادات العسكرية والقيادات المدنية كما حدث فى القرن الثالث الميلادى عندما وجدت القيادات الادارية العليا نفسها تحت رحمة القيادات العسكرية الجاهلة تماما بروح الادارة المدنية مما ادى الى تولى سلسة من الاباطرة العسكريين الأجلاف الذين تدهورت على ايديهم الادارت المدنية . وهذا عجل بتدهور الامبراطورية الرومانية فيما بعد .

كذلك دفع حب التنظيم الامبراطور هادريانوس الى خلق مجلس دائم للرئاسة Consilium principis يتكون من رؤساء الدواوين المختلفة

وقادة الحرس البرايتورى ، والخبراء من الفقهاء والمشرعين ، واصبح هذا المجلس هو الذى يرسم السياسة ويضع القرار بالنسبة للامبراطور وللامبراطورية ، بل واصبح هذا المجلس هو الهبئة التشريعية العليا التى تقترح على الامبراطور سن القوانين وتفسيرها ، بل وكان يتحول الى محكمة عليا لمحاكمة اعضاء السناتو وكبار فيادات الموظفين ، واصبح هذا المجلس للامبراطور بمثابة مجلس سناتو خاص ، بل وكان يصحبه هذا المجلس حتى في رحلاته ، ويقال في تفسير نشاة هذا المجلس ، ان الامبراطور مادريانوس كان كثير الترحال والسفر لتفقد أمور الثكنات والولايات ومن ثم كان بعيدا عن مجلس السناتو وغير قادر على الاتصال به او التفاهم معه ، ومن ثم كون هذا المجلس (۱) Consilium الاستشارى اساسا من الفقياء والخبراء القانونيين من أمثال الفقيه سالفيوس يوليانوس Salvius وبدأ كالنائي الذى تطور التشريع الروماني على يديه تطورا كبيرا ، وبدأ يأخذ الشكل الانساني العالى الذى اعطاء الخلود والبقاء حتى عصرنا الحديث .

#### الاصلاحات القانونية والتشريعية:

حرص هادريانوس على تطبيق القوانين تطبيقا عادلا وانسانيا في كل امور الدولة سواء في مجال تخفيف الضرائب عن كواهمل النماس وقت الأزمات الاقتصادية ، او تجميد الاسعار او تشجيع فلاحة الاراضى البور ، أو رنع مستوى الرعاية والخدمة في أحيماء الساصمة المكتظة بالفقراء . والعبيد .

ولقد اصبحت اصلاحات هادريانوس في مجال التشريع تراثا عاما البشرية وقدوة لرجال القضاء في كل مكان وزمان فمثلا جعل لفتاوى المشرعين والفقهاء responsa قوة القانون وملزمة للقضاة للأخذ بها عند نظر القضايا ، ولا يصبح القاضى حرا منها الا اذا تناقضت هذه الفتاوى مع بعضها البعض عندئذ يرجع القاضى الى ضميره ورايه لاصدار الحكم ، وقد جمع الامبراطور حستنيانوس الاول البيزنطى ( ٥٢٧ - ٥٦٥ م ) هذه الفتاوى في موسوعة قانونية Digesta نسبها الى نفسه .

<sup>(</sup>۱) اشار الادیب بلینیوس الاصغیر الی حضیورة احمدی اجتماعات همادا المجلس Epistulae, VI, 31 ) وعن موضوع الخلاف بین هادریانوس والسنالو حول المجلس الاستشاری انظر : B.W. Henderson, op. cit وان کان المؤرخون قد بالغوا فی حجم هذا الخلاف .

كما كلف الامبراطور الفقيه سالفيوس يوليانوس باعادة مراجعة لوائح وتشريعات رجال القضاء البرايتورى Praetores ووضع لوائح ثابتة لهم للسير عليها بقيت مستخدمة ومراعاة لقرون عديدة ، وخلصت التشريع الروماني من العوائق والتناقضات القانونية التي لم يطق هادريانوس على بقائها ، وقد عرفت هذه اللائحة باسم اللائحة الدائمة edictum perpetuum بعد إن وافق السناتو والامبراطور عليها وبذلك أصبح التشريع ثابتا ومواده معروفة وواضحة . بل أعطى للمواطن الحق في اقامة دعوى ضد قانون معين ومقاضاة الدولة ولذلك أصبح القانون العادل هو الحكم في كل أنحاء الامبراطورية .

ولكى يسهل فض القضايا المتكدسة أمام المحاكم البرايتورية قسم هادريانوس ايطاليا ــ باستثناء روما ــ الى اربعة الوية قضائية ؛ وجعل لكل لواء ادارة قانونية مستقلة يتراسها قاضى القضاعتانية ؛ وقعد قصد الذى كان عادة من رجال السناتو الذين يختارهم الامبراطور ؛ وقد قصد بهذا التقسيم تحرير القضاء من احتكار مجلس السناتو الرومانى وادارته الإنفرادية المطلقة لهذا الجهاز ووضع ايطاليا فى درجة معادلة ودون تمييز لسائر ولايات الامبراطورية أمام القضاء والعدل ؛ كما قصد بها نزع البساط من تحت اقدام السناتو الذى ساءت علاقته بالامبراطور بعد هذا القرار . كذلك زادت اهمية الامبراطور فى مجال التشريع واصبحت قراراته كذلك زادت اهمية الامبراطور فى مجال التشريع واصبحت قراراته هذه القرارات ذات درجات مختلفة فهى اما مراسيم امبراطورية وكانت مطده القرارات ذات درجات مختلفة فهى اما مراسيم امبراطورية طفوت التساؤلات التى يحمله ؛ أو قرارات التى يحمله يو ترارات التى يعمله بها موظفوه ، او توجيهاته mandata الى الوظفين التابعين له وبذلك بدات ملامح التشريع الرومانى تأخذ الشكل الانسانى الخالد (۱) .

# علاقة الامبراطور بالسناتو:

بدات العلاقة طيبة بين الامبراطور ومجلس السناتو باعتبار هذا المجلس من ناحية النظرية شريكا للامبرطور في حكم الامبراطورية فعند وصول هادريانوس الى روما لتسلم الحكم اتخذ مكانة في السناتو كعضو عادى ، ثم قدم اءتذاره لتوليه السلطة بعد صدور المبايعة من الجيش مباشرة ودون انتظار موافقة المجلس ، ثم اقسم أنه لن يحاكم عضو من المجلس بتهمة الخيانة العظمى الا امام محكمة من المهناتو ذاته وقد حافظ هادريانوس على وعده طوال مدة حكمه .

غير أن سحب الخلاف بدأت تتجمع بين الامبراطور ومجلس السناتو فلامبراطور كان كثير الترحال والسفر وبذلك وجد السناتو فلسبه معزولا بلا عمل ، كما أن احتضان الامبراطور لرجال الفرسان في الادارة أثار حقد السناتو الدفين ضد رجال هذه الطبقة ، وزاد من الخلاف تكوين الامبراطور للمجلس الاستشارى consilium الذي كان يتنقل مع الامبراطور ويرجع اليه في المشورة ، زاد من احساس اعضاء المجلس بافهم مهملين ولا يشاركون في ادارة الامبراطورية . خاصة أن غالبية الخبراء والفقهاء القانونيين الذين كان يتكون منهم المجلس كانوا من طبقة الفرسان التي كان السناتو يحتقرها ، ثم كانت الضربة الكبيرة التي سحب الامبراطور بها البساط من تحت أقدام السناتو وهي نقسيم ايطاليا الي اربعة الوية فضائة يشرف علهيا الامبراطور ويختار لكل منها رئس قضاتها ، وظل السنتاو وهو انطونينوس بيوس نان يلفي هذا الله مرة الخرى بعد بوليه .

وخلاصة العرل ٤ بالرغم من انالشعب الروماني وشعوب الامبراطورية قدرت اعمال واصلاحات هادريانوس ٤ الا أن السناتو استاء فيما بعد من تصرفات الامبراطور الذي لم يستطع فهمه على الطلاق ٤ ومن ناحية اخرى احسن هادريانوس بجفوة وهوة واسعة تفصل بينه وبين هذا المجلس .

وقد زادت هوة الخلاف في الايام الاخيرة لحكم الامبراطور عندما اصيب الامبراطور بمرض مؤلم مزمن جعله اقل صبرا في تحمل مضايقات السناتو عند معالجة بعض الحساسيات التي كان يشيرها هذا المجلس ، لكن السناتو لم يفلح ابدا في الحط من شأن هذا الامبراطور الواسع الادراك ، والذي كان يعتمد على نفسه في الالمام بكل الامور وفي اتخاذ القرار المناسب ، كما فشل لسناتو في سبر اغوار نفسه ومعرفة ما يدور في عقله ، ولهذا ادعوا فيما بعد بأنه كان مختل العقل والشعور .

# الرعاية الاجتماعية للفقراء والموزين:

لقد بذل هادريانوس جهده الاكبر لحماية الضعفاء من الأفوياء ؛ والفقراء من الموسرين عملا بنعاليم المدرسة الرواقية ، وتعاليم فيلسوف الرومان الشهير سينيكا Seneca وتلبية لمطالب الكلبيين Cynics ، الذين يرون أن الناس مهما تباينت اوضاعهم الاجتماعية فهم جميعا بشر يساوى الموت بينهم ، ومن ثم فلا فرق بين المحر والعبد ، وبين الفقير والغنى .

ولهذا حرم هادربانوس على السيد ان يقتل عبده او يعذبه او يخصبه او حنى بيعه تجلاد Gladiator بازز حتى يفتل او يقتل لاى سبب ، وكان هذا اول تشريع روماني يعامل العبيد كبشر لهم حق الحياة كغيرهم ، كما الغي حق رب الأسرة القديم في التحكم في منح او رفض الحياة بالنسبة لأبنائه وهو الحق القديم المعروف باسم ius vitau necisque (حتق الحياة او عدمها) والذي كان جنزها من سلطات رب الاسرة الروماني الحياة او عدمها) والذي كان جنزها من سلطات رب الاسرة الروماني paterfamilias
والقصر من جشع الأوصياء عليهم ، وجعل من حتق القصر ان يرثوا ويمارسون التصرف فيما آل اليهم من ارث دون الرجوع الى الوصي.

اما في مجال اعمال الرعاية الاجتماعية والخيرية والتعليمية فقد سار هادريانوس على نهج نرفا وتراجانوس في تخصيص جزء من اموال الدولة لرعاية وتعليم ابناء الفقراء والمعوزين الإيطاليين ومن ثم عين نقيبا لرعاية الطفولة ومدها بالفذاء عرف باسم pracfectus alimentorum يقوم بتوزيع هذه الاموال على الجهات والجمعيات الخيرية المختلفة ، كما خصص جزءا من الميزانية للانفاق على المدارس في اجزاء الامبراطورية وتخصيص مرتبات للاساتذة المسنين ، واتباعا للسياسة التي بداه المساسيانوس دعم هادريانوس مدراس البلاغة والفلسفة والعاب والفنون الحرفية بالاموال اللازمة سواء كانت في ايطاليا أو في ولايات الامبراطورية المختلفة .

## حركة النشاط العمراني في دوما وايطاليا:

يعتبر عصر هادريانوس عصر نشاط وتعمير عمراني ليس في ولايات الامبراطورية فحسب ، بل في روما وإيطاليا ، فمهارته في تنظيم وتخطيط الاقتصاد الروماني وفر للخزانة أموالا طائلة كانت تذهب سدى ، ومن ثم استخدم الفائض النقدى للقيام بمشروعات عمرانية كبرى ، فقد بنى ورمم مئات الابنية والمنشئات في روما وحدها . أشهرها معبد فينوس وروما الذي يقال أن هادريانوس صممه بنفسه ، والمعبد الكبير الذي أقامه تخليدا لذكرى تراجانوس وزوجته افلوطينا بعد موتها عام ١٢٢ م ، وقصره المشهور بفيللا هادريان في تيبور 'Tibur' ( تبفولى Tivoli ) على ضفاف نهر آنيو في مالك ، وأندى غطت سانيها سياحة بريد على المائة فدان شملت اجتحة الاقامة والقاعات والحمامات وقاعات المائعة والحدائق الفناء التي زينت في كل دكن بروائع الفنون التي تجديها كما لو كانت متحفا على الطبيعة وهي ، برزن مساحة للزواد ، رعلى الضفية الاخرى من التيبر وبالة ، مدينة الفاتيكان الحالية اقام هادريانوس اروع نموذج للعمارة وبالة ، مدينة الفاتيكان الحالية اقام هادريانوس اروع نموذج للعمارة

الرومانية على طول التاريخ وهو ضريحه الشهير Mausoleum (مكانه الآن قلعة سان انجلو St. Angelo ) من الرخام الخالص والاعمدة التى نحت بعضها من المحاجر المصرية ، وزينت أرضيته بالفسيفساء ، وأقيمت فيه التمائيل المختلفة ، ونظرا لمتانة البناء فقد تحول فى العصور الوسطى الى قلعة اطلق عليها قلعة القديس أنجيلو ولا تزال تعرف بهذا الاسم حتى اليوم ،

و حضر الأبنية الخالدة التى اقامها هادريانوس معبد البانثيون Pantheon اللذى نفذه المهندس الاغريقى ابوللودوروس Apollodorus وهو لا يزال في حالة جيدة رغم مضى السنين ورغم استخدامه المستمر عبر العصور ، ففى العصور المسيحية حول الى كنيسة عام ٢٠٩ م لكن منذ القرن التاسع عشر اعتبر اثرا قوميا ، وهاذا المبنى يتميز بأعمدته ومبانيه الدائرية وقبته الضخمة التى يبلغ قطرها ست وعشرين عدما ، والتى اصبحت نموذجا لعدد من القباب المشهورة (١) .

# هادريانوس في أيامه الأخيرة:

بالرغم من انكباب هادريانوس على معرفة كل شيء بنفسه ودراسته على الطبيعة ووضع القرار الأمثل ، الا أنه كان يفضل أحيانا أن ينعزل عن العالم وعن الناس ليخلد الى ذاته ، يتفكر ويتأمل ويبحث عن الصفاء النفسى والجمال الروحى ، ويراقب العالم وأحواله من مكان بعيد وفى منأى عن الناس ، وقد أثار ذلك الشك والتخوف عند بعض القربين اليه واعتقد بعض زعماء السناتو أنه مختل العقل والشعور ، ولكن الإمبراطور ظل على ذلك الحال حتى آخر أيامه ، ويقال أنه نظم أبياتا من الشعر الصوفى وهو على فراش الموت ، يناجى بها روحه ويسألها عن مصيرها ومقصدها بعد مفادرتها جسده .

وبذلك اثبت هادريانوس أنه خادم الامبراطورية وسيدها والعليم بكل كبيرة وصفيرة فيها ، كما ألبت أيضا أنه كان متحررا من قيود العالم المادى ومن شهوات النفس وجورها عندما يخلو في صفاء اليها يتأمل فيها ويحاسبها .

<sup>(</sup>۱) منها نبة كنية أيا صونيا السهيرة في الفسطنطينية التى تحولت الى مسجد بعد الفتح العثماني ، ومنها أيضا قبة كنيسة القديس ، بطرس في الفاتيكان ، وقبة مسجد الصخرة في بيت المقدس ، وأحدثها قبة الكابيتول الشهيرة في واشنطون : وهذا على سبيل المثال لا الحصر ،

لم يفادر هادريانوس ايطاليا منذ عودته اليها عام ١٣٥ م بعد سحقه لثورة اليهود في فلسطين ، واعتكف في فيلته الشهيرة في تيبور (تيفولي) في ريف كمبانيا الخامل وعلى ضفاف نهر آنيو حبيسا فيها بعد أن أصبابته حالة من الاكتئاب النفسى والملل المقبض ، والشعور بالوحدة وفقدان الشهية للحياة ، وسرعان ما أصابه مرض مؤلم عام ١٣٦ م حطم نفسيته وقضى على البقية الباقية من الامل عنده .

#### هادريانوس يختار خليفته:

من المعروف أن هادريانوس لم ينجب ولدا لكى يخلفه ، كما أن ميله للاعتماد على نفسه أولا وحبه للعزلة جعله لا يتخد لنفسه صديقا معينا يشاركه افكاره وأحلامه ويعده لكى يتولى العرش من بعده ، بل كما رأينا ، جرت عزلته وانطوائه عليه غضب السناتو وعدائه .

ولما تزايدت وطأة المرض وبدا الشفاء أملا محالا بدأ هادريانوس يفكر في اختيار الخليفة الجديد ووقع اختياره في أول الأمر على أحد اصدقائه من أعضاء السناتو هو لوكيوس كايكينيوس كومودوس Commodus وتبناه تحت اسم لوكيوس ايليوس قيصر ومنحه السلطة النربيونية ، ولكن هذا المختار مات فجأة في شبابه عام ١٣٨ ميلادية وأخرس موته المبكر والمفاجىء الالسين الحاقدة والتي وصفت اختياره للحكم بأنه ضرب من جنون الامبراطور ، ولكن اختيار الامبراطور للخليفة الثاني أثبت مدى تعقله وحكمته اذ اختار في هذه المرة ثريا رومانيا من ولاية بلاد الغال القريبة اسمه تيتوس اوريليوس انطونينوس Titus Aurelius Antoninus وكان أحد أعضاء مجلسه الاستشاري الذي كان يرافقه في أنترحال ، وتقليدا لاغسطس العظيم - أو ربما لأن هادريانوس أدرك أن أوريليوس الطونينوس رحل متقدم في السن \_ فقد أرغمه على تبنى بدوره لوكيوس فيروس ابن الراحل كومودوس المختار الاول ، وكذلك أرغمه على تبنى أبن شقيقة زوجته وهو ماركوس انيوس فيروس وكان مثله أسبانيا وهو الذى اصبح فيما بعد الامبراطور ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius ، ومن ثم منح السناتو تيتوس اوربليوس أنطونينوس الامبريوم والسلطة التربيونية واسبح بذلك شريكا له في الحكم ،

وبدلك دس سادريالوس للامبراطورية اكثر من خليفة ولمدى جيلين كاملين .

ولم يبق بعد ذلك لهادريانوس سوى ان يتمنى مجىء الموت سريه وسهلا لكن هذه الامنية لم تتحقق ، بل اشتدت وطأة المرض حتى كاد يجن من آلامه عندئذ فكر هادريانوس فى ان يضع نهاية لحياته ، فرجى طبيبه الخاص ان يعطيه سما زعافا لكن الطبيب فضل ان يتناول هو السم على ان يقدمه لسيده عندئذ رجى عبده ان يطعنه بالخنجر فولى العبد مذعورا س الرجاء ،

وأخيرا في العاشر من يوايو عام ١٣٨ م تحققت أمنيته وفاضت روحه ، وقام ابنه بالتبنى وخليفة أنطونينوس بنقل جثمانه ودفنه في الضريح المعد له واصدر قرارا برقعه الى مصاف الآلهة بالرغم من معارضة السناتو الشديدة ، وهكذا أصبح هادريانوس مؤلفا .

# 

بموت هادريانوس اصبح خليفنه المتبنى تيتوس اوريليوس انطونينوس امبراطورا ، وقد اظهر منذ اول لحظات تولبه العرش وفاء شديدا لسلفه الراحل ، واصر فى شجاعة وعناد غريب ان ينتزع من السناتو المتمنع قرارا باعتبار هادريانوس الاها على غرار الأباطرة العظام ، وبسبب ذلك الاصرار كسب الأمبراطور الجديد كنيته الخالدة بيوس Pius أى التقى ، ومن ثم عرف عند المؤرخين باسم انطونينوس بيوس تعبيرا عن تقواه تجاه هادريانوس وبسبب التزامه بالواجب وبالفضائل والشمائل الرومانية القديمة ، وقد دفعه وفاؤه ازاء هادريانوس أن يكرس وقتا ومجهودا كبيرا لاكمال ضريحه بحيث يتناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله بحيث يتناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله لاحيث يتناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله لاحيث يتناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله لاحيث يتناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله لاحيث يتناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله للمناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله للمناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله للمناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله للمناسب مع مقامه كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله كامبراطور مؤله يعرف باسم هادريانوس المؤله كله يعرف باسم هادريانوس المؤله كامبراطور مؤله يعرف بالمبال المؤله كامبراطور مؤله يعرف بالمبراطور مؤله بالمبراطور مؤله بالمبراطور بالوربي بالمبراطور بالوربي بالمبراطور بالمبراطور بالوربي بالمبراطور بالمبراطور بالوربي بالمبراطور بالمبراطور بالوربي بالمبراطور بالمبراطور بالمبراطور بالوربي بالمبراطور بالوربي بالمبراطور بالوربي با

جكم انطونينوس بيوس ثلاث وعشرين عاما مرت هادئة ، فقد كان الامبراطور هادئا وديعا في حياته الخاصة والعامة ، لم يخرج ابدا عن مياسة هادريانوس ، بل سار على منوالها بوفاء عظيم ، فلم يحدث في عهده حروب او ثورات في اى جزء من اجزاء الامبراطورية الا نادرا .

كان انطونينوس بيوس ذا قامة فارغة ، وطلعة بهية تنبىء بالوقار والنقوى ، وكان رقيقا مهلبا في معاملته للناس ذكبا ، محبا للتبحر في العلوم والمعرفة وخطيبا مفوها كما كان حازما مجدا في عمله ، يكره الترف

<sup>(</sup>٢) للاسب معظم الابحاث عن انطونينوس قديمة وأهمها ٠

E.R. Bryan: The Reign of Antoninus Pius (London 1895); Lacour-Gayet: Antonin le Pieux et son Tem, Paris 1888.

والتزلف ويعشق البساطة والصدق ، كما كان بعيدا كل البعد عن الكبرياء والفرور ، محبا للخير والعدل ، وقبل كل شيء كان وديعا . ولهذا لم يكن له أعداء كثيرون ، بل أحبه الجميع واخلصوا له .

ولد انطونينوس بيوس في لانونيوم احدى المدن اللاتينية القديمة ، وقد هاجرت اسرته من نيماوسوس Nemausus في بلاد الفال جنوب فرنسا ) وكانت اسرته اسرة اسرة اسرتة اسرة الرستقراطية عريقة تملك العديد من الضياع في ايطاليا ، وقد احب الطونينوس ضيعته الواقعة في لوريوم المنائل المائلي المنائل المديدا ، وكان يقضى فيها معظم وقته يحيا حياة الريغى البسيط ، يطعم مواشيه وطيوره ويقيم المآدب لاصدقائه ، ويقطف الثمار والزهور بنفسه ، ويقضى وقت فراغه في صيد الاسماك والقنص ، وكان بيته الريغى البسيط احب اليه من القصور الخرافية التي بناها هادريانوس ومن سبقه من الاباطرة .

ولقد تقلب انطونينوس في سلك الوظائف العليا حتى وصل الى القنصلية التى تولاها للمرة الثانية في عام ١٢٠ م ، ولكنه آثر بعد ذلك ان يعتزل الحياة السياسية ويعود الى ضيعته ليحيا حياة الرومان القدماء. ولما تولى هادريانوس الحكم اخرجه من عزلته واختاره رئيسا لقضاة احد الألوية القضائية الاربعة التى قسم اليها ايطاليا ، وفي عام ١٣٥ م عينه حاكما على ولاية آسيا الصغرى بدرجة بروقنصل ، ولقد اظهر انطونينوس نئال فترة حكمه لآسيا الصغرى مواهبه وقدراته ونزاهته المطلقة ، وساعده على ذلك خبرته الطويلة في مجال القضاء ، وتكريما له اختاره هادريانوس عضوا في مجلس رئاسة الدولة ، وقبل موته بقليل اختاره خليفة ووريثا له .

#### أنطونينوس والسناتو:

راينا كيف ان انطونينوس دخل في دور التحدي مع السناتو بعد موت هادريانوس مباشرة عندما اصر على تاليهه اسوة بغيره من الاباطرة العظام ، بينما كان السناتو يصر على احلال اللعنة عليه ، بل والغاء كافة قراراته decreia وهذا يمنى الغاء قرار التبنى الذي جاء بأنطونينوس الى العرش ، لكن انطونينوس نجح في عقد صفقة مع السناتو ، وهي ان يوافق على منح الالقاب الربائية لهادريانوس مقابل أن يغنى قرار تقسيم ايطاليا الى اربعة الوية قضائية يقوم الامبراطور باختيار كبارقضاتها بقصدابعاد السناتر عن مجاا التحكم في القضاء في ايطاليا والذي كان يحتكر مجلس

السناتو منذ فديم الزمان ، وبالفعل اصدر ادارنينوس قرارا باعادة نظام القضاء الى ما كان عليه اقبل صدور قرار هادريانوس ، واصدار العفو عن اعضاء السناتو الذى قبض عليهم هادريانوس فى أيامه الاخيرة وكانوا فى انتظار الموت .

وفى ضوء هــده الصفقة نجح انطونينوس فى اعادة الثقة بينه وبين السناتو ، بل حرص على دعم هذه الثقة باظهار احترامه لذلك المجلس واعتبار نفسه عضوا فيه قبل أن يكون أمبراطورا ، ولذلك كان يحرص على حضور الجلسات ، ويستشير المجلس فى الكثير من المشاكل التى تواجهه ، كما كسب حب ورضاء السناتو بارساله المعونات المالية سرا لاسر اعضاء السناتو الفقراء ، ورفضه انزال أيطاليا من ونسعها المتميز واعتبارها كفيرها من الولايات الاخرى فى الامبراطورية ، كما كان هادريانوس ينوى أن يفعل .

#### سياسته واعماله:

حرص انطونينوس على ان تأخذ العدالة مجراها رأن يسود القانون في كل ربوع الامبراطورية ، كما حرص على دعم حدودها باقامة الحصون والقلاع والموانع عند أطرافها حتى ينعم أهلها بالسلام والطمأنينة ، ومن أشهر هذه الموانع الحائط الكبير الذي بناه في شمال بريطانيا ، والواقع الى الشمال من حائط هادريانوس بالاضافة الى عدد كبير من القلاع المحصنة والابراج العالية في المانيا ووادى الدانوب ، وهي نفس السباسة التي بداها هادريانوس ،

كما أدى تنظيم الجهاز المالى فى عصر هادريانوس الى الاستقرار الانتصادى فى الامبراطورية ، وامتلات الخزانة العامة بالاموال التى راح انطونينوس ينفق منها بلا تحفظ على التعمير والعمران واعمال الخير والبر والرعاية الاجتماعية للفقراء ، وكانت الموانىء الايطالية أولى اهتمامه ، كما بنى الحمامات والمسارح وملاعب الرياضة والمكتبات العامة فى كثير من المدن الإيطالية .

وقد دفعه حرصه على ارضاء المعوزين والفقراء فى ايطاليا الى دعم صندوق الاعانة الاجتماعية والفدائية والصحية والتعليمية القديم ، وفتح فروع لها فى كافة الاقاليم الإيطالية (١) وزيادة على ذلك فقد انشأ فى روما دارا لرعاية الفتيات اليتيمات والفقيرات تكريما لزوجته الوفية فاوستينا

Faustina ) وقد اطلق على هـذه المؤسسة الخيرية اسم فتيات فاوستينا Puellae Faustinianne

كذلك لم ينس انطونينوس شعوب ورعايا الامبراطورية في الولايات، ففي عهده ازدهرت الطبقة الوسطى ونعمت بالعدل رغم استمرار النزف الروماني لاقتصاد هذه الشعوب ففي مصر مثلا ، اعتبر عصره عصرا مبارك الخيرات حيث اكتملت الدورة الدهرية في عصره ( وهي ١٤٦٠ سنة ) في عام ١٣٩ م وظهر الطائر الخرافي العنقاء Phoenix لينهى الدورة القديمة ويبدأ الدورة الجديدة ولذا ظهر العنقاء مصورا على عملة مديئة الاسكندرية عام ١٣٩ م ، وعبر الفلاحون المصريون عن رضاهم بالامبراطور المبارك في نقوشهم وخلعوا عليه الالقاب الدينية المختلفة فقد ذاقوا لاول المبارك في نقوشهم وخلعوا عليه الالقاب الدينية المختلفة فقد ذاقوا لاول مرة طعم العدل وشعروا بحماية الامبراطور العادل ضد الموظفين المستغلين المهم بدون وجه حق ، لكنهلم يستطع ان يوقف النزف الاقتصادي للولايات. واغلق عيناه تماما عن هذا الخراب الاقتصادي ، غيرانه ابدي استعداده لواساة والحكام (١) ، وفي ظروف معينة كان يخفض الضرائب او يلفيها مضطرا بسبب حدوث الكوارث الطبيعية خاصة في ولاية آسيا الصغرى .

وبالرغم من انفاقاته على رفاهية الإيطاليين وعلى العمان في الامبراطورية الا أن الأموال ظلت تتدفق على الخزانة وبلغ النائض من الأموال عند موته الفين وسبعمائة مليون سستركيس أو ما يعادل تقريبا ١٣٥ مليون دولار ذهبي (بالتقدير الاقتصادي الحديث).

# تطوير التشريع الانساني:

ان اعظم اعمال انطونينوس مساهماته الخلاقة في مجال التشريع والقانون ، فقد احاط نفسه بأنبغ فقهاء التشريع والقانون وملاً بهم مجلس الدولة ، ومن مشاهير هؤلاء الفقهاء سالفيوس يوليانوس الذي قام بوضح اصول لائحة ثابتة للقضاء ، عرفت بأسم اللائحة البرايتورية الدائمة ، كماكان لسالفيوس يوليانوس عدد من التلاميذ الفقهاء من أمثال فولوسيوس

<sup>(</sup>۱) يؤكد ذلك العثور على تصاصة بردية تسجل جزءا من محاكمة كاتب قرية مصرية بناء على دعوى اقامها احد الفلاحين عليه وحقق فيها والى مصر قالبريوس يودايمون بنقسهوكان صديقا شخصيا للامبراطور انطونينوس ، وامر بتغريم كاتب القرية والزامه برد تعويش للغلاح المصرى بعادل أربعة أمثال ما صودر منه والوثيقة مؤرخة في ۱۱ فبراير عام ۱۹۲۳ انظر: : William Linn Westermann, «The Praefect of Liturgist, J.E.A. Vol. 40 (1953) pp. 107-111.

مايكيانوس Volusius Maecianus معلم الأمبراطور ماركوس أوريليوس ومؤلف الموسوعة الكبرى عن الائتمان المالي Fidei Commissa في سنة عشر مجلد وموسوعته عن القضاء العام De iudiciis publicis في أربع عشرة مجلد ، ومن الجدير بالذكر أن قولوسيوس مايكيانوس كان واليا على مصر عام ١٦٠م في أواخر عهد انطونينوس ، ومن بين أعلام القضاء والتشريع الذين ضمهم أنطونينوس الى بطانته سكستوس بومبونيوس وأولبيوس ماركيللوس ،

لقد كان انطونينوس خبرا بكل دقائق القانون وقواعد الفقه والتشريع وله مساهمات عظيمة في التفسير والتوضيح خاصة في قوانين الوصاية على القصر والايتام وضمان حقوق هؤلاء الصغار من ظلم الأوصياء وقوانين عتق العبيد حيث شدد من العقوبات المفروضة على السادة الذين يعذبون عبيدهمأو يقتلوهم وبذلك تحققت دعوة الكلبيين بأن العبد انسان قبل أن يكون عبدا كما حارب انطونينوس الجرائم بتشديد المقوبات عليها خاصة جرائم الخطف التى تفشت في ايطاليا في ذلك الوقت ، ومن مساهمات انطونينوس في القانون الروماني تخفيفه العقوبات المفروضة على الهاربين من الجندية والجيش ، واطلاق سراح الاسرى الذين قضوا عشرة سنوات في الاشفال الشاقة بالمناجم والمحاجر ، كما الغي الحظر الذي فرضه هادريانوس على اليهود بخصوص والمحاجر ، كما الغي الحظر الذي فرضه هادريانوس على اليهود بخصوص مارسة عادة الختان ، وحظر أي اضطهاد ضد المسيحيين ، ومن الطريفان أنطونينوس هو صاحب اشهر قواعد القضاءمثل « المتهم برىء الى أن تثبت ادانته » ومثل « اذا تنازع القضاة حول الحكم يفسر ذلك لصالح المتهم » .

#### سياستة الداخلية والخارجية:

بالرغم من عشق انطونينوس للهدوء والسلام ، الا أنه لم يأل جهدافى أن يضرب بشدة أذا لاح فى الافق خطر أو تمرد أو تمرضت حدود الامبراطورية لأى خطر ، فمثلا قام بردع المتمردين من القبائل فى بريطانيا وموريتانيا ، كما ردع البارثيين بقوة واوقف تقدمهم فى ارمينيا ، فقضى على الهديد من اعمال الشغب والتمرد ، لقد كان أنطونينوس رمز العظمة والقوة والمهابة للامبراطورية وفى عهدة شدت سفارات الشعوب البعيدة رحالها الى روما طلبا للصداقة والسلام مع الرومان ، فجاءت سفارة من الصين واخرى من باكتريا وثالثة من الهند ، وتردد اسمه فى بلدان واقطار دول أسيا ، بل لعب دور الحكم فى خلافات الممالك ، فعندما علم أن ملك بارثيا يستعد للاستيلاء على ارمينيا أنذره فى رسالة جعلت الملك البارثي يهجر المشروع كله ، وكان يعيين الملوك ويختار الحكام ويتحكم فى حدود هذه الممالك . لقد كان حظهذا الامبراطور التقى الوديع

العادل حسنا ، أذ لم يستغل ضعفه ووداعتة احد من الطامعين في الحكم غثار عليه ، لقد جنى انطونينوس ثمار سياسة تراجانوس العنيفة التوسعية، وسياسة هادريانوس القائمة على القوة المتيقظة الرادعه لكن الوداعة وحدها لا تحمى الامبراطورية لان السلام لا يقوم الا على القوة المتيقظة والرادعـــة كما كان الحال في عصر هادريانوس ، ولولا ذكرى تصرفات تراجانوس وهادريانوس لتحركت القبائل البربرية ضد الامبراطورية وزحفت عسلى حدودها لسلبها مصادر خيراتها ، لكن الخوف جعلها تحجم عن ذلك . غير أن انطونينوس اعتمد على جنى تمار من سبقوة دون ان يساهم هو لن بعده بشيء في دعم الوسائل الدفاعية للامبراطورية ، بل على العكس دفعه حرصه في توفير الاموال الى اهمال نفقات الدفاع فبدا التراخيي العسكرى ، وبدأ الضبط والربط الذي خلقة هادريانوس يضعف ، وبدأت صلابة القوات الرومانية تلين وتتدهور ، في حين كان اعداؤها خارج حدودها يتهافتون على تعلم مزاياها العسكرية وتقليد تدريبات وتكتيكات قواتها، أملا في أن يرثوا بطشها يوما ما ، وعلى رأس هذه الشعوب الجرمان والعرب والهون والفرس . ومن ثم كان عصره هو بداية العد التنازلي للقوة والكفاءة الاسطورية للعسكرية الرومانية ، وبداية عصر التراخي الذي أدى الى طمع اعداء الامبراطورية فيها .

لم يقلد انطونينوس سلغة هادريانوس في كثرة التحرك والقيام بزيارات طويلة لولايات الامبراطورية ، بل اثر أن يعتكف في روما أو في أحسن الأحوال في مزرعته في لوريوم بسمهل كمبانيا يدير منها شئون روما والمقاطعات الإيطالية والولايات البعيدة وذلك من أجل توفير نفقات السفر الباهظة ، وكما قلنا كان من نتيجة حرص الامبراطور في الانفاق أن توفر لدى الخزانة العامة أموال كثيرة استطاع أن ينفق منها بكرم من أجل رفاهية الشعب الروماني ، فأقام له المهرجانات الرياضية والترفيهية لتسليته ، وشيد له العديد من المرافق والمباني والمنشئات ، وأعفى غير القادرين من الضرائب المتأخرة ، لكن أعظم أعمال أنطونينوس بيوس ، فرضه لروح القانون العادل الذي كان به مولعا ومتيما وخبيرا ، وأصر بشدة على أن تأخذ العدالة مجراها في شتى الاجهزة الادارية والمالية دون تحيز لاحد مهما كانت درجته الاجتماعية وبذلك اكد مبدأ المساواة المطلقة بين الناس امام شريعة القانون ، في نفس الوقت حرص على تطويره ليتماشى مع خدمة الانسان ورفاهية المجتمع ولذا اعتمد كما راينا على أعلام الفقه والتشريع وهم الذين أعطوا للقانون الروماني روحه ونصوصه التي نعرفها الآن والتي ورثته عنه الكثير من القوانين الحديثة والمعاصرة . موت الامبراطور انطونينوس بيوس:

الاخير على تبنى فتى اسبانيا اسمه ماركوس آنيوس فيروس Annius Verus ، ومن الطريف ان انطونينوس كان متزوجا من عمة هذا الشباب واسمها فوستينا الكبرى Faustina والتى اصبحت الامبراطورة بعد تولى زوجها انطونينوس العرش ، وقد أصبح ماركوس آنيوس فيروس بعد تبنى أنطونينوس له يلقب باسم ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius بعد تبنى أنطونينوس له يلقب باسم ماركوس أوريليوس

وفى عام ١٣٩ م انعم الامبراطور انطونينوس بيوس على خليفته ماركوس اوريليوس بلقب القيصر وكان ذلك بمثابة اعلانه خليفة له رسميا ، وفى عام ١٤٤ ميلادية زوجه من ابنته فاوستينا الصفرى ، ثم ولاه القنصلية ثلاث مرات ، وفى عام ١٤٦ طلب من مجلس السناتو الموافقة على منح ولى المهد السلطة التربيونية والامبريوم ، وكان هذا اعلان بأنه شريك منذ تلك اللحظة فى الحكم وامبراطور فى الظل .

وفى ايامه الاخيرة احس انطونينوس بنتائج اهماله فى المجال العسكرى وفى اعداد وتطور وتدعيم القوات ، وأن رصيد اعمال تراجانوس وهادريانوس قد نفذ وأن جيش الامبراطورية الآن ليس بالقوة الرهيبة القادرة بانزال الرعب في قلوب الاعداء والطامعين (١) ، ويقال أنه وهو على فراش الموت في ضيعته في لوريوم في مارس ١٦١ م راح يهذى ويزمجر وينتقد الاباطرة الذين سبقوه الى أن خمدت انفاسه .

# ه - الحكم المزدوج بينماركوس أوريليوس ولوكيوس فيروس:

وبموت انطونینوس بیوس فی مارس علم ۱٦۱ میلادیة خلفه مارکوس. اوریلیوس فی الحال ، وفی صمت تولی عرش الامبراطوریة .

لقد كان ماركوس اوريليوس Marcus Aurelius من ابرز وانبل اباطرة الامبراطورية ، فقد تربى فى كنف اسرة اسبانية ثرية مستنيرة ، اعطته حقه فى التعليم خاصة فى الفلسفة التى عشقها هذا الامبراطور وتبحر فيها واصبح من ابرز اعلام الفلاسفة الرواقيين .

كان ماركوس اوريليوس رحيما ، خيرا ، متسامحا حتى شبهه البعض بالسيد المسيح في اخلاقياته وسلوكه وحبه للمسالمة ، ولعل ماركوس اوريليوس رغم أنه لم يكن مسيحيا - قرا عن السيد المسيح وعرف شيئا عنه من المسيحيين الاول ، فقد كانت المسيحية في طريقها الى الانتشار والازدهار ابان القرن الثاني .

<sup>(</sup>۱) كان سر قوة الأميراطورية وسياسة السلام الروماني تقوم على المبدأ القائل اذا أردت أن تصنع السلام فاستعد للحرب .

si pacem Facis bellum para ومن المواضح أن انطونينوس بيوس لم يلتزم به وهذا سر قلقه عندما اكتشف ذلك .

وقد اقبل ماركوس اوريليوس على الحكم بدافع الاحساس بالواجب وكاختبار لعزيمته في التفاني في المسئولية حسب تعاليم الفلسفة الرواقية ، وليس طمعا فيه لانه كان زاهدا عن متاع الدنيا (١) ، لكن حكمه قدر له أن يواجه اشد العدوان خطورة على حدود الامبراطورية من جانب الجرمان والبارثيين .

ولد ماركوس أوريليوس فى روما عام ١٢١ م لاسرة اسبانية ثرية وفى سن السادسة من عمره أجبر هادريانوس لوكيوس كومودوس فيروس على تبنيه ثم أجبر انطونينوس بيوس على تبنيه كخليفته من بعده .

ولقد أصر منذ الوهلة الاولى للحكم على أن يشرك معه أخاه المتبنى لوكيوس فيروس Lucius Verus في تولى عرش الامبراطورية ويشاركه سلطاتها والقابها كاملة ، ولأول مرة يبدأ عهد جديد وهو الحكم المزدوج للامبراطورية واصبح يتولى عرشها امبراطوران كل يحمل لقب اغسطس .

ويرى البعض أن هذا التجديد نابع من حب ماركوس أوريليوس المشديد لأسرته ورغبته فى تدعيم صلة للرحم ، بينما يرى آخرون أن صفاء ذهن الامبراطور جعله يؤمن أن الامبراطورية كانت فعلا فى حاجة الى أكثر من رجل من أجل النهوض بأعبائها والوصول بها الى المستوى اللائق فى البداخل والخارج . والدليل على ذلك أن دقلديانوس وصل الى نفس القراد من باب الوازع الدينى الخالص بعد ماية وثلاث وعشرين عاما .

لكن أمل ماركوس أوريليوس قد خاب لأن لوكيوس فيروس كان متقاعسا ، ضعيفا ، يلهث وراء ملذاته ولهوه ، بالرغم من أنه كان شديد الاخلاص للامبراطور ملقيا عليه مسئولية الحكم وحده ، وقد حاول ماركوس . أوريليوس بقبر الامكان تحريكه والافادة منه لصالح الامبراطورية ولكنه لم ينجح .

كان ماركوس أوريليوس فيلسوفا بطبيعت (١) ومريدا مخلصا اللرواقية التي كان قد تلقى في شبابه دروسها ، ومارس أفكارها ، ولكن بغير تشدد أو تعصب . وقد تركت الافكار الرواقية بصماتها وأضحة على تفكير الامبراطور وسلوكه الاجتماعي فكان دائم الرضى والقناعة في وجه كل

cf. J. Romaine, Marc-Aurele, ou l'empereur de bonne volonté, Paris (1) 1968. p 18 ff.

<sup>(</sup>۱) عثمان أمين - الفلسفة الرواقية - القساهرة مكتبة الانجلو المصرية ١٩٧١. ص ٢٥٦ - ٢٦٦ ٠



المتحف البريطاني ــ لندن ماركوس اوريليوس في ثوب الكاهن الاعظم

الاعاصير ، لا يفرح ولا يحزن بل يقبل الامور على ما هي عليه بنفس واضية ، وقناعة نابعة مل الايمان بالواجب وبالأمر الواقع .

لقد كان ماركوس اوريليوس دائم الرجوع الى ذاته والتأمل فيها ، ومن ثم جاء مؤلفه الشهير باللغة اليونانية لغة المثقفين والذى سماه مع الذات Meditationes والذى ترجمه الرومان الى التأملات Ta eis heauton وبالرغم من زهده وتجرده عن الطموح وجنون المجد فقد اقبل على حكم الامبراطورية بكفاءة منقطعة النظير ، دافعها الاحساس بالواجب الذى يقدسه الرواقيون ، ومن سخرية القدر أن الرجل الذى عبد السلام والمؤاخاة بين البشر لم يعط الفرصة لترجمة هذا الايمان الى حقيقة لان الاخطار التى حاقت بالامبراطورية فرضت عليه القتال وهو كاره له من أجل حماية الامبراطورية من خطر الاعداء وهو جوهر الاحساس بالواجب (۱) .

# الحرب ضد البارثيين: (١٦١ ١٦١م):

لم يكد ماركوس أوريليوس يتولى العرش حتى غزى ملك البارثيين فولوجاسيس الثالث Vologases أرمينيا ، ولما حاول والى كايادوكيا الروماني وقف هذا الزحف دفع حياته ثمنا لذلك ، واجتاح البارثيون ولاية سوريا غربا حيث هزموا الحامية الرومانية ونهبوا الولاية ، وبسرعة كلف ماركوس أوريليوس شريكه لوكيوس فيروس بتولى مهمة ردع البارثيين وطردهم من سوريا ، وبالرغم من أن الاخمر كان كسولا متخاذلا الا أن الجنر الات الرومان تمكنوا من اعادة الأمور الى نصابها ، وفي عام ١٦٤ - ١٦٥ ميلادية استطاع الجنرال الروماني الفذ افيديوس كاسيوس Avidius Cassius أن يستعيد بلاد ما بين النهرين ويستولى على سيليوكيا ومدينة كتيسيفون (طيسفون ) عاصمة البارثيين ، ولكن انتشار وباء الطاعون بين القوات الرومانية فضلا عن النقص الشديد في الامداد من غداء وعتاد حال دون نصر ساحق للرومان (٢) ، ومن ثم عاود البارثيون احتلال ما بين النهرين وأرمينيا ولم يتمكن الرومان من استرجاعهما الا في عام ١٦٦ ميلادية عندما مدوا سلطانهم شرقا حتى نهر خابور Khabur . ولم تمض سنوات قليلة حتى عادت بارثيا مملكة عميلة للرومان . ولكن ذلك النجاح في طرد البارثيين لم يساو ما حره من بلاء على الامبراطورية منهدما نشر الجنود الرومان

Birley, Marcus Aurelius, London, Eyre and Spottiswoode, 1966. (1)

cf. T. Frank: An Economical Survey of Ancient Rosmo, vol. V, p. (7) 76., cf. F. Stark, op. cit., p. 237.



ماركوس أوريليوس الامبراطور الفيلسوف فوق صهوة جواده - بياتزا دى كامبيودوليو - روما

العائدون من الشرق وباء الطاعون في الامبراطورية وقد سقط نتيجة لذلك الآلاف من الضحايا .

#### حروب الدانوب ( ١٦٧ ـ ١٧٥ م ):

وقبل أن تستتب الأمور في الولايات الشرقية اندفع خطر أشد ضرارة في الشمال عند حدود الدانوب حيث هاجمت القبائل البربرية حدود الامبراطورية مستغلين استدعاء يعض فرق الجبش الروماني هناك للخدمة في حروب الشرق . وتقدمت القبائل البربرية على ساحل البحر الادرياتيكي صوب الجنوب ، وقد ظهرت الامبراطورية في موقف لا تحسد عليه فهناك نقص شديد في الجيش وحالة من الذعر بسبب انتشار الطاعون وافلاس في الخزانة بسبب بهاظة الحرب الباريثية ، ولكن الامبراطور التقى قابل ذلك بشجاعة منقطعة النظير فقام ببيع أثاث ونفائس القصر الامبراطوري ٤ وحلى الامبراطورة في مزادات ليجمع التبرعات والاموال لسند النقص ، كما قام بتجنيد العبيد والعبيد المبارزين Gladiatores في صفوف الحيش ، بل لم يتردد في استخدام الجنود المرتزقة من الجرمان واهل سكيثيا لتعويض النقص في الجيش الروماني ، وانطلق هو وشريكه لوكيوس فيروس الى الحدود الشمالية للامبراطورية ، وبدأ الجيش الروماني يطرد القبائل البربرية الفازية ويجليها عن الاراشي التي اغتصبتها ، ربينما كان القتال قائما على اشده سقط لوكيوس فيروس الامبراطور الشريك ميتا نتيجة لاصابته بأزمة قلبية وذلك في عام ١٦٩م تاركا ماركوس أوريليوس وحيدا في وجه الاعاصير والانواء ، لكن الامبراطور الشجاع والرواقي المؤمن لم يجزع من هذا الحدث الجليل ، بل اعتبره اختيارا من الطبيعة ومن العقل الاكبر لصلابة ايمانه وصبره على بلواه في وجه المحن ؛ واستمر في تقدمه حتى ادب القبائل الفارية وطردها الى ما وراء الراين والدانوب ، ثم تابع انتصاراته على قبائل القاديين Quadi والماركومانيين (Marcomanni) والصرماتيين Sarmatiani ، وغيرهم ، وكاد الامبراطور أن ينتهى منهم تمامًا في عام ١٧٥م لولا أن جاءت الأنباء تحمل تمرد أكبر قادة الرومان في الشرق وهو أقيديوس كاسيوس.

#### تمرد أفيديوس كاسيوس:

كان اڤيديوس كاسيوس حاكما على ولاية سوريا موطنه الاصلى ، وكان قائدا عنيفا قوى الشكيمة ، وبفضل ذلك حمى الشرق كله من خطر البارثيين في وقت كانت فيه الإمبراطورية مشغولة في جبهة الدانوب، ولكن لمسوء الحظ اضاع الجنرال السورى العظيم كل ما قدمه من خدمات

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ماركوس أوربليوس ( وكانه المسيح ) يقدم الاضاحى فوق تل الكابيتول فى حضور الكهنة ـ لوحة من قوس النصر الخاص به . هذه اللوحة تبين النزعة الواقعية فى الفن الرومانى فى قمة ازدهاره ( والذى اصبح نواة للفن فى عصر النهضة الايطالية ) فوجه الامبراطور المسن والمرهق بمسئوليات الحكم يدعو للشفقة والرثاء ـ روما بالاتزو دى كونسر قاتورى ـ

للامبراطورية عندماصدق شائعة بانالامبراطورماد كوساوريليوس قد منت ، ولما كان اقيديوس كاسيوس لا يثق في قدرات كومودوسابن الامبراطور فقد اعلى تحديه له وبانه احق منه في تولى عرش الامبراطورية ، ولما كان كاسيوس سورى الاصل فقد وجد تاييدا كبيرا من الشرق الاوسط كله بما في ذلك مصر الذى سبق لهذا الجنرال ان دخلها وقضى على الفتنة الكبرى التي قام بها فلاحو الدلتا ممن عرفوا باسم البقوليين Bucoliei ، وبناء على هذا التأييد اعلن اڤيديوس كاسيوس نفسه امبراطورا من الشرق على غرار ما فعله فسباسيانوس ، ولما ثبت لاڤيديوس كاسيوس كذب النسائمة ، وان الامبراطور لم يمت حاول التراجع عن مشروعه ولكن الوقت كان متأخرا ، ولم يعفه من هذا الحرج سوى طعنات خنجر احد ضباطه الذين خانوه وقطعت راسه لترسل الى الامبراطور .

ولما علم الامبراطور بنبأ التمرد في الشرق ، عجل بعقد سلام مؤقت مع اقبائل القاديين مضحيا بالنصر الذي كان على وشك من تحقيقه 6 ثم Sirmium استدعى زوجته فاوستينا وابنه كومودوس الى صرميوم ثم جمع قواته استعدادا للتحرك نحو الشرق ، وفي خطبة درامية متنوعة الانفعالات من العنف الى السخرية من أعدائه ، الى وعده بالعفو والرحمة خاطب جنوده ، ولكن قبل أن يتحرك وصل الضابط من سوريا يحمل رأس الجنرال الثاثر أفيديوس كاسيوس والقاها عند قدمي الامبراطور الذي تأثر بشده ، وأشاح بوجهه حتى لا يراها ، وأمر بأن تدفن بكل سحافل التكريم والتبجيل . وكان يمكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد ، لكن الامبراطور أصر على السير بقواته الى الشرق ، ليقتلع رءوس الفتنة من كبار الفسباط ويرهب المتشككين فيه وبهدأ القوات وبعيد الأمور الى أوضاعها ، وفي آسيا الصغرى ماتت زوجته فاوستينا التي احبها حتى العبادة ، والتي عاشت معه تحت سقف واحد ثلاثين عاما انجبت له خلالها ثلاث عشرة طفلا ، وتلقى الامبراطور هذه الضربة بايمان الرواقي القوى الايمان 6 واستمر في رحلته عبر آسيا الصفري الى سوريا ومصر حيث قوبل بكل آيات الحفاوة والتكريم وهدات القوات وعفا عن المتمردين ، وعاد الى روما عام ١٧٦ م حزينا مكلوم الفؤاد ، محطم الآمال بعد أن فقد زوجته وخيرة جنرالاته ، ومن ثم بدأ في الاعداد لاعلان ابنه كومووس خليفة له ، ركان هذا الأخير رياضيا وسيما ، مفرما بحلقات الصارعة ، لكنه غير مؤهل تراماً لاكمال المسيرة التي بدأها الاباطرة الصالحون ، ولهذا يتهم المؤرخون السيادور ماركوس أوريليوس بأنه وضع نهابة حزينة لفصة سميدة عائمتها الاسبراطورية بسبب توريثه ألمرش لابنه كرسودوس . وفي روما احتفل ماركوس أوريليوس بانتصاراته على الجرمان والصرماتيين ، وازاح خلال الاحتفالات الستار عن تمثاله الشمهر وهو يمتطى جواده الذي لا يزال قائما فوق الكابيتول .

# عودة الامبراطورية الى جبهة الدانوب:

وبعد أن فرغ من احتفالاته عاد الامبراطور مرة أخرى ألى جبهة الدانوب عام ١٧٨م وظل يقاتل بكل قوته وقواته حتى حقق النصر على الاعداء وطهر المنطقة منهم ، وكاد أن يحقق حلم الاباطرة العظماء من أمثال أغسطس وتراجانوس في أقامة ستار منيع من الحصون والقلاع والموانع في جبهة الدانوب لولا أن القدر حرمه للمرة الثالثة من جنى ثمار النصر الذي بلل فيه مجهودا كبيرا ، أذ بينما كان الامبراطور في معسكر القوات في مدينة فندوبونا Vindobona ( قينا) سقط فريسة لمرض قاتل قيل أنه وباء الطاعون الذي كان متفشيا بين القواب في ذلك الوتن ولفظ الامبراطور انفاسة الاخيرة بين جنوده في السابع عشر من شهر مارس عام ١٨٠ ميلادية ، ويقال أنه وهو في سكرات الموت ، راح يودع روحه الى مثواها الأخير ، ويناجيها مناجاة الصوفي قائلا لها « اذهبي الى حيث الشمس في شروق فان شمسي أرشكت على المغيب » .

#### سياسة ماركوس أوريليوس الداخلية:

لقد بدل ماركوس اوريليوس مجهودا في مواجهة ظروف صعبة بسبب بهاظة حروب البارثيين من ناحية ، وقبائل الشمال من ناحية اخرى ، فضلا عن انتشار وباء الطاعون وما سببه من ذعر ونقص في الرجال وتدهور في الاقتصاد ، في وقت لم يجد الامبراطور المال الكافي لاعداد جيش يرد الخطر عن أمن الامبراطورية وسلامتها . فما كان من هذا الامبراطور الشجاع الا أنه قام ببيع نفائس القصر الامبراطورى والودائع الثمينة التي تكدست منذ ايام الاباطرة السابقين في خزانة القصر في مزاد علني حتى ملابس الامبراطورة المطرزة بالذهب عرضها ماركوس اوربليوس للمزاد ايضا (۱) . الامبراطورة المالية بعض الجنود بزيادة (۲) الرواتب اجابهم بصراحة أن أي زيادة لهم سوف تجيء على حساب أهاليهم في المدينة (۲) ، ولم يتردد الامبراطور في تجنيد العبيد والمبارزين والمرتزقة في الجيش الروماني لتعويض النقص ،

cf. Scriptors Historiae Augustae, H.M. Ant. Phil, 17,4.

cf. Dio LXXI, 3,3. (7)

Rostovetzeff: Economic and Social History of the Roman Empire. (γ) 1, p. 358.

وبعد الانتصار على برابرة الشمال قام بتهجير الشعوب الاجنبية الى المناطق التى قضى الطاعون على الرجال فيها ، بل ولم يتردد فى نقل بعض هؤلاء البرابرة الأجانب ليعمروا مناطق فى ابطاليا ذاتها تعرضت لهذا الوباء الخطير خاصة فى الريف حيث عانت الزراعة تدهورا كبيرا بسبب النقص فى الرجال .

ومن الاعمال الجليلة للامبراطور تدعيمه للقضاء وذلك بزيادة عدد المحاكم للفصل في قضايا الناس المتزايدة ، بل وتحت الحاح الحاجة اعاد نظام القضاة الاربعة الرئيسية للادرة شئون قضاء المناطق الاربعة الرئيسية في ايطاليا والذي كان قد ابتدعه هادريان وجر عليه سخط السناتو ، ثم الغاه الامبراطور الطونينوس ترضية للسناتو .

كانت نظرة ماركوس أوريليوس الى السناتو تختلف عن نظرة هادريان كه لان ماركوس أوريليوس اعتبر نفسه عضوا عاديا فى مجلس السناتو عند حضور جلساته ، وكان يناقش القضايا داخل المجلس بوضوح ويستشير اعضاءه فى المعضلات مشركا المجلس فى المسئوليات ، ولم يكن احترامه لرجال السناتو أبدا على حساب تقديره لرجال الفرسان ، بل أدرك رسالتهم واهميتهم واعتمد عليهم حيث يتوجب الاعتماد .

كان سياسة الامبراطور هي حماية الفقراء المعدمين (humiliores) من الاغنياء المتخمين honnestiores ، فقد حرص الامبراطور ماركوب اوريليوس على رعاية الفقراء وتوفير الحاجيات لهم من غذاء وترفيه ، وفي وقت الازمات الاقتصادية (١) كان يخفف عن كواهل الناس بالغاء الضرائب المتأخرة ، كما زاد من عدد الموظفين الماليين في المقاطعات الايطالية لتحسين الادارة المالية ، كما وضع الاوصياء على القصر والايتام من البلوغ حتى سن الخامسة والمشرين تحت اشراف ورقابة الدولة خاصة في ادارة ضياع هؤلاء القصر .

كل هــذا اكسبه شعبية ومحبـة من جميع طوائف الشعب نظرا لهدوئه وبساطته وانسانيته في الحكم وعطفه على الفقراء وزهده عن الحكم او التملك وتفانيه في سبيل الواجب فكان محل الاعجـاب والتقــدير من معاصريه ومن الاجيال القادمة .

### ماركوس اوريليوس والخلافة:

بالرغم س نزاهته وتغانيه في سبيل الراجب الا أن ماركوس وأديليوس لم يكن مونقا في المحكم على الناس وتقديم المحيطين به ، فكل الذين بالغ في

M. Rostovetzeff: Economic and Social History of the Roman (1) Empire, I, p. 358.

تقديرهم وأشاد باخلاصهم وكفاءتهم لم يثبتوا سوى العكس ، أن كل الذين أكال لهم الثناء والمديح في كتابة « التأملات » ابتداء من زوجت فاوستينا الصغرى وابنائه حتى اصدقائه لم يكونوا سوى صورة سيئة مخالفة لانطباع الامبراطور المثالي عنهم . فلوكيوس ڤيروس لم يكن بالرجل الكفء على الاطلاق كما ثبت من تصرفاته ، ولم تكن زوجته الامبراطورة فاوستينا زوجة تستحق كل ما خصها به نظرا لسوء سلوكها ، كما أن أبناءه كأنوا فاشلين عابثين دون مستوى تحمل المسئولية والواجب ، فمثلا لم يكن ابنه العابث المستهتر كومودوس Commodus جديرا بتولى القنصلية عندما كان عمره لا يتجاوز السادسة عشرة ، حقيقة أن الامبراطور اضطر الى ذلك بعد موت لوكيوس فيروس وبعد حدوث حركة التمرد الكبرى في ا الشرق والتي قادها الجنرال أفيديوس كاسيوس ، وأنه من حق الامبراطور أن يرشح خليفة له ليقى الامبراطورية شرور الصراع خاصة وهناك جنرالات طموحين . ولكن هذا الابن لم يكن أفضل الكفاءات . وعلى أي حال قبل أن يبلغ كومودوس الثامنة عشرة منحه ابود لقب اغسطس بالاضافة الى السلطة التربيونية وبدلك اصبح من الناحية الرسمية شريكا لابيه في الحكم . مثلما كان لوكيوس فيروس قبل وفاتهه ، ولم يدرك الامبراطور أن كومودوس لا يملك لا القدرة الذهنية ولا الاخلاقية لتولى مهام هذه المسئولية الكبرى لحمل رسالته من أجل اسعاد الشعب الروماني ، كما أنه خرج على التقليد العظيم الذي سار عليه الأباطرة الصالحون في اختيار الخليفة من العناصر الصالحة وليس توريث ابنائهم العرش من بعدهم .

#### ٣ - كومودوس (١٨٠ - ١٩٢ م): ،

كان كومودوس خيبة امل لاحلام أبيه العظيم ، وليس هناك في تاريخ الفترة التي تولاها شيئا يمكن أن يقال لصالحه ، بل أن ادوارد جيبون اعتبر أن تولى كومودوس هو نهاية عصر الرخاء والاسترخاء الذي بدأ من بعد موت دوميتيانوش وهو ما يعرف بعصر الاباطرة الاكفاء أو الصالحين (١) .

ويبدو أن ماركوس أوريليوس أحس بحقيقة أبنة ، ولكن الوقت كان متأخرا لازاحته عن طريق العرش خاصة بعد أعلانه شريكا معه ومنحه السلطات المخولة لذلك ، غير أن الامبراطور أوريليوس رأى أن الحل الامثل هو أن يع ينله شريكا قادرا ينصحه ويمنعه من الانحراف والسقوط كما

<sup>(</sup>۱) بتهم بعض المؤرخين الامبراطور مساركوس اوريليوس بانه سبب بداية انهيسار الامبراطورية وذلك بالنائه نظام التبنى واعادته عرش الامبراطورية الى نظام التوريث انظر : G. Ferrero: La Ruine de la Civilization antique, Paris (1921).

كان هو نفسه مع لوكيوس فيروس ، وببدو أن ما كوس أوريليوس كان يعتقد أن مسئولمية الامبراطورية الثقيلة سوف تغير يوما ما من شخصية ابنه كومودوس وتجعله أكثر حرصا وأقل استهتارا ، كما وضع في رجاله المخلص بن أملا كبيرا في اسداء النصح اليه وحمايته من نفسه وحماية الامبراطورية منه .

ولكن كومودوس مضى يتخبط باستهتار ضاربا عرض الحائط بكل نصائح أبيه ، فمثلا سارع الى عقد الصلح مع قبائل «الماركومانى» «والكادى» مضحيا بانتصارات أبيه لأنه كان يريد السلام مقابل أى شيء ، فهو لا يقوى على مواجهة الحروب ومسئولياتها لجبنه وضعفه ، وبعد أن تم ذلك غادر جبهة اللانوب وعاد مسرعا الى روما لينعم بمزايا الامبراطور ، ويتمتع بملاهى العاصمة ، تاركا الحكم برمته فى أيدى جماعة من الانتهازيين الذين المتفوا حوله واعموه عن الحقيقة وراحوا يستغاون الحكم لنزواتهم ومصالحهم الشخصية .

كان كومودوس جبانا وقاسيا وشهوانيا ، كما كان شديد الاعجباب بقوته الجسمانية ، محبا لاستعراض ذلك في الظهور امام الناس في حلقات المصارعة ومع الجلادين ، مظهرا مهارته في صيد الحيوانات المفترسة ، وكان يحرص على اظهار قسوته في قتل من يصارعه سواء كان ذلك انسيانا أو حيوانا . كان كومودوس يتشبه بهرقل البطل ذى القوة الخرافية في الاساطير الاغريقية ، ويظهر مثله كقاتل للاسود الضارية . رلذا حرص كومودوس على ان يحتفظ في تماثيله بالهراوة الكبيرة وجلد الاسد تماما مثلما كان يصور هرقل .

ولما كان كومودوس منهمكا فى عالمه الخاص فقد ترك الحكم تماما ، واحتقر السناتو ، ولما اكتشف أن هناك مؤامرة على حياته يحيكها زعماء السناتو بدأ فى الانتقام بوحشية من أعضاء هذا المجلس ألعريق ، ولم يكن كومودوس محبوبا من أحد على الاطلاق ، وكان بقاؤه فوق العرش رهينة برضاء الحرس الجمهورى عنه ، ولهذا راح يسترضيه بالمنح والهدايا والجمائل ، وقد استفل الحرس الجمهورى الوضع الجديد للاثراء على حساب الامبراطور الضعيف لحين التخلص منه فى الوقت المناسب .

وبالرخم س التدهور الكبير في احوال الامبراطورية وشئونها الا ان حدودها بقيت سائلة بفضل يقظة جنرالات العيش الروماني الذين قاموا بواجبهم خير قيام ، وحموا حدود الامبراطورية في موريتانيا وفي بريطانيا وفي داكيا ، وردوا القيائل الدادية عنها وسحقها بنجاح ،

ولكن الفوضى الداخلية بدأت تهدد امن الامبراطورية . فقد انتشرت. عصابات قطاع الطرق في ايطاليا والولايات ، وبلغت جسارة بعض الخارجين. على القانون في بلاد الغال الى احتلال المدن وتكوين الجيوش لمحاربة وتحدى الحكومة الامبراطورية ، ونتيجة لذلك تدهور الاقتصاد بدرجة مخيفة لم يسبق لها نظير . وفي نفس الوقت راح الامبراطور كومودوس بفرق نفسه في الترف والملذات والشهوات حتى افرغ الخزانة وتركها خاوية على عروشهة مسببا ازمة اقتصادية عويصة هددت افلاس الامبراطورية : ومن ثم لجأ الى العادة القديمة وهي تلفيق التهم الى الاغنياء والموسرين من اجل مصادرة اموالهم ، وعادالمخبرون السريون الى الظهوروبداوا في العمل من جديد بعدان. قضي عليهم الاباطرة الصالحون ، وساد الرعب والقلق . وسط هذا كله طلب كومودوس من الناس اعتباره الاها حاكما بأمره ، بل سك عملات وضع على وجهها صورة له كرب على الرومان وسمى نفسه «هرقل الرومان» وبلغ من جنونه واستهتاره في استعراض قوته الحسمانية ان تولى القنصلية في الاول من يناير عام ١٨٣ وهو في زي المصارع بالسيف Gladiator وفي الليلة التالية تآمر قائد الحرس البرايتورى كونتوس ايمليوس لايتوس Quintus Aemilus Laetus الدى كان يشك في نواياه فأوعز الى منازله في حلقة المصارعة واسمه ناركيسوس أن يخنقه حتى الموت مقابل مكافأة ، وقد عاون قائد الحرس في هذه المؤامرة عشيقة الامبراطور واسمها ماركيا Marcia وكبير أمناء البلاط . ولما اشيع نبأ مقتله خرجت الجماهير تهتف للسناتو قائلة « لقد نجوت!! لقد كسبت » (١) .

وبمصرع كومودوس تنتهى فترة الاستقرار التى بدات بتولى نرفا ٤. وبدت الامبراطورية على وشك من أن تشهد صراعا مسلحا بين جيوشها حول العرش .

# الاحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في عهد الاباطرة الصالحين:

يعتبر ادوارد جيبون الفترة (٢) من موت دوميتيانوس حتى تولى كومودوس أسعد عصور التاريخ الروماني بل الانساني كلهرخاءوازدهارا. لقد عاشت الناس سعداء مؤمنة حياتها ، وكانت ولايات الامبراطورية

Dio Cassius LXXIV, 2,3. (1)

 <sup>(</sup>۲) من هذه النقطة يبدأ كتاب أدوارد جيبون ( ۱۷۳۷ - ۱۷۹۶م ) الخالد عن تدهور.
 الامبراطورية الرومانية .

Decline and Fall of the Roman Empire

وقد ترجمه المى العربية : على محمد أبو درة وراجعه وقدم له محمد نجبب هاشم ... دار الكتاب العربي ١٩٦٦ ( في اربعة أجزاء ) .

ومقاطعات الطاليا تنعم بالرخاء . حيث قامت المبانى الفخمة والمزينة بكل انواع المعمار والتى اقامها اصحابها الاثرياء على نفقاتهم الخاصة وهبطت الضرائب التى لم تكن تزيد على ١٠٪ من الدخل العام للفرد ، وكانت الحكومة المركزية كريمة مع المواطنين حريصة على رعايتهم ورضاهم . كان الاغنياء يسكنون « الفيللات » الريفية الجميلة المزينة بأروع فنون المعمار والنحت والرسم مما يدل على ارتفاع الذوق الحضارى والفكرى خلال تلك الفترة .

كان السناتو فى منتهى الرضا ، فالأباطرة الجالسون على العرش كانسوا من خيرة العناصر ، محبوبين من عامة الشعب ، وقبل كل شيء هم أعضاء صالحون فى السناتو ، وبالتالى فقد حرص الأباطرة على احترام السنتو ومعاملته بالملاطفة والرقة وعرض الامور عليه لاخل رأيه فيها ، وقد أدى ذلك الى انصياع السناتو بدوره لارادة الامبراطور ومجاراة سياسته وآرائه وبالتالى وجد نفسه أكثر اعتمادا على شخصية الامبراطور (١) وقوته عن ذى

(۱) حاول « ون وبليامز » حديثا في مقال علمى طريف أن برسم صورة دنيقة لشخصية كل أمبراطور من الإباطرة الصالحين والمميزات السلوكية لكل منهم وذلك في ضوء الوئائق والمصادر القانونية سواء الأوامر أو القرارات أو الفناوى أو من التأشيرات المدونة على النسكاوى أو من الرسائل المدبلوماسية التى كان يرسلها الامبراطور عن طريق هيئة أدارت الخاصة مثل ديوان المراسلات ( أو المظالم أ ) وخرج ويليامز بالصورة الآنية : هادريانوس : تنسم قرارات بالمعجلة والتسرع ونفاذ الصبر والفضب ازاء الفساد أو المرشوة خاصة في مجال القضاء ، وكذلك الهياج عندما يكتشف أن موضوعا ما يضيع وتته الثمين ، أو أن موظفا قد أخل بواجباته العامة ، كما كان أسلوب الامبراطور يكشف عن المته بنفسه بأنه قادر على اكتشاف الحقيقة عندما يستمع بنفسه إلى الشاكى أو الشهود ويستجوبهم بنفسه ، وكان ينصح عامليه بالنروى وعدم الضرورة في الالتزام الأعمى للمقربات في ضوء الالباتات والادلة ، بعل يجب الرجوع الى الضمير والصدس وهو بدلك يحاول في اعطاء الثقة بالنفس لدى عامليه ، ويرفض ويليامز رأى سيايم بدلك يحاول في اعطاء الثقة بالنفس لدى عامليه ، ويرفض ويليامز رأى سيايم R. Syme, Les empreurs romains d'Espagne (1965) p. 254.

بأن هادربانوس كان متحاملا على اغنياء الاقاليم ومتحيزا ضد فقرائها ، لكنه يسومى في احسدى رسائله الى واليه في مصر « أن يظهر تصرفا انسائيا ورحيما مع الفلاحين » عام ١٣٤ و ١٣٥ م بسبب عدم وضاء النيل وفاء كاملا ، ويشرح في لهجة فلسفية طبيعة الاشياء التي تعدور في دورة : رخاء فجدب فرخاء جديد يولد من الجدب ، ويتسم هذا الخطاب أيضا برغبة الامبراطور في الحديث الى الفلاحين المصريين مباشرة دون وسبط وتكراره للفظ Philanthropeia اى الرحمة الانسانية وذلك في اكثر من مكان ، كما أن أسلوبه يتسم بروح الفلسفة الصوفية الاغربقية ويرجح المؤلف أن يكون

## قبل ، بينما بدا موظفو الامبراطور ورجاله المخلصون يشفلون الوظائف

\_\_\_\_\_

ي ذلك انعكاسا للمرضى الذى حاق بالامبراطور فى ايامه الأخيرة ، كما أن اهتمامه بمراسلات ديون المظالم يكشف عن عدالته وحساسيته التامة لانصاف المظلومين أيا كانت قوميتهم أو موطنهم ورغبته فى تنمية الروح الفردية للدى موظفيه بأظهار ثقته فيهم وتحميلهم للمسؤلية انظر

P. Garnsey, Social Status and Legal Privilege in The Roman Empire, London (1970) p. 210-212.

كسلالك قان الامبراطور هادريانوس كان يبدى اهتمسامه لرسائل الاقاليم المثيرة للمشساكل والمظالم اكثر من رده على قرارات المدن التشريفية المتملقة لشخصه وكان رده عليهسا يتسم بالدبلوماسية والمجاملة مثل رسالته الى الانينيين ،

أما مراسلات الطونينوس بيوس فيظهر منها الصرامة والحزم لكن مع الروح المرحة والميل الى السخرية والتهكم والاسلوب السعاخر والنقلد اللاذع وهى صفة تميزه عن سلف هادربانوس ، دمن أهم ميول الطونينوس الحرص على تطبيق القوانين بعدقة واهتمامه الخاص برعاية الرقيق ، ويقول المؤلف أن دافعه في ذلك هو العقل والحكمة والتقرى وليس العاطفة الانسانية والميل الى اظهار الرحمة الانسانية انظر

G. W. Bowersock, Greek Sophists in the Roman Empire p. 34-40. [J.R.S, LXI (1971), pp.53-63 (J. Nutton) : كلك انظر

كما تبين رسائله احترامه لكل قرارات هادريانوس ، كما سار على نهج سلفه العظيم في وعاية وتنمية الثقافة الاغربقية وبسط حمايته على المدن الاغربقية من اجل رفاهيتها ورخائها

أما الامبراطور ماركوس أوريليوس نقد كان شديد الميل الى طلب التفاصيل الدنيةة عن الموضوعات حتى ولمو كانت تافهة ، كما كان لديه طبانة مدهشة فى التحسل والصبر عنيد بحث الامور وهيدا واضح من طبول رسائله وردوده مشيل رسيالته بخصوص الخيلاف بين هيودس أتيكوس والاثينين ( والتي أشرت اليها في ص ٣٠٣ هامش ١ ) ، كما تظهر رسيائله دنة وتطرفا في الحسرص بيلغ درجة التقعر عنيد اختيار كلمات رسائله سبواء بالميونائية أو باللاتينية ، فأسلوبه شهديد المرتى ومتزمت من ناحية الاسلوب واللغظ مما يعكس ثقافته الرائية وميله لاظهارها ، وسيرا على نسق أسلافه كان يحرص ويؤكد على الرحمة والانسيائية والانصاف والعدل ( انظر ص ٣٧٣ ) وتكرار كلمة الضمير والوازع الاخلاقي والاخلاص يؤكد أنه كان ذا ضمير يقظ وسلوك متعقبل ورأى واجع سواء عند اصدار الحكم أو ابداء الراي

اما الامبراطور كومودوس فيلاحظ المؤلف صمت الونائق ويشرح ذلك بتقاعس الامبراطور وكسله ، وعدم رغبته في ارهاق نفسه بالعمسل أو حرصه على العدل والانصاف ، ويشيف أيضا أن صمت الونائق يبين خوف عامليه في الولايات من غضبه وميل المشرعين الى السكوت تجنبا لشروره ، وللمزبد عن حده المعلومات ارجع الى تفاصيل القسال :

Wynne Williams: Individuality in The Imperial Constitutions. Hadrian and The Autonines, Journal of Roman Studies, Vol Lxvi (1976) pp. 66-83.

السامة والحساسة في الامبراطورية على حساب الوظائف الدستورية الرومانية والموجودة منذ أيام الجمهورية . فضلا عن عنصر الاستمرارية في سياسة الاباطرة الصالحين ، بعكس أباطرة القرن الاول الميلادي حيث اختلفت السياسة باختلاف شخصية الامبراطورية وقدراته الفكرية والعقلية.

ولكن اعتماد حكومات الاقاليم في نفقاتها على ما تتبرع به الحكومة المركزية ادى الى عواقب وخيمة ، فقد راحت سلطات الاقاليم تنفق الاموال ببذخ معتمدة على معونة الحكومة المركزية في حالة افلاس خزانتهاالمحلية وهذا جعلها غير ملتزمة بمسئولية معينة تجاه الامبراطورية ، ومن العوامل ذات التأثيرالمسىء اعتمادها في نفقاتها على تبرعات الاثرياء من ابنائها لمشروعاتها مماجعل بعضهم يسعى للحصول على وظائف حكومية صغيرة ذات رواتب ويهرب من المناصب الشرفية العليا خوفا من هول نفقاتها ولانها مكلفة ، ووجدت الامبراطورية نفسها في بعض الاحيان تسعى الى فرض الوظائف بالقوة على الاعيان من ابناء الولايات (١) وبهذا حرمت الاقاليم من خبرات أعيانها في وقت كانت في مسيس الحاجة اليهم لتطوير الاحوال فيها .

ان رخاء الاحوال عامة فى الامبراطورية فى القرن الثانى الميلاى لا يجعلنا نهمل حقيقة هامة وهى وجود تناقض كبير بينالطبقات الاجتماعية ، فبينما كانت الفيللات الفخمة والحالمة تنتشر فى الاقاليم كانت هناك الاحياء الشعبية القلرة فى المدن بييكانها الرعاع الكسالى والفضوليين ، واللين اعتبروا اصلاحات الاباطرة الادارية والتشريعية مثل مراقبة الاوصياء على القصر أو الالزام بتسجيل المواليد فى دفاتر القيد تدخيلا لا لزوم له فى حياتهم

<sup>(</sup>۱) حدث هذا في ولاية بيثينيا Bithynia عندما أجبر بعض الاغنياء على قبول عضوية المجلس التنفيذية انظر 11. Pliny. Epistuale, X, 11. وفي مصر فرضت وظيفة الجمازيارخ gymnasiarch (رئيس الجمنازيارخ gymnasiarch (رئيس الجمنازيارخ الظرية الاخرى . انظر :

وكان لهذا الاتجاه عواقبه المريرة فى مصر اذ بدأ الهروب من تولى الوظائف الشرفية المعامة واتجهت الحكومة الى تحميل الاغنياء اكبر قدر من الوظائف التى ينفقون عليها من أموالهم الخاصة مما أدى الى اختفاء الطبقة الموسرة فى المريف وتحولها الى طبقة معدمة وذعبت أراضيها الى الاقطاعيين اللين بدأ نفوذهم ينتشر تدريجيا وبلغ مداه فى المعصر البيزنطى .

الخاصة ، ولكن بفضل الاباطرة الواعين الصالحين اصبح المالم الروماني اكثر التزاما واكثر احتراما للقوانين ، وأكثر ميلا لوضع الامور في نصابها القانوني ، وبذلك تحول الجو العام الى وقار وانضباط واعتزاز بالواجب بشكل لم يسبق له مثيل ،

## ازدهار الثقافة والعلوم الاغريقية والرومانية:

لقد خلفت لنا هذه الفترة المزدهرة من الامبراطورية الرومانية تراثا غنيا من الادب الاغريقي والروماني . فلقد ادى السلام والرخاء الى انتشار العلم والثقافة وحب الفنون الجميلة . ولقد ادى عشق بعض الاباطرة الى الثقافة الاغريقية الى ازدهارها في روما ذاتها ، وكان النثر والبلاغة قمة قمة الانتاج الادبى المكتوب بالاغريقية والذى غمر بلدان البحر الأبيض كلها ، أن الدليل على ازدهار اللفة والادب الاغريقي في هذه الفترة هو كثرة عدد الكتاب والادباء الاغريق الذين ازدهروا في هذا العصر ، ثم الى تفضيل الكتاب والادباء الاغريق اللفية اليونانية كلفة الاناجيل والكتابات المبكرة لهذه الديانة التوحيدية في مهدها . بل ان الامبراطور ماركوس اوريليوس نفسه فضل ان يكتب بالاغريقية مؤلفه الفلسفي الشهير « الى الذات » نفسه فضل ان يكتب بالاغريقية مؤلفه الفلسفي الشهير « الى الذات » تحت عنوان التأملات Maditationes

ومن اشهر الادباء الاغريق في هذه الفترة الاديب ايليوس ارستيديس ومن اشهر الادباء الاغريق في هذه الفترة الاديب ايليوس ارستيديس Aelius Aristides كتابا في البلاغة والخطابة . ومن بين هذه الخطب البلاغية واحدة جعل موضوعها عظمة روما القاها ابان حكم الامبراطور انطونينوس بيوس ، وبيما ارستيديس تعليمه على يدى الخطيب الاثيني الشهير هيروديس اتيكوس ارستيديس تعليمه على يدى الخطيب الاثيني الشهير هيروديس اتيكوس المشروعات الادبية والفنية فضلا عن عبقريته . وقبل ذلك بقليل لمع المشروعات الادبي والمؤرخ ديو كروسوستوموس « ذو الفم اللهبي » Dio

P. Grandor: Un milliardaire antique, Hérode Atticus et sa Famille, (1) (Caro 1930).

ترك لنا مجموعة من الخطب قلد فيها اسلوب افلاطون وديموستنيس وهي عبارة عن مقالات قصيرة ذات موضوعات سياسية واخلاقية .

ومن أشهر المؤرخين الاغريق الذين عاشوا أبان تلك الفترة بلوتارخوس ( ٢٦ سـ ١٢٠ م ) وكان رجلا مرموقا جاء من مدينة خايرونيا الشهيرة في شمال اليونان حيث خلف تراثا غنيا في الادب التعليمي ، يهدف الى مساعدة الناس في الوصول الى حياة أفضل ، وكان بلوتارخوس معلما لولى العهد هادريان في عهد الامبراطور تراجان الذي أنعم عليه برتبة سيناتورية قنصلية . ولكن بلوتارخوس آثر أن يعود الى وطنه في بلاد اليونان ليساهم في ادارتها ولكي يكرس نفسه للكتابة باللغة الاغريقية .

ومن اعظم ما اخرجت عبقريته عمله الكبير « السير المتوازية لحياة مشاهير الاغريق » التى هى دروس فى السلوك والاخلاق وعبرة لمن يريد ان يعتبر وليست سوى تاريخسير سجل اعمال هؤلاء العظام، وتتميزهده السير الداتية بالحيوية والانجذابية ، وساعدت على ملىء الفراغ فى بعض جوانب تاريخ هذه الفترة وتزيد من معلوماتنا عن احداثها وتفاصيلها ، ولهاذا صارت من المطالعات المفضلة لطالبى الثقافة عبر العصور .

ومن مؤلفاته الاخرى عدة مقالات متنوعة غطت مواضيع مختلفة اهمها الجانب الاخلاقي ولكنها شملت ايضا موضوعات فلسفية وادبية ودينية وتاريخية واثرية .

ومن العبقريات التى شهدها هذا العصر الاديب باوسانياس (حوالى من Pausanias (الذي سلك طريق هيرودوت في السفر والترحال من الجل المشاهدة والتسجيل ، وقد قام بعدد من الاسفار خرج بعدها مؤنف الكبير «سباحة في بلاد اليونان» الذي يقع في عشرة اجزاء كاملة تحتوى على وصف دقيق لجغرافية اقاليم اليونان ، ولمبانيها الشهيرة والمعاب الكبيرة واعمال الفنانين الاغريق في كل جزء فيها . كما شمل وصع باوسانياس معلومات شتى عن العبادات والشعائر والاساطير والروايات الشعبية ، انه منجم غنى يذخر بالمعلومات الهامة التى يعتمد عليها الاثرى والمؤرخ وعالم الفنون القديمة على السواء(۱) وقد كتبه باللغة اليونانية ايضا.

ا) لا تزال الترجمة الوحيدة المتمدة هي ترجمة سير جميس فريزد (١) James George Frazer, Sir, Pausanias Description of Greece, London 1898.

وهناك مؤرخ معاصر لباوسانياس وهو اريانوس Arrianus البيثينى Bithynia (حوالى ٦٥ ــ ١٧٥ ميلادية) الذي قلد اكسينوفون وضاع اعماله على طريقته ، وهو الذي ترك لنا معلومات وفيرة عن الاسكندر الاكبر والتي بدوره استقاها من المصادر القديمة مشل كتابات ارستوبولوس وبطليموس ، وبالرغم من وفرة معلومات اريانوس الا انه اخفق في تحفيق المجاذبية الادبية والتاريخية التي يتميز بها كسينوفون . والي جانب مؤلفه عن الاسكندر الاكبر كتب اريانوس وصفا لشواطيء البحر الاسود وجمع اقوالا ماثورة للفيلسوف الرواقي ابيكنيتوس عهد انطونينوس بيوس كان عبدا واعتق وعاش في الفترة ما بين عهد نيرون وعهد انطونينوس بيوس والروحي للناس ولهذا كسبوا شعبية كبيرة في هذا العصر كرسل الهدى والخلاص لن يطلها من الفقراء والبائسين .

ومن اعظم مؤرخى القرن الشانى الميلادى المؤرخ المصرى أبيانوس السكندرى المختدري المعنف المعنف المحمد المحمد المعنف ا

وفى ذلك العصر ايضا عاش لوكياس الساموساتى (of Samosata) ( ١٢٠ - ١٨٠ م ) ولوكيانوس معروف لقراء الادب الاغريقى بمحاوراته القصيرة ذات النقد اللاذع ، تسخر من الإلهة ، والعظمة ، وجنون العصر ، وحماقته ، ومن الفسق ، والفجور ، بأسلوب حيوى جذاب يشد القارىء اليه ويسترعى انتباهه، بالرغم من انهلايقدم بديلا أيجابيا للاشياء التى يسخر منها وذلك لان طابع التشاؤم يغلب على تفكيره .

هؤلاء هم رجال الفكر والادب الاغريقى فماذا عن ريجال العلوم العلمية الذين نبغوا في هذا العصر .

يتلألا في هذا العصر عبقريتان في العلوم العلمية هما بطليموس ، وجالينوس البرجاموني Galinus of Pergamum حوالي ١٢٩ – ١٩٩ م وكلاهما اغريقيان . اما بطليموس فقد الف عملا عظيما في الجفرافيا والتضاريس اعتمد فيه لأول مرة على الخرائط مما يدل على مدى تقدم هذا العلم عند الاغريق ، كما الف عملا ثانيا ضخما عن « الفلك » يعتبر من أحسن الاعمال التي وضحت النجوم والنواكب ورصدت حركتها نتيجة للملاحظة الدقيقة وقد ظلت نظرياته قائمة حتى عصر النهضة الاوربية ، بالرغم من انه جعل الارض هي مركز المجموعة الشمسية كلها . كما أن نظرياته عن علم المثلثات القائمة على وتر الدائرة لا تزال الاساس الاول في علم الهندسة في العصر الحديث ،

اما جالينوس فقد ذاع صيته كطبيب ماهر وعالم في وظائف الجسم او الفسيولوجيا حتى أن الامبراطور ماركوس اوريليوس استدعاه الى روما ليعمل كطبيب خاص له . وبالرغم من أن جالينوس مارس مهنة الطب بشفف الا أنه وجد وقتا للبحث العلمي الاكاديمي فشرح الحيوانات وأجرى التجارب ودون الملاحظات وخرج بالنتائج التي ظلت المصدر الاول لدارسي الطب حتى اعادة اكتشافها وتصحيحها على يد الطبيب الانجليزي وليم هارفي في عصر النهضة (١٥٧٨ – ١٦٠٨) ، وقد تبين فيما بعد أن جالينوس قد أخطأ في بعض معلوماته الطبية مثل تحديد الدورة الدموية ويرجح البعض أن سبب الخطأ ناتج من استمداده المعلومات بعد تشريحه لحيوانات تختلف في طبيعتها عن جسم الانسان . وقد الف جالينوس مائة مؤلف شملت موضوعات متنوعة ابتداء من التشريح والفسيولوجيا والعلاج الى القضايا الفلسفية والثقافية المتنوعة (١) .

اما عن عباقرة الفكر الرومانى الذين كتبوا باللغة اللاتينية ، فيجىء على راسهم الاديب والمؤرخ كورنيليوس تاكيتوس Tacitus (١٥٥ – ١١٧ م ) ، لقد تلقى تعليمه الاول فى البلاغة والخطابة ولكنه استخدمها كوسيلة فى كتابته للتاريخ وقد كتب تاكيتوس مؤلفيه العظيمين الحوليات (Annales) والتاريخ والتاريخ والمادر التاريخية للفترة

ما بين موت اغسطس حتى نهاية عصر دوميتيانوس بالرغم من انهما لم يصلا الينا كاملين .

يقوم ففر تاكيتوس التاريخي على جوهر أخلاقي في حين انه يستمدمادته من مصادر سياسية من الدرجة الاولى . وقد نجح تاكيتوس في كتابة تاريخه في قالب مسرحي درامي يشد اهتمام القاريء ويعطيه صورة حية ومتحركة للحياة الرومانية ولخبايا القصور ودهاليز السيناتو ، ومن الملاحظ أن تاكيتوس كان يخفي في باطنه عداء لحكم الفرد ، ربما نبع ذلك من تعاليم الرواقية التي عارضت الاتجاه نحو الانفراد بالسلطة ونظام الملكية الورائية منذ أيام الفلافيين حيث كان يشفل وقتذاك منصبا اداريا . وقد اثر ذلك على تفكيره التساريخي بالرغيم من انه كتب مؤلفيه العظيمين أيام نرفا وتراجانوس التي تعتبر أزهي عصور الامبراطورية الرومانية واكثرها اتزانا وعدلا . ولهذا يجب على المؤرخ المعاصر أن يتناول بالحذر كل ما قاله عن اباطرة الاسرة اليوليوكلاودية التي كان يشعر نحوها بعدم الارتياح خاصة أن تاكيتوس شوه صورة تيبريوس لدرجة أضاعت معها الجوانب الطيبة في شخص هذا الامبراطور .

ومن عباقرة الادب الرومانى الشاعر الهجائى جو فيناليس Juvenalis (٧) – ١٢٧ م تقريبا) وقد تلقى جو فينال (كما يلقب فى اللفات الحديثة) تعليمه أساسا فى فن البلاغة مثل تاكيتوس ، ولكن روحه الساخرة وسخطه الشديد على الفساد المنتشر فى عصره وفجور الحياة فى المدينة وطفيان الامبراطور دوميتيانوس وفجوره ، ودسائس النساء وسيطرتهن وفسق الاجانب وعبثهم ، جعلته يلجأ الى النقد اللاذع والهجاء الشديد الذى يميل الى المبالفة فى التحقير على حساب الحقيقة (١) ولكنه بالرغم من ذلك فهو طريف محبب الى النفس ، وقد اصبح المثال الذى يحتذى به فى الادب الانجليزى فى العصر الاوغسطى .

ومن مشاهير الكتاب اللاتيين في تلك الفترة سويتونيوس ترانكويللوس Suetonius Tranquillus مؤلف حياة الإباطرة الاثنى عشر وهي منجم للأقاويل والشعائعات التي لا حد لها . وقد أفاد سويتونيوس من عمله

 <sup>(</sup>۱) أنظر : مصطفى العبادى : جونبنال ــ دراسة لتطور شاعر ناقد ــ مطبوعات جمعية الاثار بالاسكندرية ( ۱۹۷۶ ) من ص ٠ ص ٦٣ .

كمسئول في شئون السياسة الرومانية لحين من الوقت في عصر هادريان مما جعله على دراية بالوثائق والاسرار التي لم يعرفها أحد غيره .

ومن مصادر المعرفة عن هذا العصر مؤلف أولوس جيليوس (١٢٣ - ١٦٩ ميلادية) Aulus Gellius الشهير والمعروف باسم « الليالي الآتيكية » لقد بدأ جيليوس مؤلفه بكتابة مذكراته أثناء دراسته في مدارس أثينسا الفلسفية وقد نجح هذا الاديب في تسجيل فقرات هامة من المؤلفات الشهيرة لمنساهير الفلاسفة والادباء ، التي بدونه ما كان العالم الحديث ليعرف شيئا عنها ، كما أن موضوعاته متنوعة بكل ما تحمله تلك المكلمة من معني ، كما تعكس مؤلفاته المناقشات التي كانت تدور في جلسات المثقفين في ذلك العصر .

كذلك لمع فى سماء الادب والثقافة فى القرن الثانى الميلادى عبقريتان تخصصتا فى فن المراسلات الادبية او الرسائل وهما بلينيوس الاصفر Plinius ماركيوس كورنيليوس فرونتو Bithynia وكان الما الاول فقد عينه تراجانوس حاكما على ولاية بيثينيا Bithynia وكان دائم الشكوى من وضع الاحوال فعبر عن ذلك بكتابات كثيرة الشكاية الى الامبراطور فى شكل مراسلات شخصية يطلب فيها المشورة والمساعدة من القيصر ولحسن الحظ أصبحت هذه المراسلات مرآة صادقة للأحوال داخل الولايات الامبراطورية فى ذلك العصر .

لم يكن بلينيوس يريد لمراسلاته ان تكون خاصة فقط بل اداد لها ان تنشر كمقطوعات ادبية تماما مثلما كانت تقرا مراسلات شيشيرون الى صديقه اتيكوس ، لا نخطابات بلينيوس تعكس الجانب الادبى والثقافي للمجتمع الروماني في ذلك الواقت وتكشف عن التذوق الراقى للأدب والفنون والانسانيات في لفة لاتينية سهلة وجميلة .

اما ماركوس كورنيليوس فرونتو فقد كان معلما لماركوس أوريليوس ولوكيوس فيروس ، وكان محبا للأدب اللاتيني القديم ولاستخدام الالفاظ العتيقة التي كانت سائدة في آداب عصر الجمهورية وقد استعار منها فرونتو ولكن رسائله ليست ذات تأثير قوى على النفس نظرا لتفاهة الموضوعات التي تعالجها ، تل حرصه على الحالة الصحية للاسرة الامراطوريه ويلهه عليها .

كان فرونتو افريقي الأصل تماما مثلما كان الكتب لوكيوس أبولايوس الولايوس مع طبقة (الكتب الوليوس مع طبقة

<sup>(</sup>۱) انظر عل ۱۲ -

الكتاب التي حاولت تمفهم الحاضر وتخيل المستقبل لتحلم به وترسم خطوطه تماما مثلما فعل الادباء لوكيانوس وبترونيوس . كانت لفة أبوليوس لفة حميلة ذات رونق ونضارة بالرغم من أنها كانت صعبة وغامضة في بعض الاحمان ولكن تلك كانت اللغة اللاتينية العامة التي كان يتحدث بها خليط المنود والاجناس لكافة شعوب الامبراطورية والتي منها تولدت اللغات الحلية الاوربية . ومن أهم أعمال ابوليوس كتابه « مسخ الكائنات » Metamorphoses على نفس اسم مؤلف أوفيديوس الشهير ، ولكن هذا المؤلف الطريف عرف باسم آخر هو « الحمار الذهبي » وهو عبارة أودسا من المغامرات التي يقوم بها شاب اسمه اركوس تحول الي حمار يفعل السحر ، وظل على ذلك الحال حتى شفعت له الربة ايزيس الذهبية واعادته الى طبيعته البشرية . ومن ثم أصبح احد نساكها وعبدتها في روما . وما بين تحول لوكيوس في شكل الحمار الدهبي الى عودته لصورته البشرية يحشد لنا المؤلف الكثير من المعلوم مريفة عن الفولكلور الشعمي الروماني والسحر والشعوذة والشعائر مدننية والشعبية والفسيق والفجور وغير ذاك من الهواجس التي كانت تسيطر على العامة من الرومان والتي لم يكن يعرف علما الطبقات المتعلمة شيئًا ، لقد نزل أبوليوس الى الدرك الاسفل من المجتمع الروماني ليأتي بتجسيد كامل لأفكارهم وعقلياتهم ومعتقداتهم.

لقد ظهرت نتائج حسكم الإباطرة الصالحين على الأدب والفسكر في الأمبراطورية . حقيقة لا نستطيع أن نقول أن هذا العصر أنتج شعراء عباقرة مثلما أنتج عصر اغسطس وخفاؤه ، ولكن شاعرا مجهولا ألف أبياتا سرعان ما تحولت إلى أغنية يغنيها الناس . هذه الإبيات القصيرة ليست مريرة ولاذعة مثل أشعار جو ثيناليس أو مارتياليس ولا حزينة متشائمة مثل مناجأة هادريان لروحه ولكنها أبياتا متفائلة بالحياة وبالحب وبالربيع تنشدها مجموعة وليس فردا في لغة لاتينية سهلة تعكس الحالة النفسية للناس في ذلك العصر وتقول كلماتها:

Cras amet, qui nunquam amavit ; quique amavit, Cras amet.

سيعشق غدا ذلك الذى لم يعشيق أبدا وحتى الذى عشيق ، سيعشق غيدا

#### ملامح التقدم الحضاري في المجتمع الروماني:

من اهم ملامح التقدم الحضارى في الامبراطورية الرومانية ابان هذه الفترة هو انتشار التعليم في كافة ربوعها واتاحة الفرصة امام كافة رعايا

الامبراطورية للحصول على قسط وافر من الثقافة دون تمييز وقد تبنى الإباطرة الصالحون هذا الاتجاه ، ويشهد بلينيوس بانتشار المدارس بكافة انواعها منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ، لأن الإباطرة الصالحين قلدوا فسباسيانوس عندما رفع رواتب المدرسين والاساتذة في روما والمدن الكبرى ، وأصبحت الدولة لأول مرة تشرف على التعليم وترعاه ، وفي عصر هادريان كوفيء المدرسون بأن اعفوا من الضرائب بكافة انواعها كما انتشرت المكتبات العامة في كل مكان مما سهل للبعض فرصة الاطلاع والبحث معتمدين على انفسهم ، ولهذا ارتفعت نسبة التعليم بين سكان الامبراطورية بسكل لم يسبق له مثيل وانتشر أنصاف المتعلمين أو من حظو بقسط عام من التعليم لان هدف الدولة كان نشر التعليم العام بصورة تفوق بالطبع عام من التعليم الرفيع الذي كان يحرص عليه فئة قليلة (۱) .

وقد ظهرت علامات التقدم في الاتجاهات الفنية والمعمارية اذ اصبح الناس اكثر ادراكا بقيمة الاعمال الفنية التي خلدها الفنانون وأصبحها ذواقين لها ، ومن ثم ظهر الاتجاه العام نحو حب الاساليب الكلاسيكة والقديمة وتقليدها في الفنون والآداب . ونجد مذا الاتجاه واضحا للعيان في كتابات بلينيوس الذي حاول تقليد شيشيرون ، واريانوس الذي حاول تفليد اكسينوفون ، وباوسانياس الذي حاول أن يقلد هيرودوت ، وفرونتو المتيم بحب الاسلوب والكلمات اللاتينية العتيقة .

ونادرا ما نحس بالتجديد والخروج على التقاليد الفنية والادبيسة القديمة مثلما لجأ الفنان الذى نحت وزين عمود تراجانوس ، كما حبلت الاعمال الفنية في عصر هارديان الضخامة وشغل الساحة والحشد الفتى واختيار ما هو اكثر نفعا أو ما هو عملى . كذلك أصبح فن العمارة في تلك الفترة اتجاها عام يعكس الذوق الاغريقو روماني العمار ، فمثلا أصبحت المباني أكثر اتساعا ورحبة وضخامة وأقل ميلا نحو الابتكار . لقد ساد الفن الروماني في تلك الفترة احساس بالعظمة علمتها ، وهي عقدة تصيب شعوب الامبراطوريات في أوج عظمتها ، وهذه العقدة دفعت الفنانين الى تقليد الاعمال القديمة ولكن بصورة اكثر ضخامة ، واصبح هدف الفنان هو الضخامة وليس الفخامة ، الكم وليس الكيف ، فقد اقام تراجان اضخم ساحة عرفتها روما وبني هادريان أضخم معبل شعر معبل النب الفنية والسياليب الفنية

M.H. Ibrahim Grace-Ros an Education in Egypt From the first to (1) the Fourth Century ... According to Papyri, (dissert, Athens 1972).

R. Barrow, Greek & Roman Education inside The Ancient World, Pass agetoke McMillan Education, London 1976.

والمعمارية من ايطالبا الى الولايات النصف رومانية وراح البرابرة يقلدون بجهالة الاساليب الرومانية بطريقة مشوهة حطت من اقدر الاصالة الفنية وسرعان ما لوثت السذاجة البربرية الجوهر الرومانى فحطت من قدر الفنون الاغريقو رومانية . ولكن بالرغم من هذا تعطينا فكرة عن تسلل الثقافة من روما الى اطراف العالم الروسانى بفضل انتشار التعليم .

# تقدم فن الادارة والتوسع في وضع اللوائح والتشريعات التنظيمية:

لقد سادت روح التقنين كل شيء في الحياة في ذلك العصر كمحاولة لغرض منهج واتجاه قومي واحد حتى في القواذير والدساتير . لقاء توسعت سلطات الامبراطور واصبحت احكامه ونصائحه وتفسيراته سوابق قانونية تصدر الأحكام على ضوئها ، فمثلا قديما كان الامبراطور يحكم بمجرد انه كان يملك حق الامبريوم الذي يخول له أن يكره القانون . أما في القرن الثاني فكان الامبراطور يصدر قرارات وتعليم ، الموظفين ويجيب على اسئلة واستفسارات ويرد على خطابات وكانت ردوده ونصائحه واجاباته توضع موضع القوانين لكونها سوابق قضائية .

كذلك اصبحت سلطات السناتو قناعا آخر يرتديه الامبراطور، حقيقة كانت قرارات السناتو حسب العرف والقانون الروماني لها قوة القانون بل هو الذي كان يسن القوانين في الماضي ، ولكن في القرن النساني جرد السناتو من ذلك الحق بطريقة (۱) دبلوماسية اذ اصبحت مشروعات القوانين تناقش اولا في المجلس الاستشاري Consilium الامبراطور ومسشاروه ثم تعرض مسوداته على السناتو ليقرها دون اي تعديل او اعتراض . هكذا اصبح الامبراطور واحكامه مصدرا للقوانين ، وكانت حجته في ذلك انه قد اختير بواسطة الشعب والسناتو وهما اعلى سلطة يستمد منها القوانين ، ومن دلائل تجمع السلطات القضائية وتمركزها في شخص الامبراطور انه اصبح الفيصل الاخير في القضايا وحكمه يبطل أي حكم يصدر من قبل أي محكمة قضائية ، أي انه اصبح لأي مواطن الحق في استئناف أي حكم صادر ضده الى الامبراطور شخصيا بدلا من بعض في استئناف أي حكم صادر ضده الى الامبراطور شخصيا بدلا من بعض المجالس الشعبية في العصور الماضية والتي تداعت وغمرها النسيان في ذلك العصر . كما كان من حق الامبراطور الاشراف على المحاكم وتنظيمها ذلك العصر . كما كان من حق الامبراطور الاشراف على المحاكم وتنظيمها

<sup>(</sup>۱) وقد سبب هذا في بعض الاحيان مواجهة بين الامبراطور والسنانو ، ورغم نجاح هؤلاء الاباطرة ، الا أن الخوف من تحول معارضة بعض أعضاء السناتو الى مؤامرات ظل يقلق واحة الاباطرة تماما مثل تخوفهم من انقلابات ضباط الجيش والحالين بالعرش ،

واختيار بعض القضاة والمشرعين وتعيين بعضهم فى مجلسه الاستشارى Consilium كل هذا ادى الى تجمع السلطات القضائية فى شخص الامبراطور ، واثباتا لذلك طلب هادريان من المشرع جوليانوس وضع لائحة قضائية يسير على ضوء موادها المسئولون عن تطبيق القانون عرفت باسم اللائحة البرايتورية Edictum Praetoris.

ولقد وضعت هذه اللائحة من أجل تنظيم الأحكام القانونية وأخضاعها لنصوص ومواد ثابتة تحقيقا للعدالة ، وحتى يكون هناك متخصصون للقانون المدنى يستلهمون أحكامه من وأقع محدد وحتى لا يصبح القضاء العوبة لهواجس وأحكام الهواة ولكى يصبح المسؤل عن العدل فقيهاومحترفا لا هاويا على دراية محدودة ببعض الثقافة القانونية .

كما لمس التفيير التشريعي نظام المحاكم الجنائية لأول مرة متذ ان وضع سوللا نظامها وحدد شكلها الذي كان يعتمد على جمهرة المواطنين العاديين الذين يحضرون المحاكمة ويتحولون داخل قاعتها الى معطفين وابعادا لخطر الفوغائية عند اصدار الاحكام استبدل أباطرة القرن الثاني الميلادي هذا النظام بنظام جديد وهو أن يراس الامبراطور المحكمة الجنائية بنفسه أو عن الريق تعيين مندوبين عنه متخصصين في القانون الجنائي . ومن بشائر النهضة التشريعية وسيادة القانون أن ظهر لأول مرة مجلد يحوى نصوص مواد القانون المدنى الروماني في صورة منهجية ومنطقية في الوماني جايوس Gaius . .

لقد ادت هذه الاصلاحات الدستورية والاجتماعية الى حالة سلام رومانى حقيقى ، ولأول مرة تحسن وضع العبيد والطبقات الدنيا ورعاع المدن ، وقل عدد العبيد الا فيما يحتاجه اصحاب المزارع للدين في ضياعهم كما ازداد عدد المعتقين ، أما من ناحية السلطات فقيد بدأت تتركز في شخص الامبراطور ، وقد تفرغ الاخير لقضية السلام والسيطرة على الجيش وادارة السياسة الخارجية ، وقد نجحت سياسة اللامركزية decentralization في تخفيف العبء عن الأباطرة من ناحية ، واعطاء الفرصة للكفاءات المحلية لاخذ مكانها خاصة انتياء الاقاليم والولايات من ناحية المرتزى، وبسي سياسة الرحاد شعوب من اجل الرخاء المديد واصبحت المناصب الإمبراطورية الى المحاد شعوب من اجل الرخاء المديد ، واصبحت المناصب معتوحة أمام المتنفين بصرف النظر عن العند المديد بدينها ومن ثم عاشت شعوب " أرزية في زخاء ، وساد السلام وأدين بينهما ومن ثم تصبح عباء تا حسون مدادية وكلمات الأغنية معبرة فعد لا .

#### تطور الفكر الديني الروماني :

لقد سادت العدالة والحرية في ظل النظام الحكومي العاقل الذي حرص الإباطرة الصالحون على اقامته ونشره في كافة ربوع الإمبراطورية الرومانية أبان القرن الثاني الميلادي ، وتحقق للمواطنين حقوقا ومزايا لم تكن في الحسبان ، وساد الأمن والطمأنينة وشعر الناس لاول مرة برعاية الدولة لهم ، فمثلا كان هناك صندوق الخدمات والمعونات لابناء الفقراء والمعوزين ، واتيحت فرص التعليم امام الناس في كل الاعمار والطبقات ، ونجحت الدولة في بناء الطرق المعبدة التي تربط بين أجزاء الامبراطورية ، ونظمت الدولة المهرجانات العديدة والاعياد من أجل الترفيه عن المواطنين ، وقبل كل شيء كانت الحكومة حريصة على خفض الضرائب وعدم زيادتها بعيث لم تتعدى ١٠٪ من دخل الفرد .

وفى مدن الامبراطورية المتعددة نشأت المافق العامة ومرافق الخدمات للفرد ، ووضعت نفسها فى خدمة المواطن كل المدن التابعة للامبراطورية ابتداء من روما حتى كرانيس فى الفيوم نجد هناك الحمامات العامة والسوق العمة وغيرها من مرافق فى خدمة الفرد وسد حاجياته ، كما ساد الامبراطورية من اقصاها شرقا الى اقصاها غربا اقانون واحد وكفل لكل مواطن حقوقا واحدة .

ومن خلال تأمين الحدود من خطر البرابرة المهاجمين عاش رعايا الامبراطورية الرومانية في هدوء بال وسلامة حال ، لايقلقهم شيء على الاطلاق مادامت الحكومة تشغل بالها بمسئوليتها كاملة في رعاية مواطنيها اجتماعيا وثقافيا .

وازاء هذا وجد الناس وققتا ليفكروا في الجانب العاطفي الديني ، وفي الروح والخلود ، ووجدوا تحت امرتهم كنوز الشرق الروحانية وعباداته المختلفة التي تشغى عطشهم النفساني والروحاني ، وجد الناس ثلاثة عبادات تشبع متطلباتهم في الفردية والخلود : وهي المسيحية ، وعبادة الربة المصرية ايزيس ، وعبادة الرب الشرقي مثراس Mithras (۱) والذي كانت عليه تقوم الديانة المشرية باعتباره رب النور والنار ، وهو رب فارسي الأصل انتشرت عبادته في مقاطعات الامبراطورية الرومانية الشرقية ، ولكن عبادته في القرن الثاني الميلادي انتشرت بشكل لا يمكن تصوره لا في الولايات

cf. John Ferugson: The Religions of the Roman Empire Thames anc(1) Hudson (1970), Chapter XII, pp. 211-243.

الشرقية فحسب ، بل فى ولايات الامبراطورية الفربية ، بل وفى داخل ايطاليا ذاتها , حيث انتشرت الكهوف الصناعية التى كان يعبدونه فيها Mithraia والتى كانت ترمز الى الكون الارضى الذى فيه تطهر الروح الانسانية من آثام العالم وذنوبة لتعود طاهرة الى السماء كما جاءت الى الارض .

كان متراس رب النور والحكمة والشمس التى تبدد دياجير الجهالة والظلام ، وتطرد الشياطين، ولهذا كان متراس في نظر عبادة بطلا مخلصاصور على الكهوف كشياب قوى في زى شرقى وهنو ينحر ثورا قويا بكل هدوء كذلك لم يكن متراس صاحب النعم على البشر ، بل ايضا شفيعا لهم في يوم القيامة أمام رب النور الاكبر أهورا مازدا shuramazda. بن كان متراس في نظر عباده هو الذي ينظر في أمر الارواح ويحاسبها على ما قدمت أو أخرت ولكنه كان دائما في صف البشر محبا لهم (١) .

ولكى يمكن للفرد أن يدخل إلى طائفة المثرية كان عليه أن يمر بثمانية مراحل من الاختبار الصعب فاذا صمد روحا وجسدا فأنه يصبح واحدا من هذه الجماعة ويظل يترقى خلال سبع درجات حتى يصل إلى الفئة العليا المسماة بآباء الطائفة ، وقد انتشرت هذه العبادة بين الجنود لانها تناسب سيكولوجيتهم وحياتهم التى تعيش وسط الاخطار والمفامرات والتجول.

أما عبادة المربة المصرية ايزيس (٢) فاكانت اكثر عاطفية ورومانسية من عبادة مثرا ، وكما هو معروف كانت ايزيس شقيقة لاوزوريس رأما اللطفل حورس وهو ثالوث معروف ، ومن وادى النيل انتشرت اسطورة ايزيس واوزوريس وكيف أن الشرير ست حقد على اخيه اوزوريس وبخدعة خبيثة قتله وطعنه أربا اربا ، وجابت ايزيس الحزينة البرية وهى تنوح على زوجها وأخيها حتى عثرت على جثته وعن طريق السحر تمكنت من بعثة للحياة مرة اخرى .

ويبدو أن أبولايوس كان أحد النساك المتعبدين (٦) لايزيس لانه صورلنا في كتابه « الحمار الذهبى » كيف تمكنت هذه الربة من رد بطل القصة لوكيوس الى الصورة البشرية مرة أخرى . ومن خلال هذه القصة يعطينا

Ferguson, op. cit, pp. 47, 219 f. (1)

<sup>(</sup>۲) لقد انسترت سابد ایربس فی شرق الامپراطوریة وغربها حتی آن اقدیس بولس مر بعدد من معایدها علی طول الطریق الذی سلکه وهو پیشر بالفسره المسیحیة ، وعثر علی معایدها فی بریکانیا وحتی افغانستان عن عبادة ایزیس انظر "

R.E. Witt, Isis in The Graeco-Roman World, Thames and Mudson, 1971, p. 264.

ابولايوس صورة وافية للشعائر والاحتفالات التى كانت تقام لعبادة ايريس، وكان عبدتها يعتقدون ان من ينجح فى اختبارات التعميد والدخول فى هذه العبادة سوف يصبح سعيدا فى حياته الاخرى لانه سوف يحيا فى الفردوس الابدى حيث يحكم أوزوريس العظيم . كذلك فان ذلك يعطينا صورة لانتشار الشعوذة والسحر وتغلغلها فى عقول شعو بالامبراطورية فى ذلك العصر ,

ويجب ان نعترف ان عبادة ايزيس ومثرا قد اثرتا في المرحلة المبكرة لظهور المسيحية خاصة من ناحية الشعائر والممارسة (١) ، وبينما كانت العبادتان الوثنيتان السابقتا الذكر تنتشران بين المثقفين والجنود ، كانت المسيحية تنتشر بسرعة بين الفقراء المعوزين والمظلومين الذين يطلبون الخلاص من هذا العالم الظالم على يد ابن الرب في صورة البشر خاصة بين رعابا الامبراطورية في الولايات الشرقية .

لقد نظرت الحكومة الرومانية مند ايام نيرون نظرة الشك الى المسيحيين، ولم يكنعداء الاباطرة الصالحين لهده الديانة الجديدة قائماعلى اساس اعتراض في العقيدة لأن العصر كان عصر الحرية ، كما أن الرومان لم يتدخلوا في الديات الكتيرة المنتشرة بين رعاياهم منل اليهودية ، الا أن نقطة العداء الوحيدة للمسيحيين كانت تنبع من منطلق سياسي وهو عزوف المسيحيين عن تقديم القرابين للامبراطور الروماني باعتباره الها ، وحرق البخور امام تماثيله مما اعتبره الاباطرة تمردا سياسيا على سلطة الامبراطور والامبراطورية وقارنوا ذلك بتهمة الخيانة العظمى . ومن هنا نشأ الاضطهاد الديني للمسيحية باعتبارها دينا هداما للامبراطورية ولسلطة الامبراطور المسيحيين اغمضوا عيونهم عن نشاط المسيحيين الاول لدرجة أن الامبراطور تراجان كتب الى بليني يعرفه بأن السيحيين يعتبر عملا منافيا لروح العصر . الا أن ذلك لم يمنع حدوث بعض الاضطهادات ضد المسيحيين بتهمة العصيان والعناد العقائدي .

وازاء هذا الخطر الوثنى نشأ اتحاد بين الجماعات المسيحية المبكرة دقيق التنظيم يوحد ما بينها ، اذ بدا سلك الكهنوت المسيحى في الظهور وبدأت الكنائس المستقلة والمتنافسة في الاتحاد فيما بينها والالتزام بنظام دقيق

<sup>(</sup>۱) جدير باللكر أن أحد وهبان القرن السادس عشر وهو الاب جوردانو برونو أعلن ذلك صراحة مما أدى الى حرقه حيا في ١٦ فبراير عام ١٦٠٠ م .

cf. M L.W. Laistner, Christianity and Pagan Culture in the Later (7)
Roman Eman Empire (I thaca 1951), pp. 22. ff.

فمثلا كان يقود شعب الكنيسة او القداس شيوخ الكنيسة او القسس العناسة (Bishop) الذين كانوا بدورهم يخضعون لسلطة الاسقف (وكان الاساقفة بدورهم ملتزم بين بسلطة كرسى « المطران » وكان كل مطران يشرف على منطقة جفرافية يحكمها من داخل مدينة كبيرة تعتبر مقر المطرانية الاقليمية .

وفى الوقت الذى كانت المسيحية تنظم سلكها الكهنوتى واللاهوتى بنظام حكيم وناجح كان المبشرون المسيحيون وكتا بالابولوجيا المسيحية يتعمقون فى جوهر الثقافة الفلسفية الاغريقية ويستخدمونها من اجل صياغة افكارهم الجديدة فى صورة قريبة الى تفكير الناس المشربين بالفكر الاغريقورومانى وذلك لتسهيل نشر الافكار المسيحية .

ان روح العصر التى تتسم بالتسامح شجعت المسيحية على التبلور في شكل عقائدى واضح الملامح مكتمل النبعائر لها منطقها المقبول ، ونفضل في ذلك يرجع الى حرية الفكر وحرية العبادات ، فكل الشعائر الدينية في ذلك الوقت كانت تمارس بحرية ، بل وكان كل منها يستعير من الآخر ما يروقه دون أن يجد متزمتا يمنعه لا قولا ولا فعلا ، لدرجة أن التشابه شديد بين هذه العبادات والشعائر الى درجة يصعب الفصل بينها ،

لم يعرف هذا العصر شيئا اسمه التعصب المذهبي او المنهجي او الفلسفي (١) حتى ان ماركوس اوريليوس الامبراطور الرواقي لا يجد حرجا من أن يطالب بالحاح شديد نسخة من قصيدة الشاعر الابيقوري الروماني لوكريتيوس ليقرأها والمعروف أن الرواقية والابيقورية متضادتين في التفكير تماما .

وربما نبع التسامح العام من رغبة اصحاب العقائد والجماعات الدينية في التقارب واحترام الآلهة المختلفة واعتبارها صورا مختلفة لرب واحد للجميع وعلى استعداد في مزج هذه العقائد في عقيدة كبرى ولهذا وصف هذا العصر بأنه عصر المزج الديني والفكرى Syncretism (٢) وفي نفس الوقت كانت الجماهير تتعطش لديانة اسمى تحقق لصاحبها الخلود الروحاني . وكان هذا ممهدا لانتتبار الديانات التوجيدية فيما بعد على حساب الوثنية .

<sup>(</sup>۱) نشر الاستاذ اوليفر حديثا نقشا عشر عليه في الاجورا الاتينية وقد اتضح أنه جزء من خطاب موجه من الامبراطور ماركوس اوربليوس الى الشعب الاثيني وقيه يدافع بشدة عن سياسة صديقه هيرودس اتيكرس في وجوب الحد من النوسع في الامتيازات حفاظا على دوح المؤسسات الاغريقية وحتى نظل الينا مركزا للثقافة وينبوعا للحضارة في الشرق ولهذا بدء هم للثقة بهرودس اتيكوس وبلدك هم بكرمه وامانته ورعابته لاساتلة الفلسفة :

يدعرهم للنشة بهيرودس أتيكوس ربلاكرهم بكرمه وأمانته ورعايته لاساتلة الفلسفة: J.H. Oliver, Marcus Aurelius: aspects of Civic and Cultural policy in the East (Hesperia Supplement 13) Princeton, American School at Athens 1970. (cf. JHS, XCIII, 1973, p. 259-261).

# الفعالالع

# اندلاع الصراع بين قادة الجيوش على العرش عام ١٩٣ م وقيام حكم آل سيڤيروس

كما رأينا عندما تعرضنا لكومودوس وحكمه ، يرجع نهاية نظام المواطن الاول الذى اسسه الامبراطور اغسطس الى سلوك كومودوس المشين واستهتاره المطلق، وجريه وراء شهواته وعشيقاته وجنونه بحلبة المصارعة، وصيد الحيوانات استعراضا لقوته التى جعلته يفخر بأنه هرقل الجديد . وازاء الكراهية نحو هذا الامبراطور الارعن ، فقد اعتمد كومودوس فى بقائه على الحكم على قوة الحرس البريتورى ، وراح يشترى رضاءها باى ثمن ويطلق للجنود والقوات المنان ، بل كان يضحى بقادة الحرس الامبراطورى عندما يستهلكون وعندما تزداد كراهية المواطنين لهم .

ولما حاولت شقيقته لوكيللا Inicilla والتى كانت ارملة للوكيوس فيروس وامبراطورة ذات يوم ، ان تسترد لنفسها بعضا من سلطاتها التى فقدت على يد كومودوس بأن تدبر مؤامرة لقتله على يد ابن زوجها في عام ١٨٣ ميلادية ولكنها فشلت ، لأن الفتى المكلف بدس الخنجر في ظهر كومودوس غلبه التردد وهو يصرخ « ان السناتو يهديك هذا! » (١) مما دفع الحرس الامبراطورى الى اللحاق بالفتى وانقاذ حياة الامبراطور في آخر لحظة ، وبعدها بدات الهواجس تستولى على خيال الامبراطور واصبح يرى في كل من حوله متآمرين على حياته ، وبالطبع زاد ذلك من اعتماده على الحيش في الحكم ولهذا زاد رواتب الجند ، وترك الحبل على الفارب لقادة الحرس الامبراطورى الذين كانوا يعيثون في البلاد فسادا .

وقد أدى انتشار الفساد ولهو الامبراطور الى افلاس الخزانة ، ومن ثم بدأ يتصيد الاغنياء والموسرين ويلفق التهم ضدهم طمعا في مصادرة اموالهم وساد حكم الرعب والارهاب ، واسبحت تهمة الاشتراك في مؤامرة للاطاحة بحكم الامبراطور سبفا معلقا على رؤوس الوجهاء والاغنباء (٢) يسقط في اى رقت ، وضاع الاحساس بالامن الذي ساد في عصر الاباطرة الصالحين .

Pio Cassius LXIII, 2. (1)

Heysdian, I

واخيرا نجحت مؤامرة واحدة ادت الى اغتيال الامبراطور كومودوس و تلك التى دبرتها محظيته ماركيا Marcia بمساعدة اقائد الحرس لايتوس وحاجبه اكلكتوس Eclectus عندما أوعزوا الى احد المصارعين بخنق الامبراطور حتى الموت داخل حلبة المصارعة وهو يرتدى زى المصارعين . وكان هدف المتآمرين هو منع الامبراطور من تجديد قنصليته للعام الجديد والتى كانت ستصبح سارية المفعول فى اليوم التالى لمصرعه .

وهكذا خابت آمال ماركوس اوريليوس فى خليفته . بالرغم من أن كومودوس لم يقضى نهائيا على المزايا التقليدية التى أوجدها الاباطرة الصالحون من أجل حكم عادل وكفىء وتقبل سماع الشكوى ومنح حق الاستئناف فى روما لاى متظلم وذلك بفضل حكام الولايات الرومانية الذين استمروا فى سياستهم الحكيمة فى محاربة الظلم والاستبداد . ولكن تدهور الاقتصاد فى الامبراطورية أدى الى نشأة العصابات وقطاع الطرق فى بعض أقاليم الامبراطورية مثل أسبانيا وبلاد الفال ، بل وصل الحد بهذه العصابات الى اعلان الاستقلال حيث انضم اليهم الهاربون من جنود الجيش والفلاحون المعدمون الساخطون على الادارة المالية للامبراطورية ، فالجنود بداوايهربون بعد أن أعياهم القتال والوباء . وبالرغم من مجهودات الجنرالات الموالين لكرمودوس فى قمع حركات النمرد الا أن الامبراطور لم يحرك ساكنا فى حل هذه المتكلات مما دعى الى ارتفاع الاجور بشدة وانحدار الامبراطورية نحو التدهور (١) .

## الامبراطور بيرتيناكس Pertinax ميلادية):

كان المنآمرون قد اعدوا مرشحا لتولى العرش وهو هلفيوس برتيناكس Helvius Pertinax وكان شيخا جاوز عامه السادس والستين ، وقد السبته حياته الطوبلة في مجال الحكم والادارة خبرة وكفاءة لادارة شئون الامبراطورية ، كما اظهر منذ اول وهلة حزما شديدا في تطبيق القوانين ومراعاة قواعد الالتزام من اجل ترتيب الاوضاع المنهارة خاصة الاقتصادية ، وبسبب تبذير كومودوس لم يجد بيرتيناكس سوى مليون سستركيس في الخزانة العامة وهو مبلغ ضئيل ، ومن اجل ذلك اعد برنامجا يتضمن اصلاح الاراضى البور بعد استغلالها وتخفيض الضرائب على الصادرات والواردات وتخفيض نفقات الدولة العامة . وكانت هذه السياسة ناجحة ولكن لم تكن لتعطى اكلها الا بعد وقت ليس بالقصير ، ولم يكن هذا الشيخ العجوز ليعيش حتى يرى ثمار سياسته قد اينعت على النحو الذي كان يبغيه .

H.M.D. Parker: A. History of the Roman World from A.D. 138. (1) p. 337, (2nd edition London 1958), pp. 26-51.

ولما كان بيرتيناكس كهلا فقد كان عليه أن يعين خليفة حتى يقطع الطريق على الطامعين والمتصارعين ، ولكنه تلكأ في اتمام ذلك وكان لذلك عواقب وخيمة أذ ساد التزمر بين قوات الحرس الجمهوري أزاء سياسة شد الاحزمة على البطون من أجل أصلاح الاقتصاد لأن ذلك يحرم هذه القوات من النعيم (١) الذي كانت تنعم فيه منذ أيام كومودوس ، ولهذا قرروا التخلص من ذلك الإمبراطور بأى وسيلة ، ولم يكد يمضى اليوم السابع والثمانين على تولى بيرتيناكس الحكم حتى سارت قوات الحرس الجمهوري في مظاهرة عسكرية الى القصر وهجمت على الامبراطور وقتلته .

لقد كان الامبراطور بوبليوس هلڤيوس بيرتيناكس من اقدم أعضاء السيناتو ، وبالرغم من انه برز من أدنى الطبقات الاجتماعية الا انه تمرس في العمل العسكرى والسياسي كما شغل منصب برايفكتوس روما Praefectus وازاء ذلك نلاحظ أن السناتو لم يتردد في الموافقة على ترشيحه امبراطورا وانعم عليه بالالقاب الشرفية والسلطات القانونية المعتادة .

ولكن قد يؤخذ على برتيناكس انه كان العوبة سهلة في ايدى الذين اتوا به الى العرش أو الذين أوعزوا باتيانه الى العرش . ولما كان بيرتيناكس رجلا ذا ضمير حى ومحبا للانضباط النظامى والالتزام بالسلوك الصحيح نقد بدا يضيق الخناق على رجال الحرس الجمهورى المتملقين ، وكما سبق نأشرنا وضع لوائح اقتصادية قاسية من اجل انقاذ اقتصاد الامبراطورية من الانهيار . وازاء هذا التشدد والحزم فقد بيرتيناكس مؤيديه من الحرس البرايتورى ومن كبار الموظفين في الجهاز الادارى وانتهى أمره الى ما انتهى عليه حيث أغتيل على يد القوات البرايتورية في الثامن والعشرين من مارس عام ١٩٢٣ ميلادية .

### الفوضي تسود الامبراطورية

يشبه بعض المؤرخين الاحداث التي عصفت بالامبراطورية الرومانية بعد مصرع كومودوس بحالة الفوضي التي عمت بعد مصرع نيرون وهو ما نعرفه بعام الانقلابات العسكرية أو عام الأباطرة الاربعة ، والذي انتهى بوصول فسباسيانوس الى العرش ، وهذا حقيقي الى حد كبير لأن جيوش الامبراطورية العسكرية خارج الحدود بدات تتدخل في اختيار الامبراطور

فكل جيش يريد ترشيح جنراله امبراطورا ، ولكن في هذه المرة ظهر سخط قوات الجيش على قوات الحرس البرايتورى ازاء استئثار الأخيرة بشئون العرش وعرضها العرش للمزايدة والبيع .

وقد استغلت قوات الحرس البرايتورى قيام منافسة بين عضوين فى السناتو على تولى العرش وحدث ما يشبه بالمزاد العام الى أن قاز العضو الثرى واسمه ماركوس ديديوس جوليانوس بعد أن عرض مبلغ وقدره 7 الف سستركيس للحرس البرايتورى ( ١٢٥٠ دولارا امريكيا ) وبالطبع رضخ السناتو لرغبة الحرس البرايتورى واذعن لارادته ووافق على الترشيح وانعم بالتشريفات والسلطات اللازمة وعاش جوليانوس منفلقا على نفسه ، بل أن ديو كاسيوس عبر عن مخاوف الناس منه عندما قال « لقد أحال السناتو الى قلعة مسلحة وكذلك مقصورته الخاصة حيث راح يردد (انا هنا . . هنا وحدى » (۱) وكان على استعداد أن يفعل أى شيء » .

ولكن كما يقال: كان جوليانوس يملك من الاموال اكثر مما يملك من المعقل والذكاء ، لأنه اتى الى العرش بطريق الرشوة والوضاعة والاهانة ، ولهذا امضى فترة حكمه القصيرة معتكفا فى روما ، محتقرا من السناتو ، ومحل سخرية وتخوف من الجماهير ، حتى ثارت قوات الجيوش الرومانية على هذا الوضع السيء عندما ضاقت ذرعا بهذا الفنى الغبى المنبوذ ،

ثارت قوات الجيوش الرومانية في الشرق الاوسط وفي سهل الدانوب وفي بريطانيا، ورشحت أباطرة من عندها طمعا في مكافأة مجزية بعد الوصول الى العرش ، ويبدو أن جنرالات الجيوش كانت تحلم بالانقلاب حتى قبل تعيين جوليانوس ، لانه بسرعة هتفت قوات الشرق الاوسط بجنرالها جايوس بسكنيوس نيجر Gaius Pescenius Niger والى سوريا امبراطورا ، وردت قوات الدانوب بالمثل بأن هتفت بجنرالها وحاكم منطقة بانونيا Pannonia امبراطورا ، وكان يدعى بوبليوس سبتيميوس سيڤيروس الرومانية في بريطانيا بجنرالها كلاوديوس البينوس Claudius Albinus ، وفي نفس الوقت هتفت القوات المبراطورا وكان البينوس من بلدة حضر منتوم في شمال افريقيا (٢) .

وكان لضخامة الجيوش اثر في رجحان كفة ميزان الصراع على العرش ، فمثلا كان البينوس يملك ثلاثة فرق ، بينما كان نيجر يقود تسع فرق فقط في سوريا ، اما سبتيميوس سيفيروس فكان يقود اثنى عشرة فرقة فضلا عن تواجده بالقرب من ايطاليا .

Dio Cassius LXXIV, 12.2; 13-3.

<sup>(1)</sup> 

كان التأييد العام يميل نحو نيجر خاصة من جانب السناتو والشعب الرومانى ، ولكن سبتميوس سيفيروس كان اسرع منه فى التصر فى فدخل روما بقواته من الشمال واضاف اسمه كثيريك للامبراطور الراحل برتيناكس Pertinax ليلغى وجود جوليانوس القانونى والشرعى من ناحية ، ومن ناحية اخرى لكى يظهر نفسه منتقما لمصرع برتيناكس ووريثا له كامبراطور صالح ، ولقد حاول جوليانوس مقاومة سيفيروس فى البداية ثم عاد فحاول التصالح سلميا ، ولما أحست قوات الحرس الامبراطورى بنوايا سيفيروس هجرت جوليانوس وانفضت من حوله ، عندئذ لجأ جوليانوس متوددا الى السناتو ، وتحت الحاجه ورجائه أعلن السناتو ان سبتيميوس سيفيروس عدوا للدولة وخارجا على قوانينها ولكن ذلك لم يكن يخيف القائد المازم على اسقاط حكم جوليانوس ، ووجد السناتو نفسه وقد قامر على جواد خاسر فأسرع يصحح خطأه ، فأعلن تأليبه برتيناكس الراحل وادانة خاسر فأسرع يصحح خطأه ، فأعلن تأليبه برتيناكس الراحل وادانة جوليانوس والحكم باعدامه ورحب بسبتيميوس سيفيروس ووافق على جوليانوس والعكم باعدامه ورحب بسبتيميوس سيفيروس ووافق على ترشيحه وانعم عليه بالالقاب التشريفية والسلطات القانونية المعتادة .

## سبتيهيوس سيفيروس امبراطررا ( ١٩٣ - ٢١١ م ) :

# التخلص من اعدائه ومنافسيه:

(1)

كان على الامبراطور سيفيروس أن يتخلص من منافسه القوى نيجو

cf. Script. Hist. Aug., Severus, VII, 6-7.

T. Frank: Economic Survey of Ancient Rome, A, p. 86. (Y)

والى سوريا ومن اجل ذلك هادن البينوس قائد بريطانيا واستدعاه ليتولى مهمة القيصر 'Caesar وهو تعريف جديد قصد به ولى العهد المنتظ ، ثم استدعى سيفيروس قواته الى الخدمة لمحاربة بيسكينيوس نيجر الذى كان قد ضمن لنفسه مبايعة الولايات الشرقية ، كما كان نيجر يحظى بموقع استراتيجى هام لانه يستطيع قطع القمح المصرى عن روما فترضخ روما خوفا من المجاعة . وكان نيجر قد بدأ يتحرك عندما أرسل قوة احتلت مدينة بيزنطة ليتحكم أيضا في مدخل البسفور والدردنيل . وما أن وصل سيفيروس الى مسرح العمليات حتى حاصرت اقواته بيزنطة واحرزت انتصارين في آسيا الصغرى على قوات نيجر الذي آثر الانسحاب الى سوريا والاحتماء بجنوب جبال طوروس ، وفي عام ١٩٤٤ م لاحقه سيفيروس والحق به هزيمة ساحقة في أيسوس في نفس المكان الذي هزم فيه الاسكندر الاكبر وقتاته . وفرت قوات نيجر للعمل في جيش الملك البارثي فولوجاسيس وقتلته . وفرت قوات نيجر للعمل في جيش الملك البارثي فولوجاسيس الرابع .

كان سيفيروس (١) قاسيا في الانتقام من المدن والقوات المؤيدة لخصمه، ولكى يعاقب هؤلاء الانصار غزى شمال بلاد ما بين النهرين واحتل مملكة اوسريني (Osroene) ، وأقام مستعمرة في نيسيبس Nisibis ، ويبدو أن سيفيروس حاول محاربة البارثيين لولا استدعائه العاجل لمواجهة خطر الانقلاب الذي قام به البينوس في عام ١٩٥ م. اثناء غيابه في القتال .

في هذه الاثناء كانت مدينة بيزنطة قد استسلمت بسبب الحصاد المنيع الذي ادى الى قيام مجاعة كبرى ، ودخلت قوات سيفيروس المدينة التى أراد لها القدر فيما بعد أن ترث روما نفسها ، وعاملها معاملة قاسية لم يسبق لها مثيل أذ أمر بهدم أسوارها وقلاعها وقتل أعضاء حكومتها وحاميتها وصادر أموال مواطنيها ، وتحولت المدينة العامرة الى قرية تابعة لمدينة بيرنتوس Perinthus المجاورة لها .

#### سيفيروس يتخلص من البينوس:

كان البينوس مثل نيجر محبوبا من السناتو والشعب الرومانى . وقد لمس السناتو عندما جلس على العرش اثناء غياب سيفيروس أنه رجل طيب القلب سليم الطوية فأحبوه ، وبداوا ويملأون رأسه بخبث سيفيرونى، وانه سوف يقع قريبا ضحية لفدره ، وقد ساعد على ذلك الحاح زوجته

<sup>(</sup>۱) من الجدير بالذكر أن كلمة Severus تعنى باللاتينية القاسئ ٠

عليه بالخروج عن طاعة سيفيروس من اجل ضمان العرش لابنائهما بدلا من ولدى سيفيروس ، وتجمع حوله عدد كبير من اعضاء السيناتو وحملوا السيناتو على تعينه امبراطورا واعطائه لقب اغسطس Augustus ، وقبل البينوس التحدى بشجاعة وجمع قواته عند مدينة لوجدونوم سيفيروس، (ليون الحالية في جنوب فرنسا) التي جعلها مقر قيادته ، ورد سيفيروس، على ذلك بأن البينوس عدوا للشعب الروماني عن طريق قواته في عمال بلاد ما بين النهرين ، ثم بعد ذلك اعلن تعيين ابنه باسيانوس Bassianus والذي عرف فيما بعد باسم كاراكاللا Garacalla قيصرا وولى عهد منتظر بدلا من البينوس ، واعطى باسيانوس اسما جديدا وهو ماركوس اوريليوس انطونينوس تمسحا في الاباطرة الصالحين ولكسب عطف الحماهير ، ثم بعد ذلك سار غربا للاقاة خصمه البينوس .

وفی فبرایر عام ۱۹۷ م واجهت قوات سیفیروس قوات البینوس بالقرب من لیون فی صراع مریر انتهی بانتصار قوات الدانوب ولم یجد البینوس خیارا سوی ان یأخذ حیاته بیده .

واظهارا لغضبه وانتقامه اعطى سيفيروس لقواته اشارة التاديب . فهاجموا ليون اغنى مدن الغال واكثرها رخاء ، وعملوا فيها نهبا وقتلا وسبيا وهتكا ، ثم اشعلوا فيها النيران التي اتت على معظمها . وازيحت لوجدونوم الشهيرة عن عرش الرخاء ، ولم تسترد رخاءها وجمالها الا بعد وقت طويل من هذه الكارثة .

وهكذا وجد سيفيروس نفسه اميرا لا ينافس في حكم الامبراطورية الشاسعة ، وادوك انه يتوجب عليه اقتلاع جلور المتآمرين في روما مستخدما عنفا بربريا لم يسبق له منيل ، وراح يتعقب ويستأصل مؤيدى البينوس في بلاد الغال وفي المانيا وبريطانيا واسبانبا بلا رحمة ولا شفقة ، وفي روما كشف القناع عن نفسه للسناتو حين امر باعدام تسعة وعشرين عضوا من اعضائه بتهمة التآمر والخيانة العظمى . وساد الرعب والخوف ، واذعن المجلس لكل ما طلبه الامبراطور الهائج . ووانقوا على تعيين ابنه كاراكاللا كخليفة منتظر (اى قيصرا) وباسمه الجديد الذي استعاره له ابوه من اسرة تل انطونينوس ، واعلن السناتو صراحة أن كاراكاللا لبس الا امبراطورا منتظرا (المتعاره له المبراطورا المنائرة عنادرها لاكمال فتوحاته ضد الباردين .

اخضاع البارثيين (١٩٧ سه ١٩٩٦ م):

استغل الملك فولوجاسيس الرابع ملك الباثيين الصراع

حول العرش فاستولى على ارمينيا وشمال بلاد ما بين النهرين حيث حاصر قلعة نيسبيس Nisbis الرومانية ، ولما وصل سيفيروس مع قواته في شتاء عام ١٩٨/١٩٧ م تراجع البارثيون فرفعوا الحصار الذي كانوا قد فرضوه على القلعة الرومانية ، وانسحبوا الى بلادهم تلاحقهم قوات سيغيروس التي استولت على سيليوكيا على شاطىء دجلة ، ثم كتيسيفون (طيسعون) في استولت على حصن نفسها عاصمة البارثيين ، وحاول سيفيروس مرتين الاستيلاء على حصن نفسارا » المالي سهل دجلة ، ولكنه فشل مثلما فشل تراجانوس من قبل ، وعلى أي حال ، امن سيفيروس شمال بلاد ما بين النهرين في يد الحكم الروماني ، وجعلها ولاية مستقلة عاصمتها مدينة نيسيبس .

ومن أهم نتائج فتوحات سيفيروس فى الشرق هو الحاقه الهزيمة بالبارثيين لدرجة جعلت أمبراطوريتهم تتوارى وتنهار منذ تلك اللحظة وه عمل لم يقدر عليه من أباطرة الامبراطورية الذين سبقوه .

وقد قضى سيفيروس عامين يتجول في المنطقة زار خلالها مدن النبرق الاوسط ومصر التى تجول بين آثارها وركب النيل حتى طيبة حيث تفرج على تمثالى ممنون ، ويقال انه حاول ترميمها بسد الشقوق التى يدخل منها بخار الماء مما ادى الى تو تمنيما عن احداث الصوت المشهور عند الفجر ، تم عاد بعائلته الى روما ٢٠٢م ليقيم اعياد النصر احتفاء بمرور عشرة سنوات على توليه العرش ، وانفق ببذخ مستخدما الاموال التى صادرها من اعدائه والتى كانت تدر عليه دخلا كثيرا لدرجة أنه أنشأ خزانة خاصة بالامبراطور res privata خاضعة له شخصيا ولا يحاسبه احد على التصرف في أموالها .

#### اعماله واصلاحاته:

وبعد ان استتب الامر للامبراطور الجديد شعر الرومان بأنه مختلف في عنصره وثقافته واصوله الاجتماعية تماما عن الاباطرة الصالحين ، ومن ثم لم يتوقعوا ابدا العودة الى الحكم العاقل السعيد (۱) فهو في نظرهم قد جلس على العرش بفعل القوة العبكرية ، ومن ناحية العنصر فهو افريقي ألمولد والاصل اذ ولد في بلدة لبتس ماجنا Leptis Magna (لبدة) بمقاطعة طرابلس (Tripolis) في ليبيا عام ١٤٦٦م . وهي جزء من ولاية افريقيا الرومانية الاصل والثقافة الاصل والثقافة

Script. Hist. Aug., Severus, IV,I.

لدرجة انه كان يتحدث اللاتينية بلكنة فينيقيه ، بل أن بعض إفراد اسرته كانوا لا يتحدثون اللاتينية بتاتا ، ويقال أن اخته عندما زارته في روما أحرجته لعدم معرفتها اللغة اللاتينية فاضطر لاعادتها الى لبدة ولهذا يرى بعض المؤرخين فيه صورة خفية لانتقام هانيبال بعد مضى أربعة قرون من الزمان على هزيمة قرطاجة .

وبالرغم من عنصره الفينيقى الخالص الا أن سبتيميوس سيفيروس تلقى تعليما رومانيا وثقافة لاتينية حيث درس الفلسفة فى أثينا والقانون فى روما ، ووجد طريقه الى سلك الوظائف الرومانية عن طريق طبقة الغرسان التى كانت مفتوحة أمام هذه العناصر الاجنبية ، وتمرس فى سلك الوظائف العليا تحت رعاية ماركوس اوريليوس الامبراطور والفيلسوف الراحل فتولى التربيونية ، ثم عبن برايتورا فى أسبانيا وحاكما على جنوب بلاد الغال ، وحاكما على بانونيا ودخا مجلس السنات وأصبح عضوا بارزا فيه الى جانب مركزه العسكرى المرموف .

لقد كان سيفيروس طموحا متعطنا للسلطان والقوة شأنه شان Julia Domna اجداده الشرقيين؛ ومنورائه تقفازوجته الثانية جوليا دومنا Emesa السورية الاصل والتي كانت تنحدر من عائلة كبرى ثرية في حمص كانت تتمتع بمركز كهنوتي كبير ، وكانت زوجته مثله متعطشة للعرش وانجبت له ولدين هما باسيانوس واخيه جيتا . وهكذا شاءت الاقدار أن يسير قدر الامبراطورية الرومانية زوجان لا ينتميان للاصول الرومانية ، كما كان معظم أفياد الاسرة اليوليوكلاودية ولاحتى للمقاطعات الايطالية كما كان معظم أفياد الاسرة الفلافية ، ولاحتى للولايات التابعة لروما مشل كان ينتمي معظم أسرة الفلافية ، ولاحتى للولايات التابعة لروما مشل الاباطرة الصالحين ، بل ينتميان الى عنصر أفريقي سامى مما يعني أن ذلك كان منعطفا خطيرا في تاريخ الامبراطورية الرومانية وبداية لانتهاء سيادة العنصر الأوربي عليها وبداية تولى المناصر الشرقبة قيادتها .

ولى بالرغم من ذلك ادرك سبتيميوس سيفيروس مزايا الاباطرة الصالحين فحاول ان يلصق نفسه واسرته بهم . فقبل ان يعود من الصراع مع الجنرال نيجر اعلن انه ابنا متبنا لماركوس اوريلبوس ، ثم اصر على ارغام السناتو على تأليه « اخيه بالتبنى كومودوس » ، بل انه كما سبق ان ذكرنا غير من اسم ابنه باسيانوس Possianus ( الذي اشتهر فيما بعلا باسم كاراكاللا Caracalla بسبب عشقه للعباءة الضيقة التي كان يرتديها الفاليون في بلادهم والمسماة بهذا الاسم ) واعطاه اسما جديدا هو ماركوس اوريليوس انطونينوس ، الذي كان يعجب به اعجابا خالص لا يمكن ان يكون

بدافع ربط اسرته بهذه الاسرة أو لهدف مادى كوراثة ضياع الطونينوس التى ضمها اليه ٤ وانما لانه كان يشاركه الى حدما فى الثقافة (١) والافكار الفلسفة التى اشتهرت بها زوجته السورية (٢) .

هكذا كان سيفيروس شديد الاعجاب بسلفه ماركوس اوريليوس ، وليستهمن باب ربط أسرته باسرة هذا الامبراطور الفيلسوف أو طمعا في وراثة ضياعه الشاسعة ، بل لمجرد اعجاب يصل الى درجة البنوة الروحية ، ومن ثم نسب أسرته الى أسرة آل انطونينوس ، بل اطلق لاول مرة على هذه الاسرة الكبرى آل البيت المقدس (۲) .

كانت عقلية سيفيروس مزيجا من البيروقراطية والسكرية بالاضافة الى واقعية التفكير السياسى المدرك لمشاكل العصر واخطاره ، ولقد اظهرت سياسته الداخلية اهتماما لم يسبق له مثيل لمصالح الرعايا الذين يعيشون بعيدا في الولايات ، خاصة فيما يختص بمشاكل الادارة والحكم ، ولا يغيب عن اذهاننا أن سبتيميوس سيفيروس نفسه كان ينتمى الى احدى شعوب الولايات الرومانية ، ولكنه بالرغم من ذلك لم بكن ذا اتجاه قومى معين أو حاقدا على العنصر الايطالي ، عند توزيع مهام الادارة والممل ، بالرغم من أنه اتهم بأنه لم يحمل شعورا وطنيا للامبراطورية بقدر ما حمل لولايته الاصلية في افريقيا .

لقد عزم سيفيروس بعناد شديد على تفيير وتطوير هيكل نظام حكم المراطن الاول معتمدا على خبرته الطويلة بالشيئون العسكرية والادارية بالاضافة الى ذكائه الخارق وفولاذية ارادته ، ولقد بدا بوضع اساس مقدس للاسرة الحاكمة التى قرر أن يقيمها معتمدا على الإيعاز لجنوده لاعلان ما ترغب فيه نفسه . فأصبح الامبراطور رسميا يعرف باسم المولى (Dominus) وروما مقر قصره تعرف بالمدينة المقدسة . (Urbs Sacra)

حقيقة اننا لا نشك في ان هدفه الحقيقي والخالص كان حل مشاكل الامبراطورية وشعوبها ، ولكنه غير مجرى نظام الحكم من اساسه ليتخذ

بينما برى روستونتوف مكس ذلك:

Rostovezeff, op. cit., l, p. 157. Grant, op. cit., pp. 56-59.

**(£**)

cf. Script. Hist. Aug., Geta, 2.

Ibid. Severus, XVIII, 5. (Y)

T. Frank, op. cit., Volume I, p. 78.

طابع الأوتوقراطية العسكرية أو الحكم العسكرى الانفسرادى والمطلق . وربما كان هذا السلوك هو الحل الامثل للمشاكل التى عاصرها على ضوء اتجاهه الواقعى في السياسة .

كان وجهة نظر سبتيميوس سيفيروس هي أن الرومان والايطاليين قد تمتعوا بالحكم طويلا وأن الوقت قد جاء لكسر هذا الاحتكار ، وليسمح لسكان الولايات التي انتشرت فيها الثقافة اللاتينية بالتمتع بهذه الحقوق التي حرموا منها منذ وقت طويل ، ولكي يحقق ذلك اتبع طريقتين الاولى هي تقليم أظافر ايطاليا وشوكتها والاقلال من امتيازاتها السابقة ، وفي نفس الوقت عامل الولايات بلا تمييز لكى تصل الى نفس الوضع المادى والمعنوي الذي كانت عليه ايطالبا ، فمثلا فرض لاول مرة على ايطاليا تواجد قوات من الجيش على أرضها وبالقرب من روما مثلها في ذلك مثل أي ولاية رومانية أخرى ، أيضا ألغى احتكار تحنيد القوات البرايتورية من بين الرومان والايطاليين وفتح أمر سكان الراغبين في ذلك حتى يكسر سيطرة الرومان والايطاليين على هذه القوات التي كثيرا ما كانت تصنع الاباطرة ، وبالرغم من هذا يحرم سيفيروس الايطاليين من حق العمل في هذه الفوات بل استمروا يعملون بها حتى الفيت تماما في يداية القرن الرابع الميلادي . ايضا منح سبتيميوس سيفيروس لبعض سكان الولايات الحق الايطالي . وهو حق يعطى سكان هذه المقاطعات نفس الامتيازات الاجتماعية والتشريعية للرومان داخل ايطاليا وبذلك ساوى ما بين سكان كل الولايات الرومانية بما في ذلك سكان الطاليا في الحقوق والواجبات ، وأعطى اهتمامه الاول بالطبع لولاية افريقيا وولاية صقلية . كذلك كسر احتكار الرومان والايطاليين لعضوية السناتو وفتحها امام جميع سكان الامبراطورية حتى أن الايطاليين لم يعد يشفلون سوى ثلث المجلس وأصبح ثلثًا مقاعده يشغلها شيوخ من افريقيا ومن اسبانيا وآسيا الصغرى والمانيا ، ولا يمكن أن يؤخذ ذلك على سيفيروس ، بل على العكس يعتبر ذلك امتيازا له لانه حطم الطبقية السياسية العازلة بين الايطاليين واشقائهم في المواطنة في الولايات التابعة للامبراطورية . وهدم كل اعمال هادريانوس اللي حاول بها أن يجعل بين الولايات الغربية وبين الولايات الشرقية فاصلا معنوبا ،

اعتبر سبتيميوس سيفيروس الجبش هو جوهر السلطة والحمكم ومصدرها في كافة انحاء الامبراطورية ومن ثم اعطى الجنود وضعا متميزا . فبدأ بذلك عهد الاوتوقراطية العسكرية ، ولهذا اتهمه المؤرخون الاوربيون المنطر فون بأنه « اول من زرع دكتاتورية الشرق في تربة الفرب » وهو اتهام

<sup>(</sup>۱) يظهر هذا الاهتمام في تحصين بلدته لينس ماجنا بالقلاع على طول حدودها الجنوبية وعلى مساحة قدرها ٢٠٠٠ كم انظر :

P. Salama. Libyca, 1955, pp 330-366.

مجعف . لأن الدكتاتورية العسكرية كانت ستقوم سواء جاء سبتيميوس أم لم يجيء .

ولعله لم ينسى أنه كان مدينا إلى الجنود في الجلوس على العرش وفي هزيمة منافسيه في الحكم . ولهذا كان يشق في قواته ويحبذ أن يجتمع بها ويناقش معها مشروعاته السياسية ويحصل على موافقتها تبل عرض هذه الامور المدنية الخالصة على السناتو . وكانت قواته هي لسان الحال افكاره فهي التي أعلنت أن الجنرال البينوس عدوا للشعب الروماني وهي التي نادت بأن يكون كاراكالا قيصرا ووريثا للعرش ، واعادت الى كومودوس وضعه المؤله الذي حرم منه ، كل هذه الامور عرضت على القوات ووافقت عليها قبل أن تعرض على السناتو أو حتى يعلم بها . كما كان كريما متسامحا حتى مع أعدائه فعندما أقام المصريون تمثالا لمنافسه نيجر بعد هزيمته لا يغضب وطلب أن يترك هذا التمثال ليدرك الناس أن عظمة المنتصر من عظمة المهزوم . واعترف قائلا لقد كان حقا رجلا عظيما (١) .

ومن المزايا التى حصل عليها الجنود فى عهده زيادة كبيرة فى الرواتب بلفت مقدار الثلث بحجة تعويضهم عن زيادة الاسعار التى ارتفعت كثيرا فى عصر كومودوس . كما انه فتح ابواب الوظائف المدنية امام العسكريين(٢) وسهل لهم الترقيات ومنحهم امتيازات بعد التسريح من الجيش . كما سمح للجنود بفلاحة الاراضى الواقعة حول المناطق التى كانوا يعسكرون فيها ، وانشاء القرى المسلحة والدفاعية وهسدا يجىء على النقيض من سياسسة هادريان التى حرمت اى عمل زراعى على الجنود حفاظا على تدريبهم ولياقتهم العسكرية ، وهناك ادلة كافية على قيام مثل هذه القرى المسلحة التى يسكنها الفلاحون المسلحون فى مناطق عديدة حول حدود المانيا وتركيا وفى افريقيا .

كما زاد سبتيميوس سيفيروس من كفاءة الجيوش القتالية بتشجيع التخصص المهنى والفنى فى انواع الاسلحة ، ودفع الفرسان لتولى قيادة هذه التخصصات الجديدة وانتزاع المراكز القيادية من اعضاء السناتو نظرا لتدهور الروح العسكرية عند هذه الطبقة الاخيرة ، لدرجة أن سيفيروس وضع فيادة الفرق الثلاث التى اعدها لخوض الحرب ضد البارثيين تحت

Script, Hist, Aug. P. Niger, XII, 6-7; Dio Cassius LXXVII. 3.2. (1) Rostovtzeff, op. cit., I, 403.

قيادة قواد من طبقة الفرسان ، بل انه عين رجالا عسكريين من طبقسة الفرسان لتولى حكم بعض الولايات التابعة للسناتو وقيادة قواتها . وهذا تحطيم للتقليد الطبقى الرومانى الذى كان متبعا بدقة منذ أيام اغسطسى ، كما اعتنى بضباط الوحدات الادارية ، وباختيار ابناء قادة المائة فى هذه الوظائف العسكرية الفير عاملة حتى يمكن تعبئتهم عند الحاجة . كذلك أنشا سبتيميوس قوة عسكرية متحركة يقودها بنفسه للعمل بسرعة فى اى منطقة من الامبراطورية ، وفى عهده زاد تعداد الجيش من ثلاثين الى ثلاثة وثلاثين فرقة ، كما أنه وضع فرقة من الجيش بالقرب من روما وكان يهدف بذلك الى انذار الذين قد تراودهم افكارهم بالثورة والاطاحة بالامبراطور والقضاء على اى معارضة لسياسته او اتجاهاته .

وفي عهده تدفق الجنود المسرحون (Veterani) على الوظائف في الولايات ، وأصبحوا عصرا هاما في ادارتها ، وشغل الضباط الصفار الكثير من الوظائف التم كان شغلها رجال طبقة الفرسان في الماضي بعد احلال هذه الطبعة الاحيرة محل طبقة السناتو .

واخيرا انعم سيفبروس على الجنود بحق القيام بعقد زواجهم اثناء تأديتهم الخدمة العسكرية والاعتراف بشرعية الابناء الذين يولدون من هذا الزواج (ex castris) ، بل وسمح للجنود المتزوجين بحق الاقامة مع عائلاتهم بالقرب من المناطق التى تعسكر فيها القوات التابعون لها .

وهكذا أصبح الجيش الروماني لأول مرة ممثلا لكل شعوب الامبراطورية خاصة الفقيرة والكادحة عن طريق فتح التطوع امام الجميع، وذلك يتفق وسياسة سيفيروس في مناصرة الولايات وتغليبها على روما او ما يعبر عنه في الانجليزية Provincialization نتيجة لاعطاء الطابع القومي الروماني لهذه الولايات البعيدة التي كان الرومان ينظرون الى شعوبها قديما نظرة الوضاعة وأنهم غنم تجز أصوفها لصالح الامبراطورية فقط . وفي نفس الوقت اكتسب الجيش الجديد ثقة مطلقة في نفسه واحس الجنود لأول مرة منذ أيام الجمهورية بانهم أرقى وضعا من المدنيين . ويرى البعض أن هذه الامتيازات منحت اجبارا لا اختيارا وتحت دافع الحاجة الى تأييد الجيش للحكم (۱) ولم يعد الامبراطور قادرا على منح فرقة معينة امتيازا خاصا دون الاخرى كما كان يحدث ايام اغسطس (۲) .

<sup>(1)</sup> 

وس التجديدات التى احدثها سيفيروس (۱) تعيين قائدين لفوات الحرس البرايتورى بدلا من قائد واحد . وقد وصل سيفيروس الى هذه النتيجة بعد تجربته مع قائد قواته البرايتورية جايوس فولفيوس بلاوتيانوس Plautianus والذى كان مثل الامبراطور أفريقى المولدبل من نفس بلدته وقداستفلبلاوتيانوس زمالته للامبراطور فى تدعيم مركزه . اذحصل على مقعد فى السناتو ثم تولى القنصلية وبدأ يسير على نهج سيانوس أيام تيبريوس فنظم زواج ابنته بلوتيللا من كاراكاللا ابن الامبراطور بالرغم من معارضة الامبراطورة جوليا دومنا لذلك .

وفى عهد بلاوتيانوس ازدادت مسئوليات وسلطات قائد الحرس الامبراطورى اذ أصبح يشرف على حصص القمح التموينية ميل من مو كما أصبح ينظر فى القضايا المدنية الواقعة على مسافة ماية ميل من مو العاصمة ، ونزع هذا الحق من القضاة السيناتوريين اللين أصبحوا ينظرور فى قضايا الاقاليم فقط ، وأصبح قائد الحرس يتوم بالاستماع الى قف الاستئناف والفصل فيها باسم الامبراطور . والفى محاكم المحلمين فى القضايا الجنائية واصبح هو وحده الذي يفصل فيها .

وقد ازعج تضخم ، ركز بلاوتيانوس كل من الامبرطورة جوليا دومنا وابنها الامير كاراكاللا فدبرا مؤامرة للقضاء على بلاوتيانوس عام ٢٠٥ ميلادية ، ولما أنكر بلاوتيانوس تهمة الخيانة العظمى التى وجهها اليه كاراكاللا دبر الاخير مقتل قائد الحرس فى حضرة الامبراطور سيفيروس نفسه .

ومنذ تلك اللحظة قرر الامبراطور تفادى ماحدث بتعيين قائدين لقوات الحرس البرايتورى بدلا من قائدواحد حتى يراقب كل منهما الآخر، وكان من بين قائدى الحرس البرايتورى اللذين عينهما سيفيروس أحد اعلام التشريع والقانون الرومانى وهو بابينيانوس Papinianus ، كما ضم الى مجلسه الاستشارى اثنين آخرين من شيوخ الفقهاء القانونيين هما باولوس واولبيانوس واولبيانوس واولبيانوس تشيينانوس واولبيانوس كانا سوريين متشبعين بالنقافة الهللينية الشرقية بالاضافة الى تعليمهم

<sup>(</sup>١) من المراجع الحديثه عن صور سبتيموس سيفيروس أنظر :

A.H. MacCann, The Protraits of Septimius, (A.D. 193-211), Severus, American Academy in Rome, 1968.

كدلك انظر المقال الممتع :

Balty, J., Unprototype o'ficielle dans l'econographie de Septime Severe, Bulletin de l'institule historique Belge de Rome, 33 (1961) p. 101-113,

الرومانى . وكان من نتيجة حب سيفيروس لرجال القانون ان اقامت نزعة تشريعية كبيرة اكسبت القانون الرومانى روح العدل الاجتماعى(١) وتهدف الى حماية الضعيف الفقير من المستبد الغنى خاصة ان قام فى هذه الفترة استغلال سياسى من جانب الاغنياء (humiliores) وذوى الجاه او الوجهاء على حساب المعدمين ذوى الاصول الوضيعة (honestiores) ، ولاول مرة نسمع عن تعيين مدرسين لتعليم اهل القرى . كما وضع سيفيروس عدة لوائح انسانية مثل تحريمه الاجهاض وحمايته لحقوق الزوجات ورعاية الاسر الفقيرة . وفى عهده وزع الدواء مجانا على المرضى باشراف الطبيب جالينوس (٢) . ولم يكن سيفيروس اشتراكيا لكى يحطم هذا الحاجز الاجتماعى ولكن اعتماده على الجيش فى فلسغة حكمه هو الذى جعله يفعل ذلك . اذ ان الفقراء وحدهم هم الدين كانوا يقبلون على العمل فى الجيش بعد تنظيمه الجديد .

لقد كانت مشكلة الامبراطورية الرو الاقتصادية هو تملق حكامها على الجيش والفوغاء المعاسسة ، فبالنسبة للجيش منحوه الرواتب العالية والمكافآت ، وبالنسبة الفوغاء الععوا ببدح لنسليتهم بالهرجانات والالعاب واوجدوا المشروعات الكبرى لكى تمتص الايدى العاطلة ، وبالنسبة لغوغاء روما منح أباطرة هذه الاسرة النفائح Congiaria المالية في المناسبات وللعسكريين أيضا كل هذا أرهق الخزانة وأفلسها .

لقد انفق آل سيه وس الاموال التى جمعوها من الممتلكات المصادرة للغوغاء الكسالى المست للبطالة والنكفل بالانفاق عليهم ومنحهم الهبات وهى مشكلة ويمة برزه على مسرح السياسة الرومانية منذ ايام الاخوين جراكوس وحاول قيصر (٦) أن يقلم اظافر الفوغاء بتحديد اعداد قواتم المستفيدين من مشروع القبح الرخبص وكذلك فعل اغسطس ولسكنها عادت وظهرت مرة اخرى بصورة اخطر لدرجة أن تراجان انفق أكثر من ثلث غنائمه التى جلبها من داكيا على هؤلاء الفقراء الكسالي (١) .

وكانت النتيجة تضخم العجز في الاقتصاد الروماني لدرجة رهيبة ابان القرن الثاني الميلادي . فقد ظهر ماركوس اوريليوس في ضبق مالي

ef. Rostovtzef<sup>c</sup>, op. cit., I, p. 405.

cf. M. Grant, op. cit., p. 81-82.

(Y)

T. Frank, op. cit., I, 242, p. 312.

(E)

(Did, vol., V, p. 68.

ضديد بالرغم من أن هذا الامبراطور العاقل رفض أن يثقل كواهل الناس بضرائب جديدة (١) بالرغم من أنه اضطر الى منح النقائح • Congiaria سند عودته ألى مروما بقدر أكبر مما تعود الفقراء عليه .

لكن والحق يقال اطلق سيفيروس بد مشاهير فقهاء القانون من امثال بابيانوس واولبيانوس وباولوس لتحقيق احلامهم في وضمع التشريع الانساني العادل من أجل أسعاد شعوب الامبراطورية دون أي تغرقة أو تمييز .

# دعم الجهاز الادارى والتنظيمي لواجهة بوادر الانهيار:

يتسم عصر سيغيروس بازدياد رقابة الدولة على الجمهور ومصالحه . وذلك عن طريق أجهزة ذات طابع عسكرى بحت ٤ بل وعلى النسق المسكرية ذاتها . فأصبحت الدواوين العامة أو المصالح الخبكومية عسكرية الطابع خاصة وأن الموظفين الذين كانوا يشغلون هذه المكاتب كانوا مسرحين من الجيش بعد الخدمة العسكرية .

ولأول مرة تحدث فقهاء العصر عن الخدمات العامة وواجبات الجماهي ازاء الدولة وعن حقوق اصحاب المن الحرنية Collegia وصعار التجار حاصة الذين يختصون بالمواد الاستهلاكية \_ في تكوين نقابات .

وفى الاقاليم كلف أعضاء المجالس البلدية من الوجهاء والاعيان بالاشراف على جمع الضرائب ، وحملت المجالس الاقليمية مهام جديدة فى الادارة ومسئوليات مدنية معينة مثل مكافحة الحرائق ، وفرضت عليهم رقابة دقيقة لضمان تنفيذ هذا التكليف وعدم التهرب منة ، ولما كان سيفيروس عسكرى النظرة والمزاج فقد دفع سياسة الاتجاه نحو الحكم المحلى واللامركزية دفعة قوية لم يسبق لها مثيل منذ بداية الاتجاه نحو تلك السياسة منذ قرن سابق من الزمان تقريبا .

ومن العبوامل التي ساعدت على تضخم شخصية سبتيميوس سيفيروس التدهور الاقتصادى المفاجى: في الامبراطورية الرومانية مما دعاه الى اتخاذ سلطات فوق القانون لمواجهة هذا الانهياز ، وبالفعل نجج في تحسين وضع الاقتصاد قليلا وذلك عن طريق زيادة الضرائب ، ولتكن التدهور غطى على هذا الاصلاح لاننا نجد الامبراطور يضطر إلى تخفيض قيمة الدملة الرومانية بتخفيض نسبة الفضة والذهب فيهما وتقليل وزنها .

لقد فرضت عليه الظروف الحرب والقتال ، لأن قوى خفية اقوى من ارادته هى التى وضعته فى ذلك الموقف ، ففى خلال فترة حكمه البالغة ثمانية عشر عاما لم يسد السلام سوى فى ست منها فقط ، وبالتالى عائت الامبراطورية وولاياتها من جراء هذه الحروب ، حتى ولايتا أفريقيا وسوريا الولايتان اللتان لقيتا مكانة عزيزة فى قلب الامبراطور والامبراطورة بصفتهما موطنهما الاصلى قاستا من جراء ذلك التدهور (۱) .

ومن بوادر الانهيار السياسى والاقتصادى فى الامبراطورية انعلام الأمن وظهور عصابات قطاع الطرق وازدياد سطوتها فى الولايات بسبب انضمام الهاربين والساخطين واللاجئين السياسيين الى هذه العصابات للدرجة ان بعضها كاد ان يصبح دولة داخل الامبراطورية ، ومن أشهر زعماء قطاع الطرق فى ذلك العصر رجل يدعى بوللا فيلكس Bul'a Felix تمكن من نشر الرعب فى الريف الإيطالى عن طريق عصابته التى بلغت ستماية من قطاع الطرق والقتلة والاشرار ، وقد تفشى خطر هذه العصابة وشرورها ما بين ٢٠٦ ، ٢٠٧ ميلادية والحقت بالتجارة الداخلية ضربة قاصمة .

وفى نفس الوقت هدد مستأجرو الاراضى التابعة للامبراطور بترك الارض التى يدفعون عنها ايجارات للدولة اذا ما استمر الزامهم اجباريا للقيام بأعمال الزامية فى المدن التى تقع حقولهم فى زمامها مما يعطلهم عن فلاحة الارض التى يدفعون عنها الضرائب والرسوم ، بل بدأ بعضهم بالفعل يهجر الحقول الى الجبال والإغوار لينضم الى عصابات اللصوص او جموع العاطلين . وهذا خطر تفشى فيما بعد فى الامبراطورية وساعد على سقوطها وانهيارها ، وبالرغم من ذلك نجد رعايا الامبراطورية من سكان الدولايات يثقون بالامبراطور سيڤيروس وير فعون شكاواهم اليه من الظالمين من رجاله، ويترحمون فيما بعد على التى اعتبروها اسعد الايام، وزادمن صعوبةمهمة ميفيروس انه ورث خزانة خاوية على عروشها بسبب بهاظة نفقات الحروب التى سادت الامبراطورية قبل وبعد توليه السلطة ، ولكنه تفلب على هذا العجز عن طريق مصادرة ممتلكات إعدائه ، وقد بلغ من ضخامة هذه الممتلكات المصادرة أن تطلبت ادارتها انشاء خزانة خاصة ratio privata الدين اشرفوا عليها كانوا موظفين حكومين تابعين للادارة الامبراطورية ، واستغل ربعها عليها كانوا موظفين حكومين تابعين للادارة الامبراطورية ، واستغل ربعها عليها كانوا موظفين حكومين تابعين للادارة الامبراطورية ، واستغل ربعها

A.G. Birley: Septimius Severus the African Emperor, Eyre and Spottiswoode, London 1971., p. 136; p. 217 ff.

لمواجهة نفقات الحكومة المتزايدة ، ولكن محاولة تحسين احتياطى الخزانة عن طريق مصادرة اموال الناس لم يفنى الاسبراطورية بل، على العكس أفقر ها (١).

لقد انتشر وكلاء الحكومة الركزية Publicani في كل مكان من الامبراطورية واصبح تجنياء الناس للوظائف امرا اجباريا منذ ايام اسرة كل سيفيروس (٢) لانها وظائف مكلفة وبلاعائد وتسببت في افقارالكثيرين منهم. لقد حاول سيفيروس وضع حلولا شجاعة ولكن قاتلة لمشاكل الامبراطورية الاقتصادية التي أصبحت على شفا العودة الى نظام الاقتصاد البدائي المتمثل في نظام المقايضة (٢) ويوما بعد يوم لم تعد الدولة تهتم بالاصلاح الاقتصادي لانها وقفت عاجزة حيالها ثم استسلمت لها قدريا ، ولها لم تحاول اصلاح نظامها النقدي (١) الذي بدا ينهار منذ أيام نيرون (١) للرجة أن العملة الامبراطورية لم يعد معترف بها في الولايات الشرقية (١)، الرجة أن العملة الأمبراطورية لم يعد معترف بها في الولايات الشرقية (١)، الربات عن سك عملاتها الخاصة . وعادت الى عهد ما قبل اختراع النقود في القرن السابع ق م وهو استخداج مبائك المعادن الشمينة (١) النقود في القرن السابع ق م وهو استخداج مبائك المعادن الشمينة (١) القائصة الماشرة .

اما بخصوص سياسته الخارجية فقد لمحنا عنها من قبل . ولكن على أى حال وجد الامبراطور نفسه في قتال فرض عليه وحسروب مستمرة منذ ١٩٧ ميلادية عندما هاجم دولة البارثيين وانتهى باحتالل كتيسيفون (طيسفون) عاصمتهم ، وانشاء ولاية ما بين النهرين Mesopotamia وجعل قلعة نسبيس المنافة المنافقة المناف

| ٠٧٢                                                  |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Rostovtzeff: I, p. 423; cf. T. Frank, vol. V. p. 85. | (1)         |
| Rostovtzeff, op. cit., Ibid. pp. 412-413.            | <b>(Y)</b>  |
| T. Frank, op. cij., vol. V, p. 239 f.                | <b>(T</b> ) |
| Rostovtzeff, Ibid., p. 423.                          | (£)         |
| lbid, p. 418.                                        | (a)         |
| T. Frank, op. cit., vol. IV. p. 223.                 | (F)         |
| Ibid., p. 746.                                       | (Y)         |

واخيرا قضى الامبراطور الفترة ما بين ١٩٩ الى ٢٠٢ ميلادية في تجوال دُائم حيث زار مقاطعات الشرق مثل ولاية مصر وسوريا حيث قسم هذه الولاية الاخيرة الى ولايتين مثلما فعل بعد ذلك بولاية بريطانيا ، كما زار آسيا الصغرى وولايات الدانوب . وبالطبع أعطى الامبراطور ولايسة أفريقيا عناية خاصة لانها وطنه الأصلى خاصة مدينة لبدة . ولذلك قضي، الامبراطور ما يقرب من عامين في افريقيا حيث انشأ عدة استحكامات على حدودها كما رفع من الوضع السياسي لعدد من المدن الى درجة المساواة في الحقوق مع الرومان ، وحسن من وضع السكان واحوال الجنود . ثم فصل اقليم نوميديا ( الجزائر ) عن الولاية الافريقية وجعله ولاية مستقلة قائمة بذاتها (١) . ومن الملاحظ أن أتجاه سيفيروس كان يتخذ طابع تفتيت ولايات الامبراطورية الكبرى حتى يعطيه ذلك فرصة في السيطرة المطلقة على كل شبر من اراضي الامبراطورية من ناحية ، ومن ناحية اخرى ليحول دون احلام التمرد والانفصال الذي كان يراود بعض حكام الولايات الكبيرة مما كان يؤدى الى نشوب الحروب الأهلية ، ولعله كان يذكر حيدا تحربته هو نفسه مع الحكم . وفي عام ٢٠٨ ميلادية زار الأمبراطور بريطانيا حيث كانت قبائل الكاليدونيون قد زحفت عليها من الشمال مستغلين الفراغ الذي احدثه سحب الجنرال البينوس لفرقتيه عندما ذهب ليحارب سبتيميوس سفيروس وقد تمكن الامبراطور سبتيميوس من رد القوات الزاحفة حتى حدود اسكتلندا ثم جعل حائط هادريان الشهير حدا فاصلا بين بريطانيا الرومانية والقبائل المتبربرة في الشمال .

ومن هناك انعم على ابنه جيتا بلقب اغسطس فى عام ٢٠٩ م وبذلك رفعه من درجة القيصر اى الوريث المتوقع الى شريك فى حكم الامبراطورية مع اخيه .

وفى شهر فبراير عام ٢١١ م بينما كان يعد لحمله جديدة مات الأمبراطور فى مدينة ابيوراكوم Eburacum (يورك الحالية) وهو فى الخامسة والستين من عمره ، وادعى بعض المؤرخين أنه نصح ولديه وهو

R.M. Haywood, «The Afican Policy of Septimius Severus» Transactions (1) of the American Philological Association, 71 (1940) pp. 175-185, also cf. Duncan Jones «Wealth and Munificence in Roman Africa, Papers of the British School at Rome, 18 (1963), p. 159.

وعن تاريخ زيادة الامبراطور واسرته الى بلدته الاصلية لبشس جنا والآثار الدالـة على A. Birley, op. cit., p. 216-218

كذلك أنظر : ليبيا في التاريخ \_ الجامعة الليبية بنفازي ١٩٦٨ ، ص ١٤٧ رما إمدها .

على فراش الموت أن لايباليا بشىء ولا يهذما بأحد سوى الجنود فقط ته وأن هذه الامبراطورية ستكون قوية إذا كانا قويين ، وضعيفة أذا كانا فويين ، وضعيفة أذا كانا ضعيفين . وسواء صدق هذا الادعاء (١) أم لا فهدو يصدور الطريق الحقيقى الذى كانت تسير فيه الامبراطورية والذى أدى بها إلى السقوط والانهيار . ألا وهو اعتماد الحكام على القوة المسكرية كوسيلة للحكم .

وبعد توليه مباشرة سارع كاراكالا الى عقد الصلح مع القبائل الكاليدونية فى بريطانيا وعاد مع اخيه جيتا ليتما الشعائر الجنائزية الخاصة بأبيهما ولكن يحثا مجلس السناتو على تأليهه ، وقد تم ذلك بالفعل .

# حكم الامبراطور كاراكالا (211 ـ 218م ) وأخيه جبتا (211 ـ 117 ـ

لم يمض على موت سبتيميوس سبفيروس وقت طويل حتى اندلع صاء مرير بين الاخوين الوريثين ، لأن غياب الوالد اطلق الاعنة للحقد القاتل بينهما، ولم تجدى محاولات الأم جوليا دومنا شيئا في التوسط بين فلذتي كبدها ، وزاد من مرادة الصراع تدخل رجال البلاط والجنيد حتى اسم لكل شقيق حزب من المؤيدين ، حتى لم يكن هناك احد في البلاد الا واتخذ جانيا أما مع كاراكالا أو مع جيتا ، ومن كان مع احد الاخوين كان بالتالي نمد الآخر . ولم يكد ينقضي عام واحد على حكمهما المزدوج حتى دبر الاخ الأكبر كاراكالا اغتيال أخيه مدعيا أنه بذلك كان بدافع عن نفسه ازاء مؤامرة كان يدبرها جيتا ، وبسرعة غمر الحسرس البرايتوري بالمكافآت السخية ورفع رواتب الجند بمقدار ١٥٪ ، ثم بدأ في تصفيه انصار اخيه جسديا ، كان من بين ضحايا هذا الانتقام المجنون الفقيه وقائد الحرس الامبراطوري بابينيانوس ، كما تضمنت قائمة الضحايا ابنة ماركوس اوربليوس نفسه وكانت تدعى كورنيفيكيا Cornificia بتهمة انها جوات على زيارة الامبراطورة الام وقدمت العزاء لها لموت ابنها جيتا ، وكان ذلك التصرف كافيا لكاراكالا أن يتخلص منها ، وقد تحدثت الاناصيص الرومانية عن الشجاعة الغائقة التي واجهت بها هذه الاميرة \_ بنت الاكرمين \_ سيف الجلاد ، وهمهمت تسخر من آل سيفيروس الذين يدعون زورا وبهتانا أن أباها قد تبناهم فنسبوا انفسهم اليه مدعين انهم جزء من آل انطونيوس .

#### الامراطور كاراكالا وسياسته:

كان كاراكالا ضعيفا ماكرا وبربريا في انتقامه ، كما كان شهديد الاعتقاد بالمواحس والخزعولات ، محبا للانفماس في الفسق ، وهو لايختلف

كثيرا عن كاليجولا ونيرون وكومودوس في فسقهم وعسدم ليساقتهم لتولى العرش . لقد شجع كاراكالا على ذلك رفعه الى منزلة «الاغسطس» وهو في سن مبكر ودون تعميق لمعنى العلاقات الانسانية في نفسه وتدريه على فن الحِكم عن طريق التدرج في سلك الوظائف الطويل ، أو تحميله المسئولية وتعويده على تحملها ، كل هذا جعل كاراكالا ينشأ محتقرا للقوانين والحقوق، ونمت في عقله اتجاهات استبدادية وانفرادية يكاد أن يكون طفيانا شرقيا . ولقد جعل نصيحة ابيه له بالعناية بالجيش والاعتماد عليه جوهر فلسفة حكمه الاستبدادي العسكري ، وكان شعاره « مادامت الحنود راضية عنى فليذهب الجميع الى الجحيم » ، وكان يقول « لا احد سواي يجب أن يمتلك المال وذلك حتى اعطيه لجنودي » (١) كما كان شديد العناية بالفقراء humiliores) الذين منهم جند قواته . بينما ترك كل الشيئون الغير عسكرية لتصرف امه الملكة بمساعدة المجلس الامبراطوري الاستشارى (Consilium) ، وانفرد هو بالجيش والعسكرية واحلام الفتوحات وتقليد الاسكندر الاكبر لا في انتصاراته الحربية فحسب ، بل في مبادئه السياسية وأفكاره التي سحرت الباب المتقفين في ذلك العصر . ولكن هدف كاراكالا الحقيقي كان سحق المثقفين وافناء كل من يعترض طريقه ولم يكن رجال السناتو اسعد حالا ، بل ضحية من ضحاياه (٢) .

الدستور الانطونيني Constitutio Antoniniana :

منذ أن عثر على بردية جيسن (٢) P. Gissen التى تحمل عبارة جاءت على لسان كاراكالا تمنح جميع شعوب الامبراطورية من غير الرومان المجنسية الرومانية الكاملة بأستثناء من اسماهم بالمستسلمين والمجدل لم يتوقف بين المؤرخين وفقهاء تاريخ القانون وعلماء الوثائق البردية حول المضمون الذى احتوته . وانحصر المجدل في عدة قضايا اهمها ما هى الاسباب والدوافع لصدوره ؟ وما هى اهميته ؟ ومتى صدر ؟ ومن هم المستسلمون الذين استئنوا من هذا الحق ؟ وهل كان هذا القانون الزاما يجب تطبيقه بالأكراه ام منحه اختيارية لن يريد ؟

والذى لاشك فيه أن روح الاسكندر الأكبر ومثاليته تركت بصماتها واضحة على أفكار الاباطرة الصالحين وعلى أباطرة الاسرة السفيرية التي حاولت أن تسير على نهجها ، فمنذ عصر الاباطرة الصالحين نلاحظ بداية الاتجاه نحو مبدأ الاكثار في منح الجنسية الرومانية نتيجة لاتساع الانق السياسي والانساني والانساني والانساني والانسانية السياسي والانسانية المسياسي والانسانية المسياسية المسيا

Rostovtzeff: op. cit., I, 417; Dio Cassius LXXVIII, 3.2. (1)

Dio Cassius, LXXVIII, 901.

P. Gissen, 40, Col. I = Mitteis, Chrestomatic, 377.

خاصة الراوقية . كما أن كاراكالا نفسه كان شديد التشبه بالاسكندر الأكبر واحلامه في توحيد العالم وكسر الحواجز العنصرية بين سكانه ، الى جانب ذلك فقد تدهورت قيمة الجنسية الرومانية في القرن الثالث ولم تعهد ثمينة لدرجة ابقائها وقفا على الرومان . كما أن الاتحاه نحو منحها لعدد كبير من الشعوب بدأ حتى منذ أواخر عصر الجمهورية وبالتحديد منذ عهد يوليوس قيصر كتشجيع للمستوطنات الرومانية خارج (١) الطاليا على التمسك بالروح والنظم والفكر الروماني ، واستمر هذا الاتجاه في عصر الامبراطورية . ومهما يكن من أمر فأن صدور هذا القرار بعد قمة الوصول الى سياسة المساواة بين الرومان وسكان الولايات في عصر سبتيميوس سيڤيروس وابنه كاراكالا لأنهما لم يكونا رومانا ، بل فينيقيين ، يل وتجرى في عروق كاراكالا دماء سورية من ناحية امه جوليا دومنا ، وقدسبق أن وصفنا وصول سبتيميوس سيڤيروس وزوجته السورية انتقام قدرى لهزيمة هانيبال جاء بعد أكثر من أربعة قرون من الزمان أن يحكم الامبراطورية الرومانية زوجان شرقيان بل وينتمي الزوج الى العنصر الدى جاء منه هانيبال ، ومن ثم فمن الطبيعي أن يكون هناك اتجاه لدى هــذه الأسرة لكسر الحاجز الوهمي الــذي اقــامه الرومـان القــدماء ليميز بينهم وبين شعوب الولايات - خاصة الشرقية - واعتيار الطاليا في وضع لا يختلف عن سائر الولايات الأخرى . ويرى الاستاذ دى فبشر أن ولاية أفريقيا بالذات قد ازدهرت في ذلك الوقت حضاريا (٢) واقتصاديا وعمرانيا ، بل وأصبحت هي المصدر الأول لأمداد روما بالقمح وبالتالي فان الحفاظ عليها وارضاء سكانها كان بمثابة دعم الأمن الغذائي لأيطاليا . ومن ثم لم تمد شمال أفريقيا في القرن الثالث مجرد ولاية وشاة بين عطيع أغنام الامبراطورية ، بل قطعة لا تتجزأ من الطالبا كما بشهد بذلك علماء النقوش والآثار (٣) . اذ يقدر عدد المدن فيها بحوالي ٥٠٠ مدينة بل امتد فضل شمال افريقيا على ايطاليا الى مجالات اخرى مثل المجال الديني والأدبى والفني خاصة فن الباروك الافريقي الذي أثر في الفن الروماني . كما أمدت شمال أفريقيا الامبراطورية بالقيادات السياسية لدرجة أن الأفريقيين في القرن الثالث الميلادي أصبحوا يشكلون ٢٦٪ من أعضاء

 <sup>(</sup>۱) أنطر ص ۷۰ كذلك أنظر كتابى « تاريخ الرومان من القرية الى الأمبراطورية »
 القاعرة دار ۱۲۰شة العربية ص ۳۸۵ .

<sup>(2)</sup> De Visscher, La Constitution Anteinine et la dynastie africaine, Revue International Des Droits De L'Antiquite, serie 3, Tome VIII (1961) p. 240.

<sup>(3)</sup> Julien (Ch. A) Histoire de l'Afrique du Nord, chapter Vil, p. 106-193.

مجلس السناتو القادمين من الاقاليم (۱) ، ومن الطبيعى ان تساعد اسرة سبتيميوس سيڤيروس الأفريقية القيادات النابفة من موطنها الاصلى وتأخذ بيدها لتساعدها في قيادة الامبراطورية ، ويؤكد جلبرت بيكارد (۲) على حقيقة هامة هي ان حاشية سبتيموس سيڤيروس كانت افريقية مثله ، بل ان العنصر الافريقي لعب دورا في تدبير مصرع كومودوس لان القائد البرايتورى في عام ١٩٠٠ كان ايميلوس لايتوس وكان افريقيا ، بل ان الصراع بين سبتيميوس سيڤيروس ومنافسه البينوس كان صراعا بين قائدين من شمال افريقيا لان البينوس كان من مدينة حضرمنتوم القريبة من قرطاجة وبعد انتصار سيڤيروس في ليون عام ١٩٧ م اختار سواطنا له هو ڤوليوس بلاوتيانوس ليتولى قيادة الحرس البرايتورى . وكان بلاوتيانوس فقيها مشهورا وله سطوة لا تقل عن سطوة سيانوس في عصر بلاوتيانوس خاصة بعد ان دعم مركزه عند سيده الامبراطور ببرويج ابنته بلاوتيللا لولى العهد كاراكالا الذي وضع حدا لسطوة صهره بتدبير موته عام ٢٠٠٥ م .

ومن ثم فقد كانت حاشيته سبتيميوس سيڤيروس ومساعدوه وفقهائه من شمال افريقيا (٣) وانها استغلت هذه الفرصة النادرة التى اولاها لها القدر لهدم الحاجز النفسى بين الرومان والأجانب من سكان الامبراطورية عن طريق الاكثار في منح الحقوق الإيطالية الامبراطورية عن طريق الاكثار في منح الحقوق الإيطالية

وهى الخطوة المهدة لمنح الجنسية الرومانية ، ومن ثم فان كاراكالالم يمن سوى منفذا لأفكار ابيه الذى سبق ان منح فى عام ١٩٩٩م عواصم الاقاليم المصرية الحق فى تكوين مجالس شورى لتتحمل مسؤلية جمع الفرائب نيابة عن الحكومة المركزية وتتحمل عنها مشقة البحث عن وكلاء بعد تزايد تهرب الأعيان من تولى الوظائف الشرفية . غير ان هذا التفسير يجب الا يتعارض مع القول بأن القانون الانطونيني ليس الا خطوة طبيعية ومنطقية في مرحلة طويلة سلكتها الامبراطورية من اجل « ترمين » ومنطقية في مرحلة طويلة سلكتها الامبراطورية من الجل « ترمين » كاملى الحقوق وجعل سلوكهم يتطابق مع السلوك الروماني ، لكن سياسة كاملى الحقوق وجعل سلوكهم يتطابق مع السلوك الروماني ، لكن سياسة الاسرة السيڤيرية زادت في الدفع نحو هذا الاتجاه ، ويرى اساتذة القانون الروماني في عهد هادريانوس ادت

<sup>(1)</sup> M. Hammond, J. R. S. 1957, P. 74.

<sup>(2)</sup> Piccard, Gilbert Charles, La Civilization romaine de L'Afrique du Nord, Paris, 1959, p. 76 f.

<sup>(3)</sup> Piccard, op. cit., v. 76.

الى صدور قانون الأمم بسبب قيامه على الذي اعترف بحقوق غير الرومان ويعللون فشل قانون الامم بسبب قيامه على قواعد القانون المدنى الذي كان لايزال عبدا للشكلية ، ففي نظر الرومان « أن الشكل يعطى جوهر الشيء » Forma dat esse rei . ومن ثم فقد كان قانون الأمم أكثر تعقيدا وقدوة في المعاملات وقد أدى هذا الى فشله (١) .

غير أن بعض المفسرين لهذا القيانون بعيزون صدوره الى أسباب اقتصادية ويتبعبون في ذلك ماكتبه ديوكاسيوس عن تخفيض كاراكالا لضرائب الأرث والميراث والتجارة الى النصف ومن ثم أراد تعويض ذلك عن طريق تحميل الفارق الى شعوب الاميراطورية من غير الرومان وذلك بمنحهم الجنسية الرومانية الكاملة ليدفعوا هذه الضريبة (٢) التي لم يكن يد فعها الا الحاصلون على الجنسية ، ويرى آخرون أن سبب صدور هذا القانون هو تحميل المواطنين الجدد هذه الضريبة ليعوض الخسسائر التي تعرض لها الامبراطور أبان حملته في بحر مرمرة في شهر أغسطس عام ٢١٤م وانه كان في ضائقة مالية بعد هذه الهزيمة ، بينما يضيف دى فيشر (٢) رايا جديدا كان غائبا عن اراك المؤرخين وهي أن هدا القرار كان منبعه مقاومة انتشار المسيحية في شمال افسريقيا في ذلك الوقت واقبال سكان شمال أفريقيا عليها بعد أن مزقهم التباين والاختلاف في القوميات ، وكانت المسيحية بدعوتها المثالية لالفاء الفوارق بين البشر هي البلسم الشافي لهذا التمزق والتفرقة بينهم وبين الرومان ، ومن ثم هدف كاراكالا بقراره جذب الانظار عن افكار الديانة الجديدة وربط شعوب شمال افريقيا المتنوعة العنصر والثقافة وكذلك سائر شعوب الولايات الشرقية برباط سياسي وديني واحد خاصة أن القانون الروماني كان مرتبطا بالديانة الرومانية ، ومن ثم فان هذا القرار كان تصرفا ذا سبغة Politico-Religious لربط وتوحيد شعوب سياسية \_ دينية الامبراطورية برباط سياسي وديني حتى لا تفويهم المسيحية بدعوتها الى هدم الحواجز المنصرية والطبقية ، خاصة أن سبتيميوس سيڤيروس سبق أن طبق فكية « السلام الديني » الذي يجمع بين كل آلهة شعوب الامبراطورية في مجمع واحدهو البانثيون Pantheon ووضعه تحت رعايته . غير النالانميل الى قبول التفسير الاقتصادى وحده بأن القرار صدر تحت ظروف ضائقة مالية بعد هزيمة كاراكالا في عام؟ ٢١م لأن الأزمة الافتصادية كانت موجودة قبل

 <sup>(</sup>۱) مسمود السقا : تاريخ القانون المصرى من العصر الفرعوني حتى ثهاية العصر الاسلامي مكتبة الفاعرة المعديثة ١٩٧٤ سي ١٤٤١ .

<sup>(2)</sup> of Dio Cassius LXXVIII, 905; T. Frank, Vol. V, p 87.

<sup>(3)</sup> De Visscher, loc cit., p. 241.

ذنك خاصة ان مقدمة الفرار تتحدث عن الشكر والامتنان الآلهاة بعد نجاة الامبراطور من المؤامرة التى دبرها ضده اخوه جيتا ، ومن ثم فان هذا الفرار صدر بعد اغتياله لاخيه لندعيم شعبيته بين شعوب الامبراطورية وانسائها الجريمة البشعة التى ارتكبها ، وربما بوازع دينى للتوبة والتكفير عن جريمته حنى ترضى عنه الآلهة التى كان يحس بأنه اغضبها بغعلت هذه (۱) . غير اننا نستبعد ان تكون الازمة الاقتصادية عاملا دفعه لأختيار التوقيت المناسب لاصدار القرار .

اما بالنسبة لتحديد تاريخ صدور القرار فأن الغالبية من المؤرخين وعلماء تاريخ القانون الروماني يتفقون على أنه صدر في يناير عام ٢١٣ ق.م واغلب الظن أنه صدر في شهر مارس عام ٢١٢ م . وقد اعتمدوا في تحديد هذا التاريخ على ضوء الظروف والمصادر وفي ضوء ماذكره ديوكاسيوس وكذلك في ضوء تتبع القوانين الأخرى التي أصدرها ناراكالا. غير أن رايا حديثا يرى أن هذا القرار لم يصدر قبل صيف عام ٢١٤م (٢) وقد بنى صاحب هذا الراى استنتاجه على اساس أن اسم أوريليوس Aurelios الذي انتشر بين سكان الريف المصرى بعد صدور قرار منح الجنسية كأسماء رومانية جديدة لهم بدلا من الأسماء الاغريقية والشرقية لا يظهر في وثائق البردي المصرى الا في خريف عام ٢١.٢م ، كما يربط صاحب هذا الرأى بين هذا التاريخ المقترح وبين هزيمة كاراكالإ في بحر مرمره في صيف عام ٢١٤م ، ويتفق مع ديوكاسيوس في ان الـدافع لصدوره هو الحاجة الماسة الى زيادة دخل الامبراطورية من الضرائب ، ولكنه يختلف مع ديو كاسيوس في قبول عام ٢١٢ م تاريخا لصدور القرار بانيا اختلافه على أن ديو كاسيوس يضع احداثا في مؤلفاته دون الالتزام بانسياقها الزمنى أو تسلسلها التاريخي ، وأن وثائق هذا القرار ليست مرنبة ترتيبا زمنيا واضحا . غير أن رأيا أحدث ناقش الرأى السابق في ضوء قوائم أسماء الجنود التي عثر عليها في مدينة دورا يوروبوس (٢) ( الصالحية في شمال شرق نهر دجلة ) واعترض عليه مؤكدا الراى الأول وهو أن القرار صدر في ربيع عام ٢١٢م . ويرفض هذا الراى الجديد الربط بين هزيمة كاراكالا في صيف عام ٢١٤م وبين صدور القرار لأن الأزمة الاقتصادية كانت قائمة حتى قبل الهزيمة . ورغم أن اسم Aurelios لا يظهر في قوائم دورا يوربوس الا في عام ٢١٤ م الا ان

<sup>(1)</sup> J. F. Gilliam, Dura Rosters and the Constitutio Antoniniana, Historia, XIV (1965) p. 91. Bickerman, Das Edict des Kaisers Caracalla, p. 32.

 <sup>(2)</sup> Fergus Millar, J. E. A., XLVIII, (1962), pp. 124-131.
 cf. J. Gilliam, loc. cit., p. 90 ff.

صاحب هذا الرأى يؤكد وجود فارق زمني بعد صدور القرار وبين تنقبذه على الدى السلطات الرومانية في الولايات واستيعاب الأجانب لمضمون القرار ونتائجه خاصة أن الفلاحين المصربين كانت لهم تجربة مريرة مع كاراكالا عندما أصدر قرارا بطردهم من اسكندرية . كما أن القرار بمنح الجنسية الرومانية لجميع السكان لم يكن قرارا سهلا بل قرارا قلب الأمور رأسا على عقب بالنسبة لقوانين الادارة في الولايات وبالنسبة لحياة وتقاليد ونظم سكانها خاصة أن صدور القرار كان فجائيا ولم يسبقه تمهيد من جانب الامبراطور أو مساعدية ، فمن الطبيعي أن يحتاج سكان الولايات وقتا للتفكير في الوضع الجديد كما تحتاج الادارات الرومانية وقتا للتنفيذ . هذا بالاضافة الى الأدلة التي ساقها المؤرخون من انصار قبول عام ٢١٢ كتاريخ لصدور القرار . كما أن نص الوثيقة يفصح أن القرار قد صدر بمناسبة نجاة الامبراطور من مؤامرة اخية جيتا وبالتالي فهو قد صدر بعد موت اخيه جيتا عام ٢١٢ كعمل خير يتلو عملا شريرا وكخروج من الازمة النفسية التي كان يعانيها الأمبراطور بعد قتله لأخيه ومن أجاب ارضاء الآلهة وكسب شعبية بين سكان الولايات وتوحيد شعوب الامبراطورية برباط قانونی ودینی متین .

اما بالنسبة لتفسير كلمة «المستسلمين» (dedeticii) السذين استثناهم الإمبراطور من هذا الحق فقد دار فيها جدل أيضا ويصف فقهاء القانون عبارة «فيما عدا المستسلمين» بأنها قيدا على المبسدا العام الذي جاء بصدر الدستور (۱) لانه حرم هؤلاء المستسلمين من حق الحصول على الجنسية الرومانية . اما تحديد نوعية المستسلمين فقد اعتقد البعض خطا او قصدا بأن المقصود بهم هم المصريون (۲) وتفسيرهم لذلك أن سكان الريف المصرى لم يكونوا منتمين الى مواطنه أى من المدن الأغريقية الإربعة في مصر وهي الاسكندرية ونقراطيس وبطلمية وانطينو وليس ، وأن أساس منح الجنسية الرومانية كان قاصرا على سكان المدن . غير أن هذا الرأى مرفوض شكلا وجوهرا فالقرار لم يصدر بالنسبة لمصر وحدها ، بل بالنسبة لمحموض شكلا وجوهرا فالقرار لم يصدر بالنسبة لمصر وحدها ، بل بالنسبة المدن وبعضها كان دون المصريين حضارة وأصالة ، كما أن المصريين لم يرفعوا المدن وبعضها كان دون المصريين حضارة وأصالة ، كما أن المصريين لم يرفعوا المستسلمين هذا الحق دان حرمان هؤلاء المستسلمين هذا الحق لابد وأن ينسجم مع حالتهم في كونهم في وضع

١١) محمود السقا العمل السابق ص ١٤٥٠

<sup>(2)</sup> of J. G. Winter, Life and Letters in the Papyri the Jerome Lectures, An Arbor 1933, p. 24.

يجعلهم ادنى من وضع سائر السكان الاجانب ، وهم اغلب الغنن فئسة قليلة العدد ، ولابد أن يكونوا أولئك الذين رفعوا السلاح فى وجه الامبر اطوربة . سواء كانوا ثوار وطنيين أم خارجين عنى القانون من أمثال قطاع الطرق ورجال العصابات التى انتشرت فى ذلك الوقت ، وكذلك الغزاة البرابرة مشل الجرمان وغيرهم ممن استولوا بقوة السلاح على اجزاء من الامبر اطورية الرومانية واستوطنوها عنوة ، كما أن الوثائق التى ظهرت بعد صدور هذا القرار تؤكد تمتع الفلاحين المصريين (١) كفيرهم من سكان الولايات سواء فى حمص أو دورا يوروبوس ، ويدلل على ذلك انتشار اسم أوريليوس كأسم اتخذه المواطنون الجدد فى هذه الولايات بما فى ذلك مصر ، ومن ثم فان الرأى القائل بأن المستسلمين هم المصريون اصبح رايا قديما ومرفوضا .

ثم ناتي الى المشكلة الأخيرة وهي هل الزم هذا القانون سكان الولايات الأجانب بالتخلي عن نظمهم القانونية المحلية واستبدالها بالنظم الرومانية؟ ام كان لهم الحق في الاحتفاظ بوضعهم الاقليمي الى جانب الجنسية الرومانية ؟ وهل كان القانون الروماني يجيز الجمع بين الجنسية الرومانية والجنسية المحلية في آن واحد ؟ ويجيب الأستاذ الدكتور محمود (٢) السقا على ذلك بأنه منذ عصر الجمهورية كان القانون الروماني يجيز للأجنبي حق الاحتفاظ بجنسيته الأصلية الى جانب الجنسية الرومانية . ومن ثم فأن القانون ابقى على القوانين المحلية ، لكنه اعطى لهم حق الاختيار بين قوانينهم كان أمرا ضروريا بالنسبة للسكان الذين لم يتشربوا بعد مبادىء القسانون الروماني ومسئوليات الجنسية الرومانية ومجال طبيعة قوانينها . وهو الراي الارجح والذي يتغق وروح الوثائق ، أما الذين يرون أن القرار كان الزاما اجباريا يقتضي الغاء وهجر القوانين المحلية للشعوب مقابل تطبيق القانون الروماني بطريقة آلية فهو أمر لا يتماشى مع روح الاتجاه الليبرالي عند الرومان في احترام قوانين الشعوب وديانتهم وعاداتهم والذي نلمسه منذ عصر الجمهورية وخلال عصر الاسرة الفلاقية في صدر الامبراطورية . لقد كان الرومان حريصين دائما على عدم التدخل في تشريعات وشرائع الشعوب المحلية خاصة في الشرق حيث كان مصدرها العقائد الدينية كما هو الحال عند اليهود والمصريين. ولهذا فحتى بعد صدور هذا القرار ظلت أشكال المعاملات والتصرفات القانونية في الولايات تتم في ضوء القوانين المحلية ولم تختلف عن التصرفات التي كانت تتم قبل صدوره ، الله ليس

<sup>(1)</sup> Fergus Millar, loc. cit., pp. 124-138; Gilliam, loc. cit., 74-91.

<sup>(</sup>٢) مجمود السقا الممل السابق ص ٤١] .

من اليسير أن تغير قوانين هذه الشعوب العريقة والمستقاة من واقعها المادى والنفسى والتى كانت تخاطب عاداتهم واحاسيسهم ومن صميم تراثهم بجرة قلم ، وبناء عليه لم يكن دستور كاراكالا ملزما أو صارما فى الزامه ، بل أعطى المواطنين المجدد حق اللجوء إلى القضاء الروماني بدلا من محاكمهم الاهلية ، وبمرور الزمن تدهورت المحاكم الاهلية لتفسح الطريق امام الاختصاص الاوحد للقضاء الروماني ولما حاء ديوقلديانوس وجد الامور سهلة فلم يجد صعوبة فى الفاء القوانين المحلية من أجل أخضاع شعوب الولايات لسلطة واحدة مركزية يرمز اليها أمبراطور واحد قوى ومؤله .

#### مفامرات كاراكالا المسكرية ونهايته:

حاول كاراكالا السير في خطى الاسكندر الاكبر ، ولكنه بدا مغامراته في الفرب عندما سحق قبيلة الالمانيين Alamanni والتي كانت تقيم عند ملتقى الراين والدانوب ، واصبحت هذه القبائل تهدد حدود الامبراطورية ومن ثم اسرع الامبراطور بقيادة حملة عسكرية قادها بنفسه وتمكن بعدها من سحقهم عام ٢١٣ . واضاف الى اسمه كنية جديدة هي الجرماني العظيم Germanicus Maximus .

<sup>(</sup>۱) بطن البعض ان المعظام البشرية التي وجدت مداولة في مقبرة كوم الشقافة بالأسكندرية على عظام بعض الخيول بينيا بالأسكندرية على عظام بعض الخيول بينيا بلقي ظلالا من السب ال مدا الرأى .

لقد كان الوقت متأخرا لهذا الامبراطور أن يحقق أحلام الاسكندر الاكبر (١) . حقيقة لقد أصدر السناتو قرارا في حياته باعتباره مؤلها (١) ولكن مفامراته كانت على حساب أضعاف الامبراطورية اقتصاديا . لقد أرهق الخزانة بزيادته لرواتب الجيش بمقدار الثاث عما كانت عليه أيام أبيه. ولم يكن في قدرة اقتصاد الامبراطورية أن يتحمل مثل هذه الزيادة علاوة على بهاظة النفقات العسكرية . ولذا بدد ما جمعه أبوه ظلما من أموال على بهاظة وتحول ذلك الى عجز في ميزانيات الامبراطورية ، واضطر أزاء ذلك الى تخفيض قيمة العملة مرة ثانية واستمر التدهور الاقتصادى دون توقف حتى وصل الى مرحلة الافلاس التام .

الامبراطور ماكرينوس وابنه ديادومنيانوس الامبراطور ماكرينوس وابنه ديادومنيانوس ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۷)

دبر ماركوس اوبيليوس ماكرينوس اغتيال كاراكالا عندما احس ان الامبراطور سوف يتخلص منه ، وعلى مضض حيا الجيش ماكرينوس امبراطورا وصدق السناتو على الاختيار وانعم عليه بالإلقاب ومنح السلطات وبالمتالى انعم الامبراطور الجديد على ابنه ديادومنيانوس بلقب قيصر ثم اشركه معه في الحكم بعد منحه لقب اغسطس .

كان ماكرينوس موريتانى الاصل والمولد ومن طبقة الفرسان ؛ ولم يسبق له الدخول الى السناتو ؛ ولهذا يعتبر أول امبراطور يصل الى منصب الأمبراطور دون أن يكون عضوا في التنثاتو .

لم يكن ماكرينوس عسكريا بقدر ما كان فقيها في القانون ، ولهذا أنهى الجملة المسكرية ضد بلاد البارثيين بدفع مبلغ كبر الى مليكهم لشراء السلام ، وكان هذا اهانة للقوات العسكرية ، كذلك ادى اتجاهه نحو السلام مقابل التنازل عن كثير من الشروط الى رد فعل عنيف عندما قبل ان يتولي أمير من بارثيا عرش ارمينيا ويحتفظ لروما بالولاء الاسمى . وزاد الفين بله ان ماكرينوس حاول خفض النفقات العسكرية مما ادى الى اشعال غضب الجنود الذين اخلوا يتأسفون على ايام كاراكالا وقتوحاته الشجاعة (٢) وحاول ما كرينوس امتصاص غضبهم باعلان كاراكالا الاها ثم منح ابنه ديادومينيانوس لقب اغسطس ونسبه الى اسرة آل انطونينوس ، ولكن كل ذلك لم يجدى (٤) شيئا ، وثارت الجدود واخذت تبحث عن

Rostovtzeff, op. cit., I, p. 422. (1)

Dio Cassius LXXIX, 9,3. (7)

Dio Cassius LXXIX, 26,2. (7)

Script Hist. Aug., Macrimus, XIV, 4. (3)

امبراطور جديد ولم يطل غيابها اذ راحت سيدات اسرة آل سيفيروس تسعى لاعادة الحكم الى الاسرة لاول مرة منذ مصرع كومودوس ، ويعرف ذلك بحكم نساء آل سيفيروس السوريات .

### دور نساء آل سيفيروس في استرجاع العرش لابنائهن:

من اشهر نساء أسرة آل سيثيروس جوليا مايسا Julia Maesa وجوليا مايسا هى شقيقة الامبراطورة جوليا دومنا . وكانت امراة ثرية ذات تأثير على الحياة فى روما ، ولما ارتقى ماكرينوس العرش قرر اعادتها الى وطنها الاصلى وهو مدينة حمص فى سوريا . وعاشت هناك مع ابنتيها الارملتين الاولى كانت تدعى جوليا سوايمياس Julia Soaemia's .

ولما علمت جوليا مايسا بأن حكم ماكرينوس يترنح قررت أن تحرض القوات الرومانية بالمال وبأدعاء لا أخلاقى هو أن أبن ابنتها الكبرى جوليا سوايمياس ـ وكان فى الرابعــة عشرة من عمره ويدعى قاريوس اقيتوس باسيانوس Varius Avitus Bassianus ما هو الا ابن غير شرعى للامبرافور الراحل كاراكالا ، وعلى ذلك فهو أحق الناس بالمرش . وكان باسيانوس شابا ناسكا مخلصا لديانته السورية .

وكفيره من أبناء هذه الاسرة كان يعمل كاهنا لرب الشمس الفينيقى السورى ايلاجبال Ela gabal ، وقد سحرت وسامته الجنود الرومان مما شجعهم على الثورة المسلحة ضد ماكرينوس فى يونيو عام ٢١٨ ميلادية ، والتى انتهت بهزيمة قوات هذا الامبراطور قرب انطاكية على أيد الجيوش المناصرة لباسيانوس ، حيث كانت جوليا مايسا وابنتها جوليا سوايمياس تصحبان الجنود وترقبان القتال من فوق عربيتهما ، وسقط الامبراطور ماكرينوس وولده قتيلين وهتفت الجنود بباسيانوس امبراطورا ، ووائق السناتو فى روما على الالقاب كما استئصل الجنود كل من عارض ارادتهم ، واصبح أعضاء السناتو اشبه بالعبيد الذين يرتدون عباءات إلشيوخ على حد تعبير المؤرخ القديم (۱) .

#### الامبراطور الجابالوس Elagabalus (٢١٨ - ٢٢٢ م):

ولما كان باسيانوس كاهنا لرب الشمس الفينيقى الجابال فى حمص فقد عرف باسم الجابالوس ، ولكنه التخد اسما سياسيا هو ماركوس أوريليوس الطونينوس تيمنا باسم هذه الاسرة من الإباطرة ، وباارتم من

مجبودات جدته ووالدته ومجهودات معلمیه الا ان الصبی لم یکن یهتم بشیء سوی ربه الفینیقی الذی حمل تمثاله معه الی روما وراح یبشر بعبادته بین الرومان وینشیء تنظیما کهنوتیا داخل العاصمة .

أما الحكم ، خيره وشره فقد تركه لوالدته جوليا سوايمياس فأقبلت عليه بشغف جعل السناتو يدهش لامرأة تحاول أن تدس أنفها في شئونه ، وكان الجابالوس سعيدا وهو يرى جدته جوليا مايسا تقوم بدور الامبراطور الفعلى ليتفرغ لنشر عبادة ربه السورى الذى نقبل تمثاله المخروطي الشكل والمصنوع من الحجر الاسود من سوريا الى روما . وزوجه بالربة القرطاجية تانيت Tanit ، واضاف الى القابه لقبا غريبا وهو الكاهن المبجل لرب الشمس الذى لا يقهر الجابالوس ، وقد دهش الرومان لاستعراضات دينية غريبة عليهم وأثارت فيهم الامتعاض وبدا التذمر ينتشر بين الناس .

وفى عام ٢٢١ م بدأت جدته جوليا مايسا تحس بأن جنون حفيدها بهذا الرب الشرقى سوف يعرض الاسرة كلها للخطر ، فراحت تحثه على تبنى ابن خالته اليكسيانوس Alexianus وهو ابن ابنتها الثانية جوليا مامايا Amaca وتحست اسسم ماركوس اوريليوس الكسيندر كما حنته على منحه لقب قيصر وذلك عام ٢٢١م ، ولما كانت البنود قد نات ذرعا بتصرف الجابالوس فقد راحت تنحاز للأمير الجديد وسرعان ما دب الصراع بين الامبراطور وخليفته . وهنا تدخلت قوات الجيش والحرس الامبراطورى فقتلت الجابالوس وامه في ربيع عام ٢٢٢ ميلادية واعادت تمثال ربه الى وطنه في سوريا .

## ٠٠٥ مراطود النستدر سيفيروس (٢٢٦ - ٢٣٥ م):

وانتقل عرش الامبراطورية الى الكسندر بعد أن أضاف الى اسمه اتب سينيروس توكيدا لعودة العرش الى هذه الاسرة التي ينتسب اليها النساء السوريات الحاكمات .

كان الكسندر سيفيروس صبيا في الرابعة عشر من عمره لا يعرف من المحكم شدا : من بقادر على تحمل مسئوليته ، ولهذا سيطرت ديه نحم بيات قريه رجال البلاط وقادة الحرس منهم اولبيانوس Bly anus القائد البرايتورى والفقيه المعروف والذى كان من الناحية الفعلية (ن fact) رئيسا للدولة . كذلك لعبت جدته جوليا مايسا وامه حزليا مامايا دورهما في السيطرة والادارة . راهد ادركت هاتان المراتان ألم من المجازفة أن يقام الحكم على البنود فحسب ، بن يجب أن يقوم على

اسس دستورية ثابتة خاصة مجلس السناتو ، لأن ذلك سوف يضفى على الحكم صفة شرعية مستمدة من تاريخ هذه المؤسسة العريق . ولهذا يعتبر هذا الحكم اسعد ايام السناتو في تاريخ الامبراطورية . وعلى ذلك اختير ست عشرة عضوا من السناتو للاشتراك في مجلس العرش ، كما اختير آخرون ضمن اعضاء المجلس الاستشارى للامبراطور . وكان اولبيانوس الفقيه المرومانى الشهير من أبرز أعضاء الحكومة والذى كان قائدا للحرس البرايتورى في الفترة ما بين ٢٢٢ – ٢٢٨ ميلادية ، ولكن التوجيه والقيادة الفعلية كانت في يد والدة الامبراطور جوليا مامايا خاصة بعد موت امها جوليا مايسا عام ٢٢٦ م ٠

ومن اللاحظ أن السيدات السوريات الحاكمات للأمبراطوربة الرومانية كن يعشقن الالقاب الفخمة فمثلا سجل أخد النقوش القاب جوليا مامايا فيقول « أغسطا والدة الإغسطس وأم ثكنات الجيش والسنو والوطن

Augusta, Mater Augusti et Castroum et Sentaus et Patriae

لقد كانت جوليا مامايا امراة آمرة لا تبق على اعدائها ، بسطت نفوذها بشدة على ابنها لمدة احد عشر عاما ثم دمرته في النهاية . فمثلا ارغمته على أن يتخلص من زوجته التي كانت تفار منها . ولقد ادى شحها في الانفاق وتهربها من المسئوليات العسكرية الى فوضى شاملة في الادارة . ولكنها كانت مقبلة على الحكم بشفف ومهارة ، اذ حرصت على استمرار المبادىء التي اوجدها سبتيميوس سيفيروس ، كما شجعت نشر التعليم بقدر معين لكن المواطنين ، واصلحت من الحالات التي يطبق فيها قانون الحرس البرايتورى مع الاحتفاظ بعضويته للسناتو ، كما أصبح من حق قائد الحرس أن يصبح عضوا في مجلس السناتو مع الاحتفاظ بمنصبه . ولكن القضية الكبرى وهي كيفية التحكم في الجنود بقيت دون حل . هكذا واحت مامايا تتصرف وتدير بينما الامبراطور متقاعس ، معتمد على امه في كل كبيرة وصغيرة وذلك لانه كان ضعيف الشخصية محتقرا في نظر قوات الجيش الحالمة بالفتوحات والعظايا . لكن خيال الاسكندر الاكبر كان يسيطر عليه من آن لآخر فقد كان يحتفظ في محرابه الخاص بتمشال يسيطر عليه من آن لآخر فقد كان يحتفظ في محرابه الخاص بتمشال يسيطر عليه من آن لاخر فقد كان يحتفظ في محرابه الخاص بتمشال

بدات القلاقل عام ۲۲۸ ميلادية عندما تمردت قوات الحرس البرايتورى وقتلت قائدها اولبيانوس دون أن يستطيع الامبراطور

Script. Hist. Aug., Severus Alexander, XXXI, 5; Ibid., VIII, 4. (۱) ما المراطورية الرومانية (۲۲ ماريخ الامبراطورية الرومانية )

ولا البيت الحاكم كله أن يغمل شيئا للانتقام من قتله الرجل الذي قضى حياته في خدمتهم (١) ، وقد زاد من ضعف الاسكندر سيڤيروس قيام الدولة الساسانية في بلاد الغرس على يد اردشير عام ٢٢٣ ميلادية . وبدأت الدولة الجديدة تطالب بحدود الامبراطورية القديمة وطالبت بأحقيتها في الاستيلاء على مصر وآسيا الصغرى ، خاصة أن الدولة الساسانية بعثت مع قيام الدبانة القومية الزرداشية «Zoroastrainism» التي فرضت على الغرس بعثا الوميا يطالب بطرد الرومان من الشرق من أجل أن ينتصر الخير على الشر ، وحاول أردشير غزو أرمينيا ولكن فشل وفي عام ٢٣٠ ، ٢٣١ م غزى ولاية ما بين النهرين الرومانية ، وبالرغم من أن القوة الغارسية كانت لا تزال ضعيفة الا أن ظهورسا في حد ذاته كان يعتبر بادرة لقيام الاخطار في الشرق الأوسط ، وحاول الاسكندر سيفيروس تجنب محاربة الفرس بكل السبل ، ولكن لما فشلت مساعيه السلمية لم يكن أمامه سوى قيادة الجيش الروماني الفاضب على تدهور سلطان الامبراطورية ، وفي ربيع عام ٢٣٢ حاول الرومان غزو بلاد الفرس ذاتها عبر ثلاث طرق مختلفة ولكنهم فشلوا بعد أن أوقعوا بالفرس خسارة كبيرة ، وبفضل هذا النصر أعيدت حدود الامبراطورية الرومانية الى ما كانت عليها وعاد الاسكندر سيغيروس الى روما ليحتفل بهذا النصر وذلك في عام ٢٣٣ ميلادية .

ويبدو ان عودة الاسكندر سيفيروس جاءت نتيجة وصول الانباء عن خطر القبائل الالمانية التى بدأت تهدد حدود الامبراطورية في المنطقة ما بين الراين والدانوب خاصة قبائل الالمانى «Alamanni» ، وبسرعة اتخدت الاجراءات على عجل لمواجهة هذا الخطر ، ورحل الامبراطور الى المسانيا تصحبه امه والجيش الرومانى ، وعند مدينة ماينز Mainz عسكرت قوات الامبراطورية ، وبينما كانت الجند تستعد لدخول المعركة حاولت الامبراطورة مامايا التأثير على ابنها لكى يسعى الى السلام مقابل دفع مبلغ باهظة للألمان والتفاوض معهم ، وبالفعل تم عقد معاهدة سلام مع الالمان جنبته الحرب ولكنها افقدته احترام جنوده الذين طالما اغضبتهم رضوخ الامبراطور لامه وتدخلها في الشئون العسكرية البحته . واتهموها بانها سعت الى تجنب الحرب بسبب شحها وبخلها . وسرعان ما اندلعت الثورة في الثكنات بقيادة جايوس جوليوس فيروس ماكسيمينوس Maximinus في الشعرس في الحيش الرومانى حتى وصل الى رتبة عسكرية عالينه . وقبضت الجنود الجيش الرومانى حتى وصل الى رتبة عسكرية عالينه . وقبضت الجنود الحيش الرومانى حتى وصل الى رتبة عسكرية عالينه . وقبضت الجنود

Modrze Jewski et T. Zawadzki, la date de la mort d'Ulpien et la (1) perfectue du pretoire au debut regne d'Alexandere Severe, Revue Historique de droit Française et etranger, 1967, p. 441 ff.

على الاسكندر وأمه وأعدموهما ، وأعلنوا ارتقساء قائدهم ماكسيمينوس المرش مانحين اياه لقب أغسطس . وذلك في عام ٢٣٥ ميلادية . ولم تغلج سياسة أغراق الجنود في الرفاهية وأعطائهم دروعا من الفضة (١) ولا تدائهم باسم أيها المواطنين على طريقة القادة العظام ولا دعايتهم والسهر عليهم وتخفيف أعبائهم .

وقد كانت هذه الثورة بداية لخمسين عام من الفوشى اشتعلت فيها المحروب الاهلية وساد التفكك والانهيار الاقتصادى وبدات الامبراطورية تترنح .

# نظرة شاملة على الاميراطورية في عصر آل سيفيروس:

بسبب الفوضى والانحلال الذى حل بالامبراطورية طوال «ترة الخمسين عاما التى تلت سقوط الاسكندر سيفيروس من ( ٢٣٥ – ٢٨٥ م ) فقد نظر الرومان الى عصر سبتيموس سيفيروس نظرة الحنين، وبالفوا فى سعادة الحال ايامها و فضائل الامبراطور ، ولكن الحق يقال أن اعتماد هذه الاسرة على المجنود وحدهم فى الحكم قوض اساس الامبراطورية الرومانية لأن ما فعلوه لم يكن أبدا مماثلا لما فعله المسطس نفسه أو فسلسيانوس واسرته أو الاباطرة الصالحون ، لأن الامبراطور اصبح يختار من قبل الجيش ومقابل رواتب ومزايدات ، وأصبحت القوات هى التى تسقط الامبراطور وتقتله دون عقاب أو خوف من احد ، أما السناتو فلم يعد بذى قيمة سوى هيئة صورية تقليدية ، وأصبح أعضاؤه مجرد رجال ، أما الشعب فكان بين شقى الرحى ولم يكن فى مقدوره ن يفعل شيئا والسلاح مشهور فى وجهه .

ولهذا نجد الثقافة الرومانية تنهار ، ولا تكاد نسمع عن روائع الادب كما كان للحال في عصر الإباطرة الصالحين الا من بعض الكتاب والمؤرخين القسلائل من امشال هيروديانوس Herodianus ( ١٧٠ – ٢٤٠ م ) وديوكاسيوس ( ١٥٥ – ٢٣٠ م ) ولولاهما لما امكنا من الاستفادة بالمصادر الغنية التي خلفاها لنا من عصر الاسرة السيفيرية خاصة ان كلاهما كان موظفا في الادارة الامبراطورية في ذلك العصر ، وجدير بالذكر أيضا الفيلسوف الاغريقي فيلوستراتوس Philostratus الذي رعته زوجة سبتيميوس سيفيروس الامبراطورة جوليا دومنا فكتب عن السوفسطائين وعن حياة ابوللونيوس التاياني Apollonius of Tayana كما كتب ايضا وصفا مطولا لروائع اللوحات الغنية ، وعدد آخر من الخطابات الادبية ، ومن

الملاحظ ان حيروديان وكاسيوس ديون وفيلوستراتوس كانوا اغريق وكتبوا بالإغريقية ٤.ويعزى البعض افلاس الادب الروماني في ذلك لعصر الى بأس الكتاب من المثقفين الذى تضاءل عددهم واصبح التعليم ضحلا بسبب ـ التوسع قيه دون التعمق في مواده او التطوير فيها .

ومن ناحية اخرى عصفت الاخطار بالامبراطورية وحاقت ببها من كل جانب ، فمن الشمال بدا الجرمان يعاودون الكرة للهجوم على الامبراطورية ، ومن الشرق قامت الدولة الساسانية فى فارس وهى دولة قوية وطموحة ومتطرفة قوميا بسبب ديانتها "زراشية مطالبة بالشرق الروماني كله (١) ، واخيرا فأن افراد الشعب الروماني بداوا ينخوفون من بربرية الجنود الذين يسلبونهم خيرات البلاد ويدفعون لهم الضرائب الباهظة ، وبداوا يحقدون على البرابرة الاعداء .

واذا اردنا تفهم جوهر حكم آل سن وس وجب علينا ان نضع امام اعيننا حقيقة هامة ، وهي قيام هذا الحكم على تراث الماضي دون محاولة التجديد والابتكار ، فكل قراراتهم ليس الا تقليدا للاباطرة القد دامي من اغسطس المؤسس الاول للامبراطورية وحتى عصر الاباطرة الصالحين ، كما انهم عندما اعتمدوا على تجارب الماضي اعتمدوا على التجارب بكل أخطائها وفشلها دون محاولة الاستفادة من مدى تطبيق هذه التجارب او تطويرها والتخلص من الموقات فيها .

أيضا سقط نظام اختيار ولى العهد الصالح وتبنيه وتربيته ، وذلك على يد ماركوس اوريليوس عندما عين ابنه كومودوس وريثا له ، صحيح أن احترام آل انطونينوس كان صفة من صفات آل سبتيميوس سيفيروس: ولكن اهتمام هذا الامبراطور بتاليه كومودوس قضى على مبدأ الاختيار انصالح للامبراطور كما اراده الاباطرة الصالحون ، وأسبح السرس يورث للأبناء سواء كانوا صالحين ام غير صالحين ، وبالطبع كان اغلبهم غصير صالحين لقيادة الامبرالورية خاصة في تلك الفنرة العصبية من تاريخها .

اما السناتو فلم يعد كما كان ، حنى لم يعد يقوم بدوره الاستشارى بسبب اعتماد الامبراطور المطلق على المجلس الاستسارى الاعلى للدرك (٢)

(1)

J. Gagé, La montée des Sassanides, Paris Albin Michel, 1964, 🕦

G. Alfordy, Sept. And the conditional a Senat, Boan 1968.

(Consiluim) اكثر من اى وقت مضى منذ انشاء هذا المجلس الاخير على يد هادريانوس ، أين ذلك العهد من عهد تببريوس الذي كان يشتكي من خمول اعضاء السناتو وعدم قدرتهم على التفاعل وتركهم شئون الامبراطورية له وحده ويطالبهم بالمزيد من المشاركة ؟

اما عن ادعاء اباطرة هذه الاسرة الالوهية فليس امرا غريبا لانهم كانوا يشجعون عبادة الاباطرة الراحلين ويقلدونهم . كما أن نساء هذه الاسرة بدان بدورهن يقلدن ليفيا أو سيدات الاسرة اليوليوكلاودية من أمتسال أجربينا الكبرى والصفرى وافلوطينا زوجة تراجان وغير هن ، في التدخل والتحكم في شئون الامبراطورية .

الما عن تنظيم اصحاب الحرف والصناعات في نقابات والزامهم بتحد المسئولية العامة فان ذلك يبدا من ايام كلاوديوس عندما الزم اصحب سفن نقل القمح بمد المدينة بالقمح وامن على سفنهم وجعل لهد مقرا .

لقد اهملت هده الاسرة المتاخرة حرص تراجان واشرا فعلى المقاطعات، ورعايته لها، فتركت رعايتها حتى كادت ان تكون مستقلة، كماأن فكرة هادريان في وضع الجنود الذين ينتمون الى بعض الولايات ليرابطوا عند حدود ولاياتهم بهذا في الشعال الفيرة الوطنية في الدفاع عن هدة الحدود حاءت بنتيجة عكسية أذ ادت الى قيام الاحقاد بين القوات ، وتفصيل المسالح الامبراطورية ، وراينا كيف أن قوات اللاتوات الموس الرغمت الاسكندر سيفيروس على ترك مشروعه وهو احتلال بلاد العرس ليعود مع هذه القوات الى المانيا كطرد بعض القبائل المتبررة ، لأن في نظر هذه القوات خماية المناطق التي جاءوا منها وارتبطوا بها ماديا وعنطيا يحيء في نظرهم فوق امن الامبراطورية وسلامتها .

اما عن فسق القوات وطمعها في المال فهو امر قديم منذ ان اعتلى كلاوديوس العرش بعد دفعه مكافاة للجنود ، واصبح ذلك تقليدا متبعا ، اما تدهور الثقافة وانتشار الجهل وانحطاط الذوق الرفيع الى درجة البربرية وشراسة الطباع والاخلاق وتهجينها بطباع البرابرة فلم يكن راجعا الى منح الجنسية الرومانية لكافة شعوب لامبراطورية قحسب ، بل الى قشل الامبراطورية في رفع مستوى الولايات وخلق ثقافة واحدة ترتبط بها اجزاء الامبراطورية في شكل قومي متماسك على اساس عالى ، بل يرجم اللوم الى الشعب الايطالي نفسه الذي تكاسل وتقاعس ولم يتحمس للامبراطورية الواحدة المتماسكة خوفا من أن يفقد امتيازاته الوهمية على شعوب الامبراطورية غير اللاتينية .

كما بدات بوادر مشكلة التخلخل السكانى والقومى تظهر منذ القرن الأول الميلادى ، وحاول الاباطرة تشجيع الايطاليين على الهجرة الى مختلف الولايات الرومانية من اجل التوحيد الفكرى والثقافى للامبراطورية ، ولكن اختلاف الطقس وانتثنار الامراض ، وفقدان الهوية القومية وسط جور من البرابرة الفلاظ الجهلاء اضاع الهدف المطلوب ، حتى المهاجرون الرومان الذين حافظوا على ثقافتهم ولفتهم من تيارت الشرق الأوسط أو الشمال الجرمانى فقدوا تدريجيا الاحساس بهذا الهدف وبداوا يتطبعون بطباع هذه الشعوب ويتحدثون بلهجاتها ويسلكون مسلكها .

ان نظام الحسكم في القرن الثالث الميلادي بالرغم من اعتماده على الفقهاء القانونيين ، وخبرة العقليات الادارية والتنظيمية والقضائية ، الا أنه لم يكن ذلك الحكم الذي خطط له اغسطس أو فسباسيانوس ، لأن هذا الحكم سار في طريق الدكتاتورية المسكرية أو النظام الاوتوقراطي ، وكاد أن يصبح ملكيا مستبدا بالرغم من مظاهر النظام القديم شكلا ، سسواء في الالقاب أو المظاهر أو الشارات وغير ذلك من المظاهر الصورية مما ادى الى نغور الكثيرين من هذا النظام .

وفى ذلك العصر ايضا بذات الامبراطورية تعود الى تقليد النظام الذى ابتدعه آل سليوكس ابان القرنين الثالث والثانى ق ، م وهو انشاء المستوطنات الحربية لحماية اطراف الدولة (۱) ، واول من ادخل هذا النظام الى الامبراطورية هو هادريان عندما وطن القوات على حدود مواطنها الاصلية ، ثم طور سبتيميوس سيفيروس من هذا النظام ، ووزع الاراضى المتزوعة من العدو على الجنود والضباط لاستيطانها وزراعتها ، لأن سياسة الحاطة حدود الامبراطورية بحزام من المستوطنات العسكرية كان حلم كثير من الأباطرة بما في ذلك ماركوس اوريليوس (۲) الذي حاول ان يوطن المنطقة حول رافنا بعناصر سكانية موالية حتى ولو غير رومانية .

وفى الشرق كانت الحضارة الهللينية تذوب في بحر الثقافات الشرقية العريقة وانتصر العنصر الاسيوى (٢) على الحضارة الهللينية المتضائلة ، كما انتصر لعنصر القبطى عليها في ودى النيل ، أما في الغرب فقد ظهرت القوميات المحلية في بلاد الغال واسبانيا .

E.B. Kermann: Institution Seleucides, p. 90.; Rostovetzeff, op. cit (1)

Rostovetzeff, op. cit., I, 423; Dio Cassius LXXI, 11, 4. (7)

Rostovetzeff, I, p. 187 f. (Y)

في ذلك الوقت ايضا بدا نظام الاقطاع يظهر وينتشر في دويلات شرق البحر المنوسط التي انسحبت من حيز الهللينية المنهارة عائدة الى روح الشرق القديم ، وينتهى تاريخ ديوكاسيوس عندما بنا اردشير يهدد لا بلاد ما بين النهرين فحسب ، بل سوريا كلها معلنا ان آسيا الصغرى حتى بحر أيجه ميراث فارس الشرعى ، ويقول « ديوكاسيوس » لم يكن الخطر يكمن في عميان السناتو في ان يرى خطورته (ي اردشير) في حد ذاته ، بل في ان يدرك الحالة التي وصلت اليها الجبوش لدرجة أن بعضها بالفعل انضموا اليه (اي الى اردشير) ، حتى قوات ما بين النهرين جرات على قتل قائدها».

« وكان الاسكندر (سيڤيروس) بدرك أنهم سوف يقتلوني لو شاهدوني في زبي (١) الرسمى ، ولهذا جعلنى أقضى البقية الباقية من قنصليتى في مكان ما خارج روما » (٢) .

وهكفا ينتهى مؤلف ديوكاسيوس ، ويتصمارعون كالجلادين على العرش وتتدحرج رؤمهم بعد سنوات من توليهم ، بل بعد المرر قليلة ، لكنهم لم يعبأوا ابدا بذلك لأن شهوة السلطة كانت تعمى أبصارهم تماما مثلما كان يهتف الجلادون أمام الامبراطور قديما « سلام أيها الامبراطور المقبلون على الموت يحيونك » . كل هذا كان يحدث والامبراطورية تسير بسرعة نحو الهاوية .

Dio Cassius LXXII.

Ave Imperator: morituri te Salutant. (7)

<sup>(</sup>٣) هي عبادة كان يصرح بها الجلادون قديما لتحية الامبراطور قبل بداية تخاتلهم والامبراطور يجلس ليرى من الذي سيموت ومن الذي يحيا .

# الففسل لنثمن

# الامبراطورية بين التصدع والصمود ( ٢٣٥ ـ ٢٨٥ م ) من الاسكندر سيڤيروس حتى ديوقلديانوس

# مظاهر التصدع والانهيار في القرن الثالث:

ان نظرة فاحصة للمحنة السياسية والافتصادية والفكرية التي مرت بها الامبراطورية الرومانية أبان القرن الثالث الميلادي لتبين بوضوح العوامل التي ادت الى سقوط روما عام ١٠٤ مبلادية وسقوط لامبراطورية الغربية بهائيا عام ٤٧٦ ميلادية حيث قامت دويلات جرمانية صغيرة على اشلائها ، بينما قام على نصفها الشرقي ما يعرف بالامبراطورية البيزنطية .

ويلقى: بعض المحللين السياسيين اللوم على الاباطرة أنفسهم ، ويحملونهم مسئولية هذه الدراما المفجعة ، فمثلا يرى « قوجت » أن بذور الانهيار ظهرت منذ فترة التوسع في عصر الجمهورية ، لانه كلما اتسعت الحدود كلما فقد المواطنون المزايا السياسية القديمة التي كانوا يتمتعون بها منذ الأيام الأولى للجمهورية ، وتحولت المجالس الشعبية الى مسرح للتمثيل السياسي بين محترفي السياسة ، بل تحولت هذه المجالس الي العوبة في أيديهم (١) كما حدث في عهد الاخوين جراكوس وبالتالي حرمت الامبراطورية من مساهمة مواطنيها الفعالة في ادارة شئونها .

وكان المفروض أن يقوم أغسطس بثورة أصلاحية لاقتلاع جذور الفساد السياسي ، وبالفعل فعل ذلك ، ولكنه أهمل الشعب الروماني ذاته ، وتعاون مع السناتو بعد أن جرده من السلطات ، فكان حكمه ثنائيا بينه وبين السناتو (dyarchy) ، ووافق السناتو على الوضع الجديد قانعا بتحويل أغسطس إلى شبه ملك دائم ، يقاسمه حكم الامبراطورية ، وتولى رجاله مهام الادارة العسكرية للولايات وهكذا أصبح السناتو هيئة استشارية فقط للامبراطورية كما كان في أصل نشأته في عصر الملكية ، واستفاد أغسطس كثيرا من خبرة رجاله الارسنمراطيين من الرومان والإيطاليين محترف السياسة

of Joseph Vogt: The Decline of Rome — The Metamorphosis of Ancient Civilization (Translated from Greman by Janet Sondheimer) Weidenfeld and Nicolson, London 1967), p. 11.

ابا عن جد ، وخلال هذه الصفقة بين اغسطس والسناتو ضاعت حقوق العامة وتضاءل دور الجمعيات الشعبية ، واصبح الامبراطور وصيا على العامة عندما حصل لنفسه على سلطات نقيب العامة ، وربط بين حرية الفرد ونظام حكم المواطن الاول الاول الاول عكدا لم تكن ثورة اغسطس ثورة راديكالية بل ثورة اصلاحية توفيقية ، وبالتالى لم تمهد الأرضية جيدا لقيام الامبراطورية عليها .

كذلك يلقى المحللون اللوم على اغسطس فى وضع تقليد اتبعه خلفاؤه من بعده وهو اعتماد الامبراطور على القوة العسكرية لفرض نفوذه القانونى والدستورى وللتخلص من اعدائه ومعارضيه ولتحقيق رغباته .

وظل النظام الثنائي الذي أوجده أغسطس قائما على مدى قرنين من الزمان تعرض خلالها لتعديلات كثيرة ، ونشب صراع مرير بين الإباطرة والسناتو حول مسألة الحكم ، ودار جدل هل يختار السناتو الامبراطور أم ينحصر دور السناتو في الموافقة على تعيين الامبراطور والانعام عليه بالسلطات اللازمة ؟ وقد أدى هذا الصراع الصامة الى استئصال عدد كبير من شيوخ الاسر الارستقراطية الرومانية والايطالية التي كانت تكون جوهر السناتو القديم ، وحل محلهم رجال جدد مسلوبو الارادة والكرامة جيء بهم. من الولايات البعيدة مثل بلاد الفال واسبانيا وأفريقيا وآسيا الصفرى ، واصبح السناتو الجديد خليطا غزيبا ، وعلى حد التعبير القديم أصبح دجاله عبيدا « يرتدون عباءات الشبيوخ » ، واختلفت نظرة الاباطرة الذين جاءوا أيضا فيما بعد من الإقاليم الايطالية ، ثم الولايات اللاتينية العنصر والثقافة ثم الولايات \_ الشرقية العنصر والثقافة اختلفت نظرتبم الى السناتو ، ما بين احترام وعطف مثلما فعل أنطونينوس التقى الى كراهية وازدراء مثلما فعل كومودوس ، فضلا عن ازدهار طبقة الفرسان التي فتتحت أبوابها على مصراعيها للجنود المسرحين ، واستولت هذه الطبقة على كافة المراكز الحيوية في الامبراطورية .

وفى نفس الوقت الذى هوت فيه سلطة السناتو صعد نفوذ قادة الجيوش الرومانية ، وقد بدأ التسلط العسكرى بسيطرة أوات الحرس البرايتورى على القصر وقتلها لبعض الإباطرة وتبين من تراهم ممن يدفعون لها ثمن الجلوس على العرش ، ثم سرعان ما ظهر نفوذ القوات المراطة عند حدود الامبراطورية خاصة في المانيا والدانوب والشرق الاوسط ، وتحرك القادة الطامسون في الحكم يوحون لجنودهم البتاف بهم اباطرة مقابل وعود ومكافآت ، وأصبحت أوامر العسكريين أكثر رزنا من بصائح الآباء وكشيفت الجيوش ـ كما قال تاكيتوس ـ عن سر الامبراطورية .

لقل جاء سيميوس سيفيروس ٤ مز ١٠٠٠ الامرة المنسور و من أسرة رومانية الثقافة ، فينيقية العرق والتفكير ، موطنها لبتدر الجنا (Tripont mia) ( لبدة الحالية ) في مقاطعة طرابلس (Tripont mia) في ولاية افريقيا ، بينما جاءت زوجته جوليا دومنا من عائلة كهنوتية سورية كانت تقيم في حمص (Emesa) 6 وقد تعاطف ابناؤها حيتا Geta Caracalla مع الجانب السورى أكثر من الجانب الافريقي الفينيقي ، وكانت سياسة هذه الاسرة متميزة بالتعاطف الشهديد نحو ظهورهم للتقاليد الرومانية الاوربية البالية ، وهدموا عقدة الاستعلاء وضعوا أساس الحكم العسكري المطلق . وربما ساعد في ذلك ادراكهم أن مهمتهم الاولى هي حماية الامبراطورية من التصدع والعدوان الخارجي ، وهي امبراطورية شاسعة استدت من حدود اسكتلندا شهالا حتى حدود أسوان جنوبا ، ومن للاد ما إين النهرين م قا حتى المحيط الاطلسي غربا . وتحت تهديد الخطر الخارجي وجد السنانو نفسه راضيا بدور المحقق لمطالب الإباطرة والجنود ، ١٠/ فتحت هذه الاسرة الابواب على مصاديعها لرجال طبقه العرسان لتولى أعلى المراكز سواء في الادارة أو في الحيش ، وأصبح من حق أى فرد من رعايا الامبرواطورية أن ينفسم الى الجيش الامبراطوري ويترقى الى رتبة قائد المسائة (Centurion) ومنها يدخل طبقة الغرسان ليتولى أعلى المناصب الادارية والمسكرية ، وبذلك فقد المنصر الروماني والإيطالي السيطرة على حكم الامبراطورية .

لقد أصبح الجيش الرومانى فى القرن الثالث هو الذى ينعم بثمار الامبراطورية ،ولم يعد جيشا للنظام ، موضوعا عند حده كما كان فى عصر أغسطس وتيبريوس وبعض خلفاء الاسرة اليوليوكلاودبة ، بل أصبح هو المتحكم الفعلى . فقد زيدت عدد الفرق وضوعفت الرواتب ، ومنح الجنود حق الزواج أثناء الخدمة ، وحق الاستيلاء وزراعة الاراضى الواقعة على حدود الامبراطورية (۱) ، كل هذه الامتيازات قتلت غريزة الجندية الحازمة ، سر انتصار روما القديمة ـ واوجدت نوعا جديدا من الجند المتقاعسة المتراخية التى تزاحم الفلحين فى زراعة الأرض وتزاحم المدنيين حياتهم وارزاقهم ، ولعل كلمات سبتيميوس سيفيروس فى يورك وهو على فراش الموت لخير دليل على ذلك عندما قال لولديه « تماسكا وادفعوا للجنود ولا يهمكم بعد ذلك شيء (۲) » .

cf. Watson, The Roman Soldier, p. 111.

cf. Dio Cassius, LXXVI, 15, 2.

<sup>(1)</sup> 

لقد اعطى الحكم العسكري المطلق للاباطرة حقوقا مدنية ودينية تخول لهم حق سن القوانين دون الرجوع الى السناتو ، حتى الاستشارة حصرت في مجموعة ضيقة من كبار الفقهاء والمشرعين الذبن كانوا بحيطون بالامبراطور مكونين مجلس الامبراطورية (Consilium Principis) ، واصبح من حتى هذا المجلس سن التشريعات Constitutiones وأصبح كبار الفقهاء يتولون قيادة الحرس البرايتورى Praefectus Praetorio ، بل أصبح صاحب هذا المنصب بمثابة نائب الامبراطور ، ومن امثلة الفقهاء الذين شفلوا هذا المنصب الخطير بلاوتيانوس Plautianus وبابيانوس Papianus في عصر سبتيميوس سيفيروس ، وباولوسPaulus واولبيانوس Ulpianus في عصر خلفائه ، وأصبح لهؤلاء الحق في الرجوع الى السوابق القانونية والفتاوي الدستورية في حالة تنازع القوانين ، بل ووضعوا المباديء الاولى للقانور. الدولي عندما وضعوا قانون الامم (ius gentium) ــ ذلك التراث القانوني الخالد الذي جمعه جستنيانوس Justinianus في موسوعة القانون (Corpus iuris) ، ولكن هؤلاء الفقهاء المظام هم الذين اعضوا للحسكم العسكرى المطلق قاعسدة دسستورية ، وأول من أفتى بأن وأجب المواطن الاساسى هو التفاني في خدمة الدولة ، وأن الامبراطور هو مصدر السلطات والقوانين والمالك الاول لضياع وممتلكات الامبراطورية ، وهو يملك لانه يحكم ، ويحكم لأنه يملك ، بل أصبح الناس يخاطبون الامبراطور بلقب الرب Dominus ، ويشار الى أسرته بال البيت المقدس domus divina ، وأصبح كل شيء له صلة بالامبراطور مقدس (Sacer) ، بل وتحققت أولوهية الامبراطور ولكن بمنطق يختلف عن منطق الشرائليين ، وهو لانه بطل مخلص للوطن برز ليؤدى هذه الرسالة بتفانى وشجاعة فهو أذا مبعوث المنابة الإلهية (١) .

لقد كان للدكتاتورية العسكرية وتسلطت القوات على الحكم مفسر ومنافع ، فمن ناحية الزم ذلك الجيش بحماية الامبراطورية والدفاع عنها ورد المعتدين عنها ، ولكن دفعه الى الفرور والنسلط والتمادى في تعيين قادتهم اباطره ، وبدات هذه الالعوبة الجسديدة بعد اعتيال سيفيروس الاسكندر عام ٢٣٥ ميلادية وتعين ماكسيمينوس Maximinus التراقى الاصلل وقائد القوات المتمردة \_ امبراطورا ، وساد الامبراطورية صراع عسكرى بين القوات والقوات ، شبيه بالصراع الذى دار في عام الفتنة عسكرى بين القوات وفترة الثورات ١٩٣ ـ ١٩٧ ميلادية ، وتحطم السلام

الروماني اعظم ما حققه اغسطس والاباطرة الصالحون تحت اقدام الجند المتصارعة . فغى خلال الفترة ما بين ٢٣٥ ــ ٢٨٥ ميلادية ادعى العرش اكثر من ست وعشرين امبراطورا هلك معظمهم قبل الوصول الى العرش ولم يكلف السناتو سوى خمسة منهم فقط ، بينما لم يختار الاباطرة سوى خمسة منهم فقط ، ولم ينج من الاغتيال سوى امبراطور واحد فقط ، وكان المنهزمون من هؤلاء الادعياء يلقبون « طغاة » ، والمنتصرون يصبحون « أباطرة » ، وكان الجنرال المنتصر يشرع بعد الجلوس على العرش في استئصل معارضيه ، فجالينوس ( ٣٥٧ ـ ٢٦٧ م ) مثلا استئصل مالايقل عن ثمانية عشر منافسا . وهي خسارة كبيرة لان معظم المتصارعين على العرش كانوا من خيرة القواد كفاءة وشعبية بين جنودهم .

, كذلك يلقى المحللون اللوم على أغسطس في انشاء أمبراطورية مترامية الأطراف ، متعددة الاحناس والثقافات ، ومحاولة حكمها عن طريق حكومة مركزية غير تادرة على الاستعادة من عدادر البشرية والطبيعية لشعوب إلامبراطورية ، كما انشأ نظاما هندسيا اجتماعيا طبقيا عقيما \_ فشل في إرضاء الماسات، وضم الطبقات الماملة المنتجة والتي من عرقها عاشب الامير طورية في ومن الفيراني التي كانوا يلوفعونها يتسلم كبار الضِياطِ والموظفين دواتبهم العالية ؛ وتعيش الغوغاء المتقاعسة عالة عليهم . ولكن أسرة إلى بسيفيروس حاولت علاج هذه الظاهرة عن طريق إعطهاء الاميراطورية السبغة المطلقة لغرض المساواة بين شبعوب الامبراطورية وتحطيم الحواجز الاجتماعية وتجقيق الوجدة السيباسية في شخص الامهراطور نَفِيتُهُ ﴾ وهو نَظَامُ ابتدَّعُهُ الْفِرسُ وحاولُ الإسكندُرُ الاكبرُ بَطِيقُهُ ، ونتيجة لذلك مات السناتو ، وفقدت روما بل ايطاليا كلها مكانتها المتميزة واصبح الاجانب غير الرومان (peregrini) هم سادة الامبراطورية الجدد ، وذاقت ايطاليا والايطالبين لاول مرة الالم الذي عانته شعوب الامبراطورية للشرقية، بأن عسكرت فيها, فرقة مرابطة بالقرب من روما ، واصبح الإمبراطور يحكم من داخل الماصمة القديمة باسم البروقنصل وهي سلطة عسكرية كانت تحكم بها الولايات فقط ، بل وفتح الحرس البرايتورى أمام الاجناس المختلفة للامبراطورية من شرقيين والليريين ولم يعد حكرا على الرومان والانطاليين (١) .

ان فلسفة وضع الولايات على قدم المساواة مع ايطاليا في الحقوق والواجبات على يد آل سيفيروس هي نهاية قصة نهب ولايات آسيا والشرق

وخراب اقتصادها على يد المستغلين الرومان. ٤ وهي، قصة معروفة منه ، ابام عصر الجمهورية، ، ولقد حاول قيصر ومن بعده أغسطس وقف همدان النهب الجشع لجامعي الضرائب من الرومان (publicani) واستبدال ذلك بتطوير اقتصاد هذه الولايات ثم الاستفلال المنظم العاقل لها ، ولعل كلمة تيبريوس الشهيرة الى واليه ايميلوس ركتوس في مصر لخير مثال على ذلك عندما عنفه على ارسال جزية اكثر من النسبة المقررة بقولة « أريدك أن تجزُّ غنمي لا أن تسلخها » (١) . كان المحتجون على طريقة نهب واستغلال الولايات يطالبون بتطوير اقتصاد هذه الولايات بالتخطيط السليم ، ومنح شعوبها الجنسية الرومانية ، وتضييق البون ألشاسع الذي يفصل بين المواطنين الرومان Cives وبين رعايا الامبراطورية غير الرومان (peregiini) ، وبالفعل ساد اتجاه بمنح الجنسية لبعض المستوطنات اللأتينية في الغرب وبعض مواطني المدن الاغريقية في الشرق ، ثم نجد محاولات لتطبيق القانون المدنى الروماني في الولايات غير الرومانية ، ثم تطوير قانون يســاوي بين هذه ُ الشبعوب المختلفة هو قانون الامم (ius gentium) وكان الدستور الانطونيني الذى استنه الامبراطور ماركوس أوريليوس أنطولينوس الشهير بأسم كاراكالا عام ٢١٢ م والذي بمقتضاه منحت الجنسية الرومانية لجميتع شعوب الامبراطورية باستثناء بعض الفئات الخارجة على القانون هو تتويج لسياسة المساواة بين الرومان وغير الرومان في الحقوق والواجبات ، وقد استقبلت شعوب الامبراطورية هذا القانون بالبشر والسرور اذ لاحظ علماء الوثائق البردية تهافت الاغريق في مصر على اتضاذ الاسم الروماني . « أوربليوس » كاسم جديد لهم بعد حصولهم على الجنسية الرومانينة ؛ وبصرف النظر عن راى بعض المؤرخين في أن الدافع وراء هذا الدستور هو الرغبة في فرض ضرائب جديدة على الناس نظرا لشدة الازمة الاقتصادية خاصة أن الجنسية الرومانية الجديدة لم تعف حامليها السرقيين من ضريبة الراس ، بل حملتهم الضرائب التي كان يدفعها المواطنون الرومان مشل ضر به الارث (٢) .

ان ستة قرون ونصف قرن من حكم الامبراطورية للشرق الهلينستى تفريبا لم تنجح فى تحويله الى شرق لاتينى فكرا ولفة ونقافة ، لأن الليللينية كانت ضاربة الجدور فى مجتمعات السرق ، بل تسللت الافكار الافريقية والديانات واللفة الاغريقية حتى الى د'خل روما نفسها ، فكتب المؤرخون تاريخ روما بالاغريقية مشل هيروديان وديوكاسيوس ، وغزت الفلسفات

٣ مبد اللطيف احمد على ـ مصر والاسراطورية الرومانية ـ ص ١٦ ملحوظة ٢ مبد (١١ دق. H.I. Bell. J.E.A., vol. 23 (1942), pp. 20-10.

الاغريقية عقول المثقفين الرومان واصبحت اللفة الاغريقية لفة تخاطب المثقفين الرقيعى الثقافة كما كانت الفرنسية يوما في مصر في المصر المحديث .

وجدير بالذكر أن الشرق أيضًا لم يكن أغريقيا بحتا ، لأن القوميات واللغات الوطنية استمرت حية ومحتفظة بكيانها الخاص داخل الاطار الاغريقي ، فيقيت اللغات العبرية والعربية والسوريانية والارامية والمصرية لغات حية داخل الاطار الاغريقي وداخيل الاطبار الاكبر في الامبراطورية الرومانية ، واحتفظت هذه القومبات بديانتها ، وغزت هذه الديانات الشرقية أفئدة الرومان فتربعت أيزيس على الكابتهل مع زوجها سيرابيس ( اوزوريس في الصورة الاغريقية ) ، وجاء الاله الفارسي مثراس Mithras أيضا الى روما ، كما وجدت المسيحية \_ وهي ديانة سامية شرقية وجدت لها معجبين وعبادا من بين الرممان . وما بـ السرق للمكن أن يقال عن الولامات اللاتينية الغربية بصوره اخف وطأة . نبالرغم من انتشار الثقافة اللاتينية في بعض الولايات الغربية مثل بلاد الفال وأسبانيا وبعض المناطق في شمال أفي أقبا وبر عاليا والمانيا " الا أن الوجود القومي واللفوي للسكان الاصليين ظل يقاوم وبقى يقاوم ـ في اطار ضيق ـ موجه الحضارة والثقافة اللاتينية ، اذ بقيت اللغة الكلتية Celtic لغة التخاطب بين القبائل الفالية والجرمانية والاسبانية ، بل و فرضت هذه اللغات تأتيرها على اللغة اللاتينية ، فظهرت لهجات لاتينية افليمية في هذه المناطق هي التي تحولت الى اللغات الاوربية الحديثة فيما بعد ، وفي شمال أفريقيا بقيت اللغة الفينيقية الليبية ( البونيقية ) مستخدما جنبا الى جنب مع اللفة اللاتينية .

لقد شهد القرن الشالث الميسلادى سيطرة الجنود الالليرين (المجريين) على الجيش الرومانى وعلى المستوطنات العسكرية عند الحدود ، وفرض قادتهم انفسهم على العرش بقوة السلاح . وتحولت المجالس المحلية التى انشاها الاباطرة بهدف تحقيق الحكم الذاتى بين هذه الشعوب المختلفة الى اجهزة ادارة وقمع للحكومة الرومانية لنحقيق مآربها وسلخ السكان بالضرائب الباهظة . والقى العبىء فى ذلك على الطبقة الميسورة الحال لتتولى هذه المناصب الشرفية التي كانوا ينعقون على الطبقة الميسورة الحال لتتولى هذه المناصب الشرفية التي كانوا ينعقون عليها من جيوبهم ، وانتشرت مجالس العشرة (dekaprotoi) واصبح يرشح لها الاغنياء فى قائمة انتظار خاصة لشغل هذه الوظائف (album) وعلى كاهل هذه الطبقات البرجوازية الصغيرة قامت المهزة الحكم فى الولايات ، ومن اموالهم الخاصة راجت عمليات البناء والتعمير والترميم ، واقيمت مهرجانات الترفيه وصيد الحيوانات للتسلية العامة .

هذا هو أصل نشأة البرجوازية في تاريخ الفكر السياسي المام ، لكن سرعان ما حل الدمار االاقتصادي بهذه الطبقة الثرية ، واهملت الزراعة لقلة العناية بالرى والصرف ولعدم تحسين وضع المزارعين وتخفيف الضرائب عنهم ، ولتمسك الدولة بالنسبة القديمة المينة من انتاج الغلال دون الوضع في الاعتبار أن الاجور قد تضاعفت والاثمان قد أصبحت باهظة ، وان ایجار الارض نفسه قد اصبح خرافیا ، فضلا عن عوامل آخری مثل ارهاق الارض ، وتقلب مناخ البحر المتوسط مما يجمله بؤثر عادة على الانتاج الزراعي والحيواني . كما أن النقص في الايدي العاملة في مجال الزراعة قد ظهر واضحا بسبب الخسائر البشرية نتيجة للهبوط الشديد في نسبة المواليد وارتفاع نسبة الوفيات نتيجة لسوء التفذية ، وبسبب انتشار الاوبئة الرهيبة ، فضلا عن خسائر الحروب المتعاتبة التي لم تتوقف ، كما أن ظاهرة الهروب الجماعي للفلاحين من القرى بسبب عجزهم عن دفع الضرائب القاسية المفروضة عليهم جعل نسبة الاراضي البور تزداد، ونتيحة لاختفاء الملكيات الصغيرة ، بدأت الاقطاعيات تظهر خاصة في مصر ، وتحول الفلاحون الى عبيد لاصحاب هذه الاقطاعيات ، فمثلا تدل الأحصائيات أن الاقطاعيين في هرموبوليس ماجنا « الاشمونين » كانوا يمتلكون ١/٠ زمام الارض المزروعة فيها . وقد تضخمت هذه النسبة فيما بعد خاصة في القرن السادس الميلادي عندما نسمع عن عائلة ارستقراطية واحدة هي آل إبيون (Apions) متلك وحدها ١١٢٠٠٠٠ ارورا من زمام منطقة اوكسيرينخوس « البهنسا » البالغ ٢٨٠٠٠٠٠ أدورا . أي أن أسرة وأحدة امتلكت ٢/٥ من زمام اراضي هذه المدينة الريفية فما بالك بباتى الاسر الاقطاعية الأخرى(١) .

هكذا عصف الفقر بالناس ، واسقط في ايدى حكومة الامبراطورية . واضطرت في عصر سبتيميوس سيفيروس الى زيادة الضرائب والمكوس لتعويض العجز العام في دخل الخزانة ومجابهة نفقات الحروب المدمرة على الجبهات المتعددة . لقد كان على الناس ان تتحمل نفقات اطعام الجيوش وصناعة ملابسهم وسلاحهم وان يعبدوا لهم الطرق ويحفروا الخنادق ويبنوا الاسوار الدفاعية مجانا ، ونتيجة للضعف وسوء التغذية انتشرت الاوبئة الفتاكة مثل الوباء الذى انتشر ايام ماركوس اوريليوس وقضى على نسبة كبيرة من السكان ، نم عاد واندلع في عهد الامبراطور ديقيوس (Decius) . ولاول مرة شعرت الامبراطورية بنقص في القوى البشرية

A.H.M. Jones, Thoughts on the Decline of the Roman Empire, Bulletin (1) of the Faculty of Arts, Cairo University, vol. XXIII, Part I, May 1961, p. 14.

المنتجة ، خاصة في مجال الزراعة ـ العمود الفقرى لاقتصاد الامبراطورية ـ وضاق الناس ذرعا بالارهاق المالي والجنسع الروماني والفقر الاقتصادي ، ولعل أصدق صورة على مرارة الناس ذلك النقش الذي اقامه أهالي قرية سكابتوبارا Skaptopara في تراقيا ويرجع تاريخه الى عام ٢٣٨ م وهو يقطر مرارة واحتجاجا على تسلط الجنود وجنسع جباة الضرائي ويقولون « لقد ضقنا ذرعا حتى اننا ننوى ترك بيوت آبائنا بسبب قسوة هوًلاء الزوار . لقد كنا نحن \_ ملاك العقارات \_ كثيرين فأصبح عددنا الآن ضئيلا » (١) . وفي الفيوم واحة الحضارة والازدهار الاغريقي ، هجرت القرى وانقرضت الارض المزروعة وانتشرت ظاهرة الهروب الجماعي الفلاحين (٢) المصريين وأصبح الطعام شيئا باهظا في مصر التي تعكس أوراق البردي المصرى المعاناة والالم والفقر والحرمان لدرجة أن باعت الام اطفالها لتأكل بثمنهم (٢) .

لقد حاهل بعض الاباطرة كما سنرى ساعادة تعمير المدن والقرى الزراعية ، ووضع معاير اكثر انسانية ، لكن لم يكتب لهذه المجهودات النجاح لا التعمير واعادة التسكين شمل قلب المدينة الريفية فقط بينما تركت اطرافها مهجورة (٤) ، كما أن المحاولة توقفت لان جهاز الادارة الامبراطورية كان ينقصه المتخصصون والتخطيط السليم فضلا على ان الامبراطورية كانت مشغولة في صراع دفاعي مميت واعمى ضد اعدائها والمعدين عليها والطامعين في الاستيلاء على اراضيها .

وكما يحدث في كل عصر - تستخدم الحكومات سك النقود لتحقيق التوازن بين السيولة والاسعار حسب دراسات اقتصادية هدفها الحفاظ على سلامة الاقتصاد ، ولكن حكومة الامبراطورية في محنتها استغلت النقص في الذهب والفضة ورفعت من نسبة النحاس في العملة الفضية لدرجة ان النقود السكندرية في القرن الثالث الميلادي التي كانت تسمى بالقطع ذات الأربع دراخمات فضية (Tetradrachma) اصبحت قطع برونزية ؛ وقد بدأ تخفيض نسبة الفضة في النقود منذ عصر ماركوس اوريليوس فصاعدا،

S.I.G. 3rd edition, no. 888. cf. Vogt, op. cit., p. 26.

A.E.R. Boak and H.C. Youtie, «Flight and Oppression in Fourth- (1) Century Egypt», Sfudi in Onore di Aristide Calderini et Roberto Paribeni, 2 (Milan-Varese, 1957)., pp. 325-337.

cf. J.G. Winter, Life and Letters in Greek Papyri, Michigan Ann. (7) Arbor 1933, p. 59 = P. OXY, XVI, no. 1895.

<sup>(3)</sup> أنسر سبد أحمد على الناصرى ـ المعربر العلمى لحفائر كوم أوشبه الموسم الثاني 1941 ـ 1947 .

وكان من نتيجة تخفيض قيمة العملات في الامبراطورية ارتفاع الاسعار ، وانخفاض سعر الذهب ، الى جانب هبوط سعر الفضة ، واهتزت الثقة في السدينار الروساني والنترادراخما السكندرية ، ورفضت شعبوب الامبراطورية التعامل بالنقد المخفض ، بينما ارتفعت اسعار العملات العتيقة ذات النسبة العالية من الفضة والتي ترجع الى ايام العهود السابقة ، ففي مصر رجع الناس الى استخدام العملات القديمة منذ ايام البطالسة ذات النسب المرتفعة من الفضة ، وظهرت محاولات لتزيف النقود القديمة بطلاء العملات البرونزية بطبقة من الفضة ، واحيانا سك نقود من الرصاص المطلى بطبقة من الفضة ، وصدرت لاول مرة عقوبات ضد المزيفين والمتلاعبين في العملة مثل الجلد والحبس (١) .

وكما نلاحظ عند التنقيب في منازل كوم أوشيم « كرانيس الوباكخياس «أم الاتل » يعكس القلق الاقتصادى وعدم الامان لدى الفلاحي الرغبة في تخزين أكبر عدد من النقود في أواني مدفونة في الأرض أو تحت أرضية حجرات المنازل (٢) . وقد بلفت الفوضي الاقتصاديه والنقيدة أن الناس رفضت التعامل بالنقد الامبراطوري ، ولجأت الى الطرق البدائية في التعامل الا وهو نظام المقايضة ، وأغلب الظن أن هذا النظام انتشر من مصر التي عاشت تاريخها الطويل تتعامل به ، كما أن الطبيعة الزراعية للفلاحين المصريين تشجع على المقايضة كما هو الحال في بعض قرى الفيوم حتى في العصر الحديث ، ، على أي حال أدى ارتفاع الاسعاد والاجود الى تضخم مالى رهيب ، وقد نجح العالم هايكلهايم (Hichelheim) في دراسة تضخم مالي رهيب ، وقد نجح العالم هايكلهايم (Hichelheim) في دراسة البردي وشقافات الضرائب ، وتوصل الى حقيقة واحدة وهي هبوط مستوى الميشة للسكان بشكل مقلق خلال القرن الثالث والرابع .

وقد ظهرت رعونة الاجهزة البيروقراطية وغباؤها عندما أصبحت في. حاجة ماسة الى المال من أجل الانفاق على الجيوش ، فقد أجبرت المجالس المحلية في ولايات الامبراطورية على الاشراف على جمع لنسب العينية المقررة على الاراضى الزراعية دون مراعاة لارتفاع الايدى العاماة وقلة المحصول وتضاعف أسعار الفلال . وكانت الحكومة تطالب بالنسبة على كل زمام قرية كاملا دون اعتبار للأرض المتروكة بورا أو التي هرب

cf. Vogt, op. cit., pp. 26-27.

<sup>(1)</sup> 

R. Haatvedt and E. Peterson, Coins From Karanis, Michigan An (۲) Arbor 1966, p. 10. ff. cf. also El-Nassery, G. Wagner A. New Roman Hoard From Karanis, B.IFA.O, LXXV (1975) pp. 25 ff.
( عناریخ الإمبراطوریة الرومانیة )

اصحابها ، وكانت الضريبة المطلوبة من زمام القرية تقسم على الزارع أى يتحمل الذين زرعوا أراضيهم ضرائب الذين لم يزرعوا أو هربوا من القرية ، واذا حدث عجز عند المسئول عن جمع الضريبة كان عليه أن يعوضها من ماله المخاص ، وكانت النتيجة هو رفض الناس أو أبناء الطبقة المتوسطة الاقبال على وظائف الادارة (Curiales) (۱) ، وأزاء ذلك أضطرت الحكومة الى جعل هذه الوظائف الشرفية أجبارية ، أما بالنسبة للفقراء فقد توسعت الدولة في تطبيق نظام السخرة عليهم (munara) واستغلالهم مجانا في تحقيق المشروعات الدفاعية مثل بناء سور روما الكبير في عصر أوريليانوس عام ٢٧١ ميلادية ، أو في شق الترع وردم الجسور وبناء الطرق وفي تزويد الجيوش بكل ما تحتاج اليه .

وبسبب تضخم عدد البروليتاريا العاطلة في روما وانتظارها للمنح والتفائح (Congiaria) وهي تعيش عالة على الحكومة ، ظهرت ازمة خطيرة في الغذاء خاصة في المحاصيل الزراعية ، والقت الحكومة مسئولية الأنتاج على عاتق أصحاب النقابات الحرفية Collegia التي اصبحت عضويتها اجبارية منذ القرن الثالث الميلادي ، وأصبح الفقراء يقومون بأعمال السخرة الدنيا (murra sordida) التي تحتاجها الحكومة خاصة من اجل اعداد وتسليح الجيوش .

بهذه الحلول حاولت الحكومة الامبراطورية ـ ذات السلطات العسكرية المطلقة ـ تأمين الدخول لنفسها ، وتجنيد الطاقات البشرية لشعوبها ، محدثة فوضى اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل ، وعلى حد وصفاحد الخطباء فى ذلك الوقت وهو يرحب بقدوم امبراطور جديد ويلعن الامبراطور الراحل « أن الولايات ترتعد فرائصها خوفا وهى فى اغلالها مقيدة ، لقد انتشر المخبرون هنا وهناك يتصنتون الى ما يقوله الناس ، ولا احد يستطيع أن يتحدث بحرية أو يفكر بحرية ، لقد قمعت الجوانب العادلة العاقلة للحرية واصبح كل انسان يخشى حتى ظله » (٢) .

هكذا تحمل المسوزون والفقراء الالم في صبر ومعاناة ، واحنى البرجوازيون رءوسهم خوف من سطوة الحكام العسكريين حرصا على ارضائهم حتى يتمكن بعض رجالهم من التسلق الى الطبقة الحاكمة البيروقراطية الاقطاعية ، واصبحت بروليتاريا المدينة عبيدا للفئة

<sup>(</sup>۱) اشتق هذا الاسم من كلمة كوريا Curia ومعناها المجلس الادارى لأن سمظم هؤلاء الوساطاء كانوا اعضاء في مجالسهم الاقليمية والتى حولتها حكومة الامبراطوربة الى هيئة لتنفيذ مطالبها وممثلة للسلطة المركزية .

Pseudo-Arstides, Panygric to the ruler, 21 = Vogt, op. cit., (Y)

الارستقراطية المحدودة العدد ، تعمل فى خدمتها وتعيش على خيراتها ، ولم يكن الزراع المعدمون (Coloni) احسن حالا من العبيد ، أما جماهير الغوغاء فكانوا ينتظرون الاحسان من الدولة بالخبز والتسلية ، ولا هم لها سوى ان يكون خبزها كفاف يومها بعد أن قتل الامل فى نفوسها .

ولما يئست شعوب الامبراطورية الكادحة من الاصلاح ، ولما كانت الامبراطورية قد وصلت في عصر تراجان الى اقصى اتساعها ، في عصر كانت وسائل المواصلات فيه لاتزال بطيئة ، فقد شجع ذلك بعض الشعوب على الاستقلال والانفصال حفاظا على وجودها ، ورفعت السلاح في وجه الامبراطورية الجشعة المستغلة (۱) . وقد استغلت قوى خارجية ضعف الامبراطورية وراحت تعلن عن اطماعها فيها مثل الامبراطورية الفارسية الساسانية ، التي هبت من كبوتها لأول مرة منذ تحطيم الاسكندر لها عام ٣٢٤ ق.م ، وراحت تطالب بارثها في آسيا الصغرى وفي بحر أيجه ، كما طالبت بممتلكاتها القديمة في الشرق الأوسط ومصر ، ووجدت روما نفسها لاول مرة في تاريخها منذ حروب هانبال تخوض حربا دفاعية مريرة لا تقدر عليها بل وتهدد وجودها ذاته .

وجدير بالذكر أن الفوضى السياسية الاقتصادية الاجتماعية تركت بصامتها على الجانب الفكرى والدينى . فقد شهدت هذه الفترة زعزعة التراث الدينى القديم وازدهرت العبادات الشرقية داخل ايطاليا مشل أيزيس وسيرابيس ومثراس الفارسى ، كما انتشر السحر والتنجيم وكل العبادات الهروبية المحاربة للمادية بالتصوف وتطهير الروح وتحريرها من قبرها الذى هو الجسد . وفي نفس الوقت انتشرت الفيثاغورثية بمزيجها المنطقى والاسطورى . ولكن التحدى الكبير جاء من المسيحية التى لجأ اليها الفقراء والساخطون والثوار كديانة مقاومة للمظلومين . والقت الحكومة اللوم على المسيحيين وطالبتهم بالتخلى عن ديانتهم الجديدة القادمة من الشرق الاوسط والعودة الى ديانة الاجداد لان الإلهة القديمة هى التى قادت روما من قرية غامضة في سهل لاتبوم الى صاحبة الامبراطورية الكبرى . وبالتالى اتهمت حكومة الامبراطورية المسيحيين بالخيانة والتخاذل وعدم الولاء (٢) وطالبتهم باعلان هذا الولاء في صورة تقديم القراء بن للامبراطور ، ولما عارض المسيحيون الأول ذلك

R. Remondon, La Crise du monde romain de Mar-Aurèle à Anastàse, (1) 2nd. edition, Paris 1970, p. 251 f.

cf. V.J. Vogt, op. cit., p. 47 f.; A.H.M. Jones, The Decline of Ancient (Y) Rome, Longmans 1966.

كانت هذه هي مقدمات الانهيار (٢) ، ولكن الامبراطورية تمكنت بفضل ا الجهود الخارقة لسلسلة من الأباطرة المخلصين جاء معظمهم من الليريكوم Illyricum ( يوغوسلافيا الحالية ) - ابتداء من كلاودوس القوطي Claudius Gothicus وحتى دقلديانوس ـ من اعادة القوات الثائرة الي النظام وتطهير حدود الامبراطورية من الفزاة الأجانب واعادة الحهاز السياسي والاداري الى العمل من جديد ، وفرض هيبة الحكومة على أطراف الامبراطورية . ولكن الامبراطورية دفعت ثمن ذلك باهظا . لقد تغير الوضع السياسي والاقتصادي والمعنوي للامبراطورية تماما دما كان عليه أيام الامبراطورية المبكرة وفي عصر الاباطرة الصالحين . وبدأت شمس الحضارة الاغريقية الرومانية تنحدر سريعا نحو المغيب وراح ليل العصور الوسطى يفترب ، وبدات شعوب ذات قوميات متميزة تبرز على اشلاء الامبراطورية وآخر هذه الشعوب هم الفرنجة (Franks) الذبن راحوا يقلدون روما القديمة روحا وفكرا واسلوبا واليهم يعزى وضع ساس حضارة أوروبا الحديثة ٢٦، . واستمر الانحلال حتى سقوط روما عام ٢٧٦ ميلادية بل وحتى سقوط الامبراطورية الرومانية الشرقية على بد العثمانيين عام ١٤٥٣ ميلادية .

(1)

Tertulian, Apologeticum, 50, 13-

J.R. Polanque, Le Bas Empire (Collection Que ... Sais Je? No. 1955), (7) p. 32 f.

F. Lol, La Fin du monde antique et les débuts du Moyen, Age, Paris, (7) Albin Michel, new edition, 1968, p. 165 f.

#### ٢ - المصادر التاريخية لهذه الفترة:

ان ندرة المصادر التاريخية لهذه الفترة لا يتفق واهميتها في تاريخ الامبراطورية الرومانية . فأهم مصادرنا هومؤلف هيروديانوس Herodianus احد معاصرى كاسيوس ديو ولكن هذا الؤلف يتوقف عند عام ٢٣٨ مبلادية فضلا على أنه قليل الافادة تاريخيا لانه شغل نفسه بالموضوعات الجوفاء مثل مؤامرات القصور دون أن يتطرق الى الدوافع السياسية البعبدة وراء هذه الثورات .

ان هبوط الثقافة والأدب لدرجة الاسفاف والجنس الرخيص والاساطير المجردة في تلك الفترة ما هو الا انعكاس للفقر والامية والقلق النفسى وهبوط مستوى التذوق الفنى والادبى (١) ، كما ان انصراف الناس عن الثقافة والادب لم يعط فرصة لازدهار العبقريات الادبية والتاريخية كما كان قديما ، وحتى القدر اليسير من الاعمال الادبية التى كتبت في هذه الفترة لم تصل الى أيدينا ،

والى جانب هيروديانوس لدينا مقتطفات من سير الأباطرة Historia والى جانب هيروديانوس لدينا مقتطفات من سير الأباطرة Augusta التى كتبت ابان القرن الرابع الميلادى . لكنها عديمة القيمة كمصدر تاريخى لأنها عبارة عن أقاويل وادعاءات محملة بالتزوير والسدس والشائعات الرخيصة .

كذلك يوجد لدينا بعض اعمال كتاب الملخصات (epitomators) التاريخية خلال القرنين الرابع والخامس الميلادى وخلال العصر البيزنطي ولكنها أيضا محدودة الفائدة .

ومن مصادر هذه الفترة التي كتبت باللاتينية مؤلف ماريوس ماكسيموس في Marius Maximus الذي حاول السير على منهاج سويتونيوس في كتابه سير الاباطرة المتأخرين ابتداء من نرقا حتى ايلاجابالوس ، ولكن هذا العمل فقد وليس لدينا سوى تعليقات القدماء عليه ، ويبدو أنه كان عملا يعكس محاولات رجال الادب Literati لكتابة التاريخ دون أن يكون لديهم التفكير السياسي المطلوب .

واخيرا يجد الباحث مجالا جديدا لجمع المعلومات (۱) من كتاب المسيحية الأول من امثال يوسيبيوس Eusebius اسقف مدينة قيصرية Caesarea في فلسطين والذي كتب التاريخ الكنسي لاكتانتيوس ـ شيشرون كما نجد بعض الفائدة في مقالة الفيلسوف المسيحي لاكتانتيوس ـ شيشرون المسيحية ـ كما كان يلقب (۲) والخاصة بشهداء الاضطهاد الوثني المسيحية ـ كما كان يلقب (۲) والخاصة بشهداء الأدب المسيحي يرجع الي اوائل القرن الرابع الميلادي ، ولكن على المؤرخ ان يستخدمه بحدر شديد لأنه ادب معاد كتبته نث خاره من ضد فئة ظالة ، مستخدمة المسالفة والتهويل والدعاية للدين الجديد لجذب الوثنيين الباقين تحت لوائهم ، كما يفلب عليه طابع الروحانية الفيبية الزاهدة في الدنيا وكل ما فيها ، والباحثة عن مملكة الله العليا ، كل هذا افقد هذه المصادر موضوعيتها ووضوح الرؤيا التاريخية فيها .

ان الأثرى وحده هو الذى يعرف جيدا مدى الفقر والجهل نتيجة لانتشار الامية ونتيجة للافلاس الفكرى والمادى (٢) لدرجة أن العشور على الوثائق المكتوبة يصبح أكثر ندرة عن ذى قبل ، وحتى أذا وجدت فان معلوماتها تعكس الحالة المادية السيئة والمعنوية المنهارة حتى أن بيوتا كاملة فى الفيوم بحثنا فيها ولم نعثر حتى ولا على سطر واحد مكتوب (٤).

تدهور السلام واندلاع الصراع حول العرش ( ٢٣٥ – ٢٦٨ م ): ماكسيمينوس التراقى ( ٢٣٥ – ٢٣٨ م ) .

كان ماكسيمينوس فلاحا تراقيا اميا ذا بدن ضخم حتى قيل انه كان قادرا على التهام أربعين رطلا من اللحم في يـوم واحـد وأن يشرب

cf. J. Fontaine : La littéurature Latine chrétienne, Paris, Presses (1) Universitaires de France, 1970.

H.J. Rose A Hand book of Later Latin Leterature, Methuen Company (7) Srd. edition (1954) p. 481 f.

J. Vogt, op. cit., p. 31. (7)

<sup>(</sup>٤) أنظر د. سبيد أحمد الناصري :) التقرير العلمي الأول لحفائر كليسة الآداب، جامعة القاهرة في كوم أوشيم ١٠١ .. ١٩٧٠ .

سسسة وأربعين قدحا من النبيد ، وكان جنديا تدرج من تحت السلاح ولذا احترمته قواته وخشيت باسه ، وكان ماكسيمينوس يعرف جنوده جيدا وما أن هتفوا به أمبراطورا حتى أمر بمضاعفة رواتبهم ، ثم قاد جنوده ضد الجرمان بعد أن سحقهم وأسر عدد كبيرا منهم ونهب بلادهم ، ثم سحق أهل المرب وداكيا ما Dacia وقوط وادى الدانوب الادنى ، ثم داح يخطط للاستيلاء التام على شرق أوربا وألمانيا .

وكانت المشكلة الوحيدة التي واجهت ماكسيمينوس هي افلاس الخزانة ، وعدم قدرته على مجابهة نفقات الحملات العسكرية ، ولهذا أرسل جباة الضرائب الى كل ربوع الامبراطورية لنهب الناس خاصة الاثرياء الذين تحول بعضهم الى معدمين بسببه ، وقد أدى ذلك الى ثورة سخط قامت ضده في شمال أفريقيا قتل فيها مندوب ماكسيمينوس ، وأعلن الشوار انطونيوس جورديانوس الثرى امبراطورا بالاشتراك مع ابنه جورديانوس الثاني ، وبارك السناتو هذا الاعلان لانه كان على علاقة سيد بالتراقي واللذي أعلن أنه عدوا للشعب الروماني ، ولما سقط جورديانوس الابن في القتال ضد حاكم نوميديا الذي كان مواليا لماكسيمينوس وانتحسر جورديان الأب بالسم ، عين السناتو اثنين من أعضائه هما بوبينوس M. Pupienus Maximus ماكسيموس Decimus Calvinus Balbinus مبراطورين بالاشتراك ، كما بالبيئوس عين جورديانوس الحند. قيصرا . وكان ذلك أعظم موقف للسناتو في وجه هذه الاحداث . ولهذا اضطر ماكسيمينوس الى السير بقواته لدخول روما ، ولكنه وجد مدينة اكويلايا Aquileia محصنة فضرب حولها الحصار لمدة طويلة حتى ثارت قواته عليه وقتلته هو وابنه ، وبايعت كلا من بابينوس وبالبينوس ، واستقبلا بالترحاب والهتاف عند دخولهما المدنية . ولكن هذا الهتاف لم يبق طويلا اذ لم يمض على مقتل ماكسيمينوس شهران حتى ثارت قوات الحرس البرايتوري وقلتت الامبراطورين ، واعلنت ان جورديانوس الثالث الذي كان صبيا في الثالثة عشر من عمره امبراطورا .

<sup>(</sup>١) عن موجز شامل للمصادر الحديثة أنظر :

Andre Chastagnal, Histoire de l'Empire Romain, Revue Historique, 506 (1973), p. 443 ff.



تمثال معبر للجندى الصارم الامبراطور ماكسيمينوس التراقى

#### ٢ \_ جورديانوس الثالث ( ٢٣٨ \_ ٢٤٤ ميلادية ) :

وما أن اعتلى العرش ها الامبراطور الصبى حتى بادا أعداء الامبراطورية في الخارج الهجوم على حدودها الواهية . ومن أخطر هاؤلاء الاعداء القوط ، وهم شعب جرمانى من شعوب الشمال موطنه الأصلى سكنديناقيا هاجرابان القرنالثانى الميلادى من حوض نهرالشاتولا (Vistula) الى أوكرانيا وسواحل البحر الاسود ، ثم اندفعوا الى أسفل وادى الدانوب وتحالفوا مع قبائل الصرماتيين (Sarmatians) وقبائل الكاربي ومنطقة وبداوا يهاجمون موسيا (Moesia) في شمال آسيا الصفرى ومنطقة تراكيا .

وفى الشرق الأوسط بدأ الفرس يهاجمون بلاد ما بين النهرين وسوريا وفى عام ٢٤١ قاد الملك الفارسي شابور العظيم Shapur جحافله تجاه مدينة انطاكية على نهر العاصى (Orontes).

وازاء هذا الخطر كانت الامبراطورية مقبلة على كارثة رهيبة لولا إن الامبراطور الصبى القي بزمام المسئولية على صهره جايوس فوريوس Caius Furius Timesitheus الذي كان شغل تيميسىيثيوس منصب قائد الحرس البرايتوري وكان لحسن الحظ قائدا كفيء ومخططا عسكريا رائعا . فنظم قواته وسار معه في عام ٢٤٢ تجاه الدانوب أعادوا السلام اليه 6 ثم اتجهوا الى سموريا واستعادوا انطاكية وطردوا الغرس من ولاية سوريا وبلاد ما بين النهرين . وكان المان وزوج ابنته الامبراطور على وشك من الاستيلاء على مدينة طيسفون Ctesiphon الفارسية عندما لقى حتفه تاركا زوج ابنته الأمبراطور حاثرا ، وام بجد جرردااوس الثالث بدأ من أن يرتمي في أحضان أحد شيوخ عرب منطفة نهر الاردن الاقوباء يدعى فيليب فعينه قائدا للحرس البرايتوري وشريبا معه في حكم الامبراطورية . ولكن فيليب العربي لم يرض بهذا المنصب وأن يكون شريكا لاميراطور صبى ، فاستقل النقص في ألمؤن الذي القوات ودبر انقلابا قتل فيه حوردبانوس الثالث وهتفت القدوات بنيليب العديي امبراطورا وهكذا تولى عرش الأسبراطورية الرومانية رجلا عربيا .

من المراجع المعديثة عن علمه الفقرة المأخرة من الاسبر طارية الرومانية ؛

G. Downey, The Late Remaine, New York Holl, Richard and Winston, 1969; P. Brown, The World of Late Antiquity From More's Aurelius to Mohammed, Longon, Thames & Hudson, 1971

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تمثال نصفى للامبراطور فيليب العربى ( ٢٤٤ – ٢٤٩ م) تعبر ملامحه عن المحنة والقلق الذى كان يعيش فيهما خلال فترة حكمه القصيرة

## ٣ ـ فيليب العربى: ٢٤٤ ـ ٢٤٩ ميلادية

اول شيء فعله فيليب العربي هو عقد الصلح مع الملك شابور . هذا الصلح ملخصه أن يرفع الملك شابور بداه عن ولاية ما بين النهرين وارمينيا الصغرى مقابل تنازل روما عن مصالحها في ارمينيا الكبرى وأن تدفع له ..... دينار كفرامة حرب وفدية وللاسرى الرومان الذين قبض عليهم الفرس .

حاول فيليب كسب السناتو بالرياء وكسب الناس بالادارة الحازمة والرعاية العامة ، لكن فيليب لم يكن قائدا عسكريا ممتازا ولم يستطع ان يقاوم اعداء الامبراطورية في الخارج ، وكل ما حققه هو كسب نصر هزيل ضد مقاطعة كاربى في داكيا ، ثم عاد الى روما عام ٢٤٧ م فيستعد للاحتفال بالعيد الألفي لتأسيس روما ، وحتى خلال الاحتفالات كانت حدود الامبراطورية نهبا للقوط والكاربيين عند الدانوب ، ولم تستطع القدوات الرومانية المسكرة عند الدانوب أن تفعل شيئا سوى انها هتفت بقائدها امبراطورا ونفس الشيء حدث في قوات الشرق ، وازاء هذا الخطر أرسل فيليب قائده القوى جايوس ديقيوس Gaius Dacius لاستعادة الدانوب، فبالفعل تمكن ديقيوس من مطاردة القوط عبر الدانوب ، واعجبت القوات الرومانية بكفاءة الجنرال الحازم الماهر فهتفت به امبراطورا فقبل هدا المنصب تحت الحاح قواته ، وحاول التفاوض مع فيليب فلما فشل سار بقواته لطرد فيليب من على العرش ، وعند مشارف مدينة فيرونا Verona دارت معركة شرسة بينه وبين فيليب قتل هذا الأخير خلالها ، وهكذا انتهت فترة حكم هذا العربي لعرش الامبراطورية الرومانية (۱) ،

#### ٤ ـ الامبراطور ديقيوس ٢٤٩ ـ ٢٥١ م

ما ان اعلن ديقيوس امبراطورا حتى هاجمت جيوش انقرط بقيادة ملكها كنيڤا Kniva التحصينات الرومانية في سهل الدانوب ، وتدفقت الى داكيا (رومانيا) وميسيا السنلى Aloesia وثراقيا ، واستولوا على المدن الدفاعية الرومانية هناك وفتكوا بسكانها ، وقبضوا على عدد كبير من الاسرى ونهبوا مملتكات السكان ، واضطر ديقيوس الى العودة بسرعة الى روما ليبحث الامر مع السناتو ، ثم سار بقواته التى كان يساعده في قياديها جنران ساغد عليه طامع في العرش وهو تريبونيانوس جاللوس قياديها جنران ساغد عليه طامع في العرش وهو تريبونيانوس جاللوس قياديها جنران حافيه القوط كا

PSI, 1444 and Philip the Arabian, Chronique & Egypte, That Living (1972), p. 236-242 (b) John Rea).

وبالرغم من أن ديقيوس نجح في هزيمة احد جيوش القوط الا أن تبحة لرعونة جاللوس واهماله المتعمد تمكن ملك القوط كنيڤا من سحق قوات ديقيوس عام ٢٥١ ميلادية في منطقة ابريتوس Abrittus المليشة بالمستنقعات والواقعة بالقرب من مدينة ادامكليسي Dobrudja بمنطقة دبروچا Dobrudja (بيوغوسلافيا) وكانت اكبر هزيمة لحقت بالرومان منذ كارهاى ، وسقط ديقيوس وولداه صريعين وهتفت بقايا الجيش الروماني بالجنرال المتقاعس البليد جاللوس تريبونيانوس امبراطورا . وفي استسلام مهين عقد هذا الامبراطور المتخاذل معاهدة مع ملك القوط ققبل فيها أن يعود القوط بما نهبوا وبمن أسروا من كبار الضباط الرومان وأن تتعهد روما بدفع جزية سنوية للقوط ا يالسخرية القيدر!!

وبالرغم مما اثار مصبر ديقيوس التعس في نفوس المؤرخين المحدثين او القدامي من أسى الا أن الكتاب الرومان (۱) الوثنيين اكالوا الثناء لحرصه منذ أول وهلة في حكمه على اقامة أو أصر المودة مع السناتو ، ونظروا اليه على أنه ألح كم الامثل الذي جمع بين شجاعة القائد العسكرى وحزم المدير الاداري وعناد الزعيم الذي لاينثني ، بينما نظر اليه الكتاب المسيحيون من زاوية مخالفة تماما وأنهالوا عليه بالسباب والتجريح أذا لقبه لاكتانتيوس Lactantius بالحيوان النجس animalis exsecratus .

وذلك لانه أول من ابتدع عملية الاستئصال الجماعي للمسيحبين في ولايات الامبراطورية . وقد بارك الكتاب الوثنيون هذه الأبادة الجماعية لانهم كانوا يعتبرون المسيحيين جماعات هدامة لا تدين بالولاء للامبراطورية الرومانية وأتهموهم بالسلبية لتبشيرهم بالسلام الاستسلامي حتى ولوكانعلي حساب كرامة الانسان ، وجدير بالذكر أنه يوجد لدينا عدد من الشهادات التي كانت تمنح للافراد بعد تقديم الصلوات والاضاحي للامبراطور المقدس كاثبات على ولاء الناس للديانة الوثنية الرسمية للامبراطورية وتعرف باسم البراءات (ilibelii) (۲) ، وقد عثرت جامعة ميتشجان على العديد منها في مدن الفيوم القديمة ، ونفهم من نصوصها أن الامبراطور عين في كل مدينة شخصا مختصا لاستقبال هذه الاضاحي والصلوات ثم يوقع بالتصديق على أن الشخص المدكور ادى في حضرته هذه الشعائر

A. Chastagnol, Le Bas Empire (Collection U. 2, no. 58), Paris, A. (1) Colin 1969, p. 51 f.

J.G. Winter, op. cit., p. 139 ff.

الوثنية ، ويعتقد العلماء أن هذا المرسوم الخاص بغرض الشعائر الوثنية صدر ما بين ٢١ ــ ١٤ يونيو عام ٢٥ ميلادية (١) . ويبدو أن عددا كبيرا من المسيحيين المصريين قاموا بتقديم الاضاحى حتى يتجنبوا الموت الذى كان عقوبة الرافضين لهذا القرار (٢) .

o - الامبراطور قاليانوس وابنه جاليينوس Gallienus ( ۲۰۳ - ۲۰۸ م ):

لم يمكث جاللوس وابنه فولوسيانوس Volusianus على المرشن سوى عامين ( من ٢٥١ ـ ٢٥٣ م ) ثم ثارت عليهما قوات الراين بقيادة قائدها الذى اراد الانتقام لجاللوس وهو ليكينيوس فالريانوس Licinius Valerianus ونادت القوات بفالريانوس الأول امبراطورا كا وسرعان ما قبل هذا الامبراطور بعد أن اشرك ابنه جالينوس معه في الحكم وبعد أن منحه كافة السلطات لحكم الولايات الغربية . وحكم الوالد والولد معا في انسجام تام حتى وفاة الاب عام ٢٦٠ ميلادية .

تعتبر فترة حكم جالينوس من اشد عصور الامبراطورية حرجا . لقد بدأت بكارثة قومية مخيفة على يد القوط عندما هاجموا الحصون الدفاعية الواهية على طول الراين والدانوب ، واتحدت القبائل الالمانية في وادى الدانوب الادنى في جبهة عرفت باسم لفرنجة (Franks) ، بينمت توحدت قبائل الراين في جبهة الالمان Alemanni والماكرومانى وبداوا في غزو بلاد الغال واسبانيا ، وتعدفقت قبائل الألمان والماكرومان من سهل الدانوب الأعلى على الولايات الرومانية والى شمال ايطاليا ، بينما راحت قبائل قوط الدانوب الادنى تهاجم مناطق البلقان واسيا الصفرى وسواحل بحر ايجه .

وفى الشرق الأوسط غزت قوات الفرس بقيادة الملك شابور الأول Shapur ولاية ما بين النهرين وسوريا وكابادوكيا وقلما نجت ولاية من ولايات الامبراطورية من الخراب والقتل والحرائق والاسر.

لقد حاقت الكوراث بالامبراطورية من كل جانب فالقراصنة (٢) ولصوص البحار قطعوا طرق التجارة البحرية بينما ازدهر قطاع الطرق في الاحراش والصحاري قاطعين طرق القرافل ، بالاضافة الى ذلك حدثت

lbid, p. 142.

F. Stark, op. cit., p. 264-26". (7)

Alfoeldi: Studien zur Geschichte der Weltkriet des 5
Jahrhunderts nach christus, Darmstadt 1967, p. 125 ff.

سلسلة من الزلازل والبراكين في آسيا الصغرى وايطاليا ، بل زادت المأساه عندما شب وباء قاتل في مصر وانتشر منها الى جميع انحاء الامبراطورية وظل يفتك بالناس طوال خمس عشرة عاما . ويقول بعض المؤرخين أن مدينة الاسكندرية وحدها فقدت ثلثى سكانها ، وبلغ معدل الوفيات يوميا في روما خمسة آلاف فرد ، وبالتالى خلق هذا الهلاك نقصا شديدا في الأيدى العاملة سواء في المزارع أو المصانع وانعدم الانتاج الزراعى ، وعانت الجيوش من النقص في الرجال المحاربين ، لقد سببت هذه لكوارث مجتمعة حالة من الانهيار الاقتصادى قصم ظهر الامبراطورية .

وبالاضافة الى ذلك تلوثت روح الجندية الرومانية بالمطالب التسخصية والجشع فى طلب المزيد من الرواتب بعد التساهلات التى حصلوا عليها منذ سبتيميوس سيفيروس وولده كاراكالا ، فأهملوا واجباتهم وركزوا اهتمامهم على حماية منساطفهم المعلية التى اقاموا فيها وراحوا يررعونها (١) . وسادت روح المحلية بالانفعالية فضلا مرائممال حتى فى تحصين مناطقهم ، كما أن فادتهم لم يعودوا يحلمون بالنصر على العدو بل بالجلوس على العرش ، نقال أنه خلال فترة حكم جاللينوس وحده ظهر مالايقل عن ثمان عشره مطالب بالعرش .

## تفاقم الأخطار الخارجية ضد ولايات امبراطورية:

بدأ الموقف المتفجر في الشرق الأوسط يقلق بال الامبراطور جالينوس وبدأت الازمة قبل توليه العرش بعام واحد عندما دبر شاه الفرس شابور الأول مقتل ملك ادمينيا العميل لروما واحلال ملك آخر عميل للفرس كخطوة أولى لطرد الرومان من آسيا الصفرى والشرق الأوسط.

بعد ذلك بدات الخطة الفارسية بغزو بلاد ما بين النهرين Mesopotania ثم سوريا (الشام الكبرى) . وفي عام ٢٥٣م سحق جيشا رومانيا تعداده ستين الفا ودمر الخطوط الدفاعية عند مدينة دورا يوروبوس Doura-Europus (الصالحية الواقعة قرب منتصف ضفاف الفرات واحدى قلاع الحضارة الهللينستيه في الشرق الأوسط) ثم دخل الملك الفارسي بقواته الى سوريا وولاية كابادوكيا في شمال سوريا واستولى على انطاكية غير ست وثلاثين مدينة اخرى في سوريا وآسيا الصفرى ، وفي اثر هذه الكارثة سارعت قوات القوط بنهب

كل المدن الواقعة جنوب وشرق شواطىء البحر الأسود ، بل بدات سفن القوط تهدد شواطىء آسيا الصغرى ذاتها .

وازاء هذا الموقف المتفجر غادر فاليريانوس روما الى الشرق الأوسط فى غضون عام ٢٥٦ ميلادية ليقاوم الفرس ولكن عبشا وباستثناء بعض المناوشات المحدودة والتى صورها على النقود كانتصارات كبرى لم يكسب فاليريانوس نصرا واحدا يعيد الهيبة العسكرية المفقودة الى روما ، وتنفيثا عن فثنله واسقاطا عن هزيمته النفسية بدأ الامبراطور يفتك بالمسيحيين فتكا بربريا ، واخيرا أرسل جيشه الذى فتكت به الاوبئة ليواجه الجيش الفارسي الكبير قرب اديسا Edessa وكان هذا تهدورا وانتحارا من جانب الامبراطور اليائس ، اذ هزم جيشه عام ٢٦٠ م والقي شابور القبض عليه وحمله معه حتى قضى بقية عمره اسيرا في قارس مثيرا الاسي لما وصلت اليه الامبراطورية الرومانية (١) .

في نفس الوقت كان ابنه جالينوس غارقا منذ عام ٢٥٤ في تطهير بلاد الفال ووادى الراين من قبائل الفرنجة والالمان ، وتمكن من طردهم الى ما وراء نهر الراين ، ثم حصن الحدود بالقلاع ولكن قبائل الماكروماني والألماني ، تسللت عبر القلاع عبر الدانوب جنوبا ومنها الى ايطاليا بل ووصلت قوات الماكروماني الى مدينة رافنا Ravenna عام ٢٥٤ واستولى الألمان على ميلانو آلمائة عام ٢٥٨ ميلادية ، وحاول جالينوس وقف تقدم الماكروماني بعقد اتفاق معهم اعترف فيه بتنازله عن الاراضي الواقعة جنوب الدانوب في منطقة بانونيا العليا ستى يتفرغ لسحق الألمان قرب ميلان عام ٢٥٨ ميلادية ونجح بالفعل في ذلك ، ولكن في العام التالى راح يواجه حركات التمرد بين قواته المسكرة في بانوبيا مستغلين غيره من التالى راح يواجه حركات التمرد بين قواته المسكرة في بانوبيا مستغلين غيره من القادة بعرش الامبراطورية الذي اصبح رخيصا .

ووجد جالينوس نفسه بين شقى الرحى . لان قبائل الألمان عاودت الهجوم وعبرت الراين من ناحية الشممال وغزت سهل الرون حتى مدينة اوڤيرن (Auvergne) . بينما غزت الفرنجة وادى الراين الادنى ومنه الى بلاد الفال المسانيا ووصلت جنوبا الي سراكش فى شممال افريقيا ، وراحت قبائل المساكسون (Saxon) والجات تعائل المساكسون التى كانت

F. Stark, op. cit., p. 26; also cf. G. Lopuszanski: La date de la (1) capture de Valeriar et la chronologie del empereurs gamois (cahier de l'institut d'études polonaise en Belgique, 9) Bruxelle, 1965).

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تقطن على طول سواحل المانيا والدنمارك تستولى على المناف البحرية هناك و وتنهب سبواحل بريطانيا وبيلاد الغال ، ووسط هذه الماسى تمردت القسوات الرومانية في الراين واعلنت مبايعتها لقائدها المقيم معها وكان اسمه بوستوموس Postumus ، وحلت حلوها القوات الموجودة في أسبانيا وبريطانيا ، وفي أول الإمر أعترض جالينوس على هذا الانقلاب ولكنه وجد نفسه في موقف ضعيف لأن قبائل الجرمان والقوط باتت تهدد ولايات الدانوب في حين أن قواته كانت على وشك من الانقلاب عليه فأغمض عيناه عن بوستوموس ، وتركه يطارد الفرنجة والالمان خارج بلاد الغال ويحمى حدود الامبراطورية ، بل وتركه يسك عملته ويقيم ادارة قادرة .

#### ١ ـ هزيمة الفرس على يد بالورا (تدمر):

منذ هزيمة قاليريانوس وسحقه راحت الجيوش الفارسية تعربد في الشرق الأوسط وفي آسيا الصغرى ، وتعرضت انطاكية بالنات للسلب والنهب ، واحتلت ولاية ما بين النسهرين وتسللت عبر كيلكيا وكابادوكيا ونفلت عبر آسيا الصفرى حتى شواطىء البحر الاسود وكان يمكن للفرس أن يحتلوا آسيا الصفرى كلها ويطهروها من جيوب الجيوش الرومانية لولا أن الفرس كان ينقصهم القيادة العسكرية التخطيطية ذات الاهداف الاستراتيجية الواضحة لانهم كانوا لا يعرفون ماذا يريدون ولهذا تحولت قواتهم الى جماعات صفيرة متفرقة غايتها السلب والنهب ومنعزلة كل عن الأخرى .

وبينما كانت روما تستجمع قواها الخائرة ، راح قائد رومانی اسمه ماكر يانوس Macrianus يساعده قائد صغير اسمه كالليستوس Macrianus يجمعان فلول جيوش قاليريانوس المتفرقة في الشرق الأوسط ثم حملا هذه القوات على سفن وابحروا بها الى كليكيا حيث فاجئوا الجيش الفارسي هناك وفتكوا بشطر كبير منه واسروا عربة الملك شابور ومتاعمه وبعضا من حريمه . وكان انتقاما محدودا ضد الفرس الذين اضطروا الى اخلاء آسيا الصفرى والتراجع الى طيسفون Ctesiphon . ولكن فجأة وجد الملك الفارسي عدوا عنيدا ينتظره عند ضفاف الفرات ذلك هو اوديناتوس (اوذينه) ملك بالمورا احدى الدويلات التابعة لروما والتي ظلت على ولائها وعلى العهد باقية . وكانت الهزيمة التي الحقها اوديناتوس بالملك شابور كبيرة لدرجة انه لم يعد صالحا للفتوحات والغزوات فقضى بلاده تاركا مستقبل آسيا الصغرى في يد بقية عمره في البناء والتعمير في بلاده تاركا مستقبل آسيا الصغرى في يد

#### اودينانوس وجاللينوس (١) .

كانت تدمر او بالمورا Palmyra كما يتضح من اسمها واحة نخيل نقع في صحراء البادية بين سوريا وبابل ، ويمر بها طريق القوافل التجارية من شرق البحر المتوسط الى قلب آسيا والى الخليج الفارسى ، ولذا فقعد كانت سوقا دولية للتجارة فى العالم القعديم لمنتجات بلاد الصين والهند وفارس وبلاد العرب ومصر والنوبة وشمال افريقيا ، وكانت مركزا لبيع البضائع الهامة مثل المنسوجات والعطور والتوابل والاحجاد الكريمة والمادن الثمينة المصنعة للزينة ، وازدهرت بالمورا ابان القرن الثمانى الميلادى بالذات حتى اصبحت من اعظم واهم مدن الشرق الاوسط ، اذ كانت مدينة ذات شوارع مرصوفة يزينها الاروقة المسقوفة على جانبيها الأوقة المسقوفة على جانبيها المقوسة المحلاة بابدع الرسومات والزخارف ، وكانت مدينة ذات ابنية المقرسة المحلاة بابدع الرسومات والزخارف ، وكانت مدينة ذات ابنية الموراز وشرقية الروح (۱) ولذا يتفق بعض مفسرى القرآن الكريم بأن تدمر هى المدينة المقصودة بقوله تعالى « ارم ذات العماد ، التى لم بخلق مثلها فى البلاد » .

لم تتن تدمر ترتبط بروما على انها دويلة عميلة ، ولا من باب الصداقة التقليدية بين الرومان والعرب ، بل لأن عددا ليس باليسير من شكانها كانوا من اصول اغريقية ورومانية ، بل ان ملكتها زينوبيا Zenobia ( الزباء عند العرب او بات زاباى عند الأراميين ) ادعت انها تنخرط من سلالة الملكة المقدونية المصرية كليوباترا وان مدينة الاسكندرية هى المدينة الام بالنسبة للأسرة المالكة في تدمر (٢) .

لقد توثنت اواصر الصلة بين بالمورا وروما منذ عهد تراجانوس عندما اصبحت هذه الواحة ـ الدويلة مركزا لتجنيد الراغبين في الخدمة في الجيش الروماني ، بل ان وحدات بالمورا في الجيش الروماني من انفرسان النبالة archers) والفرسان المبارزين ادت خدمات جليلة للامبراطورية الرومانية ، وتقديرا لهدف الدويلة الصحراوية انعم آل سبتيميوس سيفيروس وخلفاؤه بامتيازات عليها مثل جعلها مستعمرة رومانية الحقوق مستقلة تحكم نفسها بنفسها ، وانتخاب بعض وجهائها لعضوية السناتو

cf. Michaelowsky, Palmyra, Polish Archeological Centre Damascus. (1) (1962).

cf. Zosimus XXI-NILL

الروماني ووضع نواة فرقة عسكرية من ابنائها تعمل في سوريا باسم الجيش الإمبراطورى ، واتت نواة هذا المشروع الأخير بالثمار عندما سحقت هذه الفرقة جيش الملك الفارسي شابور على ضفاف الفرات ، وداست كبرياءه لدرجة انه لم تعد لهذا الملك قائمة بعد ذلك التاريخ .

كان سبب العداء بين فارس وبالمورا هو احتلال الملك شابور لشرق الجزيرة العربية لأن ذلك الحق اضرارا تجارية جسيمة بتدمر وقطع علبها شريان الحياة التجارية وهو الخليج الفارسى ، وبذلك تأثرت طرق القوافل الآتية من الشرق بهذا الاحتلال . وحاول الملك أوديناثوس الكبيرا (أو أوذينه كما سماه العرب) أن يفاوض شابور ويتفاهم معه ، ولكن الملك الفارسي دفض ذلك بكبرياء وانفه مما دعى الملك التدمرى الى القاء الأمر على الفارب والدخول في معركة حياة أو موت مع شابور ، ونتج عنها هزيمة الملك الفسارسي على ضفاف الفرات . ولم ينتظر أوديناثوس ولم يعط غريمه فرصة استعادة قوات فتابعه مطاردا حتى أبعد فارس تماما من أرمينيا وبلاد ما بين النهرين ، بل فناي عبر حدود فارس الفديمة في عام ٣٦٣ و ٢٦٧ ميلادية وحاول احتلال طيسفون وحاصرها ولكنة ينجح في الاستيلاء عليها .

لم يصدق الامبراطور الذكى جاللينوس ان ملكا على محميه صحراوية صغيرة تابعة له يستطيع هزيمة عدو باغ هزم جيوش الامبراطورية واسر امبراطورا رومانيا لاول مرة في التاريخ ، ولذا انهال عليه بالالقاب الشرفية والتكريمية مثل لقب «مصلح كل الشرق» Corrector totius Orientis ، واصدر مرسوما بتعيينه القائد الاعلى لجميع القوات التابعة لروما في الشرق الاوسلط .

في هذه الاثناء ثار ماكريانوس على جاللينوس وأوغر الى قواته بأن الامبراطور الشرعى في انتظارهم بقيادة اوديولوس على المبراطورين ؟ وابتهج الشرق بعد ان زالت عنه غمة الفرس ، وكان يمكن للأب ماكريانوس ان يطهر الشرق الأوسط ويضمله جراحله ولكنه ترك فيله ولله النصعيف كويتوس وحده ، وسار هو وابنه الاكبر متجها صوب اللهانوب وما كاد ان يصلل الى هناك حتى كانت القوات الوالية لجالينوس الامبراطور الشرعى في انتظارهم بقيادة اوريولوس (Aureolous) وفتك الاخير بالوالد والولد ، بينما قضى اودينائوس على كويتوس في الشرق وعلى قائده كاليستوس قبل ان يعلن نفسه امبراطورا .

ومن الطريف أن أوديناثوس ملك الصحارى قرر أن يجرب قواته في وديان آسيا الصغرى لطرد القرط منها وتحرير مدن خلقيدوية

ونيقوميديا من شرورهم واستعادة خزائن معبد الربة ارتيميس . Artemis . ( ديانا عند الرومان ) ، ولكنه لم ينجج في استعادة هذه الاسلاب لان القوط. نهبوها ووضعوها في سفن وابحسروا بها من ميناء هيراكليا البنطية Heraklea Pontica

ولم يمض على تلك المفامرة وقت طويل حتى تمكن أحد الجناة من (١) طعن الملك أوديناثوس بخنجر سام فقتله ، ويقال أن زوجته الساحرة الجسورة بات زاباى Bat Zabbai والمعروفة عند / الرومان بأسم سبتيميا زنوبيا (Septimia Zenobia) (وعند العرب باسم الزباء) هى التى دبرت مقتل زوجها قبل أن يعين ولدا له من زواج آخر خليفة له وقد قتلته هو الآخر حتى تضمن عرض المملكة لولدها المدلل قابالاثوس Vaballathus (الذي يعرف عند العرب باسم وهب اللات) (٢) ، ولكى تبقى زنوبيا وصية عايه وتحكم بالمورا بذكاء وكفاءة حتى هزيمتها على يد الامبراطور أوريليانوس .

# الجولة الأخيرة بين جاللينوس والقوط ( ٢٦٨ م ):

انتهز القوط احداث القلاقل في الشرق الأوسط ليقوموا باكبر هجوم لهم على الامبراطورية الرومانية ، اذ اعدوا قوة بحرية قوامها خمسمائة سفينة ( يبالغ البعض ويقولون انها كانت الفي سفينة ) فضلا عن جيش برى بلغ حجمه ٣٢٠٠٠٠٠ مقاتل ، واندفعوا نحو منطقة البلقان وحوض بحر ايجه وبلاد اليونان خاصة شبه جزيرة المورة ونهبوا مدن الأغريق الشهيرة مثل اثينا وارجوس واسبرطة وكورنثا ثم اتجهوا شمالا عبر مقاطعة ابيروس Epirus الى مقدونيا الى ان وصلوا الى مدينة نايسوس (نيش) الحالية في ميسيا Mossia ( بين البانيا وبلفارية ) .

استعد جاللينوس لاعتراض جيوش القوط الهائجة عام ٢٦٨ حيث دارت ابنيع معركة عرفها القرن الثالث الميلادى فقد فيها القوط خمسين الف قتبل . وكان يمكن أن يكون نصرا يحيى الروح القومية المفقدودة للامبراطورية لولا أن جالينوس هرول الى ايطاليا لقمع حركة تمرد قام بهانائبة أوريولوس في أيطاليا وبالفعل سحق جاللينوس خصمه قرب

<sup>(</sup>۱) من المراجع المفيدة عن الشخصيات الهامة في تلك الفترة:
A.H.M. Jones, J. Martindale and J. Morris The Prosopography of the
Later Roman Empire, Vol. I, A.D. 260-055, Cambridge University,
Press. 1971.

<sup>(</sup>۲) اللات هى الشمس فى ديانة عرب اليمن القدماء وهى زوجة الرب الاكبر ود اى القمر وأم ابنته ـ المعزى أو عشتر ـ (كوكب الزهرة أوثينوس) ، ومن ثم فانه اسم فاللموس يعنى هبة الشمس وهو الترجمة الآرامية للاسم الاغريقى الشائع هليودوروس.

معيلاتون في ولكنه منقط قتيلا انتيجة لانقلاب قواده الاليربين عليه والذين اعلنوا عضبهم من الامبراطور لاهماله حماية موطنهم الاصلى في الدانوب .

## اصلاحات جاللينوس:

والى جانب الانتصارات العسكرية المذهلة التى حققها جاللينوس فقد قام بحركة اصلاح شاملة كانت النواة الكبرى لحركة اليقظة المتاخرة ولاصلاحات دقلديانوس وقسطنطين . وكان هدف هذه الاصلاحات استعادة سيطرة الجهاز السياسى للدولة على القوات الجامحة واعادتها الى النظام والالتزام للأوامر ، وقطع الطريق على الجنرالات الحالمة بالعرش ، كل هذا من أجل انقاذ الامبراطورية من اعدائها البرابرة .

ويجىء على رأس هذه الاصلاحات قرار الامبراطور بأعفاء اعضاء السناتو من وظائف الجيش القيادية لرعونتهم واحل محلهم رجال طبقة الفرسان الأكثر حركة وخبرة بشئون الولايات ، وكان معظمهم عصاميين ترقوا من تحت السلاح الى هذه الطبقة المفتوحة لكل الكفاءات ، ويبدو أن الامبراطور لاحظ أن القيادات العسكرية السيناتورية قيادات إنانية وطموحة تسعى للاستيلاء على العرش بأى ثمن بينما قيادات الفرسان قيادات محترفة للقتال فقط ، وقادرة على تحمل المثناق الحربية حتى في اقاصى الولايات الرومانية ، كما أنها ملتزمة بالضبط والربط وقلما خرجت عليه ، كما أن الهدف المنشود لهذا القرار هو أبعاد الجيش عن خرجت عليه ، كما أن الهدف المنشود لهذا القرار هو أبعاد الجيش عن السياسة ووضعه في مكانه الحقيقي وهو خدمة وحماية الدولة وليس التحكم فيها .

وتدريجيا أصبح رجال طبقة الفرسان يتولون القيادة في غالبية الولايات التابعة للسناتو وحيثما وجدت القوات في أي ولاية فأن القيادة فيها أصبحت في يد الفرسان وحدهم دون أعضاء السناتو ، وبدلك ادمجت السلطة الادارية والعسكرية في الولايات التي حكمها الفرسان ، بينما في الولايات التي حكمها أعضاء السناتو فقد كان هناك مبدأ الفصل بين السلطة العسكرية والقيادة الادارية والمدنية ، وكانت سلطات الحكام السيناتوريين محددة في الشطر الثاني .

كذلك اتى جاللينوس بثورة كبيرة فى مجال الدفساع والتحصين عندما طور نظام الخط الدفاعى القديم الذى أوجده دوميتيانوس وزاد عليه هادريانوس والذى كان عبارة عن سلسة من الحصون والقلاع المبعثرة التى يمكن التسلل من بينها ٢ فضلا على أن امتدادها عبر مساحة طويلة يجعلها

واهية ، طور جاللينوس هذا النظام الدفاعي الذي طبقته الامبراطورية ابان القرن الثاني الميلادي بأن خلق خط الدفاع الثاني في العمق ، حتى يمكن صد العدو اذا تسلل من الخط الدفاعي الأول ، وجعل نواته المدن ذات القلاع التي يقف العدو حيالها عاجزا بعد أن يكون قد أرهقه التسلل عبر خط الدفاع الأول عندئذ يمكن القضاء عليه بسهولة .

اماالتطوير الدفاعى الثانى فكان خلق قوة عسكرية متحركة (vexillationes) وخفيفة توضع بالقرب من مناطق الخطر بحيث تتحرك بسرعة رهن اشارة من الأمبراطور ، ووضعت في حالة الاستعداد الكامل بحيث تكون جاهزة للتحرك والعمل قبل أن يستفحل الخطر (١) ، وجعل ايطاليا هي مركز قيادة هذه القوات . ولكنه في نفس الوقت نقل مركز الثقل من مدينة روما الي مداكز استراتيجية بعيدة عنها مثل مدن اكويليا Aquileia وڤيرونا Verona وميلانو ، ونقل الى هذه المدن دور سك النقود ومصانع السلاح وقصور وميلانو ، ونقل الى هذه المدن دور سك النقود ومصانع السلاح وقصور وتنازلها عن عرشها .

وتحت تفهم الظروف التكتيكية الدفاعية الجديدة الفى جاللينوس الاعتماد على نظام الفرق legiones والمشاة لانها بطيئة التحرك وعندما تصل الى منطقة الخطر يكون السيف قد سبق العزل ، ولهذا استبدلها بعناصر خفيفة متحركة فعالة تتحرك بالجياد السريعة . وكانت وحدة الفرسان الجديدة تتكون من فصيلة الفرسان المور (المراكشيين) من رماة الحراب ، والفرسان الدلمتين and العراب ، والفرسان الدلمتين الشالة الدين جندوا من بالورا ، وأخيرا أنشأ جاللينوس سلاحا من الفرسان المدججين بالسلاح على الطريقة الفارسية وسماه باسم (Cataphractarii) إى القوات بالساواة في الأهمية مع فرقة الحرس البرايتورى ، بل سرعان ما فاقت هذه الفرقية الأخيرة وأصبح قائد الفرسان المدرعين اهم منزلة من قائد الموس البرايتورى ، بل سرعان ما فاقت هذه البرايتورى ، بل اصبح الرجل الثاني في الامبراطورية بعد الامبراطور رغم انه البرايتورى ، بل اصبح الرجل الثاني في الامبراطورية بعد الامبراطور رغم انه البرايتورى بالمن لعدد من القادة من أمثال كلاوديوس القوطى واوريليانوس ودولوس ودقلديانوس من الوصول الى عرش الامبراطورية .

<sup>(</sup>١) عن تطور فكرة هذه القوات المخاصة انظر :

R. Saxer: Untersuchungen zu den vexillationem des roemisch Kaiserheers von Augustus bis Diokletian (Epigraphische Studien, 1), Koeln, Boehlau 1967.

لم يكن جاللينوس عبقريا عسكريا فحسب ، بل كان فيلسوفا مثقفامحبا المقافة الأغريقية متيما بفنونها . ولذا فأنه يشبه الامبراطور هادريانوس في اللكاء وعمق الثقافة ، وسعة الادراك ، وبعد النظر ، وقوة الارادة ، وحيوية الطاقة ، وسرعة اتخاذ القرار القاطع ، ولهذا واجهه نفس المساكل الدى واجهها هادريانوس وهي معاداة السناتو ، والتهكم التشاؤمي من نظمه البالية ، وضرورة القضاء عليها ، وبدلك وضع الاسس التجديدية لحركنة الاصلاح الجديدة في أواخر عهد الامبراطورية .

لكن الشيء الجدير بالذكر هو عشق الامبراطور جالينوس للفلسغة الافلاطونية ومحاولة تحقيق المدبنة الافلاطونية الفاضلة في منطقة سهل كمبانيا ، وكان بذلك ثاني سياسي بعد ديونيسيوس حاكم سيراكوز يحاوا تحقيق الابدولوجية الافلاطونية ، ومن أجل ذلك استدعى صديقه المصري المتأغرق الأسيوطي المولد ، الفيلسوف افلوطين (٢٠٥ \_ ٢٠٥ \_ ٢٧٠ ميلادية) ليؤسس مدينة افلاطون (Platonopolis) وكان افلوطين أنم أسائلاً الفلسفة الوثنية في روما ومؤسس مذهب الافلاطونية الجديدة Neo-Platonism ) وخلاصة مذهبه أن العامل الحيوى والخالاق في الانسان والكون على السواء هو « الروح » ، وأن أعظم وظيفة للروح هي الحق والعدل ، وشرح الحق بأنه هو القدرة على استخدام الافكار عن طريق الحس والتذكر (re-collection) والتخيل والتفكير من أجل **P**syche تحقيق المعرفة ، واذا كان أن «الحق» فوق الروح الانسانية فأن المقل الرياني الأكبر (Nous) فوق الوجود ذاته ، وفوق العقل الرباني الخالق الأوحد تأتى «ذاته» وهي لا يمكن ادراكها لا بالفكر أو المنطق ، بل عن طريق التجربة الصوفية التي تفوق الوصف الوضعي . ومن الواضح أن فلسفة افلوطين هي اصل الحدل الوجداني الذي استخدمه المسيحيون نيما بعد ثم بنى عليه فلاسفة المسلمين نظرياتهم لاثبات وجود الله ، ومنه أشدن المتصوفة نظريتهم في المبحث عن الذات (١) ٠٠

#### اليقظة المتاخرة على يدى الأباطرة الالليريين:

هكذا وضع جاللينوس أساس الدعوة الى الانتفاضة من السبات

<sup>(</sup>۱) ترى الباحثة هيلارى ارمسترونج أن أفكار انلوطين لم تكن كلاسبكية اصلية بل

A. Hılary Armstorong: Elements in the Thoghts of Plotinus at Variance with classical inellectualism J.H.S., Vol. XCIII (1973) pp. 13-22.

<sup>«</sup>Self exploration is the heart of plotinism, and it is in the analysis (7).

of the self that plotinus made his most original discovery» (Dodds in "J.R.S., (1960), p. 7)."

المسبق باعادة النظر في النظام الروماني من اساسه و وقد التي القدر بهذه المسئولية على اكتاف مجموعة ماهرة من القادة العسكريين العظام جاء معظمهم من الليريا (يوغوسلافيا) حيث قاموا بمجهود يفوق طاقة البشر ونجحوا في النهاية من جمع شمل الولايات المتفسخة وتحقيق الوحدة للامبراطورية ولكن في النهاية وجدوا انفسهم قد قضوا تماما على الوجود الفكرى والحضاري الروماني واضعين بداية عالم جديد هو فجر العصور الوسطى وخلاصة القول أن هذه اليقظة أشبه باليقظة التي تسبق سكرة الموت والآن لنعالج هؤلاء الاباطرة الاللريين العظام .

## ۱ ـ کلاودیوس القوطی Claudius Gothicus (۲۲۸ ـ ۲۲۸م)

كان كلاوديوس القوطى احد مجموعة القادة الالليريين الاكفاء اللين رقاهم جاللينوس من تحت السلاح ، وهو الأول بين هذه المجموعة الممتازة من اباطرة روما المتأخرين الذين لولاهم لانهارت الامبراطورية قبل ذلك بكثير ، وأول عمل قام به كلاوديوس هو طرد قبائل الالماني الذين غزوا الطاليا من الشمال وتوغلوا جنوبا فيها حتى بحيرة جاردا Garda .

ثم حاصر القوط الذين افلتوا من جاللينوس ، كما طارد القبائل القوطية التي هبطت بالبلقان ، ولم يمانع في أن يسالم بعضها ويجندها في خدمة الامبراطورية واسكن البعض الآخر في الأراضي الزراعية المهجورة على حدود تراكيا وميسيا ومقدونيا ، وبهذه الإجراءات الذكية تخلص كلاوديوس من خطر القوط ولم يعودوا منذ ذلك التاريخ يهددون الامبراطورية بشكل خطير لمدة قرن من الزمان على الأقل ، ولهذا كرمه الرومان واعتبروه المؤسس الأول لحركة احياء الامبراطورية بل انعموا عليه بلقب القوطي Cothicus نظرا لنجاحه في التخلص من خطر هذه القبائل .

#### ۲ ـ اوریلیانوس Aurelianus (۲۷۰ ـ ۲۷۰ میلادیة):

مات کلاودیوس القوطی متاثر بوباء الطاعون ـ وخلف برکونتللوس (Quintillus) ولکن القیادة الجدیدة انتخبت لوکیوس دومیتیوس اوریلیانوس للسنانوس Lucius Domitius Aurelianus امبراطورا ، وکان اوریلیانوس یشفل منصب قائد الفرسان المدرعة القامة ، قوی واشترك فی الحرب ضد القوط ، وکان ریفی المولد ، عملاق القامة ، قوی البنیة ، تمرسن فی الجندیة حتی اصبح خبیرا بالحرب ، صارما مستعدا المها فی ای لحظة لدرجه ان اطلق علیه رفاقه کنیة هی « الیاد علی السیف » . « الساد علی المنف » . « المنف » . « الساد علی المنف » . « الساد علی » . «

ولا يعرف التفاهم ، ولا الدبلوماسية ، وبهاذا المنطق الضارم بالدا في استعادة ممتلكات الامبراطورية ، ولذا أطلق عليه لقب مستعيد المالم (الروماني) restitutor urbis.

كانت المهام التى تنتظر أوريليانوس كثيرة ومعقدة . فكان عليه حماية جبهة الدانوب من العدوان ، وحدود ايطاليا الشمالية م ن الغزو ، وقبل كل هذا وذاك أن يستعيد للامبراطورية ولاياتها في الشرق والغرب ، كما كان عليه أن يوجد حلولا متعددة للمشاكل السياسية والاقتصادية وعلى رأسها اتقاد النظام النقدى للامبرطورية من الفونى .

بدأ أوريليانوس بتطهير ايطاليا - قلب الامبراطورية - من خطر البرابرة الشماليين . وبينما كان الامبراطور في طريق عودته الى روما من منطقة الدانوب سمع عن غزو قبائل الوندال Vandals وقبائل الصرب Sarmatians الدانوب سمع عن غزو قبائل الوندال Panonia وقبائل الصرب المسملة المهاجمون وطلبوا السماح لهم بالعودة من حيث أتوا ، ووافق اوريليانوس على ذلك بعد تجنيد عدد من فرسانهم في الجيش الامبراطورى، وقبل أن يستريح من عناء هذه المعركة وصلت الانباء أن قبائل الجوثونجي وقبل أن يستريح من عناء هذه المعركة وصلت الانباء من الشمال وحاصرت (Juthungi) احدى القبائل الالمانية هاجمت ايطاليا من المسمال وحاصرت ميلانو . وعند سهل البو لاقاهم أوريليانوس في عدد من المعارك الصغيرة كسب بعضها وخسر الآخر منها ولكن في النهاية نجح في ردهم الى ما رداء الدانوب .

عندئد اضطر اوريليانوس الى العودة الى روما ليقضى على الفتنة التى احدثها بعض اعضاء السناتو والمشرفون على دار سك النقود ، وكان هؤلاء قد اعلنوا احتجاجهم على ما لصابهم من خسارة شخصية بسبب قرار اوريليانوس بوقف سك النقود ذات القيمة الغضية المخفضة ، وكان هؤلاء المسؤلون قد الروا من وراء تؤوير العملة ، وازاء ذلك اضطر اوريليانوس الى اغلاق دار سك النقود كخطوة اولى نحو اصلاح نظام النقد من اساسه ،

وفي روما لاستظ أوريليانوس-أن تحصيفات روما القاربعة منذ حروب المائينال تد أهملت ٤- وامتدت المدينة الى ما رواء هماه التحصيفات ٤ ولذا أمر في عام ٢٧١ م بسناء سور-ضخم حول ألما نقد طوله ألمنى عشرة ميلا وارتفاعه عشرون قدما وسمكه أتنى عشرة تمانا ويتنظله شبسانية عشرة بوابه وسمانية عشرة بوابه وسمانية عشرة بالماء روما في المستقبل،

ونظراً لضحامة هذا المشروع فلم ينتهى العمل فيده الا بعد وفدد

#### الانسحاب من داكيا:

وبنظرة ذكية لاحظ أوريليانوس آنه لافائدة من الاحتفاظ بسولاية داكيا لضعف تحصيناتها ، ولبهاظسة الحشود العسكريسة على حدودها مما يقوق طاقة الامبراطورية ، فقرر الانسحاب من داكيا ، وهجر سكسانها الرومان واوطنهم في ولايات بانوبيا وميسيا وثراكيا التي اصبحت شب مهجورة بمد هجمات القوط ، وبذلك وفر شطرا كبيرا من قواته ليستخدمها في جبهات اخرى ، فضلا على أن تقصير الخط الدفاعي للامبراطورية خلق خطا جديدا اقصر ولكن اقوى .

## الحرب ضد زاويا ماكة تدار : ١٧/٢ م

وبعد أن أمن ايطاليا من خطر الوندال والجوثونجي ، وبعد أن أمن ولايات الناء بندا أورا انوس مشروعه الخاص باعادة غزو الشرق الأوسط واعادته إلى حوزة الإمبراطورية . ولم يكن العدو في هذه المرة الفرس بل الملكة سبتيميا زنوبيا ، تلك الملكة الفاتنة الذكية والطموحة وسيدة دويلة بالمورا ، وكانت زنوبيا لا تقل عن الملكة البطلمية كليوباترا ذكاء وارادة وطموحا ، بل كانت تفوقها جمالا وجاذبية ، واكثر من هذا أدعت أنها من سلالتها ، ولهذا نظرت إلى مدينة الاسكندرية على أنها المدينة الام من سلالتها ، ولهذا نظرت الى مدينة الاسكندرية على أنها المدينة الام الابهة و فخفخة الشرق وبوهيميته ، كما بسطت رعايتها على الفنانين والادباء والباحثين واتخلت من الاديب الشهير لونجينوس مستشارا خاصا لها ، وأغاب الغل أنه نفس الاديب الشهير صاحب المؤلف البلاغي الخالد « عن وأغاب الغل أنه نفس الاديب الشهير صاحب المؤلف البلاغي الخالد « عن الرقاء (البلاغي) « مهده المختارات البلاغية إلى أحد كتاب عصر المسيحية المفمورين .

انتهزت زنوبيا فرصة انشفال اوريليانوس فى حماية إيطاليا والدانوب من خطر الدانوب فانفصلت بدويلتها الصحراوية عن الامبراطورية الرومانية، وبدأت فى خلق نواة لامبراطورية شرقية تملأ الفراغ الرومانى فى الشرق الاوسط، وبدأت توسعها غربا حيث استفلت فرصة نداء وجهه اليها احد المعجبين بها فى الاسكندرية واسمه تيماجينيس Timagenes ، فسارعت بارسال وزيرها القوى زابداس Zabdas ، واحتلت مصر الوسطى 4 وكانت قواتها فى طريقها لاحتلال مدينة الإسكندرية بعد انتصارها على قوات

الوالى الرومانى بروبوس عند حصن بابيلون، وقد اعيد حديثا نشر وثيقة بردية عثر عليها فى البهنسا (اوكسيرينخوس) فى مصر الوسطى ، يعتقد انها الخطاب الذى كان يزمع ابنها وابلاثوسوهباللات القاءه عند مدخل مديئة الاسكندرية مانحا أهلها الوعود والامتيازات والامانى التى كانت تجيش بها صدور شعب الاسكندرية ، ولكن لم يقدر لهذا الامير الشاب أن يحتل هذه المدينة ، كما توسعت الملكة شرقا حتى شمال بابل ، وشمالا فى آسيا الصغرى .

وازاء تهديد سقوط مصر كلف الأمبراطور اوريليانوس بروبوش واليهعلى مصر للدفاع عنها ، بينما تقدم هو بقواته صوب آسيا الصغرى ودخل سوريا حيث رحب به السكان الاغريق هناك .و.ترب انطاكية (Antioch) على نهر العاصى (Orontes) التحم بقوات الجيش التدمرى وفرسانه المسلحين ونبالته الراكبين ذوى المهارة العالبة ، فهزمهم وتقدم صوب حمص (Emesa)حيث التحم مع جيش تدمري آخر تعداده سبعين الف مقاتل ، وحقق اوريليانوس انتصاره الثاني رغم ظروف الصحراء الصعبة والفريبة ، فضلا عن خطر البدو ، وتقدم ليحاصر مدينة بالورا ذاتها ، والتي كانت تقع على بعد ثمانية عشر ميلا من حمص ، وقاومت المدنبة الحصار الروماني بعناد شديد ، وأخيرا حاولت زنوبيا الهرب الى بلاد الفرس ، ولكنها وقعت اسيرة في ايدى قوات أوريليانوس ، واستسلمت المدينة عام ٢٧٢ ميلادية والقي القبض على وابالاثوس ووجهماء قسومه وارسلوا جميعا مع زنوبيا الى روما ، وقد نجحت زنوبيا في تبرئة نفسها بالقاء اللوم على مستشارها لونجينوس ورفاقه بأنهم هم الذين أوحوا اليها فكرة تحدى الامبراطورية ، فاقتنع الامبراطور بدلك ، وانتحر لونجينوس ، وعامل الملكة وابنها معاملة رقيقة كريمة ، كما حرص على العفو عن شعب المدينة ، وتركهم لشائهم بعد أن وضع حامية صغيرة فيها ثم غادر سوريا عائدا الى أوروبا .

بينما كان اوريليانوس منهمكا في معركة شرسة سع قبائل الكابى في الدانوب في نفس العام ، جاءت اليه الانباء بأن اهل بالمورا قد ثاروا وذبحوا الحامية الرومانية ، وبسرعة خاطفة عاد اوريليانوس الى سوريا عام ٢٧٣ م وبطش بالمتمردين والسما رهيبا ، اذ لم يني ي غضبه حتى النسساء والاطفال ، وأمر بنهب كل ثروات المدينة ونقلها الى رودا ، وهدم اسوارها وحصونها ، وشنت أهلها ، وحولها من مدينة عقيمة الى قرية صحراوية مهجورة لا ترال المرالاليا باقية حتى الوم ، وفي امس الوقت قام اتصار اللكة التدمرية بثورة في مدينة الاسكندرية عام ٢٧٣ وقطعوا القمح المصرى

هين دوماً ، وبسرعة اتمع اوريليانوس هذه التورة بمنف ودمر احراء كبيره مدينة الاسكندرية (١) .

# استعادة بلاد الفال ٢٧٣ ـ ٢٧٤ م :

اعاد اوريليانوس بلاد الفيال إلى الامبراطورية الرومانية بمجهود يسير لانه هاجمها في الوقت المناسب ، فبعد اغتيال الثيائر بوستوموس Victorinus تولى عرش الغال ملك اسمه فكتورينوس snumpsod ومن بعده تيتريكوس Tetricus ، وكان هذا الأخير شخصا طببا ضعيفا ، فشل في طرد القبائل الالمانية المتسللة ، كما فشل في السيطرة على قواته الثائرة ، وكان غير راض في قلبه على انفصال بلاد الفال عن الامبراطورية ، ولهذا استقبل تحريض المتطرفين الغاليين باعلان الحرب على الامبراطورية ببرود شديد ، ويقول البعض أنه كان على صلة بأوريليانوس نفسه ، وربما هو الذي دعاه عام ٢٧٣ أو ١٧٤ ألى اعاده غزو بلاد الغال وعبور الالب اليها من ايطاليا ، وعند مدينة « شالون » (Chalons) أرغمته قواته على دخول أول مواجهة مع أوريليانوس ، وسرعان ما هجر هذه القوات واستسلم الى الامبراطور الروماني ، وتحقق بذلك النصر الكامل للامبراطور أوريليانوس ، وعادت بلاد الفيال وبريطانيا الى حوزة الامبراطورية أوريليانوس ، وتحققت الوحدة والاستعادة الكاملة لروما على ولايتها في الفرب والشرق .

وعاد اوريليانوس ليحتفل بنصره الكبير ، ولكى يعرض على الناس اثنين من كبار اعداء الامبراطورية هما زنوبيا ملكة تدمر وتيتريكوس امبراطور الفال ، ولكنه عامل اسيراه بكرم وعطف ، اذ عين تيتريكوس مفتشا على منطقة لوكانيا بجنوب ايطاليا Corrector Lucaniae ، بينما منح زنوبيا فيلا جميلة في منطقة تيڤولي (Tivoli) وضمن لها اعاشة راقية حيث تزوجت في النهاية من احد شيوخ السناتو ، واعترافا بمجهود

<sup>(</sup>۱) كانت زنوبيا اول من اعترفت بالأمبراطور كونتللوس Quintillus كخلبغة الامبراطور الراحل كلاوديوس القوطى كما انها عارضت استيلاء اوربليانوس للعرش وربما كان ذلك سبب الخلاف . .

cf, Stark, op. cit., pp. 295-300.

<sup>(</sup>۲) وقد دمر حى Brucheion اغنى وارتى احياء الاسكندرية خلال سبحق هده الثورة . . . Milne, op. cit p. 76

اوريليانوس في اعادة الوحدة الى الامبراطورية فقد منح لقب مستعيد العالم ( لروما ـ) Restitutor Orbis وسك الامبراطور هذا اللقب على العملة التي حملت اسمه وصورته (۱) .

#### الاصلاح الاقتصادى:

وفي عام ٢٤٧ م شمر أوريليانوس عن ساعديه للعمل من أجل أصلاح الاقتصاد المنهار ، وكانت رأس الازمة هو اعادة نظام النقد الى وضعه الطبيعى ، فقد كانت العملة الرومانية قد مرت بسلسلة من الانكماش والتخفيض في القيمة منذ عام ٢٦٧ م لدرجة أن استخدم الدينار الروماني كعملة نقدية كان قد توقف تماما ، وأصبح الناس يستخدمون الدينار الروماني الفديم والدينار الانطونيني بالوزن أو الوزن الاجمالي (كيس واحد لكل ١٣٢٥ وحده نقدية من فئة الدينارين ) . ولكي يوقف تضخم الدينار أمر أوريليانوس بتخفيض قيمة الدينار الانطونيني (Sesterces) من ثمانية ستركيس واحد ، حتى يجعل قيمة الدينار يتنا م وارتفاع الاسعار التي بلغت تسعة أضعاف ما كانت على عام ٢٦٧ م ويشك علماء الاقتصاد عما أذا كان هذا الاجراء قد نجح في وقف التضخم النقدي بالفعل .

ولكى يمنع التلاعب فى تزييف العملة امر بأغلاق دور سك النقود. المحلية والفى دار السك المركزية التى كان يشرف عليها السناتو فى روما 6 وكان هذا الاجراء ضربة قاصمة للاستقلال الذاتى للمقاطعات الرومانية والى امتيازات واشراف هيئة السناتو التقليدية على المالية العامة .

ولكى يخفف من وطاة الفلاء على الناس امم أوريليانوس المخابز وجعلها تحت الاشراف المباشر للدولة ، حتى يوقف التلاعب في رغيف العيش وجعل الدولة تبيع القمح المسعر لنقابة المطاحن والمخابز العامة . تحت شروط معينة ، وحدد ثمن الرغيف ، وتحت الحاجة الماسة والنقص في كميات القمح الفي نظام توزيع القمح المسعر واحل محله توزيع رغيفين من الخبز يوميا لكل مواطن بالغ ، الى جانب كميات أخرى من التموين مثل الزيت والملح ، اللحم والنبيذ ،

E.W. Merten: zwe Herrscherfeste in der Historia Augusta (!) Untersus chungen zu den pompae der Karser wahn nus und er erdianus. Antiquitas, Reihe 4 Band 5, Bonn. R. Habelt, 1903.

كما سار اوريليانوس على نهج الكسندر سيفيروس وحمل ألى نقابات المهنيين والعمال انتى لها علاقة بنقل او تخزين او صناعة او تهاييم المعلمة والمواد التموينية الاخرى ـ تحت الاشراف المباشر للدولة . وبذلك حونها من نقابات ذات تأثير على حياة الناس الى وكالات حكومية للخدمات العامة ، ويجب أن نضع في الحسبان أن الاتجاه نحو السيطرة البيروقراطية للدولة على مصادر الحياة الانتاجية والاقتصادية فيها ليس ضربا من ضروب الاشتراكية لان المفهوم لكلمة اشتراكي لم يكن معروفا في العصور القديمة ، بل أن الكلمة ذاتها ونظامها من خلق العصر الحديث ، ولان الاقتصاد القديم أن يكن لاراسماليا ولا اشتراكيا بالمفهوم الحديث ولان لكل عصر السلوية الاقتصادي والسياسي الخاص به .

#### اوريليانوس وعبادة رب الشمس الواحد الذي لا يقهر:

وكما اقتنع اغسطس أن ابوالرز هو الذي حارب بجواره في اكتيوم اقتنع اوريليانوس بأن رب الشمس الذي لا يقهر Sol Invictus هو الذي نصره على تدمر ولهذا بني له معبدا كبيرا واوحى الى الناس انه الرب الحبي للامبراطورية وكان رب الشمس هو رب سورى وبالتحديد رب مدينة حمص Elagabalus القديمة وهو ايلاجابالوس Elagabalus ومن الواضح أن اوريليانوس لم ينقل العبادة السورية في شكلها الكهنوتي الآرامي نصا وروحا كما فعل الامبراطور (۱) المعروف باسم ايلاجابالوس بل قدمها في شكل روماني وجعمل لها هيئة من الكهنة السيناتوريين للأشراف على عبادة الرب الجديد للامبراطورية الرومانية وصورة على الذي يمكن أن يتحد مع أي رب آخر ويدخمل في عبادة وحدة .

ان اهتمام الإمبراطور بعبادة الرب الاوحمد قرص الشمس الذي لا يقهر يعكس الاتجاه نحو السلطة المطلقة والمؤلهة للامبراطور الذي سك عملته تحمل لفظ « المولود سيدا وربا » Dominus et Deus natus ، وهي عبادة يرجع جذورها الى مصر منذ ايام الفرعون اخناتون ، بل أن بطليموس الخامس حاول تطبيق عبادة واحدة على الناس متأثرا بفكرة الفراعنة : ثم هجرت عبادة آتون قرص الشمس في مصر ، ولكنها انتقلت الى الشرق الاوسط القديم ، ومنها طور العبرانيون صورة يهوة ، وطور السوريون القدماء والفينيقيون صورة رب الشمس الذي لا يقهر Sol Invictus ،

Theodore Optendrenk: Die Religionpolitik des Kaisers Elgabal in (1) Spiegel der Historia Augusta, diss. Bonn 1968.

وظل هناك حتى تلقفته الامبراطورية الرومانية في التجاهها الجديد نصو تركيز السلطة المطلقة الدينية في شخص الامبراطور ، ولكي تساير الاتجاه العام نحو وحدانية الارباب المختلفة ، وكذلك نحو اتجاه العصر نحو العالمية Cosmopolitanism ، ولقد ادى نجاح هذه العبادة الى اندثار الآلهة القومية الرومانية القديمة ، واكتساح عبادات الشرق وشعائره للولايات الغربية وخاصة ايطاليا ، وبداية قبول الوحدانية الاتجاه نحو الوحدانية الاتجاه نحو الوحدانية الربانية ظهر مع ظهور الاتجاه نحو السلطة المطلقة اللاباطرة المتأخرين بصورة تذكرنا بسلطة فراعنة مصر القدامي ، أول من وضعوا بدور التوحيد في شكل قرص الشمس الذي يسطع على الكون باسرة ولا يدانيه في القوة أحد ، وهدو في نفس الوقت الواحد الذي وكوريا له منكل أله (Solus et non Similis est).

#### اغتيال اوريليانوس ونهايته:

وبالرغم من هذه الاعمال العظيمة التى قام بها اوريليانوس الا انه لم ينج من المصير المحتوم الذى آل اليه جميع اباطرة القرن الثالث الميلادى ، اذ اغتيل على يد كبار الضباط بعد أن ضللهم أحد المقربين اليه بأن الامبراطور ينوى أعدامهم ، وسارع كبار الضباط بالاجهاد على الامبراطور قبل أن يتخلص منهم وذلك في مدينة كاينوفروريوم (Caenophrurium) بين بيزنطة وبيرنثوس وذلك في خريف عام ٢٧٥ م ، ولما علم هؤلاء الضباط بالحقيقة سادهم الالم والحزن وحاولوا التكفير عر جريمتهم ولكن الوقت كان متأخرا .

#### الامبراطورتاكيتوس ( ٢٧٥ - ٢٧٦ ):

وتكفيرا عن ذنبهم واسفهم ترك قادة الجيش للسناتو حرية اختيار الامبراطور الجديد ، وبعد تردد ومراوغة اختار السناتو رئيسه الكهل ماركوس كلاوديوس تاكيتوس Mareus Claudius Tacitus ، وكان في منتصف الحلقة الثامنة من عمره ، ولم يكن هذا الشيخ الكهل مستعدا لقيادة الجيوش ، فقضى فترة حكمه التي لم تتجاوز سستة اشهر مركزا على عوده مجد السابو انقديم الذي انبرق وساء من جديد ، ولكن سرعان ما حدث الدكس وانتهت فترة مجد السناتو تشهاب ضاء وهنا وخمد عندما ستل تاكيتوس صريعا نتيجة لؤالى ام سا بعض الضباط.

# الامبرأطور بروبوس Probus. ۱۲۷۲ – ۲۷۲ ع):

وبعد اغتیال اخیه تاکیتوش اعلن فلوریانوس Florianus نفسیه امبراطور واستولی علی العرش وعلی الامبریوم دون آن یاخید لا رای القوات ولا رأی السناتو .

ولكن قوات الشرق الاوسط سارعت واختارت قائدا معروفا في مصر وسوريا وهو ماركوس اوريليوس بروبوس Marcus Aurelius مصر وسوريا وهو ماركوس اوريليوس بروبوس Probus وكان بروبوس جنديا قديرا من اصل الليرى مثل اوريليانوس ، بل كان يفوقه ذكاء وثقافة ورغبة في اصلاح لامبراطورية واكمال المشوار الذي بداه اوريليانوس وهو جمع شتات الولايات وتوحيدها في حوزة الامبراطورية ، وحماية السلام باعادة النظام والامن الى جميع الولايات ، بما أن شاع خبر اختيار قوات مصر وسوريا لهذا القائد حتى تمردت قوات مفوريانوس وفتكت بسيدها قبل أن تمر ثلاثة شهور على حكمه ، وبدا بروبوس في تنفيد مخطط الاصلاحي الكبير من أجل السلام والوحدة بعد أن تخلص من منافسه فلوريانوس .

بدا بردبوس بتحرير بلاد الفال من عدوان الفرنجة والالمان اللين استغلوا مقتل اوريليانوس فهاجموا الولاية باعداد غفيره واستولوا على سبعين مدينة وخربوا مساحات شاسعة من الحقول الخضراء ، ولم يمض عام على توليد حتى سار بروبوس ليستحق هؤلاء المفيرين ويقضى عليهم بالآلاف ، ويطرد الباقين الى ما وراء الراين شمالا .

ثم أقام ساسلة من الحصون على ضفاف الراين الشرقية في مواجهة المدن الرومانية الواقعة على الضفة الفربية لهذا النهر ، كما انه نجح في تجنيد ستعشرة الفا من الجرمان للخدمة في جيش الامبراطورية ومنذ ذلك التاريخ بقيت بلاد الغال ولاية سسالمة هادئة فيما عدا حركتا تمرد سحقها بروبوس بقسوة منقطعة النظير .

وفي عام ٢٧٨ ميلادية طهر آسيا الصفرى من قطاع الطرق ، كما طهر بانونيا ( النمسا والمجر ) من خطر الوندال واوطن على حدود ثراكيا القبائل السكيثية Scythians وقبائل الباستارناى Bastarnae التى طردها القبوط من موطنها الاصلى في جنوب الروسيا ، واقام عددا من مستوطنات الجنود المسرحين في آسيا الصفرى ، وجعلها مناطق تجنيد يجند منها الشباب للخدمة في الجيش الروماني ، كما قام بطرد قبائل يجند منها الشباب للخدمة في الجيش الروماني ، كما قام بطرد قبائل البشارية Blemmyes التي هاجمت مصر من السودان وتوغلت حتى

فريف وبطلمية ( المنشاة ) شمالا (١) .

وعلى النقيض من اوامر الامبراطور دوميتيانوس بالحد من زراعة الكروم والانساح لزراعة القمح سواء في ايطاليا او الولايات امر بروبوس بالاهتمام بزراعة الكروم خاصة في مناطق الدانوب وبلاد الفال وحتى في بريطانيا و واستغل جنوده في أوقات السلام للعمل في تجفيف البرك والمستنقعات وزراعتها بالكروم ، وفي تطهير الترع ، وشق قنوات الرى والصرف ، وبناء الطرق ، مما أثار عليه حنق رجاله الذين أرهقوا من كثرة العمل ومن النظام الحازم ، وسرعان ما انتشر خبر بأن القوات في رايتيا Rhaetia قد ثارت ، وهتفت بقائد الحرس البرايتورى ماركوس أوريليوس كاروس أمبراطورا ، و لم تمض أيام حتى ثارت القوات على بروبوس واغتالته وهي لا تدرى أنها اغتالت واحدا من أعظم القادة كفاء واخلاصا للامبراطورية وفي وقت هي في اشد الحاجة اليه .

# الامبراطور كاروس ووالده كارينوس ونومريانوس ( ٢٨٢ - ١٨٥ م):

کان الامبراطور الجدید کاروس Carus جندیا محترفا من اصل اللیری ، ونظرا لکفاءته وشجاعته فقد ارغمته قواته علی قبول منصب الامبراطور رغم انفه ابان حیاة سیدة الامبراطور بروبوس ، وقبل کاروس ذلك مضطرا ، ولکنه اصدر عشیة تولیة قرارا بتعیین ولدیه کارینوس دلک مضطرا ، ولکنه اصدر عشیة تولیة قرارا بتعیین ولدیه کارینوس کارینوس دوماین السختاس الله الله بدرجیة قیصر ، وعیین کارینوس لحکم وحمایة ایطالیا وبلاد الفال ، اما نومریانوس فقد اصطحبه معه فی حملة نحو الشرق التی بداها عام ۲۸۳ بعد هزیمة قبائل القادی می حملته نحو الشرق هو سحق الفرس ، وبالفعل تمکن من عبور الفرات ، واستولی علی کتیسیفیون الشرق هو سحق الفرس ، وبالفعل تمکن من عبور الفرات ، واستولی علی کتیسیفیون علی سلیوکیا Seleucia ، ثم عبر دجلة واستولی علی کتیسیفیون علی سلیوکیا کولان نجاح هذه الحملة توقف لموت الامبراطور الفامض والمفاجیء ، وقد اشیع أن صاعقة هبطت علیه فقتلته ، ولکن من المؤکد ان یکون مقتله قد دبر علی ید قائد الحسرس البرایتوری آبر Arrius Aper

وعلى أثر ذلك اجتمع مجلس القادة لاختيار امبراطور جديد متجاهلين اعلان الاكبر كارينوس لنفسه امبراطورا ، لانه كان شريرا . ولم

J.G. Milne, op. cit., p. 76.

( ٢٥ – تاريخ الامبراطورية الرومانية )

يختار المجلس آربوس آبر ، بل اختار قائد الحرس الخاص للامبراطور الراحل ، وكان اسمه ديوكليس Diocles المعروف باسم ديوقليديانوس Diocletianus واول عمل قام به ديوقليديانوس كان اعدام قائد الحرس البرايتوري آربوس آبر بنفسه .

لكن كارينوس لم يعترف بدقلديانوس امبراطورا ، وقاد قواته ضد قوات الشرق ، وعند سهل مارجوس (مورافيا) التقى الجيشان ، ودارت معركة رهيبة كاد كارينوس ان ينتصر فيها لولا طعنه خنجر مسموم صنعه احد الترابنة الذين اغتصب كارينوس زوجته ، عندئد اضطرت قواته الى قبول ديو قليديانوس امبراطورا عام ٢٨٥ م . ولم تدر هذه القوات انها اختارت اعظم الاباطرة جميعا لاكمال العمل الكبير الذي بدأه الاباطرة الألليريون العظام .

# نظرة شاملة على أوضاع الامبراطورية قبل تولى ديوقلديانوس: (١) بداية الصراع بين السيحية والدولة:

ما أن اقترب منتصف القرن الثالث المسلادي حتى كانت الكنيسة الرومانية قد ازدهرت ، واصبح لها شعب يشمل كل الطبقات وكل الحرف، ووجدت الديانة الجديدة صدى أقوى بين الطبقات الدنيا والوسطى في المدن الرومانية ، وكانت ديانة شرقية أكثر منها غربية ، كما أن قادة العقيدة الحديدة كانوا من رجالات الفكر والادب ، ونلاحظ أن الكنيسة في القرن الثالث غيرت سياستها المكرة الخاصة بمملكة الله المعزولة عن الواقع ، ويدأت تشارك وتلعب دورا في المجتمع . كما أن أعداد المسيحيين تزايدت لدرجة راحت تقلق بال الدولة ، لأن المسيحيين في نظرهم كانوا خونة وسليين ، وخارجين على عبادة الدولة ورافضين لحرق البخور أمام تماثيل الامبراطور رمز الامبراطورية : وتشكلت الجماعات المسيحية تحت قيادة الاساقفة ، مكونة كيانا مستقلا داخل الدولة ، وبالرغم من أن قادة المسيحية كانوا على استعداد للعم الامبراطورية معنويا الا أنهم حرموا على أبنساء عتيدتهم المثداركة في الخدمات المدنية والعسكرية للامبراطورية ، رغم أن ان هذا الحظر لم بطبق بحدية بين السبيحيين ، وازاء عنا الموقف نظرت اللولة الى المسيحيين على ابه اعداء اللولة ، والقوا عليهم مستولية التدهور والفشل والتي فسروها على أنها غضب من ألهة روما التديمة بسبب أهمال عبادتها (١) والسماح للدبانات الجديدة بفزو الامبراطورية .

cf. Le Declin du caonde antique 284-010 A.D. traduit par A. Sevandoni Dupavae (Histoire de l'Europe, t. 1). Paris, Sircy 1970, p. 12 ff.

اه آرل المسلهاد للمسيحيين على يد ماكسيمينوس " واللي انتشار هده سب مجرده على القيادة الكهنوتية والقي عليها مسئولية انتشار هده المقيدة الجديدة ، ولكنه لم يضطهد اتباعها ، بل حصر باضطهاده في دائرة معينه سواء في روما ام في فلسطين ، وبعد موته عام ٢٣٨ م اعيدت سياسة تراجان وهي حرية العقيدة للجميع ، وتمتعت الكنيسة بأزهي عصورها ابان حكم فيليب العربي ، ولكن هذا الازدهار لم يكن سوى الهدوء الذي يسبق العلصفة .

ثم بدأ ديقيوس عام ٢٥٠ - ٢٥١ تطبيق سياسة الإبادة الجماعية للمسيحيين ، ففي عام ٢٥٠ م اصدر قراره الشهير للناس بتقديم القرابين الوثنية علنا لالهة اللهولة وللامبراطور ، والحصول على سك بذلك من الجهات المسئولة ، وجعل الموت عقوبة لمن يرفض ذلك . وكان هذا الاجراء على وشك من هدم وتشتيت سلطة وشعب الكنيسة ، لأنه كان موجها ضد السلك الكهنوتي وضد الاتباع على السواء ، وكان الأضطهاد الثالث على يد قاليريانوس ٢٥٧ ــ ٢٥٩ م . الذي سار على نفس طريق ديقيوس حيث اصدر حظرا على تجمعات المسيحيين واغلق مقابرهم وفرض عليهم تقديم الشعائر الوثنية ، وفي العام التالي لحكمه اصدر قرارا بمحاكمة الاساقفة والكهنة والشمامسة وبعل عقوبة معينه لكل واحد حسب موقعه الكهنوتي اذا ما أصر على التمسك بالعقيدة الجديدة . ولكن اضطياد قاليريانوس كان محدودا وانتهى بمأساة هزيمته وأسره على يد الفرس عام ٢٥٩ م وبالرغم من أن المسيحية نقدت بعضا من عبادها سواء بالعودة الى الوثنية خوفا من الموت ، أو بالموت بسبب الثبات على العقيدة ، الأأنها نهضت من هذا الاضطهاد اقوى مركزا وتأتيرا وعلى حد القول « كان دماء الشهداء هن بذور العقيدة » .

وعندما "رأى جائلينوس الحكم الني كل ما فعله قاليريانوس وسبح للمسيحيدين بالعودة الى اقامة الشمائر ودفن الوتى واوقف عمليات الاضطهاد وتمتعت الكنيسة بالهدوء والسلام طوال الفترة من جاللينوس حتى دير فليديالوس .

# (ب) توقف المؤسسات وأجهزة الحكم التي وضع الماسها اغسطس:

مان النظام الذي وضعه أغسطس لحكم الامبراطورية وذلك في الفترة ما بير ٢٣٥ ـ ٢٨٥ وكان آخر مسمار دق في نعش هذا النظام هو الفاء

سلطة السناتو كعامل مؤثر في رسم سياسة البلاد ، وكهيئة تمنح الامبراطور السلطات التي يحكم بها ، وحرمان اعضاء السناتو من الوظائف العسكرية والى حد كبير من الوظائف الادارية الخاصة لحكم الولايات ، وكان هذا في الحقيقة اتجاها تدريجيا نتج عن المواجهة الحتمية بين الإباطرة والسناتو ، وبالرغم من هذا فقد لعب السناتو ادوارا نشطة في بعض الاحيان ، مثل اعترافه بجورديانوس الاول وابنه جورديانوس الثاني اباطرة بالرغم من وجود الامبراطور ماكسيمينوس حيا ، ولما قتلا أعلن السناتو انهما مؤلهان (Divi) وعين مكانهما آخرين هما بالبينوس وبوبينوس ، ولكنه فشل في حمايتهما من غدر ضباط الحرس البرايتوري الذين ارغموا السناتو على الاعتراف بجورديانوس الشالث الذي كان لا يزال طفلا (حتر ٢٣٨ م ) .

وبعد موت اوريليانوس طلب الجنود من السناتو اختيار الامبراطور الجديد ولكن السناتو تباطىء لولا اصرار الجنود على ذلك فاضطر السناتو الى ترشيح تاكيتوس اكبر اعضائه سنا امبراطورا . وفى الحقيقة لم يكن للسناتو اى قوة للمطالبة برد الاعتبار اليه ووقف تعدى الامبراطور على سلطاته الا باعلان السخط مثلما فعل مع جاللينوس وأوريليانوس .

وبالرغم من أن تاكيتوس عمل على رد الاعتبار للسناتو الا أن ذلك لم يدم طويلا على يد الاباطرة الآخرين .

ولكن من الجدير بالذكر أنه حتى عصر كاروس كان الإباطرة يعترفون بحق السناتو في الانعام عليهم بالسلطات اللازمة للحكم مشل الامبريوم والتربيونية وغيرها من ألقاب الشرف بصرف النظر عما أذا كان السناتو يفعل ذلك مختارا أو مطاعا ، أما كاروس فقد أعلن حقه في الامبريوم بمقتضى أعلان الجيش له أمبراطورا ، وأخبر السناتو بهذا القرار من باب العلم بالشيء فقط .

وعندما جاء ديو قليديانوس حدى حدو كاروس ، وبالتالى اصبح منح الامبريوم من اختصاص الجيش وسحب هذا الحق من السناتو ، وقد صاحب ظاهرة عجز السناتو عن منح الاباطرة السلطات الخاصة بالحكم ظاهرة اخرى وهي تضخم شخصية الاباطرة حتى اصبحوا آلهة ، ويحملون نفب اله وكان اوريليانوس نفب اله وكان اوريليانوس أول من طبق هذا الاتجاه ، حيث اعلن انه « رفيق هرقل » ، بل وارندى الاكليل القدس رمز السلطة الالهية في العالم القديم . د. حدى خلفاؤه

حدوه . واصبح الامبراطور يحكم معتمدا على موظفيه البيروقراطيين وجنوده الاجانب وجواسيسه الفاسدين والمرتشين .

## (ج) ازدهار طبقة الفرسان:

كان هدف جاللينوس من حرماناعضاء السناتو من الوظائف العسكرية والى حد كبير من حكم الولايات هو اتاحة الفرصة لعناصر اكثر كفاءة وقدرة من رجال طبقة الفرسان . فمنل عصر هادريانوس وخلال عصر آل سيفيروس كان على رجال السناتو والفرسان أن يختاروا بين العمل في المجال العسكرى أو المدنى ، ولكن ابان ازمة عام ٢٥٠ م اعطى الاولوت لشفل المناصب العسكرية لمن كان مجالهم الاصلى عسكريا وبالتالى فضر جاللينوس الفرسان لانهم جميعا جادوا من تحت السلاح ، وكانت هده الفكرة موجودة حتى منذ عصر اغسطس لانه نفسه اختار "يادة الفرن الرومانية فارسا وليس عضوا من السناتو وكان هذا وضعا جديدا (۱) ، وقلده سبتيميوس سيفيروس القيادة بالنسبة للفرق الجديدة الثلاث التي أوجدها. وفي عصر جاللينوس أصبح جميع قادة الفرق من الفرسان، كماأحل جاللينوس رجال الفرسان محل مندوبيه من رجال السناتو ilegati لحكم الولايات السيناتورية ، ومنح هؤلاء الحكام الجدد لفظا جديدا هو الرؤساء (praesides) معتمدا على سابقة تسمح بأن يحل الفرسان مؤقتا محل اعضاء السناتو لحكم الولايات السيناتورية ،

وحدى خلفاء جاللينوس حدوه بالرغم من بقاء عدد ضئيل من اعضاء السناتو ممن بقوا يحكمون الولايات عند مجىء ديوقلديانوس الى الحكم . كما صاحب ذلك تعيين امناء Curators للاشراف الادارى على مقاطعات ايطاليا كبداية لتقسيمها الى مناطق ادارية . كما صاحب ذلك أيضا ازدياد سلطات قائد الحرس البرايتورى الى درجة وضع اللوائح والقوانين التى تتعلق بالعسكرية والجيش والضرائب الخاصة بها (annona) ولدرجة أن منصب قائد الحرس البرايتورى (prassectus praetorio) اصبح بمثابة الرجل التالى للامبراطور والخطوة قبل الاخيرة لاعتلاء العرش . وقد شغل الفرسان هـده الوظيفة دائما بالتالى كان معظم الاباطرة من رجال هذه الطقة .

<sup>(</sup>۱) ويتمثل ذلك في واليه على مصر الذي كان عادة من طبقة الفرسان وكان يقود الفرق الرومانية الثلاث المسكرة في مصر ٠

#### تطوير الجيش الروماني:

فشـل نظام الاستحكامات الدفاعية الثابتة الذى طبق ابان القرن التانى ولهذا لجأت الاباطرة الجدد الى ابتداع النظام الدفاعى المتحرك الذى كان متبعا فى عصر الامبراطورية المبكر ، وبذلك أوجدت قوات متحسركة Vexiliatones
الاستراتيجية . كما تحولت قوات الحدود الى ميليشيا limilanei واقيم خط دفاعى ثان لصد العدو اذا ما نجح فى اختراق الخط الدفاعى الاول .

كما شمل هذا التطور التسليح والتدريب . فمثلا أبطل نظام بناء المعسكرات المحصنة عند كل تحرك ، واستخدم الجلد السميك بدلا من الحديد بالنسبة لدرع الصدر ، واستخدم درع خفيف لليد : واهملت الاسلحة القديمة النقيلة مقابل حراب قصيرة وسيوف مثل التي كانت تستخدمها قوات الحلفاء (auxiliarii).

ومن انتطور الذى شمل الجيش اختفاء العنصر الرومانى الخالص او المتشبع بالروح الرومانية . واحسلال محله عنساصر من الولايات على قدر ضيّيل من الثقافة والتعليم الرومانى ، وبدلك هبط مستوى الجيش سواء من ناحية النظام او الحفاظ على التقاليد العسكرية ، او من ناحية التدريب او المهارة القتالية ، او من ناحيسة الولاء القومى نظرا لتزايد المرتزقة الاجانب . وفرض على الناس ضرائب جديدة مثل ضريبة التجنيد لمساعدة الاباطرة على دفع رواتب دؤلاء الجنود .

ظلت الفرقة الرومانية هي وحدة القتال ولكنه منذ عصر جاللينوس بدأ الاتجاه نحو تفضيل الفرسان كقوة قادرة على العمل وبدون معاونة انفرقة ، وكان نواة « فرق المفرسان » الفرسان المور والفرسان الذين كانوا يعملون مع الفرق وبدأ تجنيد فرسان جدد من دلماتيا ، وقلدوا الجيوش الأجنبية مثل نبالة بالمورا وفرسان الفرس ، واصبحت ميلانو هي قاعدة قدوة الفرسان ، واهتم أوريليانوس بالفرسان المسلحة (Cataphracterii) وزاد من عددهم لدرجة الهم أصبحوا على قدم وساق مع قوات الحرس البرايتوري ، وأصبح قائدها منافسا لقائد الحرس البرايتوري ، وأصبح قائدها منافسا لقائد الحرس البرايتوري المسلحة المرايتوري أن لم يكن قد تخطأه ، ويكفي أن نشير الى أن كلا من كلاوديوس القوطي وأوريليانوس صعدا الى العرش من موقع قائد الفرسان المسلحة .

وهناك عامل خطير طرا على الجيش الروماني في القرن الثالث وهو الاكثار من تجنيد الجرمان ليس في القوات النظامية legiones أو في القوات المساعدة والمتحالفة (Foederati) بل في الوحدات النظامية للقوات المساعدة numeri ونحن نعرف أن أوريلياتوس جند وحدات كبيرة من الوندال والقوط والالمان وفي ذلك الوقت أصبح لفظ دوكس (الدوق Dux) لقبا عسكريا يحمله كبار قادة الفرق والاسلحة والفرسان في النظام العسكري الجديد خاصة في المناطق العسكرية الجديدة في الولايات وعلى الحدود وخلاصة القول أصبح الاباطرة سجناء لقواتهم وأصبح هناك فجوة بين المواطنين المدنيين وقواتهم المسلحة ليس في الاماني القومية بل في العنصر واللغة والتقاليد والاهداف والوضع الاجتماعي والقومي .

#### التدهور الاقتصادى:

كان من الطبيعى ان يؤدى خطر الغزو الاجنبى والصراع المداخلى على السلطة الى انكماش المدن بعد تدهور الزراعة والتجارة والصناعة وضلا عن الدمار ، والنهب وقطع طرق المواصلات ، التى يحدثها المهاجمون والفزاة . كما ظهر لاول مرة النقص الشديد في الايدى العاملة سواء في الزراعة ، أم في الجيش بسبب الحروب والثورات الداخلية ، وبسبب تفشى الاوبئة التى اندلعت في فترات مختلفة ، ولكن النقص الاكبر كان في عدد العاملين بالزراعة التى هى المصدر الاساسى لضرائب الامبراطورية ودخولها ، لان ما كان يتبقى لهم بعد دفع أيجار الارض وضرائب الدولة لم تدرك أهمية الفلاحين كمصدر أساسى للدخل العام ، وأن من الضرائب المبرك التى كانت تثقل كواهلهم كانت تعيش فئات عاطلة غير منتجة من أمثال الجنود وغوغاء العاصمة وكبار الموظفين البيروقراطيين ، وأصحاب الضياع التى يؤجرونها بأسعار باهظة للمزارءين أو يستخدمون العمال الأجراء للعمل فيها حيث ارتبط هؤلاء الأجراء بالارض ارتباط الرقيق بأسيادهم .

وهذا هو نواة نظام الاقطاع الذى ساد فى القرن الرابع الميلادى وقد انعكس التدعور الاقتصادى فى فوضى نظام النقد الفضى ، ففى أيام الامبراطور جاللينوس لم يعد الدينار الانطونينى يحتوى الاعلى ٢٪ من نسبة الفضة والباقى كان برونزا ، واصبحت الدولة تسك الآلاف من العملات ذات القيمة الفضية المخفضة لتحل محل العملات القديمة بنفس النسبة الشرائية ومن ثم فقدت اهميتها فى التعامل التجارى ممما ادى الى الرتفاع الاسعار ارتفاعا باهظا ، ففى مصر مثلا حيث تساعدنا المصادر

الوثائقية على معرفة الدقائق من الامور ـ ارتفعت الاسعار ما بين أربعـة عشر وعشرين مرة عما كانت عليه في أول عصر الامبراطورية وبالتالي ارتفعت معها رواتب الجند . والسبب هو النقص في معدن الفضة وتدهور التجارة الدولية وزيادة النفقات الحربية وكلما انخفض دخل الامبراطور من الضرائب بسبب افلاس الناس وهجرتهم للاراضى كلما ازدادت الحكومة اصرارا على تعويض هذا النقص بالاصرار على جمع الضرائب العينية وفرض ضرائب جديدة ومجحفة ، كما استخدمت القوة في السيطرة على الولايات مما ساعد على تغلفل البيروقراطية والقهر العسكرى ، وهو شيء لم يكن معروفا في بداية عصر الامبراطورية ، ولكن اصبح شيئًا عاما ابان القرنين الثاني والثالث ، كما فرضت الدولة وصايتها على نقابات أصحاب الحرف وجِمعيات التجار وحولتها الى أجهزة لها ، بينما فرضت الخدسات المدنية بالامر على أبناء الطبقة المتوسطة في الاقاليم والولايات ، مما أدى الى تحويلها الى طبقة معدمة ، ولم تدرك الدولة مدى عواقب افلاس الطبقة المتوسطة ولكنها لم تكن تعرف ماذا تفعل للخروج من الورطة الاقتصادية والانهيار العام . صحيح أن أوريليانوس حاول أعادة نظام النقد الى حالة شبه طبيعة ، وكذلك حاول الامبراطور بروبوس اعادة تمليك الاراضي المهجورة الى ملاك جدد كما تكشف حفائر جامعة القاهرة في كوم أوشيم ولكن وجدت الدولة نفسها تفرض تسلطها على أصحاب الملكيات الصغيرة وعلى نشاط المواطنين الاقتصادي مما ادى الى شلل في النشاط التجاري والمهنى الحر ولجاً بعضهم الى صفوف الهاربين من الظلم من الموظفين والفلاحين والعمال وقطاع الطرق (١) . كما أن المصادرات المستمرة لاموال الاغنياء من أجل الانفاق على المشروعات العسكرية اضعف رؤوس الاموال العاملة وقضى عليها كما قضى على طبقة الأعيان في الريف وحولها الى طبقة معدمة .

#### اضمحلال الثقافة والفنون:

وقد انعكس الفقر الاقتصادى الذى ساد فى الفترة ما بين ٢٣٥ حتى ٢٨٥ ميلادية على الثقافة والفنون . ولم يجد لا الفن ولا الادب أحمد يشجعه ، ولذا لم يظهر فى هذه الفترة اى مواهب ادبية أو فنية الا القليل

<sup>(</sup>۱) وفي مصر صمحت التقاليد للفلاحين المصريين بالالتجاء الى المعابد هربا من ديون المدولة وظلم الحياة التعدادة المدولة وظلم الحياة المدادة التعداد المدولة الله المدادة الالتجاء ولم يجد الفلاحون الذين ضافت بهم الحباة صوى الالتجاء الى التلال والمستنقعات والادفال يميشور على قطع المدرق ونعب الله وحلق مشكلة جديدة وهي حمالة العرق ومحاربة قطاعها رحدا كلف الدولة نففات باحظة نضلا عن فشل هذا النظام معارا لمساد الحراء الكتير بديك .

النادر . وجدير بالذكر أن اللغة الاغريقية الركيكية (Koine) غطت على اللغة اللاتينية ، كما أن الكتاب الذين استخدموا اللغة الاغريقية فاقوا أولئك الذين كتبو باللاتينية عددا وجودة ، حتى في الموضوعات التى تخص الرومان ، ومن بين مشاهير كتاب هذه الفترة المؤرخ هيروديانوس الذي سبق الاشهارة اليه والمؤرخ ديكسيبوس Dexippus الآثيني مؤلف الكتاب المعروف «هزيمة الفزاة القوط» الذين نهبوا أثينا عام ٢٦٧ كما الف ديكسبوس كتابا آخرا عن التاريخ العالمي ولكنه فقد ، ومؤلفا آخر من تاريخ الهل سكيثيا لم يصل الينا سوى فقرات وشدرات منه .

ومن اعلام فلاسفة هذه الحقبة الفيلسوف المصرى افلوئين الذى ولد في اسيوط Lycopolis وعاش في عصر جاللينوس حيث راح يعلم الناس الفلسفة في روما ما بين ٢٥٣ و ٢٧٠ ميلادية .

وقد تحولت الفلسفة الاغريقية على يديه الى فلسفة دينية بعد أن مزجها بمعتقدات الشرق الروحانية ، ولم تعد فلسفة ميتا فيزيقية مجردة ، بل تقوم على العقيدة والالهام وليس على المنطق الرياضى . وفي هذا العصر ايضا لمع نجم اغريقى سورى اسمه كاسيوس لونجينوس Longinus وكان مثل افلوطين من نتاج مدرسة الاسكندرية ، ولكنه تخصص في مجال البلاغة والفلسفة والنقد الادبى ، وقد دعته زنوبيا الى بالمورا حيث أصبح من اقرب المستشارين اليها . ولكن الملكة ضحت به عندما غزى أوريليانوس بالمورا عام ۲۷۲ والقت عليه اللوم فأخذ حياته بيده .

كما قدمت الكنيسة عددا من الادباء خاصة ان عددا كبيرا من الاساقفة كانوا ادباء ، أو رجال فكر ، وخطباء ، أو فلاسفة أخلاقيين ، وفقهاء في علم اللاهوت المسيحى ، ويجيء على رأسهم القديس قبريان كل. Cyprian القريس القبرصى) اسقف قرطاجة الذي لاقي حتفه كشهيد أبان حركة اضطهاد المسيحيين على يد قاليريانوس عام ٢٥٨م (١) ، كما قدمت الوثنية أعمالا مشهورة مثل يامبليخوس (lamblichus) الذي جمع مجموعات من السحر والخرافات وآلهة الشرق بهدف منافسة المسيحية . ومن أعظم أعمال ذلك العصر المؤلف الادبي الطريف « الحارس الساهر على فينوس » اعمال ذلك العصر المؤلف الادبي الطريف « الحارس الساهر على فينوس » الاوربية الحديثة لما سبحله من جمال وذوق عال فضلا عن روح البأس التي خبيت على المعبورة ناك.

cf. J. Fontaine: La Littérature Latine chretienne, P. rie, Presses (1) Universitaires de France, 1970.

كان الفن المعمارى اكثر الفنون تأثرا بحالة الفقر والاسلاق ابان القرن الثالث ، وبخلاف المبانى الضخمة التى كان الأباطرة يقيمونها فى روما والاقاليم كمرافق عامة ، مثل المسارح واقواس النصر والمعابد والحمامات العامة لا يوجد هناك مبان تذكر بناها الأفراد . . وكان الاسسلوب المعمارى فى المرافق العامة تقليدى الا من بعض المحاولات التجديدية مثل التفلب على مشكلة اقامة قبة فوق مبنى دائرى . كما كان هناك محاولات تجديدية فى النحت خاصة فى مجال التماثيل النصفية والنحت فوق التوابيت الحجرية Sarcophogi وهو العودة الى الكلاسيكية القديمة الهادئة خيلال عصر اليقظة ابان حكم جاللينوس ، ولكن سرعان ما تطور اتجاه فنى جديد قادم من الشرق الأوسط وهو اكثر ميلا الى التجريد منه الى القواعد المقننة في الفن « لاغريقورومانى » .

وكان الفن المعمارى اكن الفنون آل الحالة الفقر والاملاق ابان القرن هناك اهتمام بالمقابر الخفية Catace حيث كان المسيحيون يدننون موتاهم سرا . وهي عبارة عن سراديب معقدة الوحدات يوجيد بها تجار عد لدفر الموتى عبر ممرات تودى أحيانا الى مقصورات جنائزية للشخصيات البارزة أو للاسرة الجماعية . كما كانت المدافن مزينة بالرسومات وبلوحات الجص ويتخللها بعض النقوش الانجيلية . وان دل هذا الفن فانما يدل على وجود فنانين محترفين في ذلك العصر وفنانين قديرين . أما موضوعات الفن فلم تعد الاساطير الكلاسيكية بل موضوعات من التوراة ورموز المسيحية المبكرة (١) .

# لفعسلالناسع

#### ديوقلديانوس واصلاحاته الجنرية

#### المسادر:

بالرغم من أن مصادرنا عن القرن الرابع الميلادى تقوق مصادرنا عن القرن الثالث الا أن هذه المصادر لا تزال مهملة وفى حاجـة الى الفحص والتحليل .

ويجىء على رأس هذه المصادر مؤلف زوسيموس Zosimus (١) المؤرخ الاغريقي الذي الف موسوعة جديدة لتاريخ روما في سته اجزاء تفطى الفترة ما بين ٢٧٠ ميلادية حتى ١٠٤ م . ومن المعتقد أن زوسيموس انتهى من مؤلفه هذا حوالى ٢٠٠ ميلادية . وهذا المؤلف يكاد أن يكون استمرارا واستكمالا لمؤلف آخر هو موسوعة التاريخ الروماني التي كتبها باللاتينية المؤرخ الروماني اميانوس ماركيللينوس Marcellinus

وقد سار امیانوس علی نهج المؤرخ الکبیر تاکیتوس بل وقلده لکی پنجز تاریخا دقیقا للفترة من حکم الامبراطور نرقا حتی حکم الامبراطور قالینس ( ۳۷۸ م ) فی واحد وثلاثین کتابا لم یتبق للأسف منها سوی الثمانیة عشر کتابا الاخیرة والتی تعطی الفترة ما بین ۳۵۲ الی ۳۷۸ م .

A. Cameron, «The date of Zosimus New History, Philologus CXIII, 1969, p. 106-110.

<sup>(</sup>٢) عن أميانوس ماركيللوس كمصدر تاريخي أنظر الدراسات التالية :

P.M. Camus: Anumien Mercellin, temoin des courants cultures et religieux à la fin du quatrieme siecle, Paris, les belles 1967; Ronald Syme: Ammianus and the Historia Augusta. Oxford, The Clarendon Press 1988; A. Demandt: Zeitkritik und Geschichtbild in work Anumianus, Bonn, R. Habelt 1965.

وعن زيارته لمصر أنظر البحث التالي !

وهيب كادل : كمانواد ما تالوان في حصر ما حصر في القرن الرابع ما مكتبة الالتجلو المصرية ما القرية الالتجلو المصرية ما 1935 ما ويلا ما تالوغم من نشأته في مدينة الطاكية الأغريقية الا أنه كتب بالله اللاتينية مثل كلاويانوان م

ولما كان ديوقلديانوس هو حجر الزاوية في تاريخ الامبراطوريا القرن الرابع الميلادي فان المصادر عنه بالذات تعتبر اساسية ، وسيجادها الباحث في الجزء الاخير من تاريخ الاباطرة Historia Augusta (۱) فضلا عن عدد من الموجزات التاريخية Brevaria عن حياته ، وهذه الاخيرة هي محموعة من الابحاث المتنوعة عنه مكتوبة باللاتينية والاجزاء الاخيرة منها ذات اهمية خاصة لان مؤلفيها عاصروا حياة هذا الامبراطور ورصدوا ظواهر عصره ، فهم أقرب الى آراء شهود العيان .

ويجيء في مقدمة هده المقالات سكستوس اوريليوس فكتور Sextus Aurelius Victor عن موجز السير الإباطرة ابتداء من اغسطس حتى الامبراطور جوليانوس ابوستاتا Bulianus Apostata ثم موجز يوتروبيوس Eutropins عن التاريخ الروماني الذي يتوقف عند عام ٣٦٤ ميلادية ، ثم موجز روفيوس فستاس Rufius Festus (٢) الذي ينتهى عند عام ٣٧١ ميلادية ، واخيرا إسل آخرا يأتي المؤلف الهام عن خلاصة حياة القياصرة Epitomae Caesarum الذي لا يعرف مؤلفه حتى الآراء الذي يتوقف عند موت ثيودوسيوس الأول في عام ٣٩٥ م

واذا تركنا المصادر الوثنية واتجهنا الى المصادر الكنسية لوجدنا العديد من المصادر التى يجب ان نستخدمها بحرص وتحفظ ، لكنها بالرغم من ذلك فهى مصدر هام لا غنى عنه ، خاصة وانها تحوى نصوصا أصلية وثائقية منقولة بالحرف لواحد مشل القرارات الامبراطورية واللوائح والقوانين والاوامر لعليا ، ومحاضر جلسات مجالس الكنائلس والمراسلات بين الاباطرة وزعماء الكنيسة ، ورسائل الاساقفة وغيرهم من المسئولين عن ادارة الكنيسة .

<sup>(</sup>١) عن الهستوريا أغسطا أنظر الابحاث الاتية :

<sup>«</sup>Historia Augusta Collquium, Bonn (1963-1968 1970). Collection Antiquitas, Bonn, R. Habelt 1971; Atti de Colloquio Patavino sulla Historia Augusta Roma, l'Erma di Bretschneider, 1964; Die Ausserpolitik in der Historia Augusta, diss Bonn, R. Habelt 1970; R. Syme: Emperors and bibliography-studies in the Historia Augusta, Oxfod, The Clarendon Press 1971; (by the same author) The Historia Augusta: a call of clarity, Bonn, R. Habelt, 1971 (Antiquitas Reihe 4, Band 8).

واروع اعمال ذلك الجانب مؤلفات شيشيرون المسيحية النساعر الاكتانتيوس Lactantius خاصة مؤلفه العاطفى « عن موت الظالمين » De mortibus persecutorum وفيه وعظ لاكتانتيوس بني عقيدته كيف ان الإباطرة الذين اضطهدوا المسيحيين لاقوا ميتة مؤلمة جراء وفاقا على ما فعلوا ، وكان لاكتانتيوس راهبا شفاف الحساسية ، صوفى النظرة ، ولكن مؤلفه جاء كالبحر يحوى في احشائه دررا اصلية واصيلة لاحداث الفترة منذ ان توفى دقلديانوس الى مسوت الامبراطور ماكسيمينوس دايا كافترة منذ ان عام ٣١٣ ميلادية .

كذلك لدينا مقالات القديس اثناسيوس اسقف الاسكنارية ( ٢٩٦ - ٣٧٣ م ) النارية والمليئة بالوثائق المنقولة حرفيا والخاصة بالعراك المقائدي ضد آريوس واتباع مذهبه .

ويقطى المؤرخون أهمية خاصة الؤلفات يوسيبيوس Eusebius من اعظم آباء الكنيسة الاغريقية نفوذا وعلما ، بل وأعظم العبقريات الادبية في تاريخ الامبراطورية الرومانية في عصر أفولها . ويبعد يوسيبيوس مؤلفاته بشروح متنوعة للكتاب المقدس ، ثم سرعان ما يجد نفسه مؤرخا يمزج الدين بالدنيا فيكتب تاريخا شاملا للانسانية منلذ ابراهيم الى قسطنطين . وقد اشساد الامبراطور في الجزء الخساص بحياة قسطنطين بتقوى هذا الامبراطور واخلاصه للكنيسة . ثم أصدر لاول مرة في تاريخ الانسانية دورية Chronica تروى وسبجل أمور العقيدة سنذ أبراهيم حتى محلس الكنائس المنعقد في نيقيا Nicaea عام ٣٢٥ م . وقد ظلت هذه الدورية من بعده حتى العصور الوسطى . ولا يفوتنا أن نذكر أعظم أعماله جميعا الا وهو موسوعة التاريخ الكنسي Historia Ecclesiastica والتي تعتبر مصدرا وثائقيا لتاريخ الكنيسة منذ قيامها وحتى المجلس الكنسى في نقية Nicaea كما أنها مصدر صادر عن شاهد عبان لاعمال الاضطهاد خاصة مذابع المسيحيين الكبرى في عصر دفلديانوس .

هذه هى المصادر المنقولة عن الآخرين ، لكن هناك جانب آخر من المصادر وهى المصادر المباشرة التى تعتبرها الحقيقية الاصلية ، وهى المسادر التى تعربها من الارض سلواء كانت وثائق من أوراق البردى او قطع العملة ترادا كانت او سجموعات ، الى جانب المصادر الاثرية

H. Castritius: Studien zur Maximinus Dala (bas. () Kathmuenzuber -Regenburg, M. Lassleben, 1969, p. 7 ff.

الاخرى خاصب مد مو مكتوب منها ستل الفرمانات (۱) الامبر Constitutiones Principum التى كانت تسجل على النقوش ؛ أو كانت تدون ضمن الموسوعات القانونية سنيل موسوعة ثيودوسيوس - Theodosius Code التى صدرت عام ٣٨ ميلادية ابان عصر ثيودوسيوس الثاني ( ٨٠ ٤ ــ ٥٠ ٤م ) ، وموسوعة جستنيانوس العين عدرت عام ٢٩٥ ميلادية ابان عصر جستنيانوس الاول ( ٧٢٥ ــ ٥٦٥ م ) .

ويعطى الباحثون اهمية خاصة الى اثنتين من الوثائق النقشية اولهما وثيقة دقلديانوس الخاصة بالحد الاعلى للاسعار Edictum de maximis ( ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ) Pretiis ووثيقة الملك الفارسى نرسيس الاول Narses ( ١٠٢ ـ ٢٠٢ ) التى عثر عليها في بايكولى Paikuli ، وفيها عدد الملك الفارسى انتصاراته المختلفة والمناسبات التى أذل فيها الوفود الرومانية وملوك دويلات آسيا العنفرى انتى اعلنت أمام هذا الشاه العظيم مبايعتها وقدمت كل واجبات الطاعة والولاء .

واخيرا نشبر الى وثيفة هامة عن شيئون الادارة في أواخر عصر الامبراطورية من مسلم Notitia Dignita um أى «قائمة الوجهاء» وهي عبارة عن كتيف بالمناصب ترجع الى القرن الخامس وتحمل قائمة المناصب العليا المدنية والمسكرية والهيئات التابعة لها .

### ديوقلديانوس يفرض سيادته على الامبراطورية:

لقد راينا كيف أنه بعنسل الاباطرة الالليريين أمكن للامبراطورية الرومانية من التماسك رمعاومة التصادع ، وحماية حدودها ، لكن خطر السيطرة على الجيوس الجامحة خلل قانما فاغتيال الامبراطور كاروس وابنه نومريانوس ثم انفلاب ديو كلبس Diocles الذى أطاح بحكم وحياة كارينوس أثبتت أن الدولة قد فقات السيطرة على قوا ها العسكرية

<sup>(</sup>۱) لم أجد أصدق من هذا التعبير رغم أن كلمة «فرمان» تركية لكنها أقرب ممنى المفهوم العام ، بالرغم من أن المنسادر القانونية الرومانية لكلمة الامبراطور بصفته متعددة الجوانب ، فعى تسمل الرسانت edicia الني كان يصدرها الامبراطور بصفته رئيسا للدولة ، أو القرارات docreta التي تصدرها محاكم القصر الامبراطوري وكان لها نوة القانون ، أو انتزر لمنزبه المفلات التي كان يرد بها الامبراطور على الاداريين في حالة عدم انطباق القرايين على بعض القضايا ، وبالنسبة الى الفرمانات الرومانية فقد كانت باقية رستمة الا أذا الغيت بفرمان لاحق من أمبراطور آخر لان الامبراطور كان عادة يلجأ الى رأى الفقهاء قبل أصدار رأى منها ،

تماما . ونتيجة لانشغال الجيوش في تدبير الانقلابات ضد الإباطرة عاد اعداء الامبراطورية الى مهاجمة حدودها والنيل من سيادتها .

وفى نفس الوقت تفاقمت المشكلة الاقتصادية وضياق النياس ذرعا بالامبراطورية وبالاباطرة . وفي قلب هذه الاحداث برز ديوقلديانوس .

ولد دُيو قليس (. ديو قلديانوس) حوالى عام ٢٤٥ م فى ولاية دالماتيا Dalmatia ، ويرجع المؤرخون ان مسقط راسه كان فى سالونا (حاليا قرب سبالاتو فى يوغوسلافيا والمطلة على بحر الارياتيك) . على أى حال كان أبواه فقيرين ، وربما كان أبوه يشغل وظيفة صغية كغيره من طبقة المعتقين ، ولكن ذلك لم يعق الابن الطموح عن التدرج فى الوظائف العسكرية، فقد انضم الى قوة الفرسان تحت قيادة جاللينوس Gallenus ووصل الى رتبة دوق Moesia (أى قائد الفرسان) فى ولاية ميسيا Moesia ثم أصبح قائدا لقوات الحرس الامبراطورى الخاص .

ولكن شهرة ديوقليس كمنظم ومخطط ورجل دولة فاقت شهرته كصسكرى فذ ، فضلا عن حصافته التى جعلته يمد يده أكل الكفاءات سواء مستشارين كانوا أم جنرالات من أجل انقاذ الامبراطورية .

من الواضح ان ديوقليس فكر وخطط لمستقبل الامبراطورية قبل ان يقوم بانقلابه ضد الامبراطور كارينوس ، لأنه اندفع في تنفيذ خطوات اصلاحية جذرية لا يمكن ان تكون تلقائية او عشوائية بل نتاج تفكير طويل ودراسة دقيقة ومتفهمة لمشاكل الامبراطورية . هذه الخطوات التصحيحية جعلت منه مؤسسا لعهد جديد ، لقد كان وضعه مشابها لوضع الامبراطور اغسطس نفسه ، لانه كان عليه ان يقيم حكما جديدا في اعقاب فترة من الفوضي . انتهكت خلالها القوانين والحقوق . وكما وفق المسطس نفسه مع الجمهورية بخلق سلطة جديدة هي سلطة المواطن الاول او الرئيس مع الجمهورية بخلق سلطة جديدة هي سلطة المواطن الاول او الرئيس نفسه (Princups) اوجد ديوقليس نظام السيادة (Cominactia) (۱) بأن عين نفسه سيدا مؤلها على الامبراطورية ، بيده الفوانين والسلطات ، ومبعوثا ومؤيدا من قبل الآلهة ، بهدف مواجبة الفوضي المسكرية التي اجتاحت الامبراطورية ، ثم غير اسمه الي ديوقلديانوس Diocaletianus وهو ما عرف واندية به دعير كل العصور ،

الله والله كرديل المدام الأمارة ال المواطن الأول Princip (tas الله وضيع الماما المدام المدام

## أولا - تقسيم السلطة واختيار ماكسيميانوس شريكا:

ادرك ديو قلديانوس أن الطاقة اللازمة لحماية الامبراطورية من العدوان الخارجي والاضمحلال الداخلي تفوق قدرة رجل واحد ، ومن ثم فكر في البحث عن نائب يتولي مسئولية الدفاع عن الولايات الفربية حتى يتقرغ هو بنفسه لحماية منطقة الدانوب والجبهة الشرقية ، وبالتالي يوزع مسئولية الحكم ، ويحل مشكلة البحث عن خليفة له ولنائبه . ولهذا وقع اختياره على رفيق سلاح قديم هو ماكسيميانوس Maximianus الذي رقاه الى رتبة قيصر Caesar أي نائب الامبراطو وولي عهده ، ثم بعث به الى ولاية الفال حيث كانت هذه المنطقة مهددة من قبل قبائل الفرنجة (Franks) وقبائل بورجونديا Burgundia والالماني الماسب مجاعات محلية متعددة . وبالتالي ثارت بعض في العان خاصة الباجوداي Bagoudae ، التي الماساتي عولية الفلاحون اليائسون من العدوان الخارجي ، ومن الضرائب والنه النهراك اصحاب الإقطاعيات .

كان ماكسيميانوس الرجل المناسب الذى وضع فى مكان مناسب ، فقد كان فلاحا الليريا صلبا ، قاسيا وعنيفا ، ترقى من تحت السلاح بعد خبرة طويلة فى فنون الحرب والقتال ، كما كان شديد الولاء لسيده ديو قلديانوس ، ولهذا اندفع الى بلاد الفال فسحق الثورة وطارد الألمان الى غابات شرق الراين بعد حملتين متتاليتين ، واعترافا بهذا الفضل امر ديو قلديانوس بترقيته الى مستوى « الاغسطس » فى عام ٢٨٦ م . وبذلك اصبح شريكا فى حكم الامبراطورية ولكن بدرجة تقل فى النفوذ عن وضع ديو قلديانوس رجل الامبراطورية القوى والاول .

وبالرغم من نجاحه الباهر فى بلاد الفال فقد فشل ماكسيميانوس فى السيطرة على بحر الشحمال والقنال الانجليزى وتطهيره من القراصنة السكسونيين والفرنجة التى كانت هاجم سواحل بريطانيا وبلاد الغال من آن لآخر ، وكان ماكسيميانوس قد اقام قاعدة بحرية فى بولونيا أوكل قيادتها الى قائد بحرى المانى الاصل اسمه ماوسايوس كاراوسيوس قيادتها الى قائد بحرى المانى الاصل اسمه ماوسايوس كاراوسيوس فيالشيئة وبالشعوب



ديو قلديانوس وشريكه ماكسيميانوس يظهران وكل منهما يحتضن الآخر . لاحظ التدهور الذي طرا على الفن الروماني فأضحى اقرب الى الفن البربري البدائي

( ٢٦ ـ تاريخ الامبراطورية الرومانية )

هناك من القضاء على خطر القراصنة في وقت قصير . وسرعان ما دفعسه هذا الى الفرور فكون لنفسه اسطولا بعد اضافة السفن التى استولى عليها الى اسطوله الاصلى ، ثم وسع من نفوذه فاستولى على بولونيا وبريطانيا واعلن نفسه امبراطورا «اى اغسطس» ، ولم يفعل ديو قلديانوس شيئا لانه كان مشغولا بمشاكل الشرق ، ولما حاول ماكسيميانوس مواجهة كاراوسيوس دمر اسوله تماما ، وظل هذا الأخير امبراطورا لا ينافس على بحر الشمال لمدة سبع سنوات .

ولم يكن أمام ديو قلديانوس سوى الاحتجاج والتهديد . فقد كان يقاتل من ولاية الى ولاية ، يؤمن الحدود ويطرد المتسللين والغزاة ، ليعيد السيادة الرومانية على منطقة الدانوب وبلاد العرب والقوط ، والقبائل العربية التى هاجمت سوريا وقبائل البشارية Blemmyes التى غزت مصر من السودان . كما نجح فى عام ٢٩٠ م فى جعل ارمينيا مملكة تابعة لروما وعين عليها ملكا عميلا هو تي يداتيس الثالث Tiridatis III . كما نجح فى ارغام الفرس على التنازل عن مطالبتهم بولاية بلاد ما بين النهرين .

#### اقامة السلطة الرباعية Tetrarchia ( ۲۹۲ – ۲۹۲ م)

وعندما ادرك ديو قلديانوس مدى النتائج الايجابية سواء في المجال السياسي أو العسكرى التي عاد بها نظام توزيع المسئولية على اربعة ، وبذلك فرد . قرر في عام ٢٩٣ م توزيع السلطة الامبراطوزية على اربعة ، وبذلك خلق النظام المسمى بالسلطة الرباعية أو التترارخيا Tetrarchia وذلك بتعيين نائب له . ونائب لشريكه ماكسيميانوس ، وهذان النائبان كانا بدرجة قيصر أو ولى العهد . وفي الحقيقة لم يكن هذا النظام غريبا بل كان نظاما فارسيا طبقه ديو قلديانوس ، كما أن فكرة التبنى كانت فكرة معروفة مارسها الاباطرة الصالحون ابان القرن الثاني . وتنفيذا لهذا النظام الجديد اختار ديو قلديانوس ولى عهده أو نائبه ( قيصرة ) وكان فلاحا اللي يا أيضا اختار ديو قلديانوس على دراية كبيرة بالشئون العسكرية والاستراتيجية جايوس جاليريوس على دراية كبيرة بالشئون العسكرية والاستراتيجية بالرغم من تغلب الطابع البربرى على سلوكه وتفكيره ، وبالطبع أوكل ديو قلديانوس حكم الشرق الى النائب الجديد .

اما ماكسيميانوس الامبراطور الشريك لديو قلديانوس فقد اختار نائبه وولى عهده ، وكان ايضا فلاحا الليربا ترقى من تحت السلاح وهو كونستانتيوس ( قسطنطيوس ) Constantius المشهور باشم خلوروس ) Chlorus اى دو « الوجه التساحب » ، وذلك لمساعدة الامبراطور



اعضاء الحكومة الرباعية أو الاوتوقراطيين الأربعة يظهرون متحدين كدعاية سياسية للعهد الجديد

وتدعيما للاومر والروابط بين الأباطرة (Augusti) وبين نوابهما فقد تزوج كل نائب من ابنة سيده الامبراطور ليكون زوج ابنته ونائبه وخليفته من بعده . وبدا النائبان (Caesares) في التعلم بسرعة والتمرن على اصول الحكم والادارة تحت اشراف الاباطرة ، وسرعان ما عوملوا على قدم المساواة معهم واصبح الحكم جماعيا بين الاربعة ، وان كان ديو قلديانوس ظل يلعب دور الزعيم فيه . فإلقوانين والقرارات كانت تصدر باسم الاربعة واى انتصار يحرزه احدهم كان الاربعة يحتفلون به ، وكان من حق اى امبراطور ان يمر بقواته داخل حدود الامبراطور الآخر دون اعتراض أو استمذان أن يمر بقواته داخل حدود الامبراطور الآخر دون اعتراض أو استمذان انتقود باسمه وعليها صورته واقتناء حرس خاص لحمايته ، او البلاط الخاص بقصره .

وقد قسمت الامبراظورية بين الاربعة ، واوكل لكل واحد منهم جزءا يحميه ، ويديره من عاصمة له ، فمثلا اوكل الى ماكسيميانوس حماية المناطق الشمالية من الراين والدانوب وجعل عاصمته مدينة « ميلانو » في شمال ايطاليا . اما كونستانتيوس الاشحب (Chlorus) فقد اوكل اليه ولاية بلاد الغال وبريطانيا وجعل مركزه هو مدينة تريقيس Augusta اليه ولاية بلاد الغال وبريطانيا وجعل الشرقى ) . اما جاليريوس فقد اشرف على حماية منطقة البلقان وجزءا كبيرا من آسيا الصغرى ، وجعل اشرف على حماية منطقة البلقان وجزءا كبيرا من آسيا الصغرى ، وجعل مقره مدينة صيرميوم Sirmium (عاصمة الصرم) على الحدود بين بانونيا ودالماتيا ، اما ديو قلديانوس فقد تولى حماية المقاطعات الشرقية وجعل مقره مدينة نيقوميديا Nicomedia المواجهة لمدينة بيزنطة على الناحية الاخرى لبحر مرمرة .

ولكن بالرغم من هذا التقسيم كانت الامبراطورية وحدة سياسية متحدة لأن الادارة فيها كانت جماعية والقيادة واحدة .

لقد كانت فكرة السلطة الرباعية عملا ناجحا بفضل حكمة ديو قلديانوس وحسن اختياره للرجال الدين تفاسم معهم المسئولية . كما أن هذا انتظام أمن العرس لسلسلة من الاباطرة المدربين ، واصبح بموت الامسراطور بنتقل العرض الى نائبه وصهره ، لم يختار الامبراطور الحديد نائبا له وهلم



جرا . وكانت فكرة اختيار كل امبراطور لنائبه واقتسام العرش معه فكرة ليست غريبة على الرومان لان ماركوس اوريليوس حاول تطبيقها فى القرن الثانى الميلادى عندما اختار لوكيوس فيروس شريكا معه . ولكن الاختيار لم يكن موفقا .

#### السلطة الرباعية وتأمين الامبراطورية:

وما أن تم قيام السلطة الرباعية ووزع الحكم على الاباطرة والقياصرة النائبين لهم حتى بدا كل واحد في اثبات قدرته على تأمين حدوده . فمثلا بدأ كونستانتيوس على الفور بعملياته ضد كاراوسيوس في بحر الشمال وهزمه واستولى على بولونيا قاعدته ، وطرد الفرنجة وحلفاءهم الجرمان القاطنين قرب شواطىء بحر الشمال ونقل الاسرى الى مناطق تعمير في شرق بلاد الغال لزراعتها واستيطانها . واخيرا اغتيل كاراوسيوس عام رانتهت مشاكل الإمبراطورية معه .

وفى عام ٢٩٦ م غزى كونستانتيوس بريطانيا واعاد السيطرة الرومانية عليها من اقصى الجنوب حتى حائط هادريان شمالا ، وامن شواطئها المطلة على بحر الشمال وعلى المحبط الاطلنطي ضد القراصنة الساكسونيين ثم كلف مسئولا من الساكسونيين بالاشراف على الدفاع عنها عرف باسم «كونت الشاطىء الساكسوني» ، ثم عاد الى مقر قيادته في مدينة تريفيس وشرع يوسع فيها ويجمل من مبانيها حتى اصبحت واحدة من اكبر المدن الجميلة في الامبراطورية الغربية .

اما جاليريوس فقد قضى الفترة ما بين ٢٩٤ الى ٢٩٧ م فى حملات دفاعية فى منطقة الدانوب ضد القوط والصرماتين ، ثم امن جنوب الدانوب بأقامة عدد من القلاع الدفاعية ثم اصلح الاراضى الواقعة فى جنوب حوض الدانوب ، ووزعها على المستوطنين الجدد .

اما دیو قلدیانوس فبعد آن انتهی من مساعدة جالیریوس ، سارع آلی مصر لیسحق ثورة اندلعت عام ۲۹۲ م وقادها زعیمان هما اخیلیوس Achilleus Domitius و او کیوس دومیتیاتوس الفرائب . و لکن صمود Domitianus بسب الفلاء الباهظ واجحاف الفرائب . و لکن صمود الثوار لم یبق طویلا فی وجه حیوش الامبراطوریة . و تمکن دیو قلدیانو سمن دخول الاسکندریه بعد حصار دام نمانیسة اشهر و کان ذاک فی مارس عام ۲۹۷ م واعدم الثوار و قصی نای الوره الاجتماعیه النی برفت ناسم

الثورة المانيخية Manchaean (۱) . واعدم كل من انضم اليها . ثم الغى دبر قلديانوس دار سك النقود المحلية في مدينة الاسكندرية وتوقفتدارسك النقود المخاصة ممصر الأول مرة منه ضم مصر الى حسوزة الامبراطورية ( وكان ذلك الاعطائها وضعا فريدا يبقيها مستقلة نظرا لظروفها السكانية والثقافية الفريدة في نوعها ) ثم اعاد ديو قلديانوس تنظيم مصر اداريا . ومن الواضح أن ديو قلديانوس عامل السكندريين معاملة طيبة ووزع القمح على الناس بعد الحصار ، واعترافا بفضله بنى والى مصر الجديد بوستيموس نصبا تذكاريا له رمزا الاعتراف المدينة بجميله عليها وعلى شعبها ، فأقام عمودا داخل السيرابيوم المقدس في منطقة الحي الوطني بكوم الشقافة (۱) والذي لا يزال من أهم معالم مدينة الاسكندرية حتى الآن ويعرف عند المصريين بعمود السواري وعند الاوربيين بعمود بومبي Pompey's pillar ولكي يوقف هجوم قبائل البشارية Blemmyes على حدود مصر الجنوب ولكي يوقف هجوم قبائل البشارية الاواقعة جنوب الشلال الال ليوطن فيها احدى القبائل المتعاونة مع الرومان .

#### ديوقلديانوس والفرس:

استفل الملك الفارسى نرسيس انشغال ديو قلديانوس بسحق الثورة الاجتماعية في مدينة الاسكندرية فهاجم ممتلكات الامبراطورية في الشرق الاوسط عام ٢٩٧ م اذ غزى ارمينيا وسوريا . ولما استدعى ديو قلديانوس مساعده جاليريوس لرد الخطر لاقى عذا الاخير هزيمة ساحقة في كالنكيوم Calhnicium قرب كارهاى (Carrhae) عام ٢٩٧ م وضاعت ولاية بلاد ما بين النهرين . ولكن جاليريوس استعاد قوته في العام التالى ٢٩٨ م فهاجم ارمينيا وهزم نرسيس ودخل كتيسيفون حيث اسر زوجات وأبناء

cf. A.E.R. Boak, and Ch. Youtie, The Archive of Aurelius Isidorus, 1960, no 62.

وسميت بهذا الاسم نسبة الى النبى « مانى » الذى ظهر فى بادثيا وبـُر بالصر ع الدموى ضد الحكم الظالم ويرجع العلماء أن دعوته وصلت الى مصر كما يعتقد العلماء أن اخيليوس رجل آخر غير دوميتيانوس .

<sup>(</sup>۱) العمود قطعة واحدة من حجر الجرانيت المجلوب من أسوان يبلغ ادتفاعه التاج والقاعدة ٢٦٨٨٥ مترا ويقال أن تمثالا للامبراطور ديوتلديانوس كان موجودا فوق التاج ودمره المسيحيون بعد ذلك ، ويطلق الأوربيون خطئا على العمود اسم عمود بومبى أما العزب فقد سموه بعمود « السوارى » اشتقاقا من « سارية » أى سارية السفينة التى كان يشبهها ، وعن الجديد في زبارة دقلديانوس للاسكندرية بعد الثورة أنظر :

La révolte de Domitius Domitianus et le voyage en Egypte de Diocletion d'apres le témoignage des papyrus et des Ostraka, Revue des Etudes Grecques, 97, (1966), p. IX-X.

الملك . واضطر الفرس الى التصالح ، واستردت روما ولاية ما بين النهرين كاملة ، بل أنها اقتطعت بعض الاراضى الواقعة شرق دجلة واضافتها الى مملكة ارمينيا التى وضعتها حت نفوذها . كما ضمنت روما لنفسها الطريق البرى من سوريا حتى الخليج الفارسى ، ووافق الملك الفارسى بأن يدفع التجار الذين ينتقلون بين فارس وممتلكات الامبراطورية الضرائب والمكوس الى روما عند قلعة نيسيبس قرب نهر دجلة ، كل هذه التنازلات المهينة من جانب الفرس كانت من أجل استرداد زوجة الشاه واولاده من الاسر الرومانى .

لقد كان انتصار الرومان ساحقا ومذهلا لدرجة ان الفرس لم يجراوا على تحدى الرومان لاكثر من خمسين عاما . كما أضفى هذا النصر على جاليريوس أهمية معينة في السلطة الرباعية وأصبح يتمتع فيها بنفوذ كبير .

هكذا أثبتت السلطة الرباعية وجودها بالانتصارات السكبرى التى حققها كونستانتيوس فى الفرب وجاليريوس فى الشرق . ودعم مركز الامبراطورية فى بريطانيا وعلى طول الراين والدانوب والفرات والنيل . كما أن توطين الاسرى على حدود الامبراطورية لزراعة الاراضى هناك والدفاع عن حدود الامبراطورية كانت فكرة صائبة حقا .

ولقد كان هؤلاء الحكام الاربعة نموذجا اعلى للحكم الجماعى بالرغم من احتفاظ كل منهم بشخصيته الفردية ، وبقيت الامبراطورية متحدة بالرغم من تطبيق سياسة اللامركزية decentralization كل هذا حما الامبراطورية وجعلها قادرة على ان تستعيد قوتها وثباتها ، بل انهم وضعوا الدعائم الدستورية لامبراطورية جديدة قدر لها ان ترث روما لمدة تزيد على الالف عام ، الا وهي الامبراطورية البيزنطية .

## اصلاحات ديوقلديانوس:

بالاضافة الى المجهودات العسكرية التى بذلها ديو قلديانوس من اجل دعم الامبراطورية وتماسكها ، فقد قام بعدد من الاصلاحات التى شملت كل جوانب الادارة والقيادة . ومن الجدير بالذكر أن ديو قلديانوس لم يأت بجدبد وانما استفاد من تجارب من سبقوه أو طور تجارب، واصلاحات لكى يحصل على نتائج يبدو كما لو كانت جديدة بعد أن طورها بطريقة دقيقة تخدم أغراضه . ولهذا استفاد من أعمال القيادة العظام الذين سبقره من أعمال الاسكندر الاكبر وأغسيا من وكلارديوس عادر الزيرس وسيمبوس

سيڤيروس وجاللينوس واوريليانوس ، لقد كانت اصلاحاته ذكية وهادفة مثلا قضت فكرة السلطة الرباعية على الانقلابات العسكرية التي كان يقوم بها بعض العسكريين الطموحين ، وفي نفس الوقت فكرة ليست بجديدة بل مطورة من التراث الفارسي والروماني القديم .

#### ١ \_ اعادة المهابة والقداسة الى منصب الامبراطور:

قضى دبو قلديانوس وقتا طويلا في الشرق لدرجة جعلته يتأثر بأفكاره وتقاليده ، ولذا لم يكن غريبا عليه أن يختار الشرق ليقضى فيه معظم حكمه. لقد اعجب ديو قلديانوس كما اعجب الاسكندر الأكبر يوما ما . بطوك الشرق وحياة الابهة والترف والتعالى والتأله ، لأن ذلك يحيطهم بهالة مقدسة تحول دون ثورات جنودهم عليهم ومن ثم احاط ديوقلديانوس نفسه بكل مظاهر قصور الشرق الخرافية من بلاط ووصيفات وخدم وحشم وياورانات ومستشارين عسكريين وحرس واصبح القصر ادارة وقلعة قائمة بذاتها . واحاط نفسه بقداسة وانعزالية (seclusion) وأصبح نادر الظهور بين الرعية والجنود ، واذا حدث وظهر فانه كان يرتدى الاكليل الملكي diadem ويمسك بالصولجان ويستقبل الناس وهو جالس على العرش مرتديا العباءة الملكية الحمراء المزركشة بالذهب والمعروفة باسم Paragauda والبذة الملكية (regalia) . واصبح كل ما يمت له بصلة يوصف بأنه مقدس Sacer حتى الامبر اطورية اصبحت مقدسة . وقلد ديو قلديانوس الاسكندر عندما اصدر اوامره بوجوب السجود امامه (proskynesis) عند المثول بين يديه . ثم يقبلون أطراف ثيابه ويعرف ذلك بعبادة adoratio paragaudae العباءة بل انه فرض على اعضاء مجلس الدولة الوفوف عند دخوله القاعة . . .sacrum consistorium الواقفين المقدس بمجلس الواقفين

وزيادة في التالية اضاف دقلديانوس الى اسمه لقب جو ڤيوس Vovius اى ممثل الرب جوبتر كبير الارباب على الارض من اجل اعادة احياء مجد الامبراطورية ، كما أضفى على شريكه ماكسيميانوس لقب هرقليوس Herculius اى تجسيد هرقل البطل الاسطورى الذى كان الساعد الايمن لجوبتر ، ولهذا طالب ديوقلديانوس وشريكه بكل مظاهر التالية مثل مخاطبة الامبراطور مكلمه noster أي با ربنا ، واصبح كل شيء يخصهم مقدس ومبارك ، واصبح الرسامون بحيطون صورهم بالهالة القدسية التي تنسم النور الربساني كما برى في البرنطى ، وبها نور في سرطان برجعلهم يحسين نحود برجعلهم يحسين نحود برجعلهم يحسين نحود

بالرهبة والخوف ، وكان هذا كفيلا بوقف عمليات اغتيال وقتل الاماطر، واستمر تقديس الاباطرة متبعا طوال القرن التالي وخلال العصر البيزنطي.

#### ٢ - اعادة تنظيم وادارة الولايات:

وحتى يتفادى الثورات المحلية التى قد يقوم بها الجنرالات الطموحين في أجزاء الامبراطورية الشاسعة ، قرر ديو قلديانوس اعادة تنظيم الولايات واجراء المزيد من التقسيمات عملا بسياسة قسم وآحكم (Divide et impera) ونتيجة لهذه السياسة الجديدة زاد عدد الولايات الرومانية من حوالي الخمسين ولاية فأصبح يتجاوز المئة ، وكان سبتيميوس سيڤيروس قد فعل ذلك بالنسبة لبعض الولايات التي رأى، في اتساعها تهديدا له ، كما الفي ديو قلديانوس التقسيم الذي وصعه أغسطس بين ولايات السناتو ولايات المبراطور ، وأصبح الامبراطور هو الذي يتحكم في كافة الولايات ويعين حكامها وأن احتفظ لبعض الولايات بحكام من رجال السناتو. ، والبعض الأخر برجال من طبقة الفرسان ،

وعلى اى حال ساب، دوقلدبانوس حكسام الولايات من السلطات العسكرية و بن التحكم في قيادت الجيوش المعسكرة داخل ولاياتهم مما زاد من سلطة الحكومة المركزية وقضى على خطر التمرد ورفع السلاح في وجه الدولة ، كما اتبع ديوقلديانوس سياسة سبتيميوس في الفاء وضع ايطاليا المتميز القديم وسواها تماما بوضع الولايات الاخرى واصبح سكانها يدفعون الضرائب ، بل انه قسم اراضيها الى ست عشرة مقاطعة مثلها مثل بقية ولايات الامبراطورية في الشرق والفرب .

ولكى يعطى الحكومة المركزية فرصة فى التحكم فى سير العمل فى الولايات قسم ديوقلدبانوس الولايات الجديدة الى اثنى عشرة دوقية الموافقة الموافقة

<sup>(</sup>۱) وأحيانا كانوا يسمون بالفتسين Correctores اوالحكام القنصلين وأحيانا كانوا يسمون بالفتسين officiales وتكون ادارة مستقلة ويرأسه رئيس المكتب princeps عادة ما يكون رجل القصر الملكى ، وكان موظفو المكاتب يتمتعون بنفس مزايا الجنود مثل الاعناء من الضرائب وعدم المثول امام المحاكم ، ودلك تخلقت البيروقراطية برعونتها وبهاظة تكاليفها وجنسها وتعقيدها للامور ، وميلها للساد والرشوة والمحسوبية ، وهي عامل من عوامل سقوط الامبراطورية

ان مناصبهم كانت مدنية او قضائية بحتة ، وانطبق ذلك على حكام الولايات الثلاث التى جرت العادة على تعيين حكام عليها من طبقة السناتو بدرجة بروقنصل وهي افريقيا وآسيا واخيا في بلاد اليونان .

كان معظم حكام الدوقيات (Vicarii) من رجال طبقة الفرسان الدين لا سلطة لهم ولا علاقة لهم بقوات الجيش وذلك لان ديوقلديانوس أو كل قيادة القوات الموجودة في المقاطعات أو الدوقيات الى قيادة عسكرية منفصلة ومحترفة عرفت كل منهما باسم الدوق Dux وأخضع سلطات الدوق العسكرية الى سلطة الحاكم المدنى في المقاطعات خاصة أزاء مطالب الامداد والتزويد والدعم المالى ، بل اخضع القادة العسكريين في بعض الدوقيات الى سلطات عسكرية عليا عرفت باسم الكونت (Comes)

وهكذا بفصل السلطة المسكرية عن المدنية في الولايات وجمل كل منها يعتمد على الآخر في نفس الوقت ، قضى ديوقلديانوس بتاتا على خطر المؤامرات والانقلابات ضد السلطة المركزية . كما أن التفتيت الادارى الجديد جعل الحكام قادرين على السيطرة على مقاطعاتهم والاشراف عليها بدقة مباشرة لم يسبق لها مثيل .

ولكن بعض المؤرخين وان كانوا يعتر فون بنجاح هذا التقسيم في دعم ورسوخ سلطة الامبراطورية في الولايات الا انهم يرون أن هذا التقسيم المعقد الدخل البلاد في دوامة الطبقات البيروقراطية وزاد من اعداد الموظفين الكبار ذوى الرواتب الكبيرة (۱) مما أرهق الدولة . فمثلا كان هناك قائدا الحرس البرايتورى praefecti praetoriani اللذان كانا يتراسان الجهاز المدنى ، ثم يليهما الاثنى عشرة نائبا Vicarii الذين كانوا يلون في الدرجة قائدا الحرس البرايتورى وينوبون عنهم في حكم الدوقيات الاثنى عشر ، ثم يلى ذلك حكام المقاطعات التي جاوزت المائة ، فضلا عن الجهاز العسكرى باداراته المنفصلة كل هذا فرض على الدولة نفقات باهظة وخلق جهازا ببروقراطيا عديم الجدوى (۱) ، ولما شعر الامبراطور بخطر البيروقراطية وقياسها كحاجز بين الامبراطور والشعب واخفاء شكاوى الناس عنه اعاد وقياسها كحاجز بين الامبراطور والشعب واخفاء شكاوى الناس عنه اعاد وكلاء القمح Frumentarii فغير اسمه الى وكلاء الإنباء Prumentarii فغير اسمه الى وكلاء الإنباء Frumentarii فنير اسمه الى وكلاء الإنباء Frumentarii فنيات النقل نن ما يهم الحدومة من أخبار أنولايان .

<sup>(1)</sup> كما تلهرت الاأماب التكريمية المتعادة التي كالد عمر حسر الوضح الوظيفي ابتداء من الله المدعدة والمضاء الدخسان المبلجين ومن المساحظ أن صيفة المبالغسة الستخدمات دائرا دارا من الدينة المادية ،

#### ٣ ـ الاصلاحات العسكرية:

وفي مجال الاصلاح العسكري سار ديو قلديانوس على نهج جاللينوس وأوريليانوس ، فضاعف عدد القوات العسكرية حتى وصل الى ..... جندى ومعنى ذلك أن النفقات العسكرية ضوعفت بالنسبة الى السدولة والدرلة حملت الناس هذه الزيادة . كما قوى ديوقلديانوس من نظام حرس الحدود (limitanei) الذين كانوا يستوطنون الاراضى الواقعة على حدود الامبراطورية ويزرعونها ، ويدافعون في نفس الوقت عنها ، أما القوة الرئيسية للجيش فقد كانت الفرقة المتحركة الخفيفة ، والتي كانت تعسكر في المدن الاستراتيجية المتقدمة ، ومنها ننقل بسرعة الى مناطق العمليات ولم يعد للفرقة القديمة الثقيلة legiones ذات السبتة الاف . رجل أى قيمة ، بل أصبحت الفوات المنحركة Vexillationes التي كانت نحوى ما بين الف والف مخمسماية جندى خفيف السليع هي القيوة الاساسية . ويمكن أن يقال أن الظروف ومتطلبات الدفاع هي التي خلقت هذه الوحدة الدفاعية الجديدة . كما زادت اهميه قوات الفرسان الثقيلة التسليح كنبرا عن ذي فبل . ولاول مرة نسيمع عن فرقة جديدة هي قوات رفاق الامبراطور Comitatenses او بمعنى آخر قوات الحرس الخاص . وكان افرادها ينتقون من الرجال الاشداء ويعاملون معاملة راقية سواء من ناحية التسليح أو الرواتب أو الذاء . فضلا عن أنهم كانوا يخدمون عسرين عاما فقط بدلا من الخمس والعشر ن في الفرق الاخرى . ان خلق هذه القوات الجديدة كان بداية اعلان انتهاء دور الحرس البرايتورى من التاريخ الروماني الذي لم يعد يحمى الامبراطور كما كان قديما ، بل تركت قواته كحامية لحراسة روما وتقطعت علاقة هذه القوات بالامبراطورية تماما.

بالرغم من كل هذا فقد ظهرت لاول مرة مشكلة النقص في التجنيد كجزء لا يتجزا من مشكلة النقص في القوى البشرية العاملة في مجالات الانتاج ، ولكى يتفلب ديو قلديانوس على هذه المشكلة لجأ الى اساليب مختلفة مثل الاستدعاء للتجنيد عند سن معينة ، وفرض التجنيد الاجبارى بالميراث بمعنى ان ابن الجندى يجند ، والاعتماد على المرتزقة وعلى نظام التطوع الاختيارى .

لقد فرض دقلديانوس التجنيد الاجبارى على الذكور الذين لا يشغلون مناصب رسمية وابناء الفقراء العاطلين والخارجين على القانون ، كما الزم ابناء المستوطنين الجرمان على الحدود بدخول الخدمة العسكرية عند سن التجنيد ، وكذلك ابناء الجنود المسرحين وابناء الجنود الذين لا يزالون

تحت السلاح . كما الزم اصحاب الاقطاعيات بامداده بنسبة معينة من المنطوعين الذين يعملون كمزارعين او اجراء عندهم واذا عجزوا من ذلك سددوا مبالغ معينة تعادل رواتب العدد المقرر عليهم من المرتزقة .

اما بالنسبة لنظام التطوع فلم يكن يقبل عليه احد الا الهاربون من المشاكل الاجتماعية او الاقتصادية او الباحثون عن الامتيازات العسكرية مثل الاعفاء من الضرائب ومن السخرة ومن الالزام الوظيفى ، وهم قليلون كذلك كان اسرى الحرب يتطوعون فى الجيش الروماني هربا من حكم الاعدام او البيسع فى سوق الرقيق . وبدخول البرابرة فى الجيش الروماني الامبراطورى . طويت صفحة من تاريخ العسكرية الرومانية التى اذهلت العالم القديم بمهارتها وجسارتها وأنكبابها الدائم على اتمرين وحبها الشديد للانضباط والنظام ، وأصبح كفاءة الجيش منذ ذلك الوقت ليس فى اللياقة والتمرين والنظام بل فى اقامة الحصون والقلاع الدفاعية وسرعة الاماء والتموين . وقد تمتع الجنود المسرحون بمزايا الاعفاء من الضرائب وتسلم قطع من الأرض لزراعتها بعد التسريح كما تمتع الضابط بمكانا الجنماعية عالية وكثيرا ما اقاموا أنفسهم حماة للاقطاعيين ضد جامعى الضرائب . اما الجند الساخطة فكانت تنضم الى عصابات قطاع الطرق .

## ٤ \_ الاصلاح المالي والضرائبي:

من المعروف ان ديوقلديانوس شرع في تنفيذ خطة كبرى الانشاء والتعمير وحذى حذوه شركاؤه ، ومن هذه المشروعات الكبرى مشروع بناء الحمامات داخل مدينة روما والمعروفة باسم حمامات ديوقلديانوس الكبرى ، ومن اهم مشروعاته ايضا بناء قصر كبير فيمدينة سبالاتو Spalato المطلة على بحر الادرياتيك في اقليم دلماتيا ليستقر فيه بعد اعتزاله الحكم ؛ وكذلك بناء الطريق الصحراوى الكبير بين دمشق ونهر الفرات لتسهيل نقل الجيوش وتشجيع التجارة بين روما والشرق الاوسط ، ومن الطبيعى ان تحتاج هذه المشروعات الى زيادة في الاعتمادات المالية في ظروف كانت فيها الامبراطورية مرهقة بسبب النفقات الدفاعية ومضاعفة عدد قسوات الجيش ، فضلا عن نفقات الادارة التي تضاعف حجمها ، ونفقات القصور الاربعة التي كان يشغلها اعضاء السلطة الرباعية .

وكان الحل الوحيد لزيادة مسادر الانفاق هو اعادة النظر في نظام الضرائب النبي مساشر والاتاوات العشوائية التي أرهنت النساس وسببت أرخى في الادر الماليوسي مان العرن المالك ، لعاد قرر ديوقلديالوسي اعادة ترادلها الخرائب على أسرس علمي ووضع جاول حسابي ثابت لا يتغير

وعادل في نفس الوقت . فجعل الضرائب عينية (generatim) أي البيري في شكل محصولات زراعية او حيوانية او مصنعات زراعية مثل زيت الزيتون أو النبيذ ، وبالتالي اصبحت ضريبة القمح (annona) التي كانت تجبى من وقت لآخر حسب الحاجة اصبحت في عصر ديوقلديانوس ضريبة الساسية ودائمة . وكان هدف ديوقلديانوس هو ضبط الدخل العام في الماسية ودائمة . وكان هدف ديوقلديانوس هو ضبط الدخل العام في المكل عادل وثابت في كافة انحاء الامبراطورية ، وان تقدر هذه الضرائب في ميزانية سنوية وعلى ضوء قرار امبراطوري (indictio) يحدد كمية الضرائب التي يجب ان تجبى من كل ولابة او دوقية كل عام .

كان هـذا القرار الامبراطورى يعتبر بمثالة الاحصاء الدورى الذي يجرى كل خمس سنوات خاصة في الفترة ما بين ٢٩٧ ـ ٣١٢ مبلادية ثم اصبح بعد ذلك يجر: من المخمد عشدة سمة ، وعلى طريقة المصريين القدماء اصبحت هـد- الدورة الاحصائبة نوازيخ الاحداث .

لفت بن تعرير النظام السرابي عام ۲۸۷ ميلادية تم ظهرت ملامحه عام ۲۹۷ م ووسل الى فمة اكتماله في عام ۳۱۲ ميلادية ، وبالرغم من دراسات العلماء والمتخصصين الا أن هذا النطوير لا يزال محيرا وغير مفهوم في بمض جوانبه ، لأنه يبدو أن ديو لمديانوس تردد أول الامر في مرض نظام صرائبي واحد على ولايات الامراطه و النظرة والمتساسية والاقتصادية الابائة ، ثم وضع التناور الضرائبي على اساس وحدة انتاج للاراضي iuqatio او حسب وحدة انتاج بشرى Capitatio

وكلمة Capitatio الى هي وحدة الانتاج البشرى للفرد ، مشتقة كما هو واضح من الكلمة اللاتينية Caput ومعناها « الراس » اي أنها أقرب الى ضريبة الراس لكنها لم تكن ضريبة ، بل وحدة تقدير الضريبة لانها وحدة قياس الانتاج الفردي سواء بالنسبة للمزارع الصغير او الإجير الزراعي Colonus او للمؤجر ارضه عن طريق مشاركة المحصول مع مزارعيه ، وقد تباينت هذه الوحدة الانتاجية حسب ظروف البيئة والمناخ والخصوبة والمحاصيل المناسبة فكانت المراة مشلا تعتبر نصف وحدة (demi caput) والماشية اقل من ذلك بقليل .

وقد ذكرت المخطوطات السوريانية في العصر الروماني ان وحدة التقدير الضرائبي في سوريا مثلا لم تكن الراس Caput بل انتاج مساحة معينة من الأرض بالقمح وتعرف باسم iugatio وكانت مساحة هذه الوحدة تختلف حسب نوعية الأرض فهي تعادل انتاج عشرين

فدانا (۱) من الأرض الجيدة أو أنتاج أربعين فدانا رومانيا من الأرض المتوسطة الجودة ، أو ستين فدانا من الأراضى الرديئة الانتاج ، وكانت هذه الوحدة الانتاجية الزراعية تعادل أيضا محصول أنتاج خمس أفدنة مزروعة بالكروم أو أنتاج مساحة من الأرض السوداء مزروع عليها ٢٢٥ شجرة زبتون أو أرض رملية مزروع عليها ٥٠ شجرة زبتون وياختصار كان « اليوجوم » iugum هو المساحة من الأرض المنتجة والمعادلة في أنتاجها للرأس .Caput

ومن الملاحظ ان وحدتى الحساب الضرائبى متداخلتان ، وعن طريق ذلك استطاع المسؤلون عن الضرائب اجراء الحساب الدقيق لتحديد الفيمة الضرائبية المطلوبة على الانسان او ما يملك من عقاد او ماشية وحسب ظروف مقاطعته او دوقيته (٢) : ويقرر الامبراطور بالتشاور مع قائدى الحرس البرايتورى كل عام القيمة التى يجب أن تفرض على كل راسى او عقار .

هكذا جعل ديوقلديانوس معظم الضرائب عينية ، لكن سمح أبال القرن الرابع والخامس بتخويل هذه الكمية العينية الى مبالغ من المال ، ويرى الاقتصاديون أن دفع الضرائب عينا كان في صالح الناس لان التجارة في ذلك الوقت كانت في تدهور والمعروض أكثر من المطلوب لدرجة أن الفلاح كان يجد صعوبة في تسويق ما لديه من محاصيل ذراعية من أجل الحصول على المال المطلوب منه كضرائب .

وكانت الهيئة المسئولة عن جمع الضرائب تختسار من هيئة اعضاء المجالس والبلدية curiales في الولايات المختلفة (٢) والذين كانوا عادة اعضاء بارزين في مجالس الشورى في بلادهم . وكثيرا ما عرضوا باسم

<sup>(</sup>۱) وحدة الفدان (iugum) هنا رومائية والفدان الرومائي اكثر قليلا من نصف المفدان المصرى ، ولكن في شمال أفريقيا كان وحدة الإنتاج هي millena أو ما يصادل مائتين فدان روماني اما في جنوب ايطاليا فكانت الوحدة هي centuria التي لا نعرف عنهما شيئا ، وفي مصر وصفه الوالي عام ۲۹۷ بأنه حصة من كل أدورا مع وضع الاعتبار لنوعية الارض وحصة كل فرد من الفلاحين

cf. A Boak and W. Sinnigen, op. cit., p. 462.

<sup>(</sup>۲) طبق هذا النظام بحدافیره فی دلایات آسیا الصفری وینطوس وذلك لقربهما من نیقومیدیا حیث كان بقسم دیوفلدیافوس ، وطبق الی حد بیر فی ولایات تراكیا واللی بدا وبلاد المال وطبق جزئیا فی مصر وفی شمال افریقیا ووسعد جبرب ایطالیا .

 <sup>(</sup>٣) المستق كليسة Curialis من الكلية Unita اى المجلس ويعنى مجلس النسودي أو المحالس المحلمة التي كانت تقوم بدور الوسيط بين الحكومة المركزية وشمويها.

هيئة العشرة decem Viri . ولم تكن هذه الهيئة سوى ضحية من ضحا الأجحاف الروماني لأنها كانت تدفع من اموالها الخاصة اى عجز في المبالغ المقررة على المناطق المسئولين عنها نتيجة لسوء الأحسوال الانتاجية أو لهروب المزامين من الريف عند عجزهم عن دفع الضرائب .

ولاول مرة طبق ديوقلديانوس على ايطاليا ما كان يطبق على الولايات اذ قسمها الى عدد من المقاطعات وفرض على كل منها نوعية معينة من الضرائب شأنها في ذلك شأن اى مقاطعة في الامبراطورية . وهكذا اختفى الخط الوهمى الذى كان الامبراطور اغسطس يحرص على وجوده ليفصل بين ايطاليا وبين توابعها من بقية الولايات .

#### تقييم النظام الضرائبي الجديد:

لقد كان لهذا النظام الضرائى مزاياه وعيوبه ، فمن ناحية اصبح للامبراطورية ميزانية النقاتها مستقبلا وتصحح ميز ن مدنوعاتها مما اعاد الى الافند عد بعض الاستفرار والى النقد شيئا من التيمة ، كما ساعد هذا النشام دافعى الفرائب انفسهم و يعا هناك ظلم او اضجاف لولاية دون اخرى ، كما انه عرف الناس مفدما بما يدفعون من حيازة او مال . كما ان نظام الضريبة العينية شجع على زيادة الانتاج الزراعى وتسويقه (۱) وبالتالى ساعد الزراع على التوسع في الانتاج ، ففي فترة الركود التسويقي عندما عجز الفلاحون عن بيع الفائض من انتاجهم حجموا عن زراعة مساحات كبيرة من الأرض الا بما يكفى حاجاتهم وما يقايضون به جيرانهم مقابل منتجات استهلاكية اخرى .

ومن ناحية ثانية ، كان هذا النظام بداية لتصفية الطبقه المتوسطة في المقاطعات والولايات المختلفة وتحويلها الى طبقة دنيا او الى اجسراء زراعيين تحولوا الى العمل في اقطاعيات الاغنياء وهو بداية عصر الاقطاع الذي عرفته العصور الوسطى . ولههذا يعتبر بعض المؤرخين عصر ديو قلديانوس كنقطة التحول من العصر القديم الى العصر الوسيط بالنسبة لتساريخ أوروبا .

لم يعلم دقلديانوس - عندما قلد سبتيميوس سيفيروس وحمل اعضاء المجالس المحلية في اجزاء الامبراطورية مهمة جمع الضرائب \_ ان عمله عذا سوف يدمر الطبقة البرجوازية ويحولها الى اجراء عند الاقطاعيين

<sup>(</sup>۱) كما كان يسمع بتحويل الضريبة العينية الى ضريبة نقسدية وكانت الدولة تصدر تباعا قائمة بالقيم الشرائية لنقودها لتيسير ذلك على موظفى الضرائب.

القلائل ويدمر بذلك بهجة الحياة في مدن الامبراطورية الفربية ، والتي كان مصدرها تلك الطبقة التي لعبت دورا حيويا في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في عسر الامبراطورية المبكر ، لانهم كانوا ينفقون من اموالهم الخاصة على تجميل مدنى بآيات الأن والمعار ، وانشاء مرافق الخدمات العامة ، والانفاق على وسائل التثقيف والتسلية ، واطعام المعوزين ، بل كانوا يزودون قوات الامبراطورية العابرة بالمؤن واماكن الراحة(hospitium) بل وكانوا يتولون تبديل خيول عاملي البريد الامبراطوري عند وصولهم الى ما نهم ، فضلا عن القيام بدور وكلاء الحكومة المركزية للامبراطورية كل هذا كَانُوا يَقُومُونَ بِهُ طُواعِيةً ومِن أموالهم الخاصة ؛ ولم يُعبُّوا بذلك ما داموا Maiorianus ميسوري الحال ، وقد صدق الامبراطور مايوربانوس ( ٥٧ ﴾ ــ ٦٦ م ) عندما وصفهم بأنهم عصب الامبراطورية بالرغم من أر. عددهم في ذلك الوقت كاد أن يكون قد انقرض بفعل نظام ديو قلا يانوس الذي جلب عليهم الافلاس والدمار الاقتصادي ، لأنه فرض عليهم دف العجز في النسب المقررة على مقاطعاتهم من أموال الخاصة ، ولما كان مؤلاء المسئولون عاجزين عن جباية الضرائب من ذوى النفوذ من أصحاب الاقطاعيات ، فقد شددوا قبضتهم على ذوى الملكيات الصفيرة والطبقات الدنيا واستخدموا معها أبشع الطرق في سلخها وتحصيل الضرائب والمتأخرات منها (١) . ولما ضاقت هذه الدابقة ذرعا تهربت من مستولية الالزام الوظيفي بالعمل أما كجنود أو كاجراء في الاقطاعات الكبرى أو الهروب الى سلك الكهنة والرهبان ، ولهذا حاول الاباطرة تقييد هروب هذه الطبقة من مسئولية جمع الضراثب بالزامهم بمناصبهم في مقاطعاتهم ، وجمل هذا المنصب وراتيا والزاميا .

وكما جلب نظام ديوقل الوس الخراب على الطبقة البرجوازية غقد جلب البؤس والفقر على اصحاب الملكيات السفيرة من الفاحين وارجراء (inil) الانهم هربوا من الارض عندما اصبحت الزراعة لا تعود عليهم بفائدة بعد تسديد الضرائب المطلوبة ، ووجدوا انه من الايسر لهم أن يرهنوا ارضون ، وأن يدملوا كعمال زراعيين في الاتطاعات الكبرى ، أو يلجأوا الى عصابات تلاع الدارق ، ولها اضطرت حكومة الامبراطورية في عصر قسطنايين الاتبر الى اصدار قرار في عام ٢٢٢ ميلادية ينرض على الأجراء الاستمرار في الزراعة وبذلك اصبحت نبقة عبيد الارض طبقة دائمة ، واصبح الاقداءي لا يملك الارض فحسب بل الارض والعبيد العاملين فيها واذا باع الارض انتقات ملكية العبيد المزراعين ناهات المحديد .

<sup>(</sup>۱) يقـول أحد كتاب القرن الرابع ثمانة و ثمانة ، المجالس البلدية طفاة ،

ومن الجدير بالذكر أن الامبراطورية البيزنطية ورثت هذا الاقطاع الذى استمر قائما فى بعض المولايات الاوربية الفربية حتى مطلع القرن العثيرين .

#### ه \_ اصلاح نظام النقد:

سبق أن ذكرنا أن الحروب ونفقات الدفاع دفعت أباطرة القرن الثالث الميلادى الى سك عملات كثيرة تزيد كثيرا عن الرصيد الموازى لها من المعادن الثمينة وذلك من أجل دفع رواتب الجنود الخاصة المرتزقة وللانفاق على الحملات الحربية والاستحكامات الدفاعية وكانت النتيجة هو تدهور قيمة العملة الرومانية ، لأن مناجم الفضة لم تعد تنتج وبالتالى تضاءلت نسبتها في العملة بشكل ملحوظ لدرجة أنه لم يعد يفصل بين العملة البرونزية والفضية شيء يذكر كما يظهر من النقود السكندرية التي عشرنا عليها في الفيوم من ذلك العصر . ونتيجة لذلك رفضت الناس قبول التعامل بهذه العملات ولجأوا الى تفضيل نظام المقايضة ، مما عاد بالاقتصاد الروماني الى البدائية .

وانقاذا لنظام النقد المنهار لجأ ديوقلديانوس الى حركة الاصلاح النقدى فى نهاية القرن الثالث ، فأصدر قرارا باغلاق دور سك النقود المحلية فى ولايات الامبراطورية المختلفة (۱) وركز عملية اصدار وسك العملة الموحدة لكل ولايات الامبراطورية فى دور سك النقود المركزية . وسك عملتين رسميتين واحدة من الذهب والآخرى من الفضة الخالصة الى جانب ثلاثة فئات من الوحدات والكسور الصفرى التى سكت من خليط الفضة بالبرونز أو من البرونز الخالص . ففى عام ٢٨٦ بدا أسلاح النقد بأن الفى الجنيه الذهبى الروماني القديم والذى كان يعرف باسم عاديه وأحل محله جنيه ذهبى جديد وجعل وزنه ١٢/١ من رطل الفضة الروماني ( والذى كان يزن ٣٢٧ جرام تقريبا من اللهب المخالص ) ثم صك الجنيه الفضى argenteus وجعل وزنه ١٩٩١ من رطل الفضة الروماني وبذلك أصبح مساويا للدينار الروماني في مصر في عصر نيرون تقريبا . المالكسور الصفرى فاكبرها هو (Follis) واصغرها هو الدينار ذوالقشرة الفضية وكانت « الفولليس » تساوى عشرين من هذه الدنانير القشرية .

<sup>(</sup>۱) ومنذ ذلك التاريخ تنتهى نقود الاسكندرية التى بدأت مع بداية الحكم الروماني لمصر أنظر:

Louis, C. West & Alan Chester Johnes: Currency in Roman and Byzantine Egypt Princeton, 1944, p. 2.

وفي عام ٣٦٤ خفض قسطنطين من وزن جنيه ديو قلدبانوس جغير اسمه الى السوليدوس Solidus ونجحت هذه الفكرة لأن السوليدوس اصبح عملة مقبولة في كل انحاء الامبراطورية . حتى في العصر البيزنطى وخلال العصور الوسطى حيث عرف باسم البيزانت (bezant) ، ويفول علماء النقود ان السوليدوس وصل الى فارس شرقا ، كما عشر على قطع النقد الجديد في مناطق مختلفة بالولايات الغربية مثل المانيا وأيرلندا واسكوتلندا واسكاندناڤيا وفي الشرق عشر عليه في مصر والشرق الأوسط بل وفي الهند وسيلان شرقا ، وهاد دليل على نجاح حركة الاصلاح النقدى التي قام بها ديوقلديانوس والتي اعاد بها الاستقرار الى نظام النقد ، بينما يرى بعض علماء الاقتصاد ان هذا الاصلاح ادى الى تعدور فقد الفاء النقود القديمة لجاوا الى التكالب على التخلص مما لديهم من عملا الفاء النقود القديمة لجاوا الى التكالب على التخلص مما لديهم من عملا قديمة واستبدلوها بسلع ومواد مختلفة وقد ادت حمى التكالب على الشراء الى ارتفاع باهظ في الاسعار ، وارتفاع في مستوى المعيشة في مختفة واستبدلوها بسلع ومواد مختلفة وقد ادت حمى التكالب على الشكل مخيف .

#### لائتة الحد الأقصى للاسعار:

أنزعج الامبراطور لهذا الارتفاع المجنون في الاسعار وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة لجنوده وموظفيه الذين لم تزد رواتبهم ، ومن ثم اصدر في عام ٣٠١م لائحة تتضمن الحد الاقصى لاسعار السلم الاستهلاكية وهي تعتبر أعظم وثيقة اقتصادية Edictum de maximis pretiis يفخر بها علماء التاريخ الاقتصادى بعد تجميع أجزائها من النقوش في الولايات الشرقية . شملت السلائحة اسعمار السلع المختلفة مثل القمح والشعير والدجاج واللحوم والمخضروات المتنوعة (حتى البصل والفجل) والفواكه المختلفة والسمك والنبيذ بكل أنواعه ومواطن أنتاجه ، كما شملت هذه اللائحة كل انواع المنسوجات ابتداء من الثياب الصوفية الفليظة الى حرير الصين الفاخر ، بل وشملت أدوات الكتابة مثل الحبر والورق وحلد الكتابة parchment ، حتى أجور الحرف المهنية حددت أجورها (حتى قص الشعر حدد أجره) وجعل ديوقلديانوس عقوبة المخالف لهذه التسميم ة سواء كان البائع أم المشترى \_ هي الموت . وأن كان من المحتمل ان يكون هذا الاجراء قد نجح مؤقتا ولكنه يقض مطلقا على صانعي الازمات التموينية وتجار السوق السوداء الجشعين لأن الدولة لم تكن هي المنتجبة للسلع وبالتسالي لم نستطع التحكم في اسعبارها ومصادر انتاجها ولهذا يعتقد علماء التاريخ الاقتصادي أن التجار أجبروا الحكومة على أن تلعق هذه اللائحة خاصة بعد اندحار العملة القديمة وانتشار العملة الجديدة . لكن بالرغم من هذا ظلت هذه اللائحة هي مقياس تحديد الأسعار بالنسبة للحكومة خاصة عند تحويل الضريبة العينية الى ضريبة نقدية (adaeratio) وبالتالي عند تحديد الضرائب العينية .

ان دراسة هذه الوثيقة الهامة تضع بين أيدينا صورة « تقديرية » . لاثمان السلع والمهن والخدمات ، والتى عن طريقها تستطيع تبين مدى التغير الذى طرا على الاقتصاد الرومانى منذ أواخر عصر الجمهورية وأوائل عصر الامبراطورية ، مثلا نلاحظ أن القمح زاد ثمنه كثيرا بينما هبطت أسعار اللحوم وارتفعت اسعار المنسوجات والمصنوعات المعدنية والأجور ويشرح علماء الاقتصاد أسباب هبوط أسعار اللحوم الى زيادة مساحات المراعى على حساب الأراضى المزروعة كما يفسرون ارتفاع الأجور الى اختفاء العبيد كمنافس للعامل الرومانى ويعللون ارتفاع اثمان المصنعات المعدنية الى تدهور الانتاج في المناجم .

#### الاضطهاد الظائم للمسيحيين:

شعر الرومان ان المسيحيين يقفون موقف المنطوبين على انفسهم والرافضين في التعاون من أجل حماية الامبراطورية من الأخطار المحدقة بها ؛ كما هاجمهم بشدة المتطرفون الوثنيون المدين أحاطوا فكرة التقديس والحق أيابي في الحجم التي بني على الما ديوقلديانوس حكمه واحادوها بالحماس والايمان لانهم كانوا يدركون أهمية توحيد العقيدة الوننية في شخص الامبراطور كعامل من عوامل الوحدة الودانية في رحاب التراث في شخص الامبراطور كعامل من عوامل الوحدة الودانية في رحاب التراث الديني القديم المدى بني عليه الاسلاف الامبراطورية وبالتالي نظرة الخارجين على الاجماع الودائي والمنشقين عن التراث القومي الذيم في سبيل عقيدة جديدة وافدة من الشرق .

لكن ما الذى جعل ديو قلديانوس ينهى فجأة اربمين عاما من التسامع الدينى الذى ساد منف قرار الامبراطور جاللينوس عام ٢٦٠ م المناص بالتسامح مع اصحاب الديانات المختلفة وينهى حكمه السالم الانساني ويقوم بأكبر عمليات التصنية الجسدية التي عرفها التاريخ للمربة أن الكنيسة المرقسية القبطية في الاسكندرية قررت فيما بعد جعل تعاريخ تولى دير قاديانوس بداية للتفويم التبالي .

يرى بعض المحللين ان هاء التصرف اللذى قام به ديو قاديانوس لا يتنافى ومنطقة وطبيعته الميالة الى الحفاظ على التعاليد والنران وان

هدا المصل من البشر يصبح اكثر تعصبا كلما تقدمت به السن ، ونحن نعرف كيف أن ديوقلديانوس أعلن أنه جوبتر في صبورة البشر Bovius وأنه فعل ذلك لأنه لا يمكن أحياء الإمبراطورية عسكريا بدون أحياء العقائد الوثنية التي قامت عليها ، ولهذا لابد وأنه قرر تصفية المسيحيين بناء على ذلك خاصة وأن المسيحية تسللت داخل الجيش الإمبراطورى وداخل أجهزة الدولة الادارية بل وتسللت داخل القصر الإمبراطورى نفسه ، كما أن التنظيم الدقيق المذى قامت عليه الكنيسة جعل من الشعب المسيحي دولة داخل الدولة ، وقد نظر الرومان الوثنيون الى خلايا المسيحية على أنها عناصر هدامة مخربة تريد هدم التراث الديني والمجد الروماني العريق لتقيم على حطامه ديانة غريبة ولهذا يعتقد بعض والمؤرخين أن ديوقلديانوس أجل عملية تصفية المسيحية الى بعد الانتهاء من باقي أصلاحاته وبعد الانتصار على الفرس وهي جزء مكمل لمخطط من باقي أصلاحاته وبعد الانتصار على الفرس وهي جزء مكمل لمخطط العام بأحياء المجد الروماني المترنح .

ومن ناحية اخرى يدافع بعض المؤرخين عن ديو قلديانوس وببرؤنه من تهمة الافسطهاد العالقة به ، ويقولون انه كان رجلا متحررا من اى تطرف دبنى او فكرى بل انه فتح الأبواب على مصاريعها لكل جديد ، وانه من النبط الهادىء المفكر ، صاحب الرؤيا الواضحة ، وانه كان مشغولا بشىء واحد فقط وهو عودة السلام وحماية الامبراطورية من اعدائها فى الخارج ؛ وانه كان يعرف مدى فشلل فكرة الاستئصال وكيف ان المسيحيين نهضوا اشد قوة وبأسا بعد تصفيات دقيوس وقاليريانوس فكيف يقوم الامبراطور الذكى بمحاولة اخرى فاشلة ؟ ولماذا يحول الهدوء والسلام الذى حقته الى نوضى ورعب، وقتل ضد طائفة من شعبه وبشكل وحجم مرعب لدرجة انه اعتبر اطول واقسى عملية تصفية فسد المسيحيين على طول تاريخ الامبراطورية الرومانية ؟

لقد وجه لاكتانتيوس Lactantius المفكر المسيحى ــ الذى كان يقيم في قصر ديو قلديانوس في نيقوميديا ليشرف على تربيــة الأمير قسطنطين (Constantinos) ابن قسطانتيوس نائب الامبراطور في الفرب ــ وجه اصبع الاتهام الى جاليريانوس Galerianus نائب ديو قلديانوس في الشرق والى هير وقليس Hierocles حاكم ولاية بيثينيا وصاحب الرسالة المشهورة والقائمة على منطق الافلاطونية الجديدة والتي بعث بها الى ديو قلديانوس طالبا منه الشروع في الحال في تصفية المسيحيين وكان القيصر حاليريانوس قد كسب سمعة وشعبية كبيرة بين الرومان منذ انتصاره على الفرس وكان بالفعل من الد اعداء المسيحية .

بدات عملية الاضطهاد عام ٢٩٩م اثناء تقديم الاضاحى و فحص العرافين لامعاء الحيوانات المنحورة لقراءة المستقبل ، حيث اعلى العرافون فجأة أن وجود عناصر غير مؤمنة ابطل القداسة المطلوبة القيام ببذا العمل ، عندئذ غضب ديو فلديانوس واحسدر أمرا بأن يقوم كل من فى قصره بتقديم القرابين للالهة الامبراطورية القديمة ابتداء من زوجته حتى اصغر حراسه ومن يخالف أمره يجلد .

وقد استفل جاليريوس هذا الحادث وراح يضغط على الامبراطور المسن بضرورة تصفية المسيحية من الامبراطورية ، ومن ثم سمح له بأن يعلق الأوامسر الامبراطورية في كل مكان تلزم جنود وضباط الجيش الامبراطوري بتقديم الاضاحي والقرابين لالهة الامبراطورية القديمة وجعل الطرد من الخدمة هو عقوبة من يرفض ذلك ، ثم تلى ذلك باصدار قرار امبراطوري (Edict) بتدمير الكنائس المسيحية وحرق الاناجيل اوجمعها من الناس ، وتحسريم القيام بأى صلوات او شعائر مسيحية والفي قرارا سابقا كان يسمح للمسيحيين بالدفاع عن انفسهم في المحاكم والالتجاء الى القضاء الروماني ، لكن حتى هذه اللحظة لم يسمح دقلديانوس ، .

ولكن فجأة وفى ليلة من ليالى شتاء عام ٣٠٣ ميلادية وقبل أن يصدر القرار الامبراطورى هاجمت قوات الحرس الامبراطورى الكنيسة الصغيرة التى كانت تقف فى مواجهة القصر الامبراطورى فى نيقوميديا وهى لاتزال قائمة حتى الآن فى سبالاتو فى يوغوسلافيا وخربوها . ثم أذيع القرار فى اليوم التالى وحدث أن ثار أحد المسيحيين على هذا القرار ومزق أحدى الملصقات الخاصة به فقبض عليه الحرس وأشعلوا فيه النيران حتى الموت .

وزاد الأمر سوءا اشتعال النيران مرتين على مدى اسبوعين في قصر الامبراطور ديو قلديانوس في نيقوميديا بفعل حريق غامض ، وبالطبع وجهت اصابع الاتهام الى عدد كبير من المسيحيين ، لأن الحرائق نشبت في اعقاب القرار الأول الخاص بهدم الكنائس وسحب الاناجيل وتحريم الشعائر المسيحية خاصة أن المسيحيين ارتبطوا بفكر اشعال الحرائق مننذ بعداية المسيحية وبالتحديد منذ حريق روما الكبير عام ٦٤ في عهد نيرون ، وذلك لأن بعض المتطرفين منهم باتوا يتحدثون عن النيران التي سوف تأكل العالم بمن فيه من آنار تقوم بعدها القيامة . وعلى أي حال فقد تم القبض على عدد كبير من المسيحيين وسجنهم وتعذيهم ومرت عدد

بير بنهم . ثم الله الت ثورات صفيرة قبل أن المسيحيين هم السدين قاموا بها فى ولايات سوريا وكابا دوكيا ولم يستفرق القضاء عليها سوى وقت قليل ، ولكن رد فعل ديوقلديانوس عليها جاء عنيفا ، اذ اصدر قسرار الاضطهاد الثاني بالقبض على القسس والكهنة وايداعهم السجون ، لملا امتلات السجون بهم ولم يعد هناك مكان لهم اصدر قراره الثالث والاخير فى مطلع عام ٣٠٤ وكان ذلك اثناء مرضه وهو يقضى بالعفو عن المسجونين المسيحيين اذا ما قبلوا تقديم الاضاحى الى الالهة الرومانية ، اما السدن يرفضون فينفذ فيهم حكم الاعدام . ويدعى المسيحيون أن حقد جاليريانوس هو الذى كان وراء هذا القرار الاخير لأن الامبراطور كان مريضا لا يقدر على الحكم آنذاك .

ومن الجدير بالذكر أن القرارات الثلاثة التى صدورت ضد المسيحيي طبقت فى أقاليم الامبراطورية بدرجات متفاوتة ، فمثلا طبقها جاليريانوس بدقة وقسوة فى الشرق أما فى الفرب فان قسطانطيوس لم فقد سحري القرار الأول وتباطىء فى القرارين الثانى والثالث لانه لاحظ أن فريقا من الوثنيين خاصة فى مصر والشرق بدأوا يتعاطفون مع المسيحيين ويخفونهم حتى لا يقعوا فى أيدى جنود الامبراطور .

#### مرض ديوقلديانوس واعتزاله:

اخيرا قسرر ديوقلديانوس ان يحتفل بمرور عشرين عام على توليسه العرش في روما ، وبعد ان تم له ذلك حدث ان اشتدت عليه وطاة المرض لدرجة ان اقعدته حبيسا في قصره في نيقوميديا ، ولم يعهد قادرا على الظهور في المناسبات العامة . ويقول يوسيبيوس Eusebius ان جاليريوس انتهز الفرصة ليصهر قرارا رابعا يفرض على كل المسيحيين تقديم القرابين للالهة الوثنية والا اعدموا أو قضوا حياتهم في عمل شاق في مناجم الدولة . وعندما تنازل ديوقلديانوس عن الحكم كانت عملية تصفية المسيحية قائمة على اشدها .

وفى الفاتح من شهر مايو عام ٣٠٥ ميلادية وفى حضور قواته مجتمعة فى نيقوميديا اعلن ديوقلديانوس رسميا اعتزاله الحكم وخاطب جنوده والسدموع تسيل على وجنتيه قائلا لهم أنه لم يعد قادرا على الحكم لمرضه وتقدم السن به . وفى اليوم ذاته اعلن ماكسيميانوس فى ميلان اعتزاله الحكم أيضا وفاءا لعهد قطعه على نفسه أمام ديوقلديانوس أن يفادر الحكم معه فى وقت واحد . حتى بعطيا الفرصة للنظام الذى اقاماه ليثبت نفسه بدونهما .

وعين ديو قلديانوس قسطانطيوس ذا الوجه الشاحب Chlorus ليشغل منصب ماكسيميانوس في الفرب ، كما عين جاليريوس ليشغل منصب في الشرق . واعطيت الزعامة في الغرب لقسطانطيوس الاشحب اذ منح حق الاشراف على ولايات بلاد الغال ، وبريطانيا واسبانيا وموريتانيا ، بينما تولى جاليريوس على منطقة البلقان ومعظم أجزاء آسيا الصغرى . كما اختار جاليريوس ابن شقيقه ويدعى ماكسيمينوس Maximinus Daia نائبا له بدرجة قيصر لحكم الشرق وان يوكل اليه ولايات آسيا الصغرى وسوريا ومصر ، واضطر قسطانطيوس ان يتخطى ابنه ويختار رجلا آخر هيو في العنوس قياليريوس سيڤيروس على الله حكم ايطاليا وافريقيا وبانونيا ، وبدلك اهمل ماكسيميانوس وبانونيا ، وبدلك اهمل ماكسيميانوس . كما اهمل قسطنطين ابن قسطانطيوس ،

ويبدو أن ماكسيميانوس غضب لاهمال أبنه كسا كان غير راض عن تنازله عن العرش مبكرا فسافر الى لوكانبا لبنتهز أول فرصلة للدودة الى المرش ، أما ديوقاليانوس فقد اعتزل الحياة وعاش فى قصره فى سبلاتو يزرع حديثته الخاصة وينعم بالدارء واراحة الى أن وافته منيته فى عام ٢١٢ ميلادية .

#### تقييم لحياة وأعمال ديوقلديانوس:

مات ديو تلديانوس في قصره المطل على بحسر الادرياتيك في سبسالاتو عام ٢١٦ بعد أن طال به العمر ليشاهد نظامه ينهار والصراع حسول العرش يعود من جديد . ويبدو أنه أحس بأنه فشل في النهاية ، ولكن أصلاحاته قدر لها أن تشكل الحكم والسلطة للقرن التالي كله بعد أن أصقلها وطبقها قسطنطين الكبر .

كان مبدأ ديو قلديانوس أن السلطة لا تصلح بالانفراد بل يجب أن تكون بالمشاركة واحترم خلفاؤه هذا المبدأ . كذلك بقى من معالم نظامه النزعة السلطوية للحكم والابهة الشرقية للقصر . وفي القرن التالى لم يجد الاباطرة بدأ من أعادة تطبيق سياسة ديو قلديانوس العسكرية والادارية والمالية والنقدية بعد أن طوروها .

لم يدر ديوقلديانوس عندما جعل للإمبراطورية اربعة قدواعد للحكم هى : نيقوميديا وسرميوم فى الشرق وميلان وتريفيز فى الفرب ، انه بدا الاتجاه نحو تقسيم الامبراطورية اداريا وبذلك سلب روما مركزها التسادى

القديم وأصبحت عظمتها ماضيا بعيدا عن الواقع . ولم تعد سوى مدينة كبيرة بين مدن الامبراطورية الكبرى في الشرق والفرب .

ويمكن أن نقول أن نقطة الضعف الوحيدة في اصلاحات ديو قلديانوس هي نظام الضرائب الذي ترك انفباعات كبيرة على مجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرون التالية ، مثلا أدى الزام المسؤلين عن جمع الضرائب من أعضاء المجالس المحلية (Curiales) بدفع النقص الناجم عن تاخر الفلاحين أو عجزهم أو هروبهم ، من أموالهم الخاصة وأن توضع ممتلكاتهم كرهينة عند الدولة مقابل ذلك أذ أدى ذلك الى تهرب الطبقة المسسورة الحال في مختلف أجزاء الإمبراطورية من تولى مثل هده المناصب الشرفية واضطر قسطنطين إلى أصدار قرار يجعل تولى هذه المناصب أجبارية ووراثية ، وكان ذلك يعنى عملية أفقار للطبقة الوسطى أدى إلى القضاء عليها .

ايضا وجد مستأجرو الارض ان انتاجهم لا يكفى القدر المطلوب منهم لتسليد الضرائب فلجأوا الى تفيير محال اقامتهم من قرية الى اخرى أو ترك مهنة الزراعة الى مهنة اخرى ولكن الدولة لم ترهق بدلك وذلك لانها كانت تبنى سياستها على تقدير ضرائبها كل عام وتطالب بكل مليم قررت حتى لاتحدث فوضى لمشروعاتها الني تحددهابناء على التقدير الضرائبي، ولبذا قررت الدولة ربط مصبر النلاح بالارض والانتاج وجعل هذه الحرفة وراثية وربط الفلاحين بقراهم ولم يسمح بالتغيير أو التبديل ، كما طبق ذلك على اصحاب الضياع وبذلك ظبرت طبقة أقنان الارض عليها .

ولم يكن اصحاب الملكيات الصغيرة أو اصحاب المهن والتجار وكبار الموظفين والجنود اسعد حالا من الفلاحين لان الدولة قيدتهم بأوضاعهم التى جملتها وراثية واجبارية وتحولت نقابات اصحاب المهن الى هيئات (Corporati عرفن باسم أعضاء الهيئة واصبح اعضاؤها يعرفن باسم أعضاء الهيئة وذلك لكى تضمن الامبراطورية مطالبها وتسيير شؤنها .

وهكذا تحولت فلسفة العمل من التعاقد الحر (Free Contract) الذى ساد أبان عصر الجمهورية وأوائل عصر الامبراطورية الى فلسفة الوضع النابت سسس ررى . هذه الفلسفة هى المسؤلة عن تحجر (petrification)

<sup>(</sup>۱) أي أن عصر المجالس الشمية Chria أسبح بقدا بالمجلس Colonus كما السبح المحرب المناسبة منابلين بمبتتم والجندي بالجيش والقلاح الاستان المراب المناسبة والمناسبة والمبتح الأصل المناسبة والمنا والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة الأصل المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناس

الامبراطورية وانهيارها ، لان وكلاء الدولة Curiales واعضاء الهيئ الحرفية Uorporati لجأوا الى الهروب من مهنهم بدخول الجيان أو الانضمام الى هيئات المكاتب البيروقراطية (officiales) أو التحول الى المنان للارض Ccloni يعملون عند اصحاب الاقطاعيات .

## عودة الصراع حول العرش ٣٠٦ - ٣٢٤ م:

عصفت الاحداث بعد اعتزال ديوقلديانوس بنظام السلطة الرباعية فهزته من جلوره ، وعاد الصراع والحروب الأهلية بين المتصارعين على العرش وكأن ذلك صراع قدرى لابد أن يحدث طبقا لفلسفة البقاء للأصلح.

بدأت بشائر الصراع عندما مات قسطنطيوس خلوروس فجاة عام ٣٠٦ ، وهتفت قواته بابنه قسطنطينوس وريثا له دون ان تستشير جاليريانوس الامبراطور الشريك ، ولم بجا. هذا الأخير بالا من أن يقبل الأمر الواقع fait accompli ويعين قسطنطينوس, بدرجة قيصر مثله مثل ماكسيمينوس دايا ببنما رقى سيقيروس الى درجة الامبراطور Augustus الشربك ، أا هنا كان الأمر مقبولا ، ولكن ماكسنتيوس ابن ماكسيميانوس الامبراطور المعتزل أعلن أن له هو الآخر حق فى تولى العرش مثل قسطنطينوس تماما .

وأعلن أنه سوف يقاتل من أجل ذلك الحق ، ثم دعى أباه من تقاعده ليساعده في تحقيق هذا المطلب ، ونجح ماكسيميانوس وأبنه مكسينتيوس في أثارة أيطاليا وكسب تأييدها بوعده أياها باعادة المركز المتميز بها على باقى ولايات الامبراطورية ، كما كسبا الى جانبهما ولاية أفريقيا ، وغرقت الامبراطورية في حروب وانقلابات ومؤمرات ومؤتمرات ومعاهدات وتحالفات عديدة ، ورفع القياصرة ( النواب ) السلاح في وجه الاباطرة . لقد حدث ذلك وديو قلديانوس لا يزال حيا . وفي خلل الفترة ما بين ٣٠٧ ـ ١١٣م تصارع على العرش خمسة رجال هي : جاليريوس وماكسنتيوس وماكسنتيوس وماكسنتيوس وماكسنتيوس وماكسنتيوس وماكسنتيوس وماكسيمينوس ) وقسطنطين .

ففى عام ٣١١ مات جاليريوس من مرض خبيث وسقط ماكسنتيوس صريعا (١) أبان القتال ضد قسطنطين عند جسر ميلفيا على نهر التيبر

وصف « دى ديكر » ماكسنتيوس بانه كان مسيحيا في الأصل ثم ارتـد للوثنية . De Decker : «La politique religieuse de Maxence», Byzantion, XXX AIII, 1968.

وأن السبب هو السياسة ذات الهدف وهو احياء عبادة الربة روما ارضاءا لشعبها

عام ٣١٢ ، وسقط ماكسيمينوس دايا بعد هزيمة قواته على يد ليكينيوس ولم يتبق في ساحة الصراع سوى أثنان هما قسطنطينوس وليكينيوس . وتد تزوج الأخير من شقيفة الأول دعما لاواصر المصاهرة . وكان ذلك في عام ٣٢٤ م .

وهكذا انحصر الصراع على عرش الامبراطوريه بين ساين المائدين و وراح كل منهما يتربص بالآخر ، وكان قسطنطين ذكيا طموحا لأنه حرس على لياقة قواته بالمران والقتال في حملات مشتركة مع ليكينيوس نسد الجرمان ولكى يكسب التأييد المعنوى للمسيحيين اعلن انه شاهد علامة الصليب تظهر في سماء روما عام ٣١٢ اثناء معركة جسر ميلقيا وحولها عبارة «بهذا الرمز سوف تنتصر»: in hoc Signo Vinces

وفى عام ٣٢٣ حدث ما كان متوقعا عندما اتهم ليكينيوس شريك قسطنطينوس بانتهاد الراضيه اثنا معاركه ضد القوط وتبادلا الاتهامات ثم حدثت الحرب بينهما وطارد قسطنطينوس غريمه حتى قبض عليه وقتله واصبح مصير الامبراطورية فى قبضة رجل واحد هو قسطنطينوس الاكبر او كما يعرفه الاوربيون قسطنطين الكبير .

# الفصللفائر

## حكم قسطنطينوس (قسطنطين ) وخلفاؤه

#### نشأته:

كان قسطنطين ابنا غير شرعى للامبراطور قسطنطيوس خلوروس Contantius Chlorus () من عشبقنه هيلينا ( والموروفة باسم هيلانة في المصادر العربية ) التي قد التتي بها في بيثينها Theodo: معها لعدة سنوات ثم حجرهاعام ۲۸۹ ليتزوجمن نبودورا Theodo: ابنه زوجة الامبراطور ماكسي ياوس هيلانمانسان و وتربي الطفل قسطنطين في القصر الملكي في نيتوميديا حيث الم بأحداث الامبراطورية واسرار القصر الامبراطوري ننشا منفيما لاسرار السياسة .

وعندما تنازل ديوقلديانوس وماكسيديانوس عن العرش تولى مكانهما جاليربوس وقسطنطيوس وأعطيت المكانة الاولى لهذا الأخير لكن جاليربوس كان صاحب النفوذ الحقيقى منذ هزيمته للفرس عام ٢٩٨ . كما كانت له البد الطولى في اختيار النائبين ( القيصرين ) وهما فلا ڤيوس سيڤيروس في الفرب وماكسيمينوس دايا في الشرق . ولهذا كان الاثنان تحت نفوذه وعن طريقهما كان جاليربوس يسيطر على معظم اجزاء الامبراطورية. . كما استغل جاليربوس وجود ابن قسطنطيوس الصغير في قصره ليلوح به كما استغل جاليربوس وجود ابن قسطنطيوس الصغير في قصره ليلوح به كرهينة في وجه ابيه وليجعل منه مساعدا له في تحقيق مخططه .

## ظهور نجم قسطنطينوس في سماء الاحداث ٣٠٦ م:

فى عام ٣٠٦ م غزت القبائل الاسكتلندية جنوب بريطانيا عندئذ طلب قسطنطيوس من جاليريوس ان يبعث له بولده ليساعده فى هذه الحرب وحاول جاليريوس المماطلة خوفا مما قد يفعله الامير الشاب ولكنه رنيخ

R. MacMullen, Constantine, London, Weidenfield and Nicholson. (1) 1970; also Herman Docrries, Constantine, The Great (trans. by R.H. Bainton) London, Harper and Row 1972.

فى النهاية ووافق على سفر قسطنطينوس الى ابيه ، وعندما احس الاميرالذكى أن جاليريوس قد يغير من رأيه تسلل هاربا ليلا فى طريقه الى أبيه الذى التقى به عند بولونيا ومنها أبحرا الى بريطانيا معا .

وبعد عدة معارك قاذها الاب والابن ، مات قسطنطيوس الاب في يورك في نفس البلد الذي قضى فيه الامبراطور سبتيميوس سيڤيروس نحب و تجمعت القوات حول الامير السلامع وهتفت به امبراطورا « اغسطسا » مكان اسه .

وفى الحال بعث قسطنطين برسالة الى جالريوس يطلب منه الموافقة والاعتراف به امبراطورا شريكا مكان أبيه .. ورنمخ جالريوس تفديا لنشوب الحرب الاهلية ولكنه بعث موافقا على تعيين قسطنطينوس نائبا للامبراطور بدرجة قيصر (Gaesar) ورد الامير بالموافقة بدوره تفاديا للسراع وحرصا على بقاء السلطة الرباعية . وازاء ذلك صدر جالريوس قرارا بترقية سيشروس أغسطس وتعينه امبراطورا شريكا له لانه كان من انصاره

#### ماكسينتيوس يتحدى السلطة الرباعية:

وما أن علم ماكسينتيوس أبن الامبراطور المعتزل ماكسيميانوس بتولى قسطنطينوس حتى أعلن احقيته في وراتة منصب أبيه أسوة بفسه الطينوس. بلا عان أنه ابن شرعى للامبراطور وليس أبناغير شرعى مثل القيصر قسطنطينوس. ولكن جاليريوس أعترض على طلبه بشدة الأنه لم ير فيه الشخص المناتل الكفء والقادر . ومن ثم استدعى مائسينتيوس أباه لمساعدته وتسال الى أيطاليا حيث استفل سخط روما من تصرفات سيقيروس الذي كان قد ألغى الحرس البرايتورى بعد محاولة انقالب فاسلة نسده كما أن فرض النمرائب ، بيحدول الجديد جرح تبرياء الرومان ، ومن ثم تمكن ماكسنت وسم من تدبير انقلاب هادى تولى به الحكم في أيك المبراطورية (١) 4 وانضمت اليه ولاية أفريقيا التى كان سيكانها يشيكون عنصرا رومانيا خالص الولد والشافة . ووجه ماكسيميانوس نداء لذيوقلا يانوس بالعودة الى الحكم من الجل حماية نظامه ولكن دير قاديانوس رفض التدخل وآثر الاعتكاف في قصم ه ومراسة المحاس من بعيد .

وسرحان ما بدا الشفقاق بدب بين ماكسيميالوس ، ولده ماكستتيموس

B. Staknecht: Untersuchugen zur roemische Aussenpolitik weder (1) Spaetantike (306-395, A.D.), Bonn, R. Habelt, 1963, p. 0.15.

لان الآب والابن كانا يتنافسان على لقب اغسطس . ومن أجل المال سافر الآب الى تريڤيز حيث يقيم قسطنطين وقدم له ابنته الصفرى فاوستا Fausta كخطيبة له ـ وعرض عليه مساعدته للدخول في معارك ضد كل من ماكسنتيوس والامبراطور جاليريوس وأن يعلن نفسه أغسطسا . ولكن قسطنطين الذكي اعتذر عن هذه الصفقة المشبوهة مفضلا الانتظار والتريث . فعاد ماكسيميانوس الى روما محاولا أثارة القوات ضد ابنه ولكن القوات رفضت ذلك فانسحب الى تريفيز ليقيم في بلاط قسطنطين . تاركا ابنه سيدا على إيطاليا وحده .

#### مؤتمر كارنونتوم Carnuntum .

ولما أدرك جال يانوس أن كل ما فعله ديو قلديانوس على وشك من الانهيار وجه دعوة الى حسع الااراف التاتات على السلطة بالحضور الى مدينة كارنونوم الواتبة على نهر الدانوس (في منطقة النمسا حاليا) كما وجه الدعوة الى كل من دبو قلديانوس وماكسيميانوس رتخلف عن الحضور كلا من قسطنطين وماكسيمينوس دايا . واسفر الجدل في هذا المؤتمر عن وجبات نظر مختلفة . فمثلا رفض ماكسيميانوس العودة الى الاعتزال؛ وحل ليكينيوس Licinius محل سيڤيروس الدى سقط قتيلا في المسارك ضد ماكسينتيوس واعلن المجتمعون أن ماكسينتيوس عدوا للدولة يجب محاربته ، ووافقوا على تعيين كل من قسطنطينوس وماكسيمينوس دايانوابا للاباطرة . بينما وافقوا على تعيين كلا من حاليريانوس وصديقه ليكينيوس اباطرة شركاء . أي أن المستفيد من هذا المؤتمر كان جاليريانوس وصديقه ليكينيوس ليكينيوس الامبراطور الجديد الذي احتج على تعين كل من قسطنطينوس وماكسيمينوس دايا نوابا له ولشريكه في الحكم .

# مؤامرة ماكسيميانوس ضد قسطنطينوس:

وبعد انتهاء مؤتمر كارنونتوم سافر ماكسيميانوس الى بلاط قسطنطينوس الذى استقبله بفتور شديد . وعندما غادر قسطنطينوس مقره فى تريڤيز ليقوم بحملة رادعة ضد الفرنجة فى عام ١٩٠٠ انتهز ماكسيميانوس الفرصة واعلن نفسه امبراطورا فى مدينة ارليس Arles ولما سمع قسطنطينوس بما حدث عاد وهو غاضب لمنل هذه الخيانة من رجل فتح له قصره . وضرب الحصار حول قواته وراح يطارده حتى استسلم فى مارسيليا . ولما وجد ماكسيميانوس ان الطريق امامه مسدود ، شنق نفسه فى حجرته وبذلك خرج من الصراع واحد من اكبر اقطابه .

#### بداية الصراع بين ماكسنتيوس وقسطنطينوس:

وردا على مؤامرة ماكسيميانوس اعلن قسطنطينوس الفاء عبادة هرقل الذي كان رمزا لعرش ماكسيميانوس واحل محله رب ألشمس الذي لا يقهر (Sol Invictus) والله كانت عبادته منتشرة في بلاد الفال حيث كانوا بعتبرونه صورة لابوللون .

وقد صاحب ذلك اعلان قسطنطينوس بأنه يحكم بحق نسبته الى كلاوديوس القوطى الذى أدخل عبادة هــذا الرب السامى وبذلك وجد قسطنطينيوس سندا يقيم عليه ادعاءه بأحقيته فى تولى عرش الامبراطورية كلها كما كان الحال أيام كلاوديوس القوطى . ثم اعلن معارضته على ما يفعله ماكسينتيوس بل واعتبره طاغيا يجب خلعه .

ورد ماكسينتيوس متهما قسطنطينوس بأنه هو الذى تتل اباه ماكسيميانوس ويجب أن يدفع ثمن هذه الجريمة .

في عام ٣١٠ بدأ الصراع باستيلاء قسطنطينيوس على اسبانيا التي كانت المصدر الوحيد لاطعام الايطاليين بعد انفصال افريقيا عن ايطاليا عام ٣٠٨ وقد احدث ذلك مجاعة كبرى في روما صاحبها قلاقل وأعمال العنف سقط فيها ستة آلاف رجل . ولم يجد ماكسينتيوس طريقا آخر سوى مهاجمة افريقيا والاستيلاء عليها واعادتها الى ممتلكاته . وقد حسن عودة افريقيا الوضع الاقتصادى في ايطاليا واختفت ازمة القمح . كما ان ضمها اعطى ماكسنتيوس قاعدة متقدمة ووضعا عسكريا انضل ومن ثم راح يخطط لملاقاة وهزيمة قسطنطينوس .

#### جاليريانوس يصدر قرار التسامح الديني:

ظل الاضطهاد الوثنى للمسيحية قائما حتى بعد اعتزال دو قلديانوس واستمر يمارس بعنف فى الدوقيات التابعة لجاليريوس وهى الليريكوم وتراقيا وآسيا الصغرى ، كما طبقها بقسوة مشابهة ماكسيمينوس دايا فى الدوقيات التابعة له وهى مصر وسوريا ، وكان ماكسيمينوس يصدر احكامه ضد المسيحيين ابتداء من التشويه والتمثيل بهم الى الاعمال الشاقة فى المناجم والمحاجر ، ووصلت به الشراسة حدا انه كان يقتبل النساء والاطفال والشيوخ الذين ير فضون تقديم الاضاحى ثلالهة الوثنية وبتخلون عن العقيده الجديدة ، بل حاول انشاء كنيسة وثنية على نفس التنظيم الكهنوتي الذي قامت عليه المسيحية وعن طريق احياء المعابد القديمة وبناء معابد كبرى جديدة للالهة الوثنية .

والواقع أن ماكسيمينوس كان ينفسك تعاليم عدو المسيحيسة الرل الامبراطور جاليريانوس .

وفى عام ٣١١ سقط جاليريانوس فريسة لمرض خبيث ، وصفه بعض الكتاب المسيحين بانه انتقام من الله للظلم الذي أوقعه بالمسيحيين .

وفي اثناء مرضه ادرك جاليريانوس عدم جدوى عمليات الاضطهاد بل انها ات بالنتيجة العكسية ، اذ ازدادت الكنيسة قوة وسرت في المسيحيين «شهوة الاستشهاد» والاصرار لمي العقيدة . فقرر وقف المذابح البشرية ضدهم لعدم جدواها ولانها خلقت عوامل خراب في اجزاء الامبراطورية وادت الى تعطيل مصادر الايراد من زراعة وصناعة وتذهورت الحالة الاجتماعية وانتشرت المجاعاة (۱) . فأصدر في عام ۳۱۱ قرار التسامح الديني Edict of tolomation والذي بمقتضاه سمح للمسيحين بممارسة شعائرهم وفتح كنائسهم في كل ارجاء الامبراطورية بشرط أن يذكر الامبراطور والامبراطورية في الصلوات بالخير وبالدعاء بالنجاح . وشرح الامبراطور قراره بأنه وجد من الخير لشعب الامبراطورية أن يمارس على عقيدة باخارص بدلا من الفراغ الروحي في النفوس ولم تمض أيام على اصدار هذا القرار حتى مات جاليريانوس .

وبموت جاليريانوس انحصر السراع في اربعة متنازعين على العرش ويتربص كل منهم بالآخر . وبدات القلاقل عندما سارع ماكسيمينوس دايا بالاستيلاء على الولايات الآسيوية التابعة لجاليريانوس الراحل وبذلك اصبح يهدد ليكينيوس وولاياته في البلقان . ومن ناحية أخرى اسرع قسطنطينوس بالتحالف مع ليكينيوس ضد ماكسينتبوس ودعم هدا التحالف بتقديم اخته كونستانتيا المائنات ورجة للحليف الجديد ، ورد ماكسيمينوس دايا على ذلك بالتحالف مع ماكسنتينوس .

## قسطنطينرس يفزو ايطاليا ( ٣١٢ م ):

بدا قسطنطينوس حملته الكبرى فى ربيع عام ٣٢١ عندما انطلق من قاعدته فى بلاد الفال بجيش جرار بلغ تعداده اربعون الف رجل ، فى طريقة لفزو ايطاليا وتحريرها من قبضة ماكسنتيوس ، وعبر الالب وقرب تورين التقى بقوة من الفرسان التى ارسلها ماكسنتيوس لصده وحماية شمال

<sup>(</sup>۱) د. مراد كامل : حضارة مصر في العصر القبطى . مطبعة دار العالم العربي ــ القاهرة ص ۳۲ ــ ۳۳ .

أيت أب السحمة واستولى على مدن أيطاليا الشمالية مثل تورين وميلان واكويلايا Aquileia ومودينا Modena ثم تقدم جنوبا الى روما . وكان ماكسنتيوس يتوقع هذا الغزو فحصن المدينة من قمة راسها الى اخمص قدمها مستغلا الموائط الضخمة التى كان أوريليانوس قد بناها وما كان للغازى أن يقدر على دخول المدينة غير أن ماكسنتيوس غير من خطته حربما خوفا من اندلاع الثورة ضده - وخرج من تحصيناته ليقابل قوات قسطنطينوس وعبر نهر التيبر على جسر من القوارب بعد أن كان قد دمر جسر ميلقيا (١) القديم اللي كان قائما على نهر التيبر ضمن خطة التحصنات الدفاعية ثم تقدم عبر طريق فلامينيوس مسافة عشرة أميال من شمال روما حتى وصل الى منطقة الصخور الحمراء Saxa Rubra من شمال روما حتى وصل الى منطقة الصخور الحمراء

ويروى لنا لاكتانتيوس كيف أن قسطنطينوس أتاه هاتف في ليا: المعركة يطلب منه أن يأمر جنوده بأن يكتبوا على دروعهم العرفين النخاء والراء وهما الحرفان الاولان من اسم خريستوس Christos وهو اسم السيد المسيح بالاغريقية ، بينما يروى يوسيبيوس أن قسطنطينوس روى له أنه شاهد قبل المعركة علامة الصليب ترسم عبر الشمس ومن تحتها بوقت عبارة !! en touto nika وتعنى بالاغريقية بهذا سوف تتهر (By this sign thou shalt conquer!)

وذهب الى المعركة باسم الصليب واندفعت

قوات فرسانه وفى اثرها المثناة لتحاصر قوات ماكسنتيوس امام التيبر الذى كان وقتسند ممتلنا بمياه امطار فشتت شملهم ، وفى اليوم التالى دخل قسطنطينوس روما منتصرا ليستعرض قواته وسار فى مقدمتها ضابط كبير يحمل راس ماكسنتيوس معلقة على طرف عربة طويلة وهتفت الجماهير بحياة قسطنطين المحسرر . واجتمع السناتو على الفور ليبازك قسطنطين ويصب اللعنات على ماكسنتيوس وليسحب شرعية كل ما قام به من اعمال وليعلن مبايعته لقسطنطين كامبراطور اعلى على كافة ولايات الامبراطورية .

كان المنتصر الحقيقى هو المسيحية التى صورت قسطنطين منتصر بفضل الصليب الذى ظهر يحمله وادعى المسيحيون ان قسطنطين انتصر بفضل قوة عقليته (mentis magnitudine التى هى نتاج قوى ربانية

<sup>(</sup>۱) ومكانه الآن جسر موللي Ponte Molle. .

in hoc Vinces! ! in hoc Signo Vinces! ! او (٢) ونقلت باللاتينية الى ! in hoc Signo Vinces! ومعناها بهذه الشارة سوف تنتصر أو بهذا ستنتصر . ( ١٠ ــ تاريخ الامبراطورية الرومانية )

(Instinctus divinitatis) ، أما قسطنطينوس نفسه فقد أعلن أن انتصاره تم بفضل تدخل المسيح الى جانبه . على الرغم من أنه استمر في احترام العقائد الوثنية ، اذ أنه كان الكاهن الاعظم لها ، بل وبنى قوس نصره لرب الشمس الذى لا يقهر وظهرت صورة الالهة الوثنية القديمة على النقود التى سكها . اذا كان حكم قسطنطينوس نقطة الالتقاء بين الوثنية الذاهبة والمسيحية الصاعدة . ومن الواضح أن هدفه كان تجنيد كافة المذاهب والعقائد الدينية لتقف من خلفه وتدعم من مركزه (١) .

لقد كان فتح روما اشباعا عاطفيا وانتصارا نفسانيا لقسطنطينوس على اعدائه ولكنه لم يفكر في جعل هذه المدينة مقرا لامبراطوريته . وضاعت عبثا احلام الرومان في أن تستعيد المدينة مجدها ووضعها القديم الذي وعد به ماكسينتيوس ، وعلى عكس ما توقع الرومان الغي قسطنطينوس الحرس البرايتوري وهدم ثكناته وبذلك انتهى تاريخ هذا الحرس الذي كان يعين الإباطرة ويتخلص منهم ، كما كان ذلك نهاية تحكم الاليريين في هذا الحرس .

ثم اصدر قسطنطينوس بصفته الاوغسطس الاعلى اوامره الى ماكسيمينوس دايا بوقف اضطهاد المسيحيين في الشرق الاوسط واذعن هـنا الاخير لذلك المطلب ، ثم تلى ذلك اصداره امرا في ٣١٣ الى حاكم ولاية أفريقيا باصلاح الكنائس التى هدمت وتسهيل تقديم الاموال التى يحتاجها اسقف قرطاجة كايكيليانوس Caecilianus من أجل توزيعها على كهنة الكنيسة الارثوذكسية في شـمال أفريقيا (نوميديا وموريتانيا) ، واعفاء الكهنة من الضرائب وكافة الاعمال والمناصب الالزامية . بعد ذلك غادر قسطنطينوس روما في طريقه الى ميلان للاجتماع بحليفة ليكينيوس .

#### مؤتمر ميلان ٣١٣ ميلادية:

عقد المؤتمر بين الحليفين في ميلان حيث اسفر عن اتفاق تام بينهما واصدرا قرار ميلان الشهير الخاص بحرية العبادة والاعتراف بالكنيسة وسلطانها في كل اقليم من اقاليم الامبراطورية . بما في ذلك اعادة حقوقها وممتلكاتها واعفاء الكهنة من الالزامات الاجبارية وتطبيق ذلك على كافة

J.W. Eadie: The Conversion of Constantine (European Poblem (1) Studies), New York, Holt. Rinhart and Winston, 1971, p. 35 ff.

الناس سواء في الفرب أم في الشرق الاوسط حيث عانت الكنيسة فيه طويلا من وطاة اضطهاد ماكسيمينوس دايا .

#### نهاية ماك سيمينوس دايا ٣١٣ ميلادية :

بالرغم من أن الكتاب المسيحيين بالفوا في تحقيرهم لهذا الرجل ووصفوه بأنه « عبد الرذيلة » الا أنه كان رجلا له وزن في السياسية والعسكرية . حاول أن يثبت نفسه أمام جاليريانوس بالمفالاة في تطبيق قرارات الاضطهاد ضد المسيحيين . وعندما اصدر قسطنطينوس أمره اليه بالكف عن ذلك قبل على مضض هذا القرار .

کان ماکسیمینوس یعانی من الفشل وعدم الثقة فیه من جاذ اطراف القیادة فمن ناحیة عامله دیوقلدیانوس باحتقار ولذا لم توجه آیه الدعوة حتی لحضور مؤتمر کارنونتوم لان جالیریانوس رفض الاعتراف بترقیته الی منصب الاوغسطس ( ای الامبراطور الشریك ) ، کمه کان عدوا لدودا للیکینبوس لان ماکسیمینوس تسرع واستولی علی الولایان الآسیویة بعد موت جالیریانوس ، کما آن موقفه اصبح ضعیفا بعد هزیمة حلیفة ماکسینتیوس ومقتله ، لانه اصبح وحیدا امام تحالف قسطنطینوس ولیکینیوس ، رغم هذا لم ییاس ، اذ انتهز فرصة انشفال قسطنطینوس فی غزو الرایس وقسرر الانقضاض علی لیکینیوس ، وفی شستاء عام ۱۳۳ فی غزو الرایس وقسرر الفا علی منطقة البسفور حیث حاصر بیزنطة التی استسلمت له بعد احد عشر یوما فقط ، ولم یسکت لیکینیوس علی التی استسلمت له بعد احد عشر یوما فقط ، ولم یسکت لیکینیوس علی تقابل الجیشان وهزم لیکینیوس غریمه ماکسیمینوس الذی ولی هاربا متخفیا فی زی عبد وراح لیکینیوس یطارده عبر آسیا الصغری حتی قبض علیه مریضا واسره حتی مات .

وبموت ماكسيمينوس دايا اصبح الشرق كله في يد ليكينيوس . واصدر ليكينيوس قرارا بتطبيق اعلان ميلان الذي يقضى بمنح الحرية للكنائس المسيحية ورد الاعتبار اليها واعادة ممتلكاتها المصادرة اليها واعفاء رجالها من الخدمات الالزامية .

#### تقسيم الامبراطورية بين قسطنطينوس وليكينيوس ٣١٣ - ٣٢٤ م:

هكذا اسفر الصراع عن فوز من كانا قد تحالفا ابان الصراع . واصبح من المحتم أن يدخل هذان الحليفان بدورهما في صراع لينفرد واحد منهما

بحكم الامبراطورية . هذه الظاهرة تعيد الى الاذهان تحالف اوكتافيوس وانطونيوس ضد قتله يوليوس قيصر حتى اذا ما نجحا فى تصفيتهم دخلا فى صراع فاصل .

فبالرغم من تحالفهما معا الا أن قسطنطينوس لم يثق أبدا يوما ما في حليفه ليكينيوس كما كان هــذا الاخير يكره الاول ويحقد عليه ويخاف من مخططاته .

بدات المناوشة عندما حاول قسطنطينوس تعيين شريك يحكم منطقة فاصلة بين ممتلكاته في الفرب وممتلكات ليكينيوس في الشرق واختدار قسطنطينوس باسيانوس زوج اناستاسيا Anastasia اخته من ابيد ليشغل منصب حاكم ايطاليا وبانونيا وافريقيا . ومما شجع قسطنطينوس على ذلك وجود شقيق لباسيانوس يقيم في بلاط ليكينيوس ويحظى باحتراسه وهو سينيكيو Senecio ولكن ليكينيوس رفض تصرف قسطنطينوس وتحول الخلف الى رفع السلاح وكان قسطنطينوس سريعا في هجومه عام ٣١٦ وهزيمته لقوات غريمه في بانونيا . ولكن الجيشين المتقاتلين تعادلا في تراكيا مما تجعهما على عقد هدنه بينهما . بمقتضاها تنازل ليكينيوس عن حقوقه في ولايات الامبراطورية في أوروبا فيما عدا تراكيا . ووافق قسطنطين على الاعتراف بليكينيوس امبراطور شريكا ، ذا وضع مساو لوضعه تماما وان يسحب اعلانه بأنه الاغسطس الاعلى .

ولكن هذا السلام كان مؤقتا لان العلاقات سرعان ما بدأت في التدهور وكان المسؤل عن ذلك هو قسطنطينوس الذي كان يشعر بوجوب التخلص من ليكينيوس في الوقت المناسب حتى يجلس بمفرده على عرش الامبراطورية المتحدة . الذي كان يؤكد ذلك تمسكه بأنه سليل كلاوديوس القوطى موحد الامبراطورية . وأن هذا هو قدره الذي لا يستطيع التخلي عنه .

فى أثناء ذلك كان قسطنطين قد اعتنق المسيحية رسميا واصبح من أخلص مريديها وقد بدأ قلبه يهفو الى هذه الديانة الجديدة منذ انتصاره فى موقعة جسر ميلڤيا . وتعبيرا عن شكره للمسيح الذى آذره فى هذه المعركة اعترف بحق الكنيسة فى البقاء وكشريك مسؤل معه فى حكم الامبراطورية . لكن من الملاحظ أنه لم يعلن رسميا أن ديانة الامبراطورية .

<sup>(</sup>۱) من الملاحظ أن اختيار الامبراطورية ليوم الأحد (dies solis) اللأى هو يوم رب الشمس يمكن أن يكون حلا وسطا لارضاء عباد رب الشممس من ناحية وارضاء المسيحبين من ناحية أخرى حيث أن الأمر ممكن تفسيره بكلتا الحالتين ، وعن الله، ول الولنية للاعداد المسيحية خاصة ورأس السبه أنظر :

هني المسيحية حتى لا يغضب الوثنيون الذين كانوا يمثلون السواد الاعظم من شعب الامبراطورية ومن جنودها وموظفيها وسائر اجهزتها البيروقراطية. لكنه استعاض عن ذلك بمنح المسيحيين المزيد من الامتيازات والحصانات والاعفاءات ، بل أنه شجع زعماء كنيسة روما وكنيسة الشرق بنحديد معنى الايمان المسيحي وتشريعات الكنيسة التي يطلبون من الدولة اقرارها وفرضها كقانون اجبارى ، ففي عام ١٩١٨ اعترف بشرعية الاحكام التي تصدرها محاكم الاساقفة وعلى الدولة تنفيذها ، وفي عام ١٣١١ اصدر قرارا باقرار الاوقاف التي يهبها الرومان للكنيسة وحق الكنيسة في وراثة ممتلكات الشهداء بشرط الا يكونوا قد كتبوا وصاياهم بغير الكنيسة ، وفي نفس العام أعلن أن يوم الاحد (١) هو يوم الرب ويجب أن يكون عطلة المحاكم وللعاملين في مصانع الدولة واجهزتها . كما أن اختار شعر الحديد Labarum وهما الحرفان الاولان لكلمة خريستوس Christus أي المسيح .

## قسطنطينوس وموقفه من الصراعات الكنسية:

بزوال الاضطهاد بدات الكنيسة تشهد صراع عقائديا كاد أن يهدد وجودها بل واحدث انقساما شاسعا بين مريديها قضى على فكرة الكنيسة المسكونية الواحدة لكل المسيحيين .

ولكننا نلاحظ أن قسطنطينوس آثر الابتعاد عن هذه الصراعات المدهبية والتفسيرية وحاول التوفيق بقدر الامكان بين العقائديين المتصارعين .

ظهر أول انشقاق بعد اعتناقه المسيحية بقليل وفى أفريقيا وقادة أحد رجال الكنيسة المتطرفون واسمه دوناتوس Donatius الذى أعلن انشقاقه عن كنيسة أفريقيا احتجاجا على تعيين كايكيليانوس Caeclianus اسقفا على قرطاجة لانه هذا الاسقف أعلن عن نيته العفو عن كل الكهنة الذين خانوا العقيدة أثناء أضطهاد ديوقلديانوس وسلموا الاناجيل لسلطاته لكى

M. Mestin : La fête des Kalends de Janvier dans l'Empire romain études d'un rituel de nouvel an (Coll. Latomus vol. 115), Bruxelles, 1970.

كما يرى الفولدى أن محيد الشكر الذي يقام في الثالث من يقاير هو بعينه عبد تقديم البحارة لقرابين الشكر لايريس Navigium Isidis حيث تقدم القرابين على مستوى الدولة Vota publica في يوم ه مارس الذي كان أول شهر في السنة الرومانية وهو موعد بداية أبحار السفن الرومانية الى مصر لشحن القمح المعرى الذي كانت أيريس ربته أنظر : A. Alfoeldi : Di Alexandrinischen Goetter und die «Vota publica am Jahresbeginn, (Jahrbuch für Antike und Christentums, vol. VIII-IX), 1965-1966. p. 53-87.

تحرق . وتجمع حول دوناتوس بعض من مريديه الذين انتخبوه اسقفا بديلًا للأسقف الذي عينه بابا الكنيسة في روما نظرا للالام التي تحملها دوناتوس في سبيل تمسكه بعقيدته إبان عهد ديو قلدبانوس . واتسمت هوة الخلاف عندما رفض قسطنطينوس تطبيق امتيازات المسيحيين لتشمل اتباع دوناتوس ، ولكن في عام ٣١٣ تقدم انصار الاخير بطلبون بالحام شديد من الامبراطور تعيين قاض محايد من بلاد الفال ليحمكم بالعمل في قضيتهم . وبالفعل اختار الامبراطور ثلاثة اساقفة غاليمن كقضاة وليس قاضيا واحدا ، بل أنه طلب من بابا الكنيسة في روما أن يتراس جلسات المحكمة . ولكن بابا روما ادخل الى المحسكمة خمس عشير أسقفا ايطاليا من أنصاره واستصدر حكما بادأنة أتباع دوناتوس . ولكن الاخرين اتجهوا الى الامبراطور للتحكيم في قضيتهم . وبالفعل دعى الامبراطور اساقفة ممثلين عن كل المناطق التي تقع تحت حكمه واجتمعوا في مدينة أرليس وجاء قرارهم يؤيد الاحكام الصادرة ضد دوناتوس وأتباعه . وكان من الطبيعي أن يعلن الدوناتيون (donatists) رفضهم لهذا القرار . وطالبوا الامبراطور نفسه بأن يقبل مهمة التحكيم في الخلاف. وقبل الامبراطور هذه المهمة . ولكنه بعد أن استعرض القضية أصدر قراره بادانة دوناتوس وانصاره وكلف السلطات المسكرية بسحق هذه الحركة . وفي عام ٣٢١ ادرك قسطنطينوس عدم جدوى هذا الإضطهاد لانه يزيد المنشقين عنادا على عنادهم فأصدر قرار بوقفه « تاركا الحكم لله » لينتقم بنفسه من دوناتوس وأتباعه (١) . وبذلك فشل في القضاء على الانشقاق الديني وتوحيد الكنيسة . ولكنه خرج أقوى مركزا لانه بمحاولاته وضع تقليدا سياسيا وهو اخضاع الكنيسة للدولة ولسلطته شخصيا حيث اصبح له حق التحكيم فيما ينشأ من منازعات لاهويتة وأصبح يتمتع بحق دعوة مجالس الكنائس الى الانعقاد وحق طرد وابعاد الإساقفة وممتلكات الكنائس المنشقة واضفاء مكانه مقدسة على نفسه . اذ اصبح خادم الكنيسة المختار من عند الله والشبية بالرسل Isapostolos والقديسين.

# ظهور المنهب الاربوسي (١):

وبينما كان يحدث هذا في الغرب ، واجه ليكينيوس هو الآخر ظهور الصراعات الكنسية رغم أنه النزم بقرار ميلان الخاص بالتسامح الديني .

١١) أنظر أحدث ما كتب عر هذا الموضوع:

M. Meslin, Les ariens d'éreident (305-430). Paris Edition du Souil, 1967, p. 8 c.

وكان ليكينيوس اقل ايمانا بالمسيحية من قسطنطينوس المتدين فلم يسمح بالانشقاقات كما لم يتريث مع الاطراف المنشقة . فلما قامت مثلا حركة اريوس وهددت السلام في مصر عاد ليكينيوس الى استئصال المسيحيين بلا رحمة او تمييز .

يرجع جدور انشقاق آريوس وهرطقته الى مخلفات عصر اضطهاد ديو قلديانوس للمسيحيين . فقد أعلن ميليتوس Melitius اسقف اسيوط Lycopolis اعتراضه على التسامح الذى قام به القديس بطرس اسقف الاسكندرية وخاتم شهداء الكنيسة نحو المسيحيين الذين كعروا ابان اضطهاد ديو قلديانوس وعادوا الى التوبة . وانشق ميليتيوس مكونا جماعه له كان احد اعضائها ناسك ذكى اسمه آريوس .

كان آريوس صوفيا نقى الصريرة وناسكا طاهرا ، يحيا حياته فى تعفف من كل مذلة أو خطأ ، كما كان واعظا مؤثرا يجيد الاقناع الهادى كما أن مظهره الشاحب الهزيل ونفسيته المنكسرة اكسبته عطف مريدين كثيرين من حوله .

لقد اطلق آريوس نارا سرت في العالم المسيحى كله وفجر بركانا هز الكنيسة ورجها رجا من قرطاجة الى البلقان عندما عبر عن آرائه في طبيعة المسيح وهدد وحدتها بل وكان بداية انفصال أبدى .

وقد عبر آريوس عن آرائه اثناء وعظه للناس بأنه ليس من المعقول ان يكون المسيح الابن من نفس طبيعة الله homousios لانه من صنيعته وبالتالى فهو أقل منه مرتبة ، وبالرغم من تسليمه بأن المسيح خلق قبل خلق الخليقة الا أنه لابد أن يكون هناك وقت لم يكن فيه المسيح مخلوقا ، وكان فيه الله الخالق وحده . ولهذا أعلن أن المسيح له طبيعة مثنابهة لطبيعة الله homoiousios . لكنه ليس الله في صورة البشر .

ذعر الانبا الكسندروس بطريرك الاسكندرية وشماسه اثناسيوس من هول المفاجأة بالرغم من أن ها الرأى لم يكن جديدا على المسيحية ، اذ قال به الآباء الشالائة الأول للكنيسة في القرن الثالث وهم أوريجين والقديس ديونيسيوس السكندري وترتوليانوس في آخر حياته (۱). ورد الانبا الكسندروس بأن الابن من نفس طبيعة الاب (homoûsios) وأن الاب والابن والروح القدس مادة وقوة واحدة تمثل الصفات الثلاثة لقوة الله على الكون Filius atque pater et sanctus spiritus لهذا لايمكن فصلها عن بعضها أو تقديم أحدها زمنيا عن الآخر ثم أصدر الكسندروس قرارا بحرمان آريوس من الكنيسة وبطرده من دوقية مصر . وسافر

W.H.C. Frend. The Res. of "Monophysite Movement Cambridge University Press 1972.; p. 12 ff.

آربوس الى فلسطين ليعرض رايه على يوسيبيوس اسقف قيصرية واحد اقطاب الكنيسة ومؤرخيها ، ثم سافر الى نيقوميديا ليعرض القضية على اسقفها الذى كان اسمه أيضا يوسيبيوس فسخرها بمنطقة بيل انه سحر الامبراطورة كونستانتيا كما سحر عددا من رجال البلاط والكنيسة هناك وبعض كبار رجال الدولة الذين تحت تأثيرهم عملوا على اصدار مرسوما Synodes (۱) في بيثينيا وآخير في فلسطين ادانا قرار اسقف الاسكندرية الكسندروس بطرد آربوس من الكنيسية ، كما نصا على ان آراء آربوس تتفق وروخ الاناجيل وتعاليم المسيح ولذا يأمر الكسندروس بنقض قراره واعادة آربوس الى وضعه الكهنوتي . فما كان من الكسندروس الا انه أعلن رفضه لقرارات المجمع المقدس وامعانا في الرفض جمع مؤتمرا من ماية من الاساقفة المصريين والليبيين ليؤكد طرد آربوس واضاف الى قائمة الطرد اثنين من الاساقفة الليبيين تعاطفا مع آربوس . واشتغل الموقيات قائمة الطرد اثنين من الاساقفة الليبيين تعاطفا مع آربوس . واشتغل الموقيات المختلفة ، دافع آربوس عن نفسه دفاعا مستميتا بيل والف اناشييد واهازيج شعبية تدعو الى نصرته والايمان بمبدئه .

اما ليكينيوس فقد نفذ صبره من الصراع الكنسي وهو الذي لا يخفى في نفسه سوى غيظا من المسيحية التي يقوم عليها سلطان غريمه قسطنطينوس خاصة وأن الاخير ادعى انه لولا الصليب الذي ظهر في السماء ولولا أن المسيح شد أزره لما انتصر في موقعة جسر ميليڤيا ضد ماكسينتيوس . كما أن ليكينيوس كان ينظر إلى المسيحيين على أنهم عملاء قسطنطينوس ومن ثم أعداءه ، وعلى أي حال انتهز هذه الفرصة فأصدر في عام ٣٢٠ قرارا بالفاء القرارات الكنيسية وحرم اقامة الشعائر في الهواء الطلق المسيحية من وراء الجدران بل أصر على أن تقام الشعائر في الهواء الطلق وخارج أسواء المدينة . كما حرم على النساء حضور الصلوات مع الرجال ثم قام بطرد رجال البلاط في قصره ممن اعتنقوا المسيحية وطبق نفس الشيء على الجيش واجهزة الدولة المدنية وهدمت بعض الكنائس . ولم يميز لكينيوس في قمعة بين أي من المدهبين المتصارعين بل أمر بالقبض على زعماء الانشقاق وسجنهم وتعذيبهم .

#### نهاية ليكينيوس ٣٢٤ م :

- أغلب الظن أن سياسة ليكينيوس وتصر فاته العدوانية ازاء المسيحيين

<sup>(</sup>١١) قرار من مجمع رؤساء الكمائس .

اغضبت قسطنطينوس فراح يتحين الفرصة للتخلص منه وجاءته الفرصة عندما هاجمت قبائل القوط منطقتى ميسيا وتراكيا عام ٣٢٣ م . ولم يجد قسطنطينوس بدا من رد هذا الهجوم واضطر الى المرور عبر الولايات التابعة لفريمه ليكينيوس الذى احتج على هذا التصرف . وتطور الموقف الى رفع السلاح . وكأن قسطنطينوس كان ينتظر هذه الحرب لانه سرعان ما حشد لها ماية وعشرين الفا من المشاه وعشرة آلاف من الفرسان الى جانب اسطول بحرى يتكون من مائتى سفينة ، أما ليكينيوس فقد أعد في مواجهة ذلك جيشا قواميه ماية وخمسين الفا من المشاة وخمس عشرة الفا من المفرسان ، وثلاثماية وخمسين سفينة حربية .

بدأت المناوشات في صيف عام ٣٢٤ عندما هزم قسطنطينوس قوات ليكينيوس قرب هادريا نوبوليس كما الحق أبنه الامير كرسبوس Crispus الذي كان لا يزال فتى هزيمة ساحقة بأسطول ليكينيوس قرب البسفور والدردنيل وأصبح له السيطرة على البخار .

بعد ذلك عبر قسطنطينوس البسفور من الغرب في اتجاه الشرق وعند خريسوبوليس Chrysopolis قضى على البقية الباقية من جيوش ليكينيوس الذي استسلم وكاد قسطنطينوس أن يقتله لولا تدخل زوجته كونستانتيا شقيقة الامبراطور فعفى عنه ونفاه الى سالونيك . ولكن لم يكد يمض ستة اشهر حتى اصدر قرارا باعدامه بحجة أنه مازال يتآمر ضده .

هكذا أصبح قسطنطينوس الامبراطور الاوحد على كافة ولايات الامبراطورية ، وتوحدت تحت أمرته الامبراطورية الرومانية لأول مرة منذ أربعين عاما وأصبح شعاره الجديد « حاكم واحد وعالم واحد وعقيدة واحدة » .

#### مجمع نيقيه ٢٠٥:

لقد نجح انتصار قسطنطينوس العسكرى في توحيد الامبراطورية سياسيا ولكن هذا الانتصار لم يؤثر ايجابيا على حالة الصراع المذهبي والانشقاق العقائدى الذي أحدثه آريوس ، وفي الحقيقة لم يكن قسطنطبنوس مهتما بفحوى الصراع المذهبي ولم يكن يهمه عما اذا كان الثالوث جوهر واحد أم ثلاثة عناصر منفصلة ومنفاوتة في الاهمية ، انما كان يهمه وحدد الكنسية وانسحانيا مع الدولة في زواج أبدى موفق ، ومن ثم كتب رسالة الى آريوس واخرى أي الإنبا الكسندروس بطريرك الاسكندرية يطالبهما بترك الصراع والمهاترات واللجوء إلى التناهم للوصول الى وفاق مذهبي ولكن للأسد، لم ننجح محاولته في وقف الصراع المذهبي .

- 181 -

راس قسطنطين الأكبر وقد عبر الفنان عن قسوته بنظرات عينيه النافذة كما أن المبالفة في حجم الرأس يوحى بخلوده في نظر أتباعه حيث أصبح قديسا

وفى نهاية عام ٣٢٤ دخل الصراع ضد الاربوسية مرحلة حاسمة ومهقدة عندما اصدر مجلس الكنيسة فى انطاكية قرارا بطرد آربوس ونصيره يوسيبيوس استقف قيصرية فى فلسبطين واثنين آخرين من الاساقفة المؤيدين لآربوس. وقد تم هذا الهجوم بعد ان استولى الكهنة الاورثوذكسيون على مجلس الكنيسة واصبحوا غالبية فيه . كما أنهم نجحوا فى تنظيم اجتماع مماثل فى كنيسة انقرة باقليم جلاتيا حيث يقوم حصن الارثوذكسة المنيع فى آسيا الصغرى . ولكن قسطنطينوس تدخل واوقف هذا الاجتماع المعادى لآربوس حتى لا يزيد اصراع حدة ودعى الى اجتماع مسكوئى اكبر يعقد فى نيقيه الانتحمل الامبراطورية نفقات السفر والتجهيز لهذا الامبراطورية على أن تتحمل الامبراطورية نفقات السفر والتجهيز لهذا المتماعاته .

وفى العشرين من مايو عام ٣٢٥ اجتمع ثلاثماية وثمانية عشر اسقفا من اساقفة العالم المسيحى وكان من أبروهم الانبا الكسندروس بطريرك الاسكندرية وشماسة النابهة اثناسيوس الذى لم يكن يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره . كما حضر اساقفة روما وقرطاحة وأنطاكية وقيصرية وارليس وقرطبة Cordova وانقرة ونيقوميديا . وقد تضمن هؤلاء الزعماء الدينيين مشاهير في علم اللاهوت والفضيلة ، وآخرون كسبوا شهرتهم من قوة التحمل ومواجهة الآلام في سبيل العقيدة وفريق اشتهر بحبه للفضيلة والمثل الرواقية التي امتزجت بالمسيحية .

افتتح الامبراطور المؤتمر بكلمة عبر فيها عن ايمانه الشهيد بقوة الرب ثم رجا المجتمعين إلى العمل متعاونين معا من أجل أعادة وحدة الكنيسة والقضاء على الانشقاق الذى يهدد وجدوها ورجاهم أن يضعوا هده القضية في الدرجة الأولى وأن كل ما عدا ذلك ثانوى لا يهم ، ثم فتح باب النقاش معلنا أنه لن يتدخل الا لضبط الجلسات حتى لا يتحول أعمال المؤتمر إلى موضوعات خارجة عن الهدف الاساسى .

وتقدم الشماس اثناسيوس ليتحدث بمنطق لا يقل عن منطق آريوس واستطاع هذا الشماس السكندرى أن يشرح لممثلى كنائس العالم الثلاثماية رشان عشر سمى الايمان ، ثم فند آراء آريوس فى براعة واقناع وقدم للمجتمعين احتهاداته فى تصوره لمعنى قانون الايمان وادهش الحاضرين براعته حي الله أخاوا بكثير من آرائه راتفقوا على عزل آريسوس من عد وية الكنيسة واقر الامبراطور هذا الحكم . ومن هذا الاجتماع اكتسب



قسطنطين نفس الراس فى زاوية اخرى حيث تعكس الانف الشامخ المعبر عن التصميم

ائناسيوس السماس شهرة عالمية رفعته الى مكانة الزعامة الفكرية للكنيسة بل واهلته لان يخلف الانباالكسندروس ويصير بطريركا لكنيسة الاسكندرية فيما بعد رغم معارضة الاربوسيين .

ومن المناقشات الحيوية تبلورت الكنيسة الكاثوليكية (١) وحددت نظريتها في قانون الايمان المسيحى لانها شملت مشاكل ابعدمن الصراع الاربوسى ووضحت في هذا المجمع العقيدة المسيحية التي يؤمن بها جميع المسيحيين الى يومنا هذا . واتفق المجمع على أن الثالوث واحد لا ينقسم ومن ثم أمروا بحرق الابحاث والمؤلفات اللاهوتية التي نشرها آريوس بعد طرده من الكنيسة المسكونية م

ومن اهم القرارات التى اصدرها هذا المجمع تحديد يوم عيد الفصح (Pasca) في اول يوم احد يجيء بعد اكتمال القمر بعد حدوث تساو الليل والنهار في فصل الربيع ( اى بعد ٢٣ مارس ) ، وانفض المجمع بعد ان نظر في امور اخرى واصدر عشرين قانونا كنسيا (Canons) من أجل تنظيم الكنيسة العالمية وتحديد علاقتها بالدولة . وباختصاريرى البعض أن مجمع نيقيه يمشل بداية احلال المسيحية تدريجيا محل الوثنية كديانة رسمية للأمبراطورية الرومانية وفي رأى البعض أن ذلك يمثل نقطة التحول من تاريخ الامبراطورية الرومانية القديمة الى الامبراطورية الرومانية المسيحية التي نعرفها في العصور الوضطى .

# اصلاحات قسطنطينوس الدنيوية:

# ١ \_ تنظيم الجهاز الادارى والتنفيدى :

قام قسطنطينوس بعدد من الاصلاحات والتغييرات في مجال الجيش والادارة وفي المجالين السياسي والاجتماعي يرى بعض المؤرخين انها تشكل وجه التحول الجديد الذي نسميه بالعصور الوسطى .

نبخصوص الجيش اكمل الاصلاحات التى بداها ديوقلديانوس . نمثلا خفف من كثافة قوات الحدود المستوطنة (limitanei) بأن نقل الكثير منها الى القوات المتحركة الخفيفة Comitatenses والتى اضاف ليها قوة خفيفة اخرى منتقاة من خبرة فرسانها وبعضها من مشاتها وسميت باسم حرس البدم (palatini)

<sup>(</sup>۱) أى المالمية وحتى القرن الخامس لم يكن هناك قرق بين هذا الاسم وبين لفظ أورنوذكسي ( أى المستفيمة ) بل كان "كلاهـ" يطلق على الكنيسة باعتبارها كنيسة جامعة ومنحدة .

كما تسجع قسطنطنيوس ادخال الجرءان في الجيش الريماني وسللم الترقى في الرتب العليا حتى وصل بعضهم الى اعلاها . وصارها على رأس قائمة المتحكمين في الامبراطورية . ولما كان قسطنطينوس فد الغي السرس البرايتورى عام ٣١٢ فقد قرر انتباء حرس خاص لحماينه بدلا منه وانتقى هذه القود من خيرة المقاتلين الجرمان واطلق عليها اسما غريبا هو مريدى انقصر Scholae Palatinae (۱) .

ربما شملت اصلاحات قسطنطينوس العسكرية تنظيم قيادة القوات العليا و فصل السلطة العسكرية عن السلطة السياسية فصلا ناما . كما اسنبدل قائدى الحسرس البرايتورى Praetocii Praetoriani بقائدى الفرسان Magister equitum نظرا لاهمية هذا السلاح الجديد .

كما شملت الاصلاحات الفاء سيطرة حكام المقاطعات على السئولين العسكريين عن حمانا الحدود المصم كانوا يحملون لقب دون او كرنت (Count)

غير ان قاندى المرس البرايتوري اصبحا يشفلان وظائف اخرى غير عسكرية . اذ كان لل منهم يدوم مقام الامبراطور في احدى الولايات الأربعة وهي بلاد الفال وايطاليا والليريكوم والشرق . وزادت سلطاتهم بملد عام ٣٣١ م واصبحت احكامهم القضائية فاصلة ونهائية ولا يجوز الطعن فيها حتى ولو امام الامبراطور .

كذلك شملت اسلاحات قسطنطينوس العسكرية تنظيم قيادة القوات مثل الاشراف على البريد الامبراطورى وادارته والاشراف على مشروعات التعمير وبناء المرافق ، والاشراف على جمع وتشوين الضرائب العينية التي تجمع من الفلاحين خاصة اذا كانت غلالا . كذلك شملت اختصاصاتهم مراقبة اصحاب النقابات والحرف المهنية والتجارية ومراقبة الاسعاد وحفظها او تثبيتها . وكذلك الاشراف على التعليم وعلى الاساتذة الفلاسفة الذين يدرسون لتلاميذهم ومريديهم . ولعل اهم شيء في نفوذهم هو الاشراف على عملية التجنيد والضدمة العسكرية واقامة الاستحكامات العسكرية وتموين الجنود في الخطوط الامامية هذه السلطة العسكرية باللمات كانت مانعا ضد طموح القواد في السيطرة على الجيش واستخدامه بالمانهم السياسية .

<sup>:</sup> تطلق في الأصل على مريدي المدارس الفلسفية انظر (۱) كانت كلمة Schola تطلق في الأصل على مريدي المدارس الفلسفية انظر (1) الدا. Frank, Scholae Palatinae. The palace guards of Later Roman Empire (Papers and monographs of the American Academy in Rome, vol. 23), Rome 1969, p. 16 ff.

ومن المراكز القوية الجديدة التي ظهرت منصب رئيس الموظفين magister officiorum الدى زادت مسئولياته بعد عام ٢٨٠ ليصبح مشرفا عاما على جميع افسام النسئون الادارية والتنفيذية وعضوا دانما في الهيئة التنفيذية العليا اومايعر فبالمجلس المقدس Sacrum consistorium. الى ان مهامه كانت متنوعة ، فهو مغونس الحكومة الذي يدير سياسة الدولة وعلاقاتها الخارجية والمسئول الأول عن مراسيم اللولة ومسئول التشريفات ، والمسترف العام على ادارة المراسلات والبريد والمسئول عن المساع السيلاح وترساناته والرئيس الاعلى لقوات حرس الفرسان الإمبراطورية ورئيس مكنب التقصى والتحقيق ورئيس هيئة البوليس الدي عقل كانة المعلومات عن الإجهزة وعن الديرى agentes-in-rebus الذي ينقل كانة المعلومات عن الإجهزة وعن شكاوى انناس ومطالبهم كما كان رجال هذا الجهاز يدلون برابهم في الاماكن التي تحتاج الى دعم عسكرى ويشتركون في التخطيط العسكرى وتوزيع القوات .

## ب ـ تنظيم جهاز النقد:

كان تنظيم قسطنطينوس لنظام النقد لا يقل أهمية عن تنظيمه لاجهزة الدولة الادارية والتنفيذية ففى عام 717 ثبت قيمة السوليدوس اللى اصدره ديو قلديانوس وجعل وزنه  $1/\sqrt{4}$  من رطل الذهب ( وكانت قيمته النقدية حوالى ثلاث عشر شلنا انجليزيا الا قليلا ) وبفضل هذا التعديل ثبتت قيمة السوليدوس بل وظل وحده التعامل في الامبراطورية حتى في العصر البيزنطى .

كما اصدر عملة فضية سماها الميارسي (Miliarense) اى انها جزء من الألف من رطل الذهب الروماني، وبهاتين العملتين استقام نظام اننعامل الروماني ودبت فيه الحياة وساعدت الحكومة على جمع قيمة الضرائب العينية نقديا ، بل انها ساعدت على نهضة التعامل والتجارة ليس في داخل الإمبراطورية بل على الصعيد العالمي مما خلاب للدولة البيزنطية نظاما نقديا قويا ساعدها على الوقوف في وجه التحديات التي حاقت بها.

#### ج ـ تبلور نظم الاقطاع وأقنان الأرض والنقابات المهنبة :

غير أن الباح: بن يركزون على نتائج السلاحات قسطنطينوس والأثر التي تركبه على ملامح المحتم الأوروبي في المحبور الوسطى وهي ثلاثة ظواهر ، الاعطاع مساله الأوروبي (Feudalism) ، ونظام عبودية الفلاحين

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





قوس قسطنطينوس ـ روما

للارش وسالكها (Serfdom) (١) ونظام النقابات الحرفية والمهنية (guild system)

لقد استفلت طبقة من طبقات المجتمع الكوارث الاقتصادية الناتجة عن الحروب الاعلية والفرو البربرى لحدود الامبراطورية والنقص البشرى بسبب، الأوبئة الفتاكة وبسبب المجاعات التى مات بسببها ملايين من الناس ، وكانت النتيجة أن توسع نوذ بعض اعضاء الطبقة السيناتورية وكبار الموظفين البيروقراطيين واصبحوا يمتلكون الاقطاعيات الشاسعة بعد أن انخفض ثمن الارض كثيرا ، ثم تلى ذلك اقبال اصحاب رءوس الاموال على شراء الارض لانها الضمان الوحيد لاموالهم ، وكثيرا ما افتنوا ضياعا شاسعة واقطاعيات بثمن زهيد ، وهكذا نشأ نظام الاقطاع واختفت طبقة الفلاحين المالكة للأرض لانها لم تجد فائدة تجنيها من الزراعة بسبندرة الإيدى العاملة وضعف الانتاج وبهاظة ضرائب الدولة .

ويرجع بعض الدارسين السبب الى نظام الضرائب الحديد الذي وضعه ديو قلديانوس ودعمه قسطنطينوس ، لأن هذا النظام القاسى جعل الأمور صعبة بالنسبة لصغار الزراع والمستأجرين فهجروا الأرض ، وفي كثير من الاحيان سلموها بتراضى نام الى الاقطاعى ليزرعها مقابل أريحميهم بنفوذه من القلاقل وغزوات البرابرة وظلم الحكام وجباة الشرائب، وكثيرا ما كان هؤلاء الاقطاعيون بارونات عسكرين يقيمون فى منازل جميلة محصنة كالقلاع وتتمتع زوجاتهم بنفوذ ممائل ، وسمى هذا النظام باسم فى العصور الوسطى ، ولقد حاول بعض الاباطرة ابتداء من قسطنطينوس وحتى حستنيانوس وقف انتشار هذه الظاهرة التى يسلم فيها الفلاحون أراضيهم طواعية للاقطاعى مقابل الحماية والرعاية وحاول بعضهم اتخاذ خطوات تشريعية ضد ذلك ، ولكن تشريعاتهم تدهورت من بعدهم لأن الاباطرة كانوا فى حاجة الى الاموال ولم يكن يضمن ذلك سواء البارونات واصحاب الاقطاعيات

لقد ظلم قسطنطين صفار الزراع والمستأجرين (Coloni) عندما أصدر عام ٣٣٢ قرارا بربط مصيرهم وذريتهم من بعدهم بالأرض التي يزرعونها ، وفرض عليهم دفع الضرائب المستحقة عليها وتجنيد ابنائهم في الجيش وفرض عليهم أبشع العقوبات أذا ما خالفوا هاذا القرار ونتيجة لذلك تحول المزارع Colonus الى درجة أدنى الى عبد زراعى مملوك لمن يملك الارض وهو كما قلت جوهر نظام الاقطاع الأوروبي في

<sup>(</sup>۱) واحيانا يعرف هذا النظام في اللغة العربية بأسم الافنان ومفردها أن ٠ ( م ٢٩ ـ تاريخ الامبراطورية الرومانية )

العصر الوسيط . ولم يكد يمض قرنان على هذا التاريخ حتى اصبح اصحاب الاقطاعيات من بارونات ودوقيات يحكمون اشلاء من الامبراطورية المنهارة ويرثونها كما لو كانوا ملوكا عليها . وكانت مساحة بعض الاقطاعيات شاسعة لدرجة لا تقل عن مساحة مملكة صغيرة . واصبحت هذه « الممالك » مستقلة سياسيا واقتصاديا دفاعيا ولا علاقة لها بالامبراطورية ولا تعتمد عليها في شيء ، ويصور لنا اعمال الفسيفساء التي كانت تزين فيللات الاقطاعيين والتي عثر عليها في ايطاليا وبلاد الفال وفي شمال افريقيا حياة صاحب الاقطاعية في اقطاعيته يستمتع بخيرات الارض وجمال لريف وسط عبيده واقنانه وأتباعه وكانه مليك على مملكة .

اما سكان المدن فكان معظمهم من التجار والحرفين واصحاب الحرف والمهن ، وقد نساءت حالتهم أيضا ولم يكونوا في وضع أحسن من وضع الفلاحين ، فقد كان عليهم دفع ضريبة مهنية باهظة كل خمسة أعوام (وربما فيما بعد كل عام) سواء نقدا أو عينا هذا فضلا عن بعض الضرائب الاضطرارية والمفاجئة التي كانوا يدفعونها من انتاجهم أو اعمالهم ، ولما حاول هؤلاء الحرفيون البروب من شرور المهنة أصدر قسطنطينوس قراره عام ١٣٦ المدى يفرض عضوية النقابة على ابناء الطائفة الحرفية الواحدة ، واصبحت الحكومة تتحكم فيهم عن طريق هذه الجمعيات أو البيئات أو النقابات ، بل أنه جعل المهن والحرف وراثية يتوارثها الأبن عن الأب ، وقد طبق ذلك عام ١٣٦ على العاملين في بناء يتوارثها الأبن عن الأب ، وقد طبق ذلك عام ١٣٦ على العاملين في بناء والخبازين والنجارين والاسكافية وصناع الطوب والبنائين وسائر والخوائف الحرفية ، وقد ورثت الامبراطورية البيزنظية هذه النظ .

## قسطنطينوس يؤسس القسطنطينية: ٣٣٠ \_ ٣٣٠

يقول المؤرخون ان اهم حدث قام به قسطنطينوس بعد اعلان المسيحية ديانة معترف بها ورسمية ، هو تأسيس عاصمة جديدة سماها على اسمه أي القسطنطينية ، وأقامها فوق مستوطنة بيزنطة Byzantium تلك المستعمرة الأغريقية القديمة التي تقع عند مدخل البسفور والدردنيل (١) . وكانت هذه المدينة تتمتع بمزايا استراتيجيةهامة فهي تقع على شريط غائر في البحر تحدها المياه من ضلعيها . وعند شمالها الفربي يمتد ميناء طويل اسماه الأغريق قديما بالقرن الذهبي ،

<sup>(</sup>۱) أنظر كتابى : الأغريق تاريخهم وحنسارتهم الطبعة النانية ـ دار النهضة العربية 197 ، ص ١٦٦ الى ١٧١ .

أما في الجنوب منها فيقع بحر مرمرة Propontis وبين هذين البحرين يقع بوغاز البسفور الذي عنده تلتقى أوربا بآسيا وفيه يجد البحر الأسود منفذا له الى البحر المتوسط . كما كان يتفرع من هذه المدينة طرق التجارة الرئيسية سواء الى الشرق الأوسط أو الى آسيا الصفرى والى البلقان وأوربا الفربية . كما كانت هذه المدينة الاغريقية تربط بين وادى الدانوب الأدنى وشمال نهر الفرات وهما من أهم جبهات الامبراطورية الدفاعية .

كانت المدينة محصنة دفاعيا فهى تقع على شبه الجزيرة الفائص في البحر Fromontory ويحميها البحر من ضلعيها ، كما تكون الصخور الداخلية من حولها قلعة ثالثة ، كما ميزتها الطبيعة بميناء طبيعى ممتاز يمكن أغلاقه بسهولة ساعة الخطر فلا يقدر على دخوله احد ، كما كان يحميها بحر مرمرة من أى هجمات بحرية .

رنبت الطبيعة هذه المدينة موقعا ممتازا فكانت ملتقى التجارة بين الشرق والغرب ربين الشمال والجنوب ، فكانت اسواقها عامرة بكل ما يخطر على بال من فراء الشمال البارد ، وتوابل الهند الاستوائية ، وعطور الشرق الساحرة ، وخمور البحر المتوسط الشهيرة ، ومما جعل الحياة فيها راغدة ومحببة مناخها المعتدل فما هو شديد الحرارة صيفا ولا شديد البرودة نستاء . كما كانت مثل مدينة روما تحيط بها تلال سبع .

كانت الدوافع التى جعلت قسطنطينوس يختار هـذه المدينة كمكان للدينته روما الجديدة أبعد من المميزات الاستراتيجبة والعسكرية والبحرية والتجارية . لقد انتشرت المسيحية في هذه المدينة بسرعة واصبحت كنيستها رائدة بين كنائس المجمع المسكوني . ومن كنائسها كنيسة السلام المقندسة Pax Sacra والحكمة المقدسة وكنيسة الرسل الاثنا عشرة . وهـذا جعلها تبدو في عين الامبراطور المكان الأمثل لروما المسيحية المنافسة لروما الوثنية . وبداية تاريخ جـديد للامبراطورية من عاصمة جديدة (١) .

وهكذا اختار قسطنطينوس موقع بيزنطة ليقيم عليه مدينته التى قدر لها أن تظل عاصمة للامبراطورية البيزنطية ، وحصنا للحضارة الرومانية المسيحية طيلة قررن عشرة . ولقد حاول الامبراطور منل عام ٢٢٤ تعميرها بالابنية المنخمة محاولا جعلها صررة طبق الاصل من مدينة روما القديمة أيام مجددها وورها ، كما جعل لها سناتو على غرار السناتو

E. Kaegi: Byzanlium and the Declium of Rome, Princeton University (1) Press, 1968.

الروماني واقام له مبنى في قلب المدينة . كما كان قسطنطينوس يسدعوا الى اجتماعاته فيها عليه وكبار الاسر ووجهاء وزعماء الولايات الشرقية .

ولما رأى أن روما الجديدة يجب أن يكون لها شعب رومانى Populus Romanus رق يتمتع بامتيازات خاصة تميزه عن غيره من الشعوب حتى يحس الناس أنهم يعيشون في مجتمع عظيم لبلا عظيم ولهذا قرر أعفاء الناس من الفرائب ، بل أنه قرر تقليد روما القديمة بضمان الخبز والتسلية للفوغاء (Plebs) ، ومن ثم أصبح من حق كل فرد من الغوغاء أن يتسلم من مخبز الدولة خبزا طازجا كما كان يتسلم معه مخصصات غذائية مجانية مثل اللحوم والزيت والنبيذ خالقا مجتمع الترف الخراقي .

لقد بدأ قسطنطينوس العمل في اعداد مدينته عام ٣٢٤ حيث بنى سورها وظل يداوم عمليات البناء والتشييد حتى دشن المدينة في الحادي عشر من شهر مايو عام ٣٣٠ . ومن أجل تجميل هذه المدينة لم يتردد الامبراطور في نهب المعابد الوثنية القديمة من آيات الفن الجميل والاتيان بها الى عاصمته . حتى مدينة دلفي القديمة نقل الامبراطور منها تمثال أبوللو الشهير والمقعد الذهبي ذا الثلاثة قواعد الذي كانت تجلس عليه كاهنة أبوللون بيثيا قديما ، ومن هذه الاموال والكنوز التي استولى عليها استطاع أن يبني لنفسه قصرا خرافيا وملاعب لسباق الخير hippodrome وكنائس رائعة لاتزال شاهدا على آيات المعمار ، ومدارس ومكتبات ومعهدا للعلوم والفنون يمكن أن نسميه جامعة .

ولكى يجذب انظار العالم الى مدينته احتفل بتدشينها طوال اربعين يوما ، امتزجت فيها الطقوس الوثنية بالطقوس المسيحية . وأقيام الامبراطور ورجال بلاطه ومجلس دولته وهيئة كبار موظفيه البير وقراطيين في العاصمة الجديدة بعد تدشينها ، وبتشجيع من الامبراطور هاجر اليها الاغنياء وارباب الثراء من كافة انحاء الامبراطورية ، بل وهاجر شطر كبير من سكان روما الى المدينة الموعودة تاركين الماضى بترائه وباحثين عن المستقبل الجديد، واخذت الثروات تتدفق عليها من جميع مدن الامبراطورية مع جموع المهاجرين الذين اغرتهم المشروعات الخيالية التى قام الامبراطور أو وعد بتنفيذها . وعلى مرور الزمن اتسعت المدينة بسبب التدفق المضطرد عليها من المهاجرين الجدد ويقال ان عدد القصور التى شبدت المضطرد عليها من المهاجرين الجدد ويقال ان عدد القصور التى شبدت المضطرد عليها من المهاجرين الجدد ويقال ان عدد القصور التى شبدت المضطرد عليها من المهاجرين الجدد ويقال ان عدد القصور التى شبدت مائة وخمسين حماما . وبقيت القسطنطينية مركزا للحنسارة الرومانية

الأغريقية المسيحية وخالقة لفن وفكر جديد عرف بالحضارة البيزنطية الى أن سقطت تحت أقدام جحافل الامبراطور العثماني محمد الفاتح في ربيع عام ١٤٥٣ (١) .

#### نهاية قسطنطينوس الأول: ٣٣٧

رغم النجاح الكبير الذي حققه هذا الامبراطور الا ان النكبات حلت بأسرته ، محدثة نهاية تعسة وحزينة لبيته . اذ كان الامبراطور متزوجا من سيدة لعوب هي الامبراطورة فاوستا Fausia ويبدو ان هده السيدة نجحت في اغواء أبن الامبراطور الأكبر من زوجته السابقة وهو الأمير كرسبوس الذي لعب دورا كبيرا في انتصارات ابيه على اعدائه ولما شعرت أن أباه قد يختاره وريئا له وكان ذلك يعني حرمان أبناءها الثلاثة : قسطنطينوس الثاني وقسطنطيوس الثاني وكونستانس ، قررت الوقيعة بينه وبين ابيه ولم تجد صعوبة في انارة غيرة الابراطور الاب أوقيعة بينه وبين ابيه ولم تجد صعوبة في انارة غيرة الابراطورية ، والفريب أن الامبراطورة لاقت حتفيا باغراقها في حوض الماء الساخن وذلك بعد أن اثارت هيلانة لامبرطورة الأم قصة خيانة جديدة لنلك السيدة مع اصعد عبيد القصر فدبرت مقتلها .

وفى عام ٣٣٧ ، وبينما كان يستعد لقيادة جيشه لتأديب الفرس لتعديهم على مملكة أرمينيا العميلة للامبراطورية ، سقط الامبراطور قصطنطينوس فريسة لمرض غامض . ولما أحسن بأن نهايته تقترب وأن لا امل فى شفائه ، أمر باحضار الاسقف يوسيبيوس أسقف نيقوميديا ، وكان اريوسيا ، ولكن الامبراطور لم يكن يعنيه الصراع العقائدى ، وطلب من الاسقف أن يقوم بتعميده بالشعائر الخاصة حتى يصبح مسيحياكاملا، وبعد أن تمت شعائر التعميد ارتدى الارواب البيضاء التى كان يرتديها المسيحيون الجدد ثم أسلم الروح فى شهر مايو عام ٣٣٧ ، وقد دفين الامبراطور فى ضريح مقدس داخل كنيسة الحواريين الاثنى عشر .

وهكذا تنتهى سيرة قسطنطينوس العظيم بعد أن خلق عصرا جديدا. وبالرغم من أنه لم يتدرب على فنون الحكم والادارة الا أنه كان يتمتع بطاقة وقوة شخصية جعلت منه القائد الاوحد على الامبراطورية الموحدة .

<sup>(</sup>۱) انظر البحث القيم: فتع القسطنطينية مد دكتور عبد العزيز عبد السلام المحمى سلسلة المكتبة الثقافية مد العدد ۲۲۸ وهو بحث مسلط ولكنه شامل ومفيد ،

كان أعظم أعمال قسطنطينوس هو تحويل الإمبراطورية من الوثنيسة القديمة إلى المسيحية ولهذا كرمه المؤرخون المسيحيون بلقب العظيم ، وقد قدسته الكنيسة الشرقية الارذوثوكسية التى اعتبرته قديسسا ورفعته إلى منزلة الرسل (Ecompostolos) كما يفهم من أحد النقوش الكنسية (١) .

لقد اكمل قسطنطينوس ما بدأه ديو قلديانوس في اعادة صياغ الأجهزة الادارية والعسكرية خالقا الملامح العامة للامبراطورية في أيامها الاخيرة مثل سلطوية الحاكم ونظام البيروقراطية ووضع الجيش وجعل الطبقات الاجتماعية وراثية وينتقد بعض المؤرخين هذه التفييرات بأنها سساعدت على انهيار الامبراطورية ولم تعالج المشاكل بل زادتها تفاقما وخطرا .

#### خلفاء قسطنطينوس ٣٣٧ - ٣٦٣:

ترك قسطنطينوس ثلاثة ابناء هم قسطنطينوس الثانى وقسطنطيوس وكونستانس ، هتف بهم القوات خلفاءا لابيهم بعد أن قتلت كل أقرباء الامبراطور الراحل ممن قد يدعون أحقية فى الوراثة ، ولم ينج من هسله المدبحة سوى اثنين من ابناء شقيقة هما جاللوس Gallus وجوليانوس Julianus ويقال أن قسطنطينوس هو الذي أوعز قبل موته إلى القوات بهذه المابحة .

قسم الأخوة الثلاثة الامبراطورية وحمل كل واحد منهم لقب اغسطس وجعل قسطنطينوس الثانى ـ بصفته اكبر الأخوة ـ الأغسطس الأكبر وقد اختار حكم الولايات الفربية بينما حكم اخوه قسطنطيوس الشرق بعد أن اضاف اليه تراكيا . أما الاخ الثالث كونستانس فقد حكم الليا وافريقيا والليريكوم . على أن يشرف عليه اخوه الأكبر ، ولما ضاق الاخ الاصغر ذرعا من وصاية أخيه عليه اعلن العصيان والتمرد مما ادى الى غزو أخيه لايطاليا ولكن الأمير الصغير تمكن من هزيمة أخيه الأكبر قى معركة ضارية وهكذا سقط قسطنطينوس الثانى وخرج من حلبة الصراع على العرش ، وتولى كونستانس حكم الولايات الفربية كلها ، واصبح حكم الامبراطورية مقسما بين قسطنطيوس وكونستانس .

Quod duce fe mundus surrexit in astra trrimphans Hanc Constantius (1) Victor tibi condidit aulam.

<sup>«</sup> لاتك كنت القائد عندما نهض العالم الى السماء منتسرا فقه أقسام لك قسطنطيوس هذا البهو » .

ef. Vogt: op. cit., p. 107.

ولكن سرعان ما واجه كونستانس حركة تمرد كبيرة قادها احد الجرمان واسمه ماجننتيوس Aiagnonius. وايدته قوات الجيش بسبب حزم كونستانس وتشدده ابان معاركه ضد البرابرة في وادى الراين فضلا عن سوء سلوكه وجرائمه البشعة ، واعلن ماجننتيوس نفسه اغسطسا على الولايات الفربية فيما عدا الليريكوم التى اعلن فترانيو Vitranio نفسه عليها اغسطسا . حدث ذلك ابان انشفال قسطنطيوس فيحروبه فند شابور الثاني ملك الفرس ، فلما علم بذلك سارع بسحق المقتصبين ودخل الليريكوم حيث سلم له فترانيو المقاطعة مقابل أن يترك ليحيا وأن يمنح معاشا من الدولة . ولما طلب ماجننتيوس من الامبراطور قسطنطيوس أن يعترف به أغسطسا شريكا رفض الأول ، عندئذ حاول ماجننتيوس غزو الليريكوم ولكنه هزم عند مورسا Rursa عام ۱۳۵ وهرب ماجننتيوس الى شمال ايطاليا وتبعه قسطنطيوس حتى لحقه في بلاد الفال وهزمه مرة اخرى وانتحر ماجننتيوس وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه الأغسطس اخرى وانتحر ماجننتيوس وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه الأغسطس الخوي وانتحر ماجننتيوس وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه الأغسطس الخوي وانتحر ماجننتيوس وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه الأغسطس الخوي وانتحر ماجننتيوس وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه الأغسطس الأوحد على الامبراطورية .

#### قسطنطيوس الأغسطس الأوحد: ٣٥٣ ـ ٢٦٠:

كان قسطنطيوس قد عين جاللوس Gallus أبن عمه قيصرا ونائبا له أثناء قتاله ضد ماجننتيوس ، كما زوجه من أخته كونستانتيا ، ثم بعث به للدفاع عن حدود الامبراطورية في الشرق عام ٣٥١ ولكن جاللوس اساء التصرف ودخل في صراع مع قواد الجيش ، وأعدم رسل الامبراطور اللدين جاءوا ليدعوه للمثول بين يديه ، كما أن مركزه ساء بعد موت كونستانتيا . ولهذا تخلص منه قسطنطيوس عام ٣٥٤ بعد أن دعاه اليه ثم قبض عليه واعدمه .

وبينما كان قسطنيوس منهمكا في رد الفزاة عن الدانوب والراين حدثت ثورة في بلاد الفال قادها احد زعماء قبائل الفرنجة واسمه سيلفانوس Silvanus ، ثم هاجمت قبائل الفرنجة والألماني وادى الراين هده الإخطار جعلت الامبراطور يشعر انه في حاجة الى مساعد للعم السلطة الامبراطورية ومن ثم وبناء على نصيحة من الامبراطورة يودوكسيا فلاطمنا استدعى ابن عمه بوليانوس الذي كان يدرس الفلسفة في اثينا ـ الى ميلان وعينه قيصرا (اى نائبا للامبراطور) وزوجه بابنته هيلينا . ثم ارسله الى بلاد الغال في عام ٥٥٥ وعينه قائدا في عام ٢٥٥ ونجح جوليانوس بالفعل في صد موجة غزو قامت بها قبائل الألمان قرب ستراسبور - المحالية وما ان اتى عام ٣٥٩ حتى كان قد نجح في ان يعيد ستراسبور - المحالية وما ان اتى عام ٣٥٩ حتى كان قد نجح في ان يعيد

الى روما قلاع الراين التى كانت قد سقطت ، ثم ثبت قبائل الفرنجة التى استوطنت جنوب وادى الراين الادنى وحولهم الى حلفاء للامبراطورية Foederati

## موت قسطنطيوس وتولى جوليانوس ٣٦٠ ـ ٣٦١:

وفي عام ٣٥٩ غزا الملك الفارسي شابور الثاني ولاية ما بين النهرين ودمر مدينة أميدا Amida أهم المدن فيها 6 واندفع قسطنطيوس لصد هذا الفزو عام ٣٦٠ . وقبل أن يصل جاءته الانباء أن القوات العسكرية التي يقودها جوليانوس في بلاد الفال هتفت به امبراطورا ، ولكنه لم يعياً وسار في طريقه لملاقاة سابور . ويقال أن السبب في هذا الانقلاب هيو اصداره أمرا الى جوليانوس بارسال تعزيزات من قواته لتشترك معه في الحرب ضد الفرس ، ولم يكن الامبراطور في حاجة الى تعزيزات ولكنه اراد أن يضعف من مركز جوليانوس العسكرى خاصة وأنه بات يتشكك فيه ، ويتجسس عليه ، بينما أثبت جوليانوس أنه قدير بالقيادة ، وكان على استعداد لتلبية طلب قسطنطيوس ولكن قواته التي كانت ترفض اللهاب الى الشرق هتفت به امبراطورا وأرغمته على قبول هذا القيرار وذلك في عام ٣٥٠ . ولما اعترض قسطنطيوس على ذلك وسار لخلعه ووجد جوليانوس نفسه في موقف التحدي وسار لاحتلال القسطنطنية ولكن القدر وضع حدا لهذا الصراع عندما مات قسطنطيوس في طرسوس. ورغم ذلك أوصى قبل موته بأن يكون جوليانوس خليفته . وهكذا وحد جوليانوس نفسه اميراطورا بمفرده .

#### قسطنطيوس وسياسته:

نشأ قسطنطيوس مثل اخبويه مسيحيا ، ولكنه اعتنبق الملهب الاريوسى ، وحاول جمع شمل الكنيسة ، وبالرغم من أن قدراته ومواهبه محدودة ، وكفاءته العسكرية قليلة ، وشخصيته واهية ، حيث تري رجال البلاط يتحكمون فيه ويسيطرون عليه ، الا أنه حاول بقدر الامكان أن يعمل جاهدا لانقاذ الامبراطورية . فوسع من دائرة الحكومة ، ودعم رجال البوليس السرى ، وزاد من ترف حاشيته ، وبالغ في ترف قصره . وهو بالرغم من هذا كان يدرك خطر البيروقراطية وفسادها فحاول في نهاية بالرغم من هذا كان يدرك خطر البيروقراطية وفسادها فحاول في نهاية السلطة المدنية من النفوذ العسكرى لبعض التواد ، وحساول كسر حدة السلطة المدنية من النفوذ العسكرى لبعض التواد ، وحساول كسر حدة التضخم في نظام النقد ، ولكن كل محاولاته ذهبت معه إلى القير .

#### حكم جوليانوس الرتد عن السيحية:

بالرغم من أن جوليانوس تلقى تربية مسيحية الا أنبه درس الأدب والبلاغة والفلسفة الأغريقية الوثنية ، حيث درس في أثينا وبرجامون على يد معلمين وثنيين . ولهذا عاد سرا للديانة الوثنية كنوع من الاحتجاج على ما فعله اسلافه من الأباطرة المسيحيين من حمامات الدم وما جلبوه على الامبراطورية من دمار ، وبعد موت قسطنطيوس اعلن ارتداده عن المسيحية علنا ، ثم اتبع ذلك بقرار قصد بها تضيق الخناق على المسيحية مثل القرار الخاص باعادة خزائن المعابد الوثنية والتي كانت الكنيسة قد استولت عليها وسخرتها لخدمتها ، ومثل القرار الخاص بوقف دعم الدولة للمسيحية ، كما حرم على السيحيين التعرض للآداب والفلسفات الوثنية في مدارسهم . كما حاول غرس الصراع بين الطوائف المسيحية وذلك بدعوة الاباء والاساقفة المطرودين من الكنيسة الى العدودة لمارسة دورهم الديني ، ثم قاد حملة أدبية ضد الكنيسة وضد المسيحمة، وفي نفس الوقت حاول أعادة الهيبة والوقار الى الديانة الوثنية ، واعتبره! ديانة وحدانية لكافة العقائد الدينية وكافة المثل الإخلاقية . كما حاول أنشاء كنيسة وثنية مناهضة للكنيسة المسيحية مثلما فعل ماكسيمينوس دایا من قبل .

وبالرغم من التأييد العاطفى الشديد للوثنية الا أن مجهودات وخطط الامبراطورية باءت بالفشل بعد موته لأن المسيحية كانت قد تفلغات فى نفوس الناس ، وابتعدت الوثنية عن وجدان الاجيسال وانحسرت فى دائرة محدودة من الارستقراطيين والمثقفين ، أما الذين فلدوه وارتدوا الى الوثنية فكانوا هم طائفة المتملقين الذين كانوا يبفون كسبا ماديا ومنافع شخصية ، ولكن الحق يقال احيت حركته الثقافية الاغريقيسة ودعمت من مركسز الحضارة الوثنية وترائها العريق .

## اعمال جوليانوس واصلاحاته:

تمتع جوليانوس بعدة فضائل اخلاقية ، اذا كان رجلا متعففا ، عادلا شجاعا بالرغم من انه كان ينقصه المحكمة في بعض المواقف وعند اتخاذ بعض الترارات . كما اتخاد من أباطرة النبي العظام من أمثال أغسطس وتراجانوس وماد درس أوريليوس مثلا أعلى لسلوكه . ولهاذا كان يسيطر عليه الحنين لأفكار الجمهورية القديمة ودم تراطيتها . بالرغم من أن ذلك دن حال من ألا على يقوم عليه نظامة . كما حاول الحد مد ناه ذا المروقراطية وسيطرتها على الاذارة ولكن اصلاحاته لم

تلمس وجود البروقراطية ذاته بل نفوذها فقط . كما حماول وقف التضخم الاقتصادى بالحد من النقات ومن التبدير ، كما حمد عدد رجال البوليس السرى واصلح نظام البريد ، وحاول اعادة الحياة الى المجالس البلدية (Curiae) كما اهتم جوليانوس بتثبيت القيمة المعدنية للنقود الرومانية خاصة نسبة الفضة بحيث لايدع البرونز يطفى عليها . وقد اولى جوليانوس اهتماما كبيرا لتطبيق العدالة بين الرعية واحيا بعض القوانين القضائية الوثنية التى كان اسلافه المسيحيون قد الفوها . وحفاظا على بسط العدالة وضمان سيرها حرص جوليانوس على اختيار موظفيه من الشباب اللين درسوا فنون البلاغة والخطابة في المدارس الوثنية .

#### حملة جوليانوس ضد بلاد الفرس وموته ٣٦٣:

لقد اثرت الأفكار الوثنية في شخصية جوليانوس للدرجة انه حاول تقليد الاسكندر الأكبر بمحاولة القيام بغزو بلاد الفرس وتعيين ملك موال للرومان عليها ، وبهذا يضع نهاية لاعتداءات الفرس على مملكة ارمينيا وبلاد ما بين النهرين ، وفي عام ٣٦٣ قاد جوليانوس جيشا قوامه خمس وستين الف رجل عبر بهم نهر الفرات ومستعينا بحليفته ملك ارمينيا ، ثم سار مخترقا ولاية بابل ثم عبر دجلة حيث احرز انتصارا على الفرس تحت حوائط كتيسيفون ولكن سرعان ما ظهر جيش سابور الذي جعل مهمة المجيش الروماني شاقة ، وقد تقهقر الجيش الروماني بعد أن تلقى جوليانوس جرحا أودى بحياته في يونيو سنة ٣٦٣ وليس من المستبعد أن يكون قد المتيل على يد أحد رجاله الذين كانوا يسخطون من تحيز الامبراطور للوثنية ضد المسيحية وبموته أنتهت أسرة قسطنطينوس الأكبر .

# جوڤيانوس يتولى الحكم: ( ٣٦٣ ـ ٣٦٤)

كان على القوات الرومانية ان تختار زعيما يقودها واجمع الجنود على اختيار قائد الحرس الخاص للامبراطور القتيل وهو جوڤيانوس وقد تسرع جوڤيانوس فعقد صلحا مهينا لكرامة الرومان مع الفرس من اجل ان يسرع الى الاراضى الرومانية ليسدعم من مركزه الجديد فتنازل للملك سابور عن كافة الاراضى الواقعة شرق دجلة بما فى ذلك قلسيبس Nisibis (الحصن الشرقى لحدود الامبراطورية عند بلاد مابين النهرين) ، كما تنازل عن ارمينيا الشرقية التى كانت محمية

رومانية كما تعهدت روما بدفع أعانة سنوية لمساعدة الفرس في حماية القوقاز من خطر هجوم القبائل البربرية .

وعلى النقيض من جوليانوس كان جو فيانوس مسيحيا ولهـ فا الغى كل القوانين المضادة للمسيحية التى كان سلفه قد اصدرها ولكن اكـ د على حرية المبادة للجميع وكان حكمه حكما مسالما في عمومه . وبعـ د تسمة شهور مات جو فيانوس في بيثينيا وبموته انتهت صفحة من الحكم وبدا حكم اسرة جديدة .

# الفصل كادى شر

# محكم اسرة قالنتيانوس وثيودوسسوس الكبير ٣٦٤ ـ ٣٩٥ مبلادية

# حكم الأخوين قالنتيانوس الأول وقالنس:

بعد موت جو قيانوس اتفق قواد الجيش وكبار الموظفين على اختيار فلاقيوس قالنتيانوس وكان محاربا قديما يرجع اصله الى بانونيا ولم يتول من قبل مناصب عليا في الجيش وتحت الحاح الجيش بوجوب اختيار شريك له بدرجة اغسطس اعلن قالنتيانوس عن اختيار اخيسه الاصفر قالنس اغسطسا . وبعكس ديوقلديانوس وقسطنطينوس الكبير اختار فالنتيانوس الفرب ليجعله مقر حكمه وجعل عاصمته ميلان .

ولم يمض وقت طويل حتى وجدت هذه الاسرة نفسها محاصرة بالعداء فالقوات الفالبة كانت لا تزال على ولائها لجوليانوس كما كان هناك الانصار المعجبون بقسطنطينوس الاكبر وبيته ، والوثنيون كانوا لايزالون يذكرون جوليانوس وانصافه لهم ، ولهدا تجمعت هذه العناصر حول بريكوبيوس قائدوس الايزالون يذكرون جوليانوس في نفس الوقت ، بل يقال أن هذا الاخير كان ينوى اختياره خليفة وذلك قبل موته ، ومن ثم اعلن بريكوبيوس نفسه امبراطورا من القسطنطينية وذلك في نهاية عام ٥٣٥ ولم يلبث أن غزا تراقيا وبيثينيا وضمهما اليه . لكن جيشه هجره فجاة وانضم الى فالنس في عام ٣٦٦ ، بعد أن اعدم بريكوبيوس ، لكن حركته لم تمت لان احد اصدقائه وهو ماركيلينوس هالموركة الجديدة سرعان ما سحقت حوله انصار بريكوبيوس . لكن هذه الحركة الجديدة سرعان ما سحقت وقضى عليها قالنس .

#### فالنتيانوس الأول وحروبه ٣٦٥ ـ ٣٧٥:

اولى قالنتيانوس الأول اهتمامه الأكبر لحماية الجبهة الفربية للامبراطورية خاصة بلاد الغال التي ساء وضعها بسبب غزوات الألماني

والفرنجة والسكسونيين ، ولذا قضى الامبراطور عشر سنوات فى بلاد الغال ٣٦٥ ــ ٣٧٥ حيث استطاع بمساعدة قائده الشهير ثيودوسيوس ان يجعل بلاد الغال تستمتع بهدوء واستقرار لم يعرف لهما مثيل، كما قام ثيودوسيوس بتأمين ولاية بريطانيا من خطر القبائل الاسكتلندية ، كما سحق ثورة اخرى قامت فى بانونيا بزعامة رجل اسمه فالنتينوس ،

وفى عام ٣٦٧ سقط فالنتيانوس فريسة لمرض طويل وشغى منسه بعد مشقة ، ولهذا قرر تعيين ابنه الصبى جراتيانوس Gratianu الذى كان لايزال فى التاسعة من عمره كأغسطس ثالث حتى يقطع خط الرجعة على الطامعين فى العرش بعد موته ، ثم شرع فى تحصين جبهة الدانوب محصنا رايتيا وبانيا بالذات التى زارها بعد قيام ثورة قبائل الكادى محصنا رايتيا وبانيا بالذات التى زارها بعد قيام ثورة قبائل الكادى في عام ٣٧٥ ، وفى أثناء اجتماع مع زعماء الكادى انتاب الامبراطون غضب شديد اودى الى اصابته بازمة قلبة قضت عليه .

وما أن أشيع نبأ موته حتى ثارت أفريقيا التى كان الامبراطور قد اهملها فعانت من الغزو وسوء الادارة وانعدام الأمن حيث قدد فيرموس Firmus المراكشي ثورة في نوميديا وموريتانيا ضد الحكم الروماني ، ومن العجيب أن المستوطنين الرومان انضموا اليه تعبيرا عن سخطهم على ما يجرى في الامبراطورية . ولكن القائد ثيودوسيوس سحق الثورة وقضى على فيرموس عام ٣٧٤ اللى أخذ حياته بيده ، ثم كشف ثيودوسيوس عن فساد الادارة الرومانية في أفريقيا ولكن أصدقاء هؤلاء الدين فضحهم ثيودوسيوس تآمروا ضده ودسوا بينه وبين القصر الامبراطوري فألصقت به تهمة وأعدم عام ٣٦٧ ولا نعرف من الذي دبر ذلك أهو قالنتيانوس أم جراتيانوس ؟

# الامبراطور فالنس وحكم الشرق: 370 - 378:

واجه قالنس منذ اول أيام حكمه غزوات القوط لاقليم تراكيا وقاومهم حتى هزمهم عام ٣٦٩ وأملى عليهم شروطه ، كما واجه سابور: النانى ومحاولاته لاحتلال أرمينيا وصد محاولة الفرس لاحتلال بلاد ما بين النهرين . ولكن انتصارات قالنس فى الشرق لم تكن حاسمة واضطر الى العودة عام ٣٧٧ الى اوربا ليواجه خطر القوط المغيرين على ولايات الامبراطورية العربية .

## القوط بهاجمون الامبراطورية ويحتلون البلاك:

يرجيع بديب الدفاع القوط نحو حدود الامبراطورية الى تحرك قبائل

الهون Rims المونفولية من سيبريا مندفعين نحو آسيا الصغرى وأوربا وخاصة المنطقبة الواقعة شمال البحر الأسود دافعين امامهم القبائل الجرمانية سواء في شرق أو وسط أوروبا . وفي عام ٣٧٣ غزا أنهاون مملكة القاوط الشرقية (Ostrogoth) في أوكرانيا واستولوا عليها ثم هاجعوا مملكة القوط الفربية (Visigoth) وعجزت الحكومة الرومانية عن صلد القوط الهاربين من الهون فلجأت الى التفاهم معهم وفشلت ، فحاولت اغتيال زعماء القوط مما أدى ألى اشتعال الحرب عام ٣٧٧ . وسلا قالنس لصد القوط ولم ينتظر قوات جراتيانوس ابن أخيله التي كانت في طريقها لمساعدته وكانت النتيجة أن هزم جيش قالنس هزيمة ساحقة ولاقي الامبراطور حتفه بعد أن اتحد قوط الشرق وقوط الغرب ضلده واحتلوا منطقة البلقان بأكملها .

#### فلسفة حكم قالنس وقالنتيالوس:

كان قالنتيانوس الأوغسطس الأول بالنسبة لاخيسه قالنس وابنسه جراتيانوس بالرغم من أن القرارات كانت تصدر بأسماء ثلاثة تعبيرا عن وحدة الامبراطورية ولكن قالنتيانوس كان شخصا بربرى السلوك عديم الثقافة ولذا عادى الطبقات المثقفة ونظر اليهم بعين الشك . كما كان يختار مساعديه من الاجلاف القساة الذين تركوا انطباعا سيئا بين الناس . وقد عامل الامبراطور الارستقراطيين من طبقة رجال السناتو في روما بمنتهى القسوة لأن هذه الطبقة كانت تمارس شعائر السحر سرا وكان الامبراطور يخاف من الشعوذة والسحر ولذا اتهم هؤلاء الناس بالتآمر عليه وعذب وقتل عددا كبيرا كما صادر اموال الكثيرين منهم ونفى آخرين .

واذا كان قالنتيانوس قد اتبع سياسة العنف والجبروت نسد المثقفين والارستقراطيين فقد حاول ان يعين الفقراء من الفلاحين ورعاع المدن على مواجهة مشقة الحياة برفع ظلم جباة الضرائب عنهم وتأمين تطبيق العدالة عليهم بالرغم من انه اضطر تحت الحاح الحاجة الماسة لزيادة الضرائب حتى يتمكن من تدعيم خطوط الدفاع وحماية المدن واصلاحها واعادة تعميرها . ولم يفعل قالنتيانوس ذلك الا بعد ان وجدان الاموال التى صادرها من اعضاء السناتو والارستقراطيين لا تكفى لهذا الفرض حتى بعد ان طبق سياسة التقشف على قصره وبلاطه .

كما أنه أعاد الانضباط إلى الجيش بالعنف وجعل القوات تلتزم بالنظام التقليدي ، كما أنه أنعر باسمى المناصب على كبار مساعديه من الجرمان كما منحهم الالقاب الشرفية والامتيازات الخساصة . كما استمر في سياسة توطين البرابرة في المناطق المهجورة على الحدود .

اما قالنس فقد كان اقل باسا من قالنتيانوس ، اذ كان ينقصه الشجاعة والارادة فعوض هغا النقص بالانغماس في الجرائم البشعة ، وكان عديم الخبرة بالعسكرية فضلا عن جهله التام بالثقافة وسعة الادراك لانه كان مثل اخيه لم يتلق تعليما قط في حياته ، لم يكن لقالنس سياسة معينة فحلى حلو اخيه ، وفي عهده تغلغلت البيروقراطية في كل نواحي الادارة وتدعم نظام الطبقات المتوارثة ، ومثل أخيه حاول الاخذ بيد الفقراء وتخفيف الضرائب عن كاهلهم بمراقبة جباة الفرائب للحد من جشعهم وفسادهم ، كما نجح في اعادة الانضباط الى قواته بالحزم وادخل الكثير من قبائل القوط في الخدمة العسكرية .

ولما هدم الزلزال عام ٣٦٥ مدن شرق البحر المتوسط سارع بتقديم المعونات من اجل اعادة تعمير هده المدن التي خربت . وبالرغم من أن النصف الشرقي الذي حكمه فالنس كان أغنى مواردا من الشطر الغربي للامبراطورية الا أن النفقات العسكرية الباعظة ارهقت الخزانة وحرمت المواطنين من مزايا اقتصاد الامبراطورية القوى مثل تخفيف الضرائب وتقديم الخدمات المجانية للجمهور .

وبالرغم من ان فالنتيانوس كان مسيحيا اروثوذكسيا الا أنه سلك سياسة التسامح الدينى مع باقى الديانات الاخرى . ولم يعر الخلافات العقائدية اى اهتمام ، ولكنه اهتم باستخدام الكهنة فى المحافظة على الروح المعنوية العامة وتطبيق العدالة . وقد تمتع الوثنيون بحرية العبادة الا انه حرم عليهم بعض الشعائر التى اعتبرها سحرا ودجلا ، اما فالينس فقد ورط نفسه فى الصراع الكنسى لانه كان اربوسيا وحاول فرض هذا المذهب على الكنيسة الارثوذكسية واضطهد اعداء الاربوصية . أما سلوكه نحو الوثنيين فكان يتسم بالتسامح والحرية الا من بعض الشعائر الغامضة مثل السحر والروحانية التى وقفت منها موقف العداء .

#### ثيودوسيوس الاول وصراعه ضد القوط: ٣٧٩ - ٣٨٢:

كان قالنتبانوس قد عين ابته جراتيانوس عام ٣٦٧ اغسطسا شريكا له ، ولهذا عندما من الاول تولى الثانى بلا منازج وحكم ولايات أبيه فى أوربا الفربية ، ولكن جراتيانوس كان صبيا في السابعة عشرة من عمره قلبل الدراية بفنون الحكم وعديم الخبرة بالاستراتيجية وقيادة الجيوش

ولهذا نان انمر في ايدى مستتاريه الذين أشاروا عليه بتدر الطفل فالنتيانوس الثاني وكان في الرابعة من عمره كأغسطس شريك المعلى أن يتولى ولاية الليريكوم فقط ويحكمها بمساعدة أمه الوصية عليه وبمساعدة قائد من الفرنجة اسمه ميروباوديس Merobaudes.

ولما مات قالنس عام ٣٧٨ استدعى جراتيانوس من أسبانيا ابن الجنرال ثيودوسيوس الذي اعدم منذ ثلاث سنين وكان الابن معتكفا في أسيانيا ، ومن الطريف انه كان يحمل نفس اسم أبيه ، وعينه قائدا للفرسان magister equitum ثم رقاه الى درجة أغسطس عام ٣٧٩ ، وكان ثيودوسيوس في الرابعة والثلاثين من عمره ولكنه كان متمرسا في. شئون الجيش والاستراتيجية . وكانت أول مهمة أوكلها جراتيانوس اليه هو حكم ولايات الشرق وحل مشكلة القوط . وقد تقلب ثيودوسيوس على هذه المشكلة بذكاء اذ انه تجنب الدخول في مواجهة شاملة مع القوط متعظا من الماضى ، ثم شحع الله قد الماني نصفوا انفسهم بأنفسهم ، ثم له الى نشد العاط على الدخول فى خدمة القوات الرومانية (١) ولما عف القوط عرض عليهم عام ٣٨٢ صلحا يقضى بم حبم الاراضى الواصة بين الدانوب والبلقان ليحكموها كدولة مستقلة ذات سيادة بشرط ان ترتبط بالامبراطورية عن طريق المعاهدات وأن تمنحهم روما معونة سنوية من الفذاء مقابل أن تجند منهم قواتها ٤ وكان تصرفا غاية في الذكاء لأن ثيودوسيوس ادرك أنه من العبث بل من المحال طرد القوط فلماذا لا يحتويهم في كيان الامبراطورية ويجندهم للدفاع عنها ؟

## ثيودوسيوس ينتقم لقتل جراتيانوس:

كان حكم جراتيانوس لولايات الغرب حكما فاشلا لأنه لم يكن مؤهلا لهذا العمل مما شجع الثورة ضده ، وتمكن حاكم ولاية بريطانيا ماجنوس ماكسيموسMagnus Maximus من تحريض قواته على الهتاف به امبراطورا وظهرت رعونة جراتيانوس الذى اسقط فى يده فهجسرته قواته فهرب وطاردته قواته حتى قتلته . واصبح ماكسيموس امبراطورا على بريطانيا وبلاد الغال واسبانيا . وبعث الى ثيودوسيوس يطلب منه الاعتراف بأنه اغسطس شريك . ولما كان ثيودوسيوس فى وضع لا يمكنه من تحدى

E.A. Thompson: The Visigoth in the time of Ulfila Oxford, The (1) Clarendon Press, P. 78 ff.

ماكسيموس فقد تباطأ فى الرد ، ولكن ماكسيموس اعلن فى عام ٣٨٨ تعيين ابنه فكتور قيصرا ثم استولى على ايطاليا وهرب فالنتيانوس الصغير الى سااونيك .

وكان ثيودوسيوس في ذلك الوقت قد تزوج من شقيقة جراتيانوس واسمها جاللا Galla ومن ثم صمم على الانتقام لمقتل جراتيانوس من ماكسيموس و ولكي يتفرغ لذلك عقد صلحا مع الملك الفارسي سابور الثاني وهو ان تقتسم ولاية ارمينيا بين روما وملك الفرس . في هذه الأثناء كان الفرور قد ركب ماكسيموس فعين ابنه فكتور اغسطا وتلى ذلك هجومه فالميريكوم ووصل اسطول ثيودوسيوس الى ميناء اوستيا بحمل قالنتيانوس في حمى قواته مما اضطر ماكسيموس الى لتراجع عن ابطاليا وفي الليريكوم سحق ثيودوسيوس جيوش ماكسيموس وقضى عليه عند اكويلايا قرب بحر الادرياتيك عم ٣٨٨ ، ثم تقدم جنرال ثيودوسيوس واسمه ابروجاستوس Brogastus الى بلاد الفال ، واعدم شتور ابن ماكسيموس وهكذا انتهى ماكسيموس الذي حاول ان يقلد اباطرة الرومان في طريقة حكمه ولكن حاجته الشديدة الى الاموال جعلته يلفق التهم الى الاغنياء ويصادر اموائهم بعد قتلهم ، كما أن سحبه للقوات التى كانت في بريطانيا ادى الى هجر التحصينات الشمالية واصبح بريطانيا غير محمية وبلا قوات .

#### ثيودوسيوس والقديس أمبروزيوس St Ambrose:

جعل ثيودوسيوس مقر حكمه في ميلان وأرسل قالينتيانوس الثاني الى بلاد الفال ليحكمها في حماية قائده أربوجاستوس Arbogastus بينما جعل مقر ابنه اركاديوس الذي عينه اغسطسا في عام ٢٨٣ ـ في مدينة القسطنطينية .

ولكن حدثت مواجهة بين ثيودوسيوس والكنيسة التى كان يتزعمها وقتئذ انقديس امبروزيوس Ambrosius عام ٣٨٨ وسبب الازمة أن رهبان كالنكيوم Callincium في بلاد ما بين النهرين حرضوا جمهورا من المسيحيين على مهاجمة المعبد اليهودى وحرقه انتقاما لصلب المسيح . ولما بلغ ثيودوسيوس الخبر غضب واصدر امرا الى الاسقف سانت امبروزيوس بأن يصلح المعبد اليهودى . وكان سانت امبروزيوس اسقفا على ميلان . وغضب وابى أن يصدر الامبراطور أمرا مهينا مثل هذا ورد بأن انذر ثيودسيوس بأن يسحب أمره والا سحبت الكنيسة القداسة من الامبراطور ورضخ ثيودوسيوس للاسف بالرغم من أنه أعلن أنه لا يريده

مستشارا له . ومرة اخرى حدث ان ثارت الغوغاء في سالونيك وقتلت القائد الروماني بوثيريك Butheric انهال النوماني بوثيريك Butheric الغضب ولهول الكارثة أصدر سباق الخيول وفقد ثيودوسيوس وعبه من الغضب ولهول الكارثة أصدر أمره الى الحامية الرومانية بذبح السكان في سالونيك وقامت مجزرة قتل فيها ثلاثة آلاف نسمة . ولم يشعر الامبراطور بالندم الا بعد أن سبق السيف العزل . وجاءه اندار القديس أمبروزيوس بأن الكنيسة سوف تطرذ الامبراطور ما لم يعلن توبته وندمه على ما فعل ، ومضت ثمانية شهور والامبراطور يعاند ويكابر ثم أعلن اسفه وندمه تحت تأنيب ضميره واحساسه بعقدة الذنب وبهذا كسبب الكنيسة سابقة بحقها في السيطرة على الامبراطور أي أن تخضع الدولة لقانون الكنيسة ، وأصبح من حق الاسقف أن يدين الامبراطور اذ ما خرج على القوانين الاخلاقية للكنيسة . وهذه بداية احدى ظواهر انعصور الوسطى .

# انقلاب أربوجاستوس ويوجينيوس ٣٩٢ - ٣٩٤ :

كما سبق أن ذكرنا ، عين نبودوسيوس الامير فالينتيانوس حاكما على : بلاد الفال تحت اشراف قائده اربوجاستوس ولكن عندما حاول فالنتيانوسن التحرر من سيطرة اربوجاستوس حدث صراع بينهما ادى الى طرد الامبراطور لهذا القائد الغالى الاصل ، ورفض أربوجاستوس اخلاء منصبه وتجمع الفاليون حسوله . وفي أحد أيام شهر مايو عام ٣٩٢ عثر على قالينتيانوس الثاني قتيلا في قصر ، وأغلب الظن أن ذلك كان من تدبير اربوجاستوس الذي اعلن نفسه امبراطورا واختار احمدي الشخصبات الرومانية وهو يوجينيوس شريكا له . وحاول يوجينيوس الحصول على اعتراف من ثيودوسيوس ورفض الاخير ، وامعانا في رفضه اصدر قرارا بتعيين ابنه هونوريوس Honorius امبراطورا مكان ڤالنتيانوس وذلك في عام ٣٩٣ . وأدى ذلك الى صراع . اذ سارع يوجينيوس واحتل ايطاليا حيث رحبت به بقايا الارستقراطية الوثنية في روما وأعلنت اسمانيا تأيدها له وحدت أفريقيا حدوها . وسارع ثيودوسيوس على راس قواته وعند نهر فريجيدوس Frigidus في شمال ايطالبا تقابلت القوات واحرز نيودوسيوس نصرا اذ سقط يوجينيوس صريعا وهرب أربوجاستوس يائسا الى أن أخد حيانه بيده (١) وتوحدت الامبراطورية أخيرا تحت قيادة تدودوسيوس ولكن لم يعش طويلا ليستمتع بذلك النصر اذ وافته منيته في مبلان في مطلع عام ٩٥ ٣٠.

A. Cameron, Harvard Andles in Classical Philology, LAXIII, 1968, (v) p. 251,

# تقييم الثيودوسيوس الكبير وسياسته:

لقد نجح ثيودوسيوس في تحقيق سسيادة الامبراطورية على كافة ممتلكاتها (١) بفضل الذكاء مثل الوقيعة بين قيادة القوط وبفضل اعتماده على خبرة رجال محنكين مثل قائد الحرس البرايتورى روفينوس Rufinus والجنرال ستيليكو Stilicho ، لكن بالرغم من هذا لم يستطع ثيودوسيوس بكل ذكائه وحنكته لامن وقف تدهور الامبراطورية . ولامن معالجة المشاكل التي كانت تعصف بها مثل النقص في القدى البشرية وانتشار الفقر والفساد والرشوة وتغلفل البيروقراطية وانتشار نفوذ الاقطاع وتدهور المدن وهجرة الناس منها . لقد نجح هذا الامبراطور في قبول الامر الواقع وانتسليم بحق القوط في انشاء دويلة مستقلة داخل الامبراطورية ، وبذلك خلف تركة مثقلة من المشاكل لمن يأتي بعده . وكان القوط يسكنون المنطقة الواقعة شمال الدانوب في المنطقة المعروفة باسم داكيا Dacia ( رومانيا حاليا ) وبداوا يتعودون على حياة الاستقرار والتحضر هناك حتى أصبحوا في حوالي عام ٢٧٠ شعبا متحضرا وانتشرت المسيحية بينهم . لكن سرعان ما بدات قبائل الهون التي تقطن في سيبريا والتي نشرت الرعب في قلوب أهل الصين القدماء وهي قبائل منفولية الاصل . هذه القبائل بدات تزحف غربا وعبرت نهر القولجا واستولت على الشواطىء الشمالية للبحر الاسبود دافعين القوط امامهم مما دفع القوط الى عبور الدانوب ليجدوا لانفسهم مكانا داخل الامبراطورية الرومانية وعلى حسابها .

ويعاب على ثيودوسيوس انه تملق القوات العسكرية نظرا لحاجته الشديدة اليها بسبب النقص في القوى البشرية وهذه السياسة اضرت بالامبراطورية مستقبلا وساهمت في اسقاطها . كما أن ثيودوسيوس اعتنى بعاصمته القسطنطينية وبالغ في تجميلها واعتنى بقصره وأغرق نفسه وبلاطه في البذخ والترف الشرقي دون مراعاة للأزمة الاقتصادية .

لقد كان ثيودوسيوس مسيحيا وعمد وهو طفل ولهذا الغى الديانة الوثنية وحول المعابد القديمة الى كنائس. وكان مسيحيا ارثوذوكسيا متطرفا مؤمنا بان واجبه هو وحدة الدولة تحت قداسة العقيدة ولهذا حاول ضرب الوثنية والطوائف المسيحية الاخرى التى تشير الفرقة والهرطقة ، بالرغم من انه كفل لليهود حرية العبادة \_ ووقف الى صفهم عندما تعرض لهم الرهبان المتطرفون فى بلاد ما بين النهرين . كما وضع تقليدا جديدا بأن من حق الامبراطور أن يرعى العقيدة وأن يتدخل فى شئون الكنيسة بالرغم من أنه يخضع لها . ولهذا قدره المسيحيون الارثوذوكس ولقبوه بالكبير .

A. Lippold: Theodosius der Grosse und Seine zeit (Urbanbueche, 107), Stuttgart, Kohlhammer, 1968, p. 80 ff

# الفصل لثا فاعتشر

# سقوط الامبراطورية في الفرب واستمرارها في القسطنطينية ٣٩٥ ـ ٣٧٦

تقسيم الامبراطورية اللي شطرين منفصلين:

کان ثیودوسیوس قد عین ولداه هونوریوس البالغ من العمر احدی عشر سنة امبراطورا علی الولایات فی الفرب ، وارکادیوس البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة امبراطورا علی الشرق ، ولکنه بعد موت ثیودوسیوس ثبت آن هذین الامیرین لم یکونا علی مستوی المسئولیة والقدرة علی الحکم ولهذا وقعا تحت سیطرة وتأثیر وزرائیما الجرمان . فهیمن علی الشطر الشرقی للامبراطوریة روفینوس القائد البرایتوری ولایة اللیریکوم بینما هیمن علی الفرب ستیلکو القائد الواندالی للجیش والذی کان ثیودوسیوس قد اختاره وصیا علی ابنه هونوریوس .

ولما حاول استيلكو الواندالي استعاده ولاية الليريكوم للغرب نشب صراع بينه وبين روفينوس وزير اركاديوس ادى الى انقسام الامبراطورية الى شطرين منفصلين ومستقلين ومتنافسين . ولم يبق من وحدة الامبراطورية سوى موضوعات اسمية مثل تنصيب تماثيل الامبراطورين معا في كافة انحاء الامبراطورية ، أو الاتفاق على تعيين قنصلين احدهما يحكم في روما والآخر في القسطنطينية ، لكن فيما عدا ذلك اصبح لكل شطر وضعه المستقل وسيادته وادارته المستقلة ، فمثلا قبل عام ٣٩٥ كان بتوجب على الامبراطور أن يأخذ موافقة الامبراطور الآخر قبل تولى الحكم \_ أي ما يعرف بالاعتراف المتبادل ، لكن أهمل ذلك التقليد منذ ذلك التاريخ واصبح كل شطر يصدر تشريعاته بما يتناسب وظروفه ، ولم يعد مقيدا بنشر هذه التشريمات في الشطر الآخر للامبراطورية . كما لم يعد الاغسطس الآخر في عرش الامبراطورية كما كان قديما بل أصبح لكل شطر وريث لا علاقة له بالشطر الآخر ، وخلاصة القول أصبحت الامبراطورية

فعليا منقسمة الى شطرين مستقلين ويمكن أن نسميهما دولتين لكل منهما سيادة مستقلة .

كما شهدت هذه الفترة انهيار الامبراطورية في الفرب وعجزها عن صد ومقاومة الغزاة الجرمان الذين استولوا على الطالبا ، واصبح العنصر الجرمائي هو الذي يحكم بينما انزوى العنصر الرومائي ، وانقلبت الآبة واصبح الحكام والملوك جرمان وتحول الرومان الى رعايا من الدرجة الثانية ونشأت مملكة جرمانية في الطالبا ونصب قائد جرماني نفسه ملكا عليها (١) .

وقد صاحب هذا كله ظاهرة الطفاة العسكريين البرابرة الذين كانوا يتحكمون في مصير الولايات الفربية عن طريق القوات التي يملكون زماء قيادتها ، بل اصبح مصير الاباطرة في يد هؤلاء القادة العسكريين الجرمان الذين تحولوا الى صانعي الملوك والاباطرة ، وقتلتهم في نفس الوقت ، واصبحوا بحكم منصبهم يتمتعون بألقاب الشرف العليا وكان عؤلاء القوارهم المتحكمون الفعليون في الامبراطورية واضحت سلطة الاباطرة اسمية فقط . ولما كان معظم هؤلاء القواد العسكريون اما برابرة أو العوبة في يد البرابرة الجرمان فقد وجدوا معارضة من الشعب ومن كبار الموظفين يد البرابرة الجرمان فقد وجدوا معارضة من الشعب ومن كبار الموظفين والعسكرية ، واصبح هناك صراع دائم بين السلطة المدنية المواقف سيطرة السلطة المدنية الجرمانية والحد من سلطات قواد اجيوش لانه كلما تخلصوا العسكرية الجرمانية والحد من سلطات قواد اجيوش لانه كلما تخلصوا الجرمان لصد الفروات الجرمانية عن حدود الامبراطورية .

# نجاح الامبراطورية الرومانية في الشرق:

وبينما كانت الامبراطورية الفربية تفرق تحت سيطرة العنصر الجرمانى نجت الامبراطورية الشرقية من خطر الفزاة ونجحت فى فرض سيطرتها ونفوذها على مقاطعاتها ، والقضاء على حركات الانفصال المحلية التى كان يشيرها كبار الاقطاعيين وكبار القواد العسكريين الاجانب ، ويرجع ذلك الى كفاءة الحكومة الشرقية فى تنظيم الحكم الداخلى بصورة افضل بكثير من الوضع الذى كان يسود فى الشطر الغربي للامبراطورية ، ففى الفرب كانت ادارة الهيئات ومناصب كبار الموظفين وقفا على دائرة ضيقة ومحدودة بين ذوى النفوذ ممن ينتمون الى الطبقة الاوليجارخية السيناتورية

M. Waas, Germanen in roemischen Dienst (in 4 Jahr.) 2nd edition, (1) Bonn. R. Habelt, 1971.

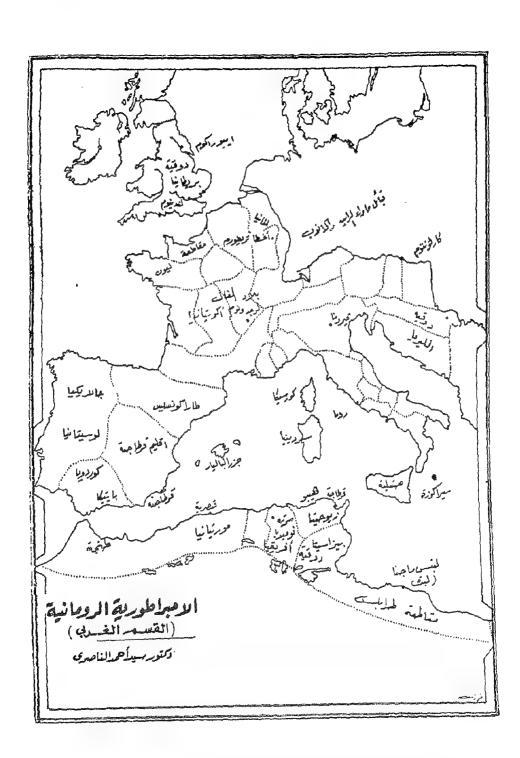

السخصية ، وكان رجال هذه الطبقة يهتمون قبل اى شىء آخر بمصلحتهم الشخصية مثل استثمار أموالهم وتشجيع قيام الاقطاعيات بصورة اساءت الى اقتصاد البلاد . أما فى الشطر الشرقى فقد حدث عكس ذلك تماما فالوزراء وكبار هيئة الموظفين كانوا من أصول اجتماعية متواضعة كما كانوا مرتبطين بالجهاز البيروقراطى الذين أنى بهم الى الحكم وليس لاغراضهم الشخصية وأن كان بعضهم مرتشين وفسدة .

كذلك نجحت الامبراطورية في الشرق في فرض الانضباط على الجيش بوضع القيادة العليا في يد اكثر من قائد وعدم تركيزها في يد شخص واحد كما نجحت الامبراطورية الشرقية في تصفية الجيش من العناصر البربرية والحفاظ على نقائه بحركات الطرد والتطهير الدائمة ، ثم بالاهتمام بتجنيد ابناء المناطق المتحضرة مثل مناطق البلقان وآسيا الصفرى وارمينيا .

وكان من حصيلة هذا كله أن برزت الامبراطورية الرومانية في الشرق، قوية مدعمة ، وأصبح أباطرة الفرب يتلهفون على رضاها وحمايتها، بلوصل الامر أن أمبراطور الشرق أصبح هو الذي يعين أمبراطور الفرب ولا يجوز لاي أمبراطور في الفرب أن يحكم بدون موافقة القسطنطينية .

#### آلاريك يحتل روما: ١٠٤:

يقول جيبون أن حكم أركاديوس وهونوريوس أبناء ثيودوسيوس الحق أعظم الاذى بالامبراطورية لانهما تركا الكنيسة للرهبان والمدولة للأوليجارخيين والولايات للبرابرة الجرمان (١) .

وقد حاول ستيلكو جاهدا وقف زحف القوط بقيادة الاربك ونجع في ذلك ، ولكن نجد الامبراطور هونوريوس يأمر فجأة بقتل ستليكو عام ٨٠٤ مع الكثير من أعوانه وذلك بتحريض من الوزير أوليمبيوس الذى وشى به عند الامبراطور بأنه يتآمر على العرش وذلك بالتواطىء مع القوط الفربيين ، ولاذ بالفرار عدد من انصار ستيلكو ولجأوا الى زعيم القوط الفربية آلاريك Alaric ، وقد انتهز هذا الزعيم القوطى الفرصة فطالب هونوريوس بالاسراع في دفع الاتاوات الني كانت تقدر بحوالى اربعة آلاف

Gibbon (Abridgement of Low, Middlesex 1966), p. 40.

P. Rich, «Grandes invasions et empires», Larousse Paris, 1968 Universtainees de France, 4 ème edition 1968; P. Courceelle: Histoire Litteaire des grandes invasions germanique. 3 ed. Paris, Etudes, Augustiniennes, 1964.

دينار ، كما طلب آلاريك أن يعين حاكما على ولايات الادرياتيك الشمالية ، ولمسا دفض هونوريوس طلبه زحف على دوما وحاصرها حصادا شديدا حتى المجاعة ، ووصل الحال ان قتل الناس بعضهم البعض من أجل كسرة من الخبز (١) عندئد قام سكان روما بالتفاوض مع آلاريك من أجل الصلح . واشترط آلاديك أن يسلموه كافة ثرواتهم المنقبولة . ويروى أن الوفد المفوض تساءل ماذا يتبقى لنا ؟ فأجاب آلاريك « يتبقى لكم أرواحكم » . وأخيرا تم الاتفاق على عقد هدنة مقابل حصول الاربك على خمسة الاف رطل من اللهب والف رطل من الفضة واربعة الاف ثوب حريري وثلاثة آلاف رطل من التوابل (٢) . غر أن الهدنة لم تستمر طويلا عندما قبل الرومان احد اعداله الفارين رئسمه ساروس Sarus وضموه الى صفو فهم أملا في أن يقودهم ضد جيش آلاربك . فاعتبر آلاربك ذلك التصرف خرقا لنصوص الاتفاقية فاقتحم روما عام ١١٠ واباح أموال سكانها على مدى ثلاثة أيام فيما عدا حرية الكنائس ، والقي القبض على آلاف الاسرى ومن بينهم الأميرة جالا بلاكيديا (٢) Gala Placidia شقيقة الأمبراطور ثم غادر روما في اليوم السادس متوجها الى جزيرة صقلية لفتحها وللعبور الى افريقيا ولكن منيته وافته هناك فدفن في مكان يقال له كوزانزا وسلط شعائر دينية تليق بمكانته بين القوط .

كان وقع سقوط روما عنيفا ومؤثرا على نفوس الرومان لأن همذه المدينة لم تسقط قط حتى عندما غزا هانيبال ايطاليا واعتبروها كارثة معنوية وعسكرية ودينية وفوق كل شيء سياسبة اذ علت اصوات الاحتجاج من الوثنيين بأن اللوم يجب ان يوجه الى اولئك الإباطرة الذين ضحوا بالمعتقدات الرومانية والتراث الروماني الذي ضنع الامبراطورية في سبيل ديانة غريبة وافدة من الشرق الاوسط وقالوا أين ذهب رب المسيحية ولماذا عجز عن حماية المدينة من البرابرة ؟ ومن ثم ظهرت موجة نقد شديدة ضد المسيحية واتهمت بأنها السبب في تشيط روح الامة وقتل الطموح السياسي والقومي في نفوس الرومان وتحويلهم الى أناس سلبيين اذا صفعهم احد على خدهم الايمن أعطوه الايسر ومن ثم وجد الصار الوثنية في المسيحية كبش الفداء واتهموا تعاليمها بأنها سبب الكارثة، ولذا نجد القديس أغسطين ينبري للدفاع ويرد على هذه الاتهامات ويفند

A. Piaganoil, «Le sas de Rome (memorial des Siecles), Paris, Albin (1)
Michel, 1964, p. 398.

E. Gibbon, op. cit., p. 445.

S.I. Oost, «Galla Placidia Augusta, A Bibliographical essay, Chicago (17) University Press, 1968.

مزاعمه في كتابه الخالد مدينة الله Civitas Dei

#### القوط يحتلون بلاد الفال واسبانيا:

خلف الاريك شقيق زوجته اتولف كلمي على اتحاد امارات القوط الغربية ، وقاد اتولف قوات القوط صوب بلاد الغال عام ١٢٤ ، ويبدو أنه لم يكن في نية القوط الغربية اسقاط الامبراطورية ولكن وراثتها واقتطاع اجزاء من الناضيها وامتصاص خيراتها ، وقد تمكن اتولف أن يحقق ما يريد ، وعندما حاول التفاهم مع الرومان رفض قسطنطينوس قائد الفرسان والله ىراح يقاوم القوط ، واخيرا وافق اتولف على الانسيجاب من ايطاليا مقابل أن يتزوج بلاكيديا Placidia شيقة الامبراطور هونوريوس وأن يحتل مناطق الفال الجنوبية بشرط أن يصبح تابعا للامبراطورية ووافق هونوريوس على زواج جاللا بلاكيديا لأنها كانت تأيما للقوط منذ أن دخلوا روما ، ولأن الاميرة نفسها وافقت على الزواج من اتولف كما وافق هونوريوس على التخيراء الجنوبية من بلاد من اتولف كما وافق هونوريوس على التخير عاصمته في تولوز عام ١١٤ .

ثم انسحب اتولف وقواته من بلاد الفال عبر البرانس الى أسبانيا وهناك وافته منيته عام ١٥ وخلفه والليا Vallia الذى فشل فى غزو الطاليا بسبب المجاعة التى تعرضت لها قواته فقبل الصلح مع الرومان وبمقتضى هذا الصلح اعاد جاللا بلاكيديا الى اخيها الامبراطور هونوريوس حيث تزوجت من قسطنطينوس قائد الفرسان وانجبت منم طفلا هو قالينتيانوس الثالث والذى اصبح امبراطورا فيما بعد . وكان من شرط الصلح أيضا أن يعمل والليا لصالح الرومان ، ويطارد قبائل الوندال التى كانت قد اقتطعت لنفسها بعض اجزاء أسبانيا ، ونجح والليا فى ذلك مما آثار عليه حقد قسطنطينوس قائد الفرسان فاستدعاه الى بلاد الفال عيث وافق على توطينهم فى منطقة اكويتانيا وهى المنطقة الواقعة جنوب غرب بلاد الفال .

# قيام مملكة القوط في بلاد الفال:

حكم القوط بلاد الغال على النسق الخاص بهم ، وهو اقامة ممالك صغيرة ولكن متحدة فيدراليا Foederati فيما بينها ومرتبطة مع روما بمعاهدات وبشرط الا يكون لملوك القوط اى سلطة على المواطنين الرومان المقيمين داخل المناطق التي احتلها القوط من بلاد الفال . ولم يعجب هذا الشرط القوط وطالبوا بأن يكون لهم مملكة مستقلة ذات سيادة .

ولما جاء تيودوريك الاول Theodiri. الرومان على الاعتراف الدنا. بمملكة القوط في اكويتانيا . وحاول احتلال بلاد الفال النربونية ولكنك فشل ، ولما وجد روما تستعد لمواجهة اتيلا Attila ملك قبائل الهون السيبيرية انضم الى روما وكان من نتيجته ذلك ان وقف ضد اتيلا وصده في معركة سهل مورياك عام ٥١) . وفيها سقط ثيودوريك صريعا . وقد احس الرومان باخلاص ثيودوريك ولهذا سادت علاقة من الوئام بينهم وبين القوط لفترة وحيزة .

ولما تولى يوريك Euric الملك عام ٢٦) عاد العداء القديم ضد الرومان وبدا القوط يتوسعون وتمكن يوريك عام ٧٥) من احتلال المنطقة الواقعة من المحيط الاطلنطى غربا الى سهل الرون واللوار والبرانس شرقا فضلا عن بعض مناطق اسبانيا لشمالية واعترف الامبراطور الرومانى بهذا الحق . وبعد مرور عامين من هذا الاحتلال توسع القوط الغربيون Visgothic فاضافوا اليهم المنطقة الواقعة بين وادى الرون والالب .

## قبائل الوندال تهاجم ايطاليا وتحتل اسبانيا:

كانت حكومة الامبراطورية قد سحبت حاميتها من مناطق الحدود النائية لتقليص حدود دفاعاتها والتركيز على حماية روما وذلك أثناء تهديد القوط لها . وقد انتهزت بعض القبائل الجرمانية هذه الفرصة واندفعت الى داخل حدود الامبراطورية . ومما ساعدهم أن بعض المتنافسين على السلطة من الرومان استعانوا في بعض الأحيان بهذه القبائل من أجل الوصول الى (١) أطماعهم السياسية .

وكان الوانداليون من اوائل تلك القبائل التي نفلت الى بلاد الفال ثم اسبانيا ومنها الى افريقيا .

كان أول هجوم شنه الوانداليون على ايطاليا عام ٥٠٥ ولكن ستيلكو صدهم ، وفي العام التالى هاجمت موجة اخرى من الوانداليين بالتعاون مع قبائل السويفي Suevi منطقة الراين وعبرت النهر بالقرب من ماينز Mainz وتوغلت في بلاد الفال حتى البرانس ، وفي عام ٢٠٩ تسللوا من بلاد الفال الى اسبانيا التي سرعان ما سيطروا على شبه جزيرة ايبريا كلها . وتحت وطأة نقص المتاد والمؤن اضطروا الى التصالح مع الامبراطورية الرومانية في الغرب الاوروبي واصبحوا حلفاء تعاهديين Foederati معها

Procopius, History of the Wars, III, (Loeb Classical library, London (1)

عام 113 ، ومنحوا حق الاستيطان ، وبناء على هــذا التصالح احتـل الوانداليون وقبائل السويفى المنطقة الشمالية الفربية من شبه جزيرة البريا بينما استوطنت قبائل السلنجيان Silingian منطقة الوسط . ولكن الحكومة الرومانية اعتبرت الوانداليين ضيوفا غير مرغوب فيهم وراحت تنحين الفرصة لطردهم . ففي عام ١٦٤ كلف الامبراطور قسطنطينوس الزعيم القوطى واليا Wallia بمهاجمة الوانداليين وكاد واليا أن يقض على الواندال لولا استدعاء قسطنطينوس لهذا الزعيم قبل أن يتم مهمته . ولم "يمض وقت طويل حتى استرد الوانداليون قوتهم وهاجموا قبائل النيويني التي كانت تتعاون مع الرومان واحتلوا اسبانيا كلها .

### مملكة الواندائيين في افريقيا:

وفي عام ٢٩ ؟ غادر الوانداليون اسبانياتحت قيادة جايسيرك Gaisaria وعبروا مضيق جبل طارق الى افريقيا التي كانت احدى المصادر الحيوية للقمح الذي تعيش عليه الامبراطورية الرومانية ، ومن الواضح أن غني هذه المنطقة بالقمح والكروم وزيت الزيتون هدو الذي أغرى أوانداليين لفزوها . ولم يجد هؤلاء الفزاة مقاومة تذكر بسبب تدخلهم في الصراع الذي كان قائما بين الكونت بونيفاكيوس Bonifacius الحاكم العسكري اولاية افريقيا والامبراطور قالنتيانوس الشالث . ويقدر عدد القوات الوندالية التي غزت افريقيا بثمانين الفا ولا يقل عدد المقاتلين منهم عن ماية وخمسين الفا . وبالرغم من تصالح الكونت برنيفاكبوس مع الامبراطور قالنتيانوس الا أن الوانداليين رفضوا الانسحاب بل على العكس قادهم جايسيرك محاولا احتلال المدن الحيوية في شمال افريقيا ولكنه فتسل واخيرا عقد الصاح بين الامبراطورية والوانداليين عام ٣٥٥ وسمحت الامبراطورية للوانداليين بأحتلال نوميديا بشرط أن يصبحوا طفاء تعاهديين للامير اطورية . ولكن جايسيرك نقض الاتفاق واحتل قرطاجة عام ٢٣٦ ، بل أنه كون قوة بحرية وراح يهاجم شواطىء صقلية . ومرة اخرى اذعن الامبراطور فالنتيانوس الثالث واعترف بمملكة الوانداليين في شمال أفريقيا . وساد السلام مؤقتا حتى عام ٥٥٠ .

ولما اغتيل الامبراطور قالنتيانوس الثالث عام ٥٥) واستنجدت ارملة الامبراطور بالوانداليين ضد خصومها ، انتهز جايسيرك القائد الواندالي الفرصة وهاجم ايطاليا واحتل روما ومكث فيها احد عشر يوما ونهب معابدها وكنوزها ودمر شطرا كبيرا من مبانيها ومرافقها واسر عددا من وجهائها من بينهم يودوكسيا Eudoxia ارملة قالنتيانوس الثالث وبناته

وأخذهم معه كرهائن يملى بهن شروطه: ولولا جهسود البسابا لين الاول لتضاعفت أعمال جايسيرك الاجرامية (١).

لقد ساعد/التباعد وعدم التعاون بين الامبراطورية الشرقية والفربية الوانداليين على التوسع و واصبح اسطولهم يسيط على البحر المتوسط ويهاجم وينهب موانيه الشرقية والفربية و ولما حاول الامبراطور الشرقى ليو الاول , Leo استعادة افريقيا لاقى هزيمة بشعة واجبر خليفته زينون Zeno استعادة افريقيا لاقى احتلال المناطق الواقعة تحت سيطرتهم وعندما مات جايسيرك عام ٢٧٧ ترك مملكة شاسعة للوندالين تشمل كل ولاية افريقيا الرومانية وجزر الباليار Baleares الواقعة في البحر المتوسط بينموريتانيا واسبانيا وكذلك جزر كورسيكا وسردينيا الواقعة الى الشرق من جزر الباليار وكذلك قلعة ليليبايوم وسردينيا الواقعة في الركن الشمالي من جزيرة صقلية .

ولكن بعد موت جايسيريك تفرقب الوحدة الوندالية وقامت الفتن بين ورثته مما أضعف الدولة الوندالية في شمال افريقيا . كما أن سياسة الاضطهاد الديني التي اتبعوها ضد أتباع كنيسة روما وتعسفهم في جباية الضرائب زادت السخط عليهم حتى تمكن الامبراطور جستنيانوس بمساعدة قائده بليساريوس من تقويض حكم الوندال وذلك عام ٣١٥ (٢) .

## ممالك البورجونديين والفرنجة والسكسون:

تلى هجمة الوندال على بلاد الفال عام ٢٠٠ هجمات برية اخرى قادها فبائل البرورجونديين Burgundians والفرنجة الساحليين والالمان والفرنجة على الجانب الفربى لنهر الراين بينما توغل البورجونديون جنوبا ولكنهم هزموا على يد ايتيوس Aetius المروماني على بلاد الفال وارغموا على الدخول في تحالف تعاهدى مع الامبراطورية وذلك في عام ٣٣٤ وسمح لهم باستيطان منطقة ساڤوى Savoy وحول بحيرة جنيف . ولكنهم راحوا يتوسعون منذ عام ٥٧) حتى احتلوا وادى الرون كله حيث شكلوا مملكة عرفت باسهم .

ولكن على العموم بقى البورجونديون حلفاء مخلصين للرومان . ففي

M. Deanesly, A History of Early Medieval Europe, 476-911, A.D. (1) (London 1960), p. 28.

<sup>(</sup>۲) أنظر دكتور عبد القادر أحمد اليوسف - المصور الوسطى الأوروبية - سلسلة دراسات تاريخية  $\gamma$  - المكتبة المصرية صيدا بيرت ١٩٣٨ ص  $\gamma$  -  $\gamma$  + +

عام ٥١) انضموا للحرب ضد اتيللا Attila تحت قيادة ايتيوس وابلوا magister بلاء حسنا . وكان ملوك البورجونديين يحملون لقب سيد الجند militium حتى عهد جندوباد Olybrius ( ٧٣) \_ ١٦٥ ) الذى منحه الامبراطور اولبيريوس Olybrius لقبا نبيلا .

أما قبائل الفرنجة الساليانية ( الذين كانوا يسكنون الاراضى الواطئة حول نهر سالا ) فقد عبروا الراين قبل عام ٣٥٠ ، واحتاوا منطقة توكساندريا Toxandria ، وبقوا فيها كحلفاء تعاهديين مع الرومان وكانوا مخلصين لهم لانهم حاربوا معهم ضد الهون عام ٥١ ، وظل ملكهم تشنلدريك وفيا لروما حتى موته عام ٥١ ، ولكن خليفته كلوفيس Clovis توسع في وادى اللوار وبذلك اصبحت بلاد الفال كلها تحت سيطرة قبائل الفرنجة الجرمانية .

أما بريطانيا فقد تركها الرومان عندما انسحبوا منها في نهاية القرن ﴿ الرابع ذلك عندما اضطر ستيلكو الى استدعاء القوات من بريطانيا لحماية ايطاليا وذلك في عام ٢٠٤ ، ولما أعلن قسطنطينوس نفسه امراطورا اصطحب معه البقية الباقية من القوات الى بلاد الفال ليفرض نفسه ويحصل على اعتراف رسمى بمركزه . ولما انشغلت روما بالصراع مع القبائل المهاجمة لبلاد الفال أهملت بريطانيا ، ومن ثم كان على سكانها أن يعتمدوا على أنفسهم في حماية أنفسهم . وأخيرا تنبهت الامبراطورية الى هذا الخطر فأعادوا الحامية الرومانية في بريطانيا تحت قيادة ضابط كبير Comes Britanniarum ولكنها لم تصمد في مواجهة القبائل الانجليزية والسكسونية وقبائل الجوت ١٤٠٤ الذين بداوا يستوطنون الجزيرة منذ عام ٢٨ } واضطرت الحامية الرومانية الى التقهقر والانسحاب من الجزيرة حوالي عام ٢٤٢ ، ولم تعد اليها روما أبدا منذ ذلك التاريخ . حتى عندما استنجد السكان بالامبراطورية ، من زحف القبائل عليهم . واستمرت عمليات تدفق القبائل الانجليزية والسكسونية والجوتية على الجزيرة خلال قرن ونصف قرن ، وادى القتال خلالها الى اختفاء ملامح الحضارة الرومانية فيها واختفت اللغة اللاتينية تدريجيا منها ومعها كل التراث الذي حاول الرومان تنميته عبر أربعة قرون من الاحتلال .

آخر الاباطرة الذين حكموا روما في الفرب:

١ ـ الامبراطور هونوريوس: ٣٩٥ ـ ٢٢٣

كما سبق أن ذكرنا خلف ثيودوسيوس أبنه الامبراطور هونوريوس

منفصلة الى أن اتحدت فيما بينهم عام ؟؟} تحب قيادة ملك قوى أو مسه آتيلاً . وبزعامة هـنا الملك القسوى دفع الهون القبائل الجرمانية الى الوراء عبر الدانوب واحتل أراضيهم كما فرض سيطرته على أهـل سكيثياً . ويعتبر آتيلاً من أقوى الحكام في أوربا آنذاك ، فكانت تـدفع له الاتاوات من شطرى الامبراطورية الشرقى والفربى وقـدر جيشه بنصف مليون مقاتل وعاث خرابا في منطقة البلقان (١) .

لم تستمر الصداقة بين آتيلا وأتيوس طويلا لأن ملك الهدون كان ذا طموح لا يحده حدود ، ويتطلع لاحتلال بـلاد الفــال كلها ، ويروى عن السبب المباشر لتحركه نحو الغرب أن هونوريا Honoria شقيقة الامبراطور قالنتنيانوس الشالث كانت قد نفيت من روما الى القسطنطينية بسبب فضيحة اخلاقية ، ومن القسطنطينية ارسلت هونوريا « خاتمها » الى آتيلا طالبة منه التدخل لانقاذها ، فظن الملك البربري أن ذلك يعني انها تقترح أن يتزوجها لذا طالب أخاها أن يوافق على زواجه منها وأن يدفع له دوطة قدرها نصف الامبراطورية الفربي ولما رفض الامبراطور هذا الطلب قاد آتيلا قواته وعبر الراين مندفعا الى بالدد الفال التي توغال فيها عام ٥١ . عندئذ شعرت القبائل الجرمانية ان مصيرها هـو مصير الرومان ولذا تكونت جبهة من الرومان والفرنجة والقوط الفربيين بقيادة آتيوس وتمكنت من هزيمة اتيلا في موقعة شالون Chalon عام ٤٥٢ ، غير أن هــذه الهزيمة لم تكن قاضية بالنسبة للهـون ، اذ أنه اجتاح الطاليا مدمرا المديد من مدنها الشمالية ثم زحف على روما عام ٥٥٢ . وتتحدث المصادر الكنسية عن المعجزة السماوية التي حققها البابا ليو الثالث عندما أنزل الرهبة بصليبة وردائه الأبيض في قلب اتيلا فقبل الانسحاب ، ولكن الحقيقة هي أن آتيلا أنسحب تحت وطأة المجاعة والطاعون ، وتحت ضغط قدوات آتيوس وخوف من وصنول امدادات من القسطنطينية للرومان . ولهـذا استمع الى الوفد الروماني بقيادة البابا ليو الثالث وانسحب دون أن يحتل روما .

ومات آتيلا عام ٥٣ وسرعان ما دب الخلف بين أولاده أدى الى حروب أهلية بين قبائل الهدون ، كما ثارت عليهم القبائل الجرمانية التى كانوا قد أخضعوها خاصة قبائل القوط الشرقية والتى استعادت قوتها عام ٤٥٤ ومن ثم انهارت امبراطورية آتيلا من بعده وذبلت قسوة الهون .

W. Durant, The Age of Faith, 325-1800, A.D. (New York, 1950), (1) p. 38 f.

لكنه قبل اخيرا تسريح هذه القوات مقابل أن يمنح لقب كونت على بلاد المفال . وحصلت بلاكيديا لاول مرة على لقب امبراطورة Augusta وظلت تحكم حتى موتها .

#### ٣ ـ ايتيوس:

يلعب أيتيوس الدور الاساسى ابان حكم ثانتيانوس الثالث ويعرف اليتيوس بأنه آخر الشخصيات الرومانية اللامعة . وقد أصبح ايتيوس نجما على مسرح الاحداث بعد عام ١٩٤ عندما تخلص من منافسه فيلكس تجما على مسرح الاحداث بعد عام ١٩٤ عندما تخلص من منافسه فيلكس الذي حاول أن يرث مكانه كاستينوس قائد الجيش ، وسرعان ما تولى ايتيوس هذا المنصب واصبح الامبراطور الفعلى على ولايات الغرب . ولما خشيت بلاكيديا أغسطا مرنفوذه دبرت مؤامرة للقضاء عليه فاستدعت الكونت بونيفاكبوس حاكم افريقيا العسكرى الى روما وعينته قائدا للجيش بعد عزل ايتيوس . واضطر الاخير لرفع السلاح في وجه الامبراطورة وقائدها الجديد ولكنه هزم قرب اريمينيوم وفر للاحتماء بأصدقائه الهون . ولكن بونيفاكبوس لم يعش طويلا بعد ذلك الانتصار ، ومن ثم راح ايتيوس يضغط على الامبراطورة بمساعدة الهون حتى قبلت تعيينه في منصبه القديم عام ٣٣٤ ، وراح يصرف شئون الامبراطورية الخارجية في الغرب حتى موته عام ١٥٤ .

#### اتيلا يفزو بلاد الفال: ١٥١

اكانت سياسة ايتيوس تتركز في احتفاظ الامبراطورية بوسط بلاد الفال وجنوبها الشرقى بأى ثمن وقد نجح في ذلك بعد أن أوقف تقدم لفرنجة في الشعمال والبورجونديين في الشرق والقوط في الجنوب الغربي وبذلك أنقذ بلاد الفال للامبراطورية ، ولكن أفريقيا ذهبت الى الونداليين ، كما ذهبت بريطانيا لقبائل الساكسون ، واستولت قبائل السويقى على معظم أجزاء اسبانيا ، ويعزى نجاح ايتيوس في بلاد الفال الى اعتماده على قبائل الهون السيبيرية مستخدما صداقته بقوادهم الذين كان يعرفهم منذان كان اسيرا عندهم .

وفى ذلك الوقت كانت قبائل الهون الشرسة والتى ظلت لقرون طويلة تلنى الرعب فى قلوب الصينيين بدأت تتحرك غربا بعد أن عبرت نهر أأشولجا واجتاحت المناطق الشمالية من البحر الأسود (محتلة فيما يعرف الآن برومانيا والمجر وجنوب روسيا) ، واقامت الفيائل الهونية فى تجمعات

منفصلة الى أن اتحدت فيما بينهم عام ؟ ؟ ؟ تحت قيادة ملك قوى ألمه مه الله البيلا ، وبزعامة همذا الملك القسوى دفع الهون القبائل الجرمانية الى الوراء عبر الدانوب واحتل أراضيهم كما فرض سيطرته على أهمل سكينيا ، ويعتبر آتيلا من أقوى الحكمام في أوربا آنذاك ، فكانت تعدفع له الاتاوات من شطرى الامبراطورية الشرقى والفربى وقعدر جيشه بنصف مليون مقاتل وعاث خرابا في منطقة البلقان (١) .

لم تستم الصداقة بين آتيلا وأتيوس طويلا لأن ملك الهون كان ذا طموح لا يحده حدود ، ويتطلع لاحتلال بـلاد الفـال كلها ، ويروى عن السبب المباشر لتحركه لحو الغرب أن هونوربا Honoria شقيقة الامراطور قالئتنيانوس الشالث كانت قد نفيت من روما الى القسطنطينية بسبب فضيحة اخلاقية ، ومن القسطنطينية ارسلت هونوريا « خاتمها » الى آتيلا طالبة منه التدخل لانقاذها ، فظن الملك البربري أن ذلك بعني أنها تقترح أن يتزوجها لذا طالب أخاها أن يوافق على زواجه منها وأن يدفع له دوطة قدرها نصف الاميراطورية الفربي ولما رفض الامبراطور هذا الطلب قاد آتيلا قواته وعبر الراين مندفعا الى بلاد الفال التي توغل فيها عام ٤٥١ . عندلذ شعرت القبائل الجرمانية أن مصيرها هـو مصير الرومان ولذا تكونت جبهة من الرومان والفرنجة والقوط الفربيين بقيادة اليوس وتمكنت من هزيمة اليلا في موقعة شالون Chalon عام ٥٢ ، مدمرا العديد من مدنها الشمالية ثم زحف على روما عام ٢٥٢ . وتتحدث المسادر الكنسية عن المعجزة السماوية التي حققها البابا ليو الثالث عندما الزل الرهبة بصليبة وردائه الأبيض في قلب أتيلا فقبل الانسحاب ، ولكن الحقيقة هي ان آتيلا انسحب تحت وطأة المجاعة والطاعون ، وتحت ضغط قوات اتيوس وخوفها من وصنول امدادات من القسطنطينية وانسسب دون أن يحتل روما .

ومات آتيلا عام ٥٣ وسرعان ما دب الخلاف بين اولاده ادى الى حروب اهلية بين قبائل الهون ٤ كما ثارت عليهم القبائل الجرمانية التى كانوا قد اخضعوها خاصة قبائل القوط الشرقية والتى استعادت توتها عام ٤٥٤ ومن نم انهارت امبراطورية آتيلا من بعده وذبلت قوة الهون ٠

W. Durant, The Age of Faith, 325-1800, A.D. (New York, 1960), (1)
p. 33 f.

# زوال الامبراطورية في الفرب:

دفع الحقد ووشاية هيراكليوس وزير الامبراطور قالنتنيانوس الثالث ان قتل هذا الآخير الجنرال آتيوس ، ويقال أن السبب الحقيقى هو أن آتيوس Aeteus طلب الزواج من يودوكيا Eudocia ابنة فالنتنيانوس الثالث ، وذعر الحاضرون لهذه الجريمة لدرجة أن احد الحاشية الذين شاهدوا الجريمة خاطب الامبراطور متحسرا وهو يقول «سيدى » لقد قطعت يمناك بيسراك ! (١) .

وبعد اشهر قليلة اغتال اتباع آيتيوس الامبراطور فالنتينياس الثالث وبذلك أسدل الستار عن اسرة ثيودوسيوس الكبير في الغرب .

كان الامبراطور الجديد هو بترونيوس ماكسيموس عضو مجلس السمناتو وصديق هيراكليوس مدير المؤامرات . وأول ما فعله بتروينوس هو انه أجبر ارملة الامبراطور يودوكسيا Eudoxia على الزواج منه وزوج ابنتها يودوكيا من أبنه بالاديوس ، ويروى بريكوبيوس أن يودوكسيا استفاثت بجايسيريك ملك الواندال وسرعان ما عبر هذا الأخير البحر الابيض وليظهر على أبواب روما عام ٥٥٤ واستسلم ماكسيموس بترونيوس وسلم الاميرتين فاصطحبهما جايسيريك عائدا الى قرطاجة حيث زوج الابنة الى أبنه وارسل الام الى القسطنطينية بناء على طلب الامبراطور ليو الاول (٢) .

وبعد سقوط بترونيوس ماكسيموس تولى افيتوس Avitus الصار ايتيوس ولكنه لم يمكث في الحكم سوى بضعة اشهر لأن قائد قواته البربرى ريكيمر الذى ينحدر من سلالة جرمانية قوطية . تمكن من احتلال منصب قائد القوات وبذلك اصبح صانع الاباطرة والمحرك الفعلى للامبراطور من الفترة ٥٦٦ وحتى وفاته عام ٧٧٤ . لم يكن ريكيمر يسمح لن يعينهم اباطرة أن يبقوا اكثر من بضعة سنوات على الأكثر ، فمشلا عين مايوريانوس Maiorianus امبراطورا عام ٧٥٤ ولكن ريكيمر اضطره الى التنازل عام ٢٦١ ليعين مكانه احد عملائه وهو سيڤيروس عام ٢٦٥ بقى منصب الله بالوثنية . وبعد موت سيڤيروس عام ٢٥٤ بقى منصب الامبراطور شاغرا لمدة عامين ، كان الامبراطور الشرقى ليو خلالها يشرف صوريا على الشطر الفربى بينما كان الامبراطور الشرقى ليو خلالها يشرف صوريا على الشطر الفربى بينما كان الامبراطور الفعلى هو ريكيمر ، ولما

cf. E. Gibbon, op. cit., p. 495.

<sup>(1)</sup> 

Precopius, op. cit., A, 4

<sup>(</sup>٢)

حاول ليو تعيين احد اعيان بلاطه واسمه انثيديوس Anthemius بعد ان زوجة ابنة ريكيمر ليضمن بقاءه لكنه فشل لان ريكيمر اكتشف ان انثيميوس يحاول الاتصال من وراء ظهره بمجلس السناتو الروماني وحاصر ريكيمر مدينة روما وشنق انثيموس علنا ، ثم عين مكانه او ليبريوس Olybrius روج ابنه قالنتئيانوس الثالث ولكنه لم يبق في الحكم سوى شهران فقط لانه مات عام ٢٧٤ . وفي نفس السنة مات ريكيمر الرجل القوى .

وفى عام ٧٣ عين جندوباد Gundobad (ابن شقيق ريكيمر) جليكريوس Clycerius لكنه خلع فى نفس العام نظرا لمعارضة ليو المبراطور القسطنطينية الذي عين نبوس Nepos وبقى نبوس على العرش عامين فقط ، اذ تمكن الجنرال اوريستيس نقط ، من خلمه وذلك فى عام ٢٥٠ .

هكذا أصبح الجنرالات الجرمان هم المتحكمون الفعليون في العرش الامبراطورى في الغرب ولم يعد الأباطرة سوى اشباحا هزيلة لا تملك من الحكم غير الاسم . وسرعان ما تسقط دور اسف عليها (۱) . ثم انهالت على الامبراطورية غزوات القبائل البربرية محدثة الفوضى ومطالبة الامبراطور الهزيل اورستيس أن يمنحها ثلث الأراضى الايطالية . مثلهم في ذلك مثل ابناء عمومتهم الفرنجة . ولما رفض اورستيس قتله زعيمهم أودو قاكار في ذلك مثل عام ٢٧٦ وكان أودو قاكار ابن أحد وزراء آتيلا ويدعى اديكون وعين نفسه امبراطورا عام ٢٧٦) ثم وطن قواته في أيطاليا وبذلك مقطت الامبراطورية الغربية رسميا وفعليا في يد القبائل الجرمانية .

وهكفا اصبح أودو قاكار ملكا وحصل على الاعتراف الرسمى من الامبراطور زينون في القسطنطينية ومن خلال بقايا مجلس الشيوخ في ووما (٢) تحت حجة حكم الامبراطورية الغربية نيابة عن امبراطور الشرق وبذلك انتهى حكم الاباطرة في الفرب نهائيا (٢) وازدهرت الممالك الجرمانية والفرنجية والسكسونية والقوطية على اشلائها واختفت ايطاليا الرومانية من على مسرح الاحداث بعد أن تشربت بالعنصر والفكر والثقافة الجرمانية . هكذا سقطت الامبراطورية الرومانية في الفرب بينما استمرت بيزنطة تمثلها في الشرق .

S. Katz, The Decline of Rome and the Rise of Medieval (1) Europe (Conell University, 1963), p. 87.

A. Chastagnol, Le Sénat romain sous le règne d'Odoacre, Recherches (7) sur l'epigraphie du colisce au cinquicme siecle (Antiquitas, Reihe 3, Band 3, ), Bonn. R. Habelt, 1966.

M.A. Wes: Das Ende desKaisertums in Westen des roemischen Reiches, La Haye, Staatsdruckerei, 1967, p. 216 f.

# الفصل لثالة عبشر

# تحليل للمجتمع الروماني أبان القرنين الرأبع والخامس ولاسباب سقوط الامبراطورية

كان المجتمع الرومانى أبان القرنين الرابع والخامس صورة معبرة للتحلل والانهيار ، مجتمع الفوضى الفكرية ، واليأس السياسى ، والفقر الاقتصادى ، والظلم الاجتماعى ، والتسلط البيروقراطى ، النظم المتحجرة التى لم تتطور ، لقد اختفت فى هذا المجتمع الطبقة الوسطى وهى ى اى مجتمع أو فى أى حضارة القوة الديناميكية الحقيقية وأسفر الموقف عن طبقتين هما : البروليتاريا الجائعة اليائسة التى باتت تبحث عن الخلاص أو الهروب من مشاكل العالم المادية الى التخدير الفيبى والى السحر والخزعبلات ، مما أدى الى انحطاط الفكر الثقافي وتفشى البربرية السحر والخزعبلات ، مما أدى الى انحطاط الفكر الثقافي وتفشى البربرية الحتى في التعبير الفنى والجمالى ، أما الطبقة الثانية فهى الطبقة الارستقراطية الحاكمة والمتحكمة عن طريق السيطرة على الأجهزة البيروقراطية وعن طريق أفتناء الاقطاعيات الشاسعة بمن عليها من فلاحين وعبيد .

ثم دخلت المسيحية وتلهفها الفقراء الكادحون في الريف أو بروليتاريا المدن بحثا عن الخلاص ، بينما تمسكت الارستقراطية بالتراث السوثنى الذي راحت تطوره بالافكار التي تجمع بين الفلسفة والدين ، تجمع بين الرواقية والفيثاغورثية والافلاطونية الجديدة من اجل منافسة المسيحية التي اعتبروها حركة هدامة وخطرا على التراث القومي العريق ، ومن ثم هم الذين أوعزوا إلى الأباطرة بحركات التصفية والاستئصال بصورة بشعة تختلف عن حركات القمع البسيطة والمحدودة التي حدثت أيام نيرون بعد حريق روما الكبير عام ٦٢ وفي عهد دوميتيانوس عام ٢٦ وفي عهد تراجانوس وماركوس أوريليوس ، وذلك لأن الارستقراطية الوثنية كانت تقاتل دفاعا عن وجودها ومكاسبها ضد الفقراء أبناء الله أي أن كانت تقاتل دفاعا عن وجودها ومكاسبها ضد الفقراء أبناء الله أي أن وتعرض المسيحيون لأقسى أنواع الاضطهاد ولكن الكنيسة قاومت ببطولة وتعرض المسيحيون لأقسى أنواع الاضطهاد ولكن الكنيسة قاومت ببطولة منظفة النظير حتى استسلم الاباطرة بمهادنتها أولا ثم تزعم قيادتها ثانيا وذلك على يد قسطنطينوس الاكبر .

وما أن كسبت الكنيسة وانتصرت حتى نبت أن الخطر كأن يه جه بين عناصرها وما أن زال الخطر حتى بدا التفسخ والصراع العفائدى الذى هو نتيجة لتناقضات اجتماعية واقليمية وفكرية وعنصرية بين مسيحى العالم وفشلت فكرة الكنيسة المسكونية الواحدة .

لكن هذه الفترة تمثل مرحلة اكتمال قانون الايمان المسيحى ووضع القواعد واللوائح العملية مثل تحديد يوم الأحد كيوم الرب ، وتحديد عيد ميلاد المسيح (Natalis Domini) وهو السابع من يناير في الشرق والخامس والعشرين من شهر ديسمبر (١) في الغرب وتحديد عيد القيامة .. الخ . وتبل هذا وذاك ظهر في مصر أوا نظام للرهبنة على يد القديس انطونيوس المولود في بلدة كومي بمصر الوسطى حيث؛ لجأ عام ٣١١ الى الصحراء الشرقية في وادى عرابة قرب البحر الأحمر وتبعه مريدوه للتأمل وتطهير الروح ، ثم تلى ذلك امونيوس الـذي اوجـد اول الاديرة في صحـراء وادى النطرون ومعه مريدوه يسكنون الكهوف أو يقيمون في الخلوات الضيقة (cells) يتعبدون ويتنسنون ويقراون الأنجيل يعيشدون على الكفاف . وفي القرن الرابع أيضا أنشأ القديس باخوم عام ٣٢٠ ديره في صحراء الأقصر الشرقية ، ويتميز القديس باخوم عن غبره بأنه أول من وضع اللسوائح والنظم التي سارت عليها الاديرة في باقى انحاء العالم المسيحى واكمل ذلك شنوت الاتريبي عندما وضع نظاما جديدا للرهبنة في ديرة الـذي اقامه قرب نهاية القرن الرابع في صحراء الاقسر (٢) . كما يرجع الى هذه الفترة أيضا بناء الكنائس الخالدة التي لاتزال قطعا هن آيات الفن بروحه الجديدة .

ولنعالج الآن بشيء من التفصيل اهم الملامح التي شكلت المجتمع الروماني أبان القرنين الرابع والخامس .

## اولا - الصراع الطبقى او الصراع الاجتماعى:

يتمثل هذا الصراع في اختفاء الطبقة الوسطى وتحول المجتمع الى طبقتين متناقضتين بينهما هوة سحيقة ، وهما الطبقة الارستقراطية والنبيلة والطبقة الكادحة المستفلة بأبشع درجات الاستفلال . وكان انراد الطبقة الأولى يكونون الأعيان اللذين كثيرا ما نسبوا انفسهم الى

<sup>(</sup>۱) يعتقد بعض المتخصصين في الدراسات المعرية القديمة أن اختيار يوم ٢٥ ديسمبر كتاريخ للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح هو استمرار للعيد المصرى القديم يوم ميلاد رع حيث أن هذا اليوم كان نهاية السنة المصرية الفديمة أطر:

Jaroslav Cerny, Ancient Egyptian Religion, 1952, pp. 148-149. ef. Vogt, oj. cit., p. 124-125.

المنبقة السيناتورية ورغم تدهور السناتو الا انه بقى اسما ولقبا طبقيا يحمله الاستقراطيون والاقطاعيون والنبلاء واصحاب السلطة البيروقراطية ، بل انهم حرصوا على حمل هذا اللقب ولو بشرائه بالثمن لما كان يعطيه لحامله من نفوذ وامتيازات مثل الاعفاء من دفع الضرائب واداء الخدمات الالزامية والخدمات في الجيش بل انه كان يعطيهم وحدهم احقية تولى المناصب العليا .

كان معظم رجال الطبقة السناتورية اقطاعيين وذلك لأن السياسة الامبراطورية في القرنين التالث والرابع وضعت قانونا غريبا يحرم على النبلاء العمل في التجارة والصناعة وقصر هذه المهن على الحرفيين وصغار التجار ولأن التجارة والصناعة لعبتا دورا هزيلا في اقتصاد الامبراطورة لإنها كانت تختص بالكماليات التي لا يطلبها سوى قلة من القادرين (۱) ومن ثم لم يكن امام النبلاء سوى استثمار اموالهم في شراء الاراضي الزراعية وكونوا اقطاعيات شاسعة (Latifundia) يترسطها بيت لاقطاعي الحصين (Villa) وقد عرفت الفيللا كوحدة سكانية واجتماعية وانتاجية بل وادارية مستقلة يتحكم فيها صاحبها بكل ما فيها من اجراء زراعيين (Coloni) وعبيد (شعب ومن يعيشون عليها ويتوارث ابناؤهم من والنهي فيما يملك من الارض ومن يعيشون عليها ويتوارث ابناؤهم من بعدهم هذا الالتزام ،

كان الرقيق هم ادنى الطبقات الاجتماعية في مجتمع الڤيللا . وكانت كلمة الرقيق Servi تسمل الخدم سواء في قصر الاقطاعية او في ارض الاقطاعية التي كانوا يزرعها لصاحبها وقد تحسن وضع الرقيق في القرن الشالث وما تلاه نظرا لنضوب المصادر التي كان الرومان يأتون منها بالرقيق وبذلك اضطر اسيادهم الى المحافظة عليهم ، كما سنت الحكومة عدة قوانين لتحسين وضعهم كطاقة استراتيجية هامة فاختفت المصاملة غير الانسانية التي كنا نسمع عنها ايام الجمهورية . ووصل الحال ان منح بعض الاقطاعيين عبيدهم قطعا صغيرة من الأرض يتوسطها كوخ يقيم فيهالعبدويشر ف منهعلى زراعةهذه القطعةوكانهذاالبيت صورة مصغرة من بيت فيهالعبدويشر ف منهعلى زراعةهذه القطعة عبيد الاكواخ . وارتبط العبيب بالارض ارتباطا ابديا يورث حتى للابناء واصبحوا يسجلون مع الادض وتنتقل ملكيتهم الى من تؤول اليه ولا يجوز بيع الارض بعدونهم أو بيعهم وتنتقل ملكيتهم الى من تؤول اليه ولا يجوز بيع الارض بعدونهم أو بيعهم (Coloni) الم تكن

A.H.M. Jones. Thoughts on the Decline of the Romat Empire Bulletin (1) of the Faculty of Arts, Cairo University, Vol. XXIII, Part I, May 1961. decuriones

احسن حالامن هؤلاء الاانه حظر على العبيد جمع الثروات لانفسهم أوالخروج عن الحدود الطبقية التي رسمتها القوانين والعرف لطبقتهم .

كان الاجراء الزراعيون (Coloni) في الحقيقة بمثابة عبيد للمالك ولكن في نظر القانون كانوا احرارا بالمولد . وكانوا يكونون غالبية سكان الاقطاعية ، فهم كالعبيد يملكون مع الارض . وكان يحق لهم زراعة قطعة من ارض الاقطاعية نظير نصف (۱) المحصول وامتلاك مبلغ معين من المال ولم يكن القانون يسمح للاجير بترك الارض التي يزرعها او هجرة الاقطاعية أو تغيير مهنته واذا حدث وهرب فان السلطات ترجعه بالقوة الى حيث كان يعمل . وبالرغم من أن الاجراء كانوا احرارا بالمولد الا أنه كان يحق لصاحب الشيلا أن ينزلهم الى طبقة العبيد عقابا لهم . وكان وضعهم الاجتماعي ينتقل الى ابنائهم بالميراث قابن الاجير يجب أن يكون أجيرا لكن الفارق البسيط الذي كان يميز الاجير عن العبد هو أنه كان من حق الأجير امتلاك المال وتوريثه لابنائه ، كما كان من حقه أن يلتجا الى القضاء ويقيم المعوى وتوريثه لابنائه ، كما كان من حقه أن يلتجا الى القضاء ويقيم المعوى لم يكن في حيازتهم أي اداخي زراعية ، أو ممن نسميهم بالعمال الزراعيين ، لم يكن في حيازتهم أي ادران ، أو من البرابرة الذين وطنهم الرومان في المناطق أو من اسرى الجرمان ، أو من البرابرة الذين وطنهم الرومان في المناطق المناسري المرمان ، أو من البرابرة الذين وطنهم الرومان في المناطق المناطق المناسري الجرمان ، أو من البرابرة الذين وطنهم الرومان في المناطق

المهجورة او فى داخل الامبراطورية ، او من العبيد الذين اعتقوا واصبحوا احرارا ، لكن غالبية الاجراء الزراعيين كانوا فى الاصل من صفار الملاك الذين ساءت احوالهم بسبب بهاظة الضرائب وقلة المحصول وارتفاع التكاليف الزراعية ، فعجزوا عن زراعة الارض ، كما كان محرما عليهم الهروب منها ومن ثم لجاوا الى تسليم اراضيهم طواعية للاقطاعى نظير حمايتهم بنفوذه من ظلم جباة الضرائب ومن جشع الموظفين ، وهذا النظام يعرف بنظام « الوصاية » Commendatio وقد حاول بعض الأباطرة وقف هده العملية اللااخلاقية بسن تشريعات ضد نظام الوصاية الا انهم عادوا واغمضوا عيونهم نظرا لانهم كانوا فى حاجة الى الاقطاعيين كمتسدر تمويل للامبراطورية ، وقد تطور هذا النظام فى العصور الوسطى ليصبح نسواة للمجتمع الفيدرالى Feudalist (۲) .

<sup>(</sup>۱) هذا بالانسانة الى الفريبة التى كانت تقدر في مصر بثلث المحسول أى أن مايتبقى للاجير هو سدس المحسول ومن العجيب أن هذا النظام كان موجودا في مصر الى عصر قريبه مما يعرف بعليقة السداسة .

 <sup>(</sup>٢) استخدمت كلمة فيودالى لاختلاف وضع الانطاع الأوربى فى المصر الوسيط عن
 ونسمه فى مصر فى المعسور الوسطى والحديثة ،

كانت المدينة هي الوجه االمقابل الريف ، وكان يسكن المدينة عادة طبقة كبارالموظفين. خاصة الذين كانوا يتولون نيابة عن الاقطاعيين تنفيذا عمالهم وجمع الضرائب للامبراطورية . وكانوا هؤلاء وكلاء الامبراطورية وعادة يمثلون الطبقة التي تملك قدرا من المال ودون الاعيان . ومن ثم فرضت عليهم الحكومة تولى عضوية المجالس البلدية municipia او مجالس الشورى الاقليمية في بلادهم وقد عرفوا باسم Curia (۱) نسبة الى عضوية المجلس Curia وفي اوائل عصر الامبراطورية كان هذا المنصب مرغوبا فيه بالرغم من ثقل الالتزام على من يتولاه . لانه كان لايزال براقا ويعطى لحامله امتيازا طبقيا محدودا ، ودليلا على سعة حال حاملة كما كان بمثابة البوابة التي بعبر منها صاحبها الى المناصب الأعلى .

غير أن أصلاحات ديو قلديانوس وقسطنطينوس قصمت ظهر هداه الطبقة وأصبحت أعباؤها لا تطاق ، أذ أصبحوا ينفقون على منصبهم عن أموالهم الخاصة ، بالإضافة إلى دفع العجز في الضرائب من أموالهم الخاصة التي اعتبرتها الدولة ضمانا مرهونا لديها مما أدى إلى أفقارهم وبالتالي حاولوا الهروب بتغيير مواطنهم أو الالتحاق بالجيش أو الانخراط في سلك الكهنة المسيحيين ، واضطرت الحكومة الامبراطورية من جانبها إلى أصدار تشريعات تربطهم بمناصبهم وتضيف آخرين إلى قائمة الشرف وفرضت عقوبات صارمة على المتهربين من هذه الوظائف الشرفية ، وكما كان هؤلاء الموظفون ضحية لظلم النظام الحاكم فقد وجدوا في المزارعين الفقراء ضحية وكبش فداء فاستخدموا معهم أبشع الطرق من أجل تحصيل الضرائب المطلوب لدرجة أن كلمة «المتعسف» وحرى مثل يقول كل موظف شر في ، طاغية Curialis, tot Tyranni ودرى مثل يقول كل موظف شر في ، طاغية

وبالرغم من قوانين الدولة الصارمة بشأن الحفاظ على طبقة الموظفين الشرفيين الا انها انقرضت أبان القرن الخامس عندئذ ادركت الحكومة مدى أهمية هذه الطبقة وحاولت أعادة الحياة لها ولكن فأن الوقت كأن متأخرا .

## ثانيا \_ الفوضي الفكرية:

طحن الفقر السواد الاعظم من الناس ، وشغلهم الحرمان عما يدور من حولهم من تقلبات سياسية ، بل اصبحوا في واد والدولة في واد آخر .

decuriones

وكما يحدث عادة فى مجتمعات التخلف والحرمان الاقتصادى يلجا الفرد الكادح اليائس الى الخرافات والسحر والشعوذة والفيبيات هروبا من الواقع المر وبحثا عن البلسم الشافى لآدميته المهانة ولكبريائه المجروح . ويزدهر عادة فى هــذا المجتمع ، ديانة الزهد والتقشف والتبشير بيوم الآخرة والدعوة الى خلاص النفوس وانتظار ظهور المخلص واحيانا يلجا الفرد الكادح الى عقائد دينية ايجابية النظرة تدعو للثورة الاجتماعية وقلب المجتمع راسا على عقب ، ولكن هذا الاتجاه الأخير بقى محدودا فى حركات اقليمية وفى المناطق النائية من اجزاء الامبراطورية .

هذا الهروب (escapism) للنفوس الحائرة جعل الناس تقبل على بضاعة المبشرين الملوحين بنعيم يوم الآخرة ، اما بالنسبة للمثقفين فقد ازدهرت حركة الصوفية المتسامية عن اللذة المادية والتي هي فوق ما يعيه الجمهور الساذج ، لأن حركة الصوفية هي التغلسف في جوهر الخلق والمخلوق والخالق ، وفي البحت عن القابر الأزلى الذي يحكم الوجود . أو في تحقيق السنعادة القصري Summum bonum عن طريق ضبط النف م ، والالتزام المطلق بقوانين الفضيلة ، كالحق المطلق والبعد عن الخطيئة وهي مفاهيم فلسفية تحتاج الى استعداد عقلاني راق . ولقد تركت الرواقية تأثيرا عميقا على فكر المثقفين بمناداتها بالاخوة العالمية والمساواة بين البشر وايمانها بقانون الطبيعة الازلى الذي ينطبق على كافة البشر وما دام الموت يساوى بين جميع الكائنات mors omnia aequat اللائنات الفروق الطبقية الاجتماعية لأنها من صنع العالم المادي الوضعي وهو عالم محدود ومؤقت (۱) .

هكذا تبلورت فلسفة جسديدة تجمع بين الفسكر الرواقى الصارم والروحانية الافلاطونية والرياضية الفيتاغورئية في قالب جديد بمزجها بالدين والتراث الوثنى فيما يعرف بالافلاطونية الجديدة Neo. Platonism ووجدت لها عشاقا ومريدين وتبناها الاباطرة لحركة مناوئة للمسيحية ، ولكن لم تنجح هذه الفلسفة لانها عسيرة في الفهم ، عالية في التفلسف ، صعب ادراكها على الفوغاء الساذجة ، ومن ثم اتجهوا الى ديانات الشرق بروحانيتها ودعوتها بالعالم الآخر متمثلة في عبادة منرا Mithra ورب الشمس الذي لا يقهر Sol Invictus.

cf. G. Sabine, A History of Political Thought (New York, 1964), pp. (1) 149-150.

أنظر : عثمان أمين ـ العلسفة الرواقية ـ مكتبة الانجلو ـ الفاهرة ١٩٧١ ـ س ٢٥٧ وما بمدها .

#### (١) المقيدة المراثية:

كما سبق أن ذكرنا عند معالجتنا لمظاهر الحياة الفكرية أبان القرن الثانى الميلادى أن عبادة مثرا رب الشمس والنور الفارسى الاصل والذى يتمثل فيه الحق وتسوده الفضيلة ، ضد الظلام والظلم والرذيلة وهو رب مقاتل أيجابى النظرة ،اعتقد عبيده بأنه الوسيط بين الرب الابدى الاسمى والانسان الضال (۱) ولهذا جاء مثرا ليهديهم سواء السبيل ، كما بشرت المثرائية بقدرة الانسان في أن يتصل بالرب الاسمى عن طريق التنسك وانتصوف والطهارة والعبادة حتى برفع عنه الحجاب ، كما مارست النعميد maptism والتثبيت على العقيدة (confirmation) والمستيرية أو الشعائر والعبادة السرية ، ولما انتظمت العقيدة الجديدة أصبح لها تقويم يحدد الايام المباركة وأيام الاعياد ، فمثلا اختارت يوم الشمس (الذى أصبح يوم الاحد فيما بعد) عطلة اسبوعية مقدسة ، واختاروا الخامس والعشرين من ديسمبر كعيد لقيامة مثرا وصعوده الى السماء ، وهذان العيدان بقيا تراثا خالدا في المسيحية حتى عصرنا هذا (۲) .

ولما كان مثرا ربا نشيطا يحارب الشر ويتمتع بروح قتالية عالية على الدوام فقد انتشرت عبادته بين صفوف الجنود جنبا الى جنب مع جوبتر دوليخنوس الفولاذى والذى قيل انه ولد حيث ولد الفولاذ (٢) Nato ubi ferrum nasciur

## (ب) الافلاطونية الجديدة:

كان على الفلسفات القديمة ان تنزل من عليائها لتنافس الديانات الشرقية وتخاطب الجماهير بشيء من البساطة حتى يقبلون عليها ، ومن نم اتحدت الفيتاغورثية والافلاطونية والرواقية في قالب ديني درح ان من اجل انقاذ تراث الوثنية الاغريقي الروماني ، وكان الفيلسوف الروحاني أفلوطين الاسيوطي أول من أرسى قواعد هذا الاتجاه الجديد في كتابه « التاسوعات » (Enneads) والذي حاول فيه أن يوفق بين تناقض العالم الميتافيزيقي المجرد والعالم الارضى المحسوس ، مستخدما منطق الافلاطونية في أن الحقيقة هي الفضيلة والفضيلة هي الروح ، والروح هي

Joseph Vogt, op. cit., p. 132.

<sup>(1)</sup> 

Burgh, Legacy of the Ancient world. Vol. II, (Middlesex 1953), pp. (?) 339-341; also cf. John Ferguson, The Religions of the Roman Empire (Thames and Hudson 1970), p. 54 ff., also Joseph Vogt, op. cit., p. 36. f. cf. G.R. Watson, The Roman Soldier, Burgh, op. cit., 245 f. p. 132 f. (?)

الخلود لانها ازلية ، اما الجسد فهو انعكاس للروح أى أنه صورة ونيس اصلا . وكل ما يصدر عن الروح التي هي الاصل هو بمثابة البداية والنهاية للكون الذي يعيش فيه (١) .

وعلى أى حال نجح أفلوطين الفيلسوف المصرى القادم من قلب الصعيد في أن يعرض فلسفته على الامبراطورية الرومانية . ولذا استدعاه الامبراطور ليبشر ويعظ على مدى ربع قرن في قلب العاصمة روما ويقوم بدور الراعى الصالح لاتباعه ، حتى نجح في أنشاء كنيسة تحت رعاية الامبراطور الذى تحول إلى مريد له وهو حاللينوس . وكانت هذه الكنيسة الأفلاطونية وثنية بالطبع ، لكنها متدينة تدعو إلى وحدانية كل الآلهة في جوهر واحد ديناميكي Dynamic Pantheism.

ومات افلوطين الفيلسوف الروحاني عام ٢٧٠ م من جراء مرض اصاب فمه يرجح العلماء بأنه سرطان الفم ، واستقبل الموت بكلمات فلسفية رقيقة مرحبا به وهو يقول « اننى في انتظارك قبل ان اتحدت روحي المقدسة بروح الوجود المقدس (٢) . ومات تاركا فلسفة دينية قوية لها عبادها ومريدوها بفضلهم ظلت مزدهرة حتى قسرر الامبراطور الشرقي جستنيانوس اغلاقها مع سائر المدارس الوثنية عام ٢٥٥ م (٢) .

# (ج) المسيحية أيدلوجيتها وطوائفها :

باءت كل المحاولات الوثنية والفلسفية بالفشل في محاولتها القضاء على المسيحية التي برزت في تحد كمنافس خطير للافلاطونية الحديثة فحسب بل لكل التراث الوثني الذي هو محصلة الحضارة الاغريقية الرومانية على مدى آلاف السنين .

لقد انتشرت المسيحية في الوقت المناسب واطلقت ثورتها الانسانية ذات المبادىء البسيطة فهزت الامبراطورية الرومانية هزا وقوضت مجتمع الارستقراطية والبيروقراطية والاقطاع . ولهذا حاولت الوثنية وانصارها

<sup>(</sup>۱) انظر : عثمان امين ـ المرجع السابق ـ ص ١٢٩٠.

cf. Ferguson, op. cit., p. 206-207. Buregh, op. cit., p. 339-346. (7)

 <sup>(</sup>٣) أنظر : فؤاد حسن زكريا \_ التسوعة الرابعة الفلوطين \_ الدار القومية ١٩٧١
 القاهرة > كذلك انظر :

Hilary Armstrong, J.H.S. vol. XCIII (1973), p. 15-22; J. Dodds, J.R.S., (1960), p. 1-7.

الارستقراطيين سحق هذه الحركة وتحمل المسيحيون الاول ابشع انواع التعديب والاضطهاد ولكنها تحملت في صبر واصرار وسارت في طريق الآلام حتى النصر و ويرجع المؤرخون الاسباب التي ادت الى انتصار المسيحية وانتشارها الى عدة أسباب ، فمن ناحية راى رجال اللاهوت والكنيسة انها ارادة الله وارادة الله كان لابد وان تنتصر بعد التضحية من اجل خلاص النفوس ، أما العقالانيون الذين يمثلهم ادوارد حيبون من اجل خلاص النفوس ، أما العقالانيون الذين يمثلهم ادوارد حيبون على التمسك بالعقيدة ، وثانيهما انجداب الناس بفكرة الجنة والحياة الآخرة حيث يعيشون حياة مثلى ، وثالثهما بطولة الكنيسة وصمودها والمعجزات التي حققتها ، ورابعهما حياة الزهد والتقشف التي ضرب بها المسيحيون الاوائل المثل الاعلى في البعد عن متاع لدنيا مما جذب الناس اليهم ، وخامسهما دقة لتنظيم والخلابا (۱) في السلك الكنيسي ابتداء من الشعب الى الخدام والشمامسة والكهنة الى المجلس والقس ثم الاسقف .

وتتلخص المسيحية في الايمان بالاب الذي هو الله والابن المسيح والروح القدس Spiritus Sanctus الذي عن طريقه انجب الله المسيح من مريم العدراء . وأن الهدف من قدوم المسيح الى العالم هو خلاصة . وقد جاء لخاصته ولكن خاصته (أي بني اسرائيل) لم تقبله ، فصلبوه ولكنه قام في اليوم الثالث وخرج من القبر وصعد الى السماء عند أبيه حيث يجلس عن يمينه ولن يعود المسيح الى الارض الا قبل قيام الساعة حيث يقود المسيح الى الملكة السماوية التي سوف يحققها لهم . ووضعت المسيحية شروطا للدخول فيها مثل التعميد والففران أو التوبة ثسم الايمان بقيامة المسيح وبيوم القيامة .

هذا من ناحية العقيدة ، اما من ناحية الواقع فان المسيحية تقوم على التراث اليهودى والشريعة الموسوية ، فالمسيح ولد فى فلسطين وختن فى اليوم الشانى من مولده كان يهودى ، وتربى على الثقافة العبرانية ، بل واصبح احد حاخامات اليهود وقام بالوعظ فى المعبد السكبير بالناصرة Nazareth وانه جاء لخاصته ليكمل رسالة موسى حسبما قالت نبوءة التوراة .

لكن دعوة المسيح خرجت من نطاق التخصص الضيق التي نتسم به

اليهودية الى العالمية وفي ذلك تأثر بالرواقية ما من شك (١) . والم يسد فه اليهود لانه قال أن المملكة اليهودية التي بشرت بها التوراة بالنسبة له مملكة سماوية عليا ومن ثم ناصب اليهود المسيح العداء وظلوا يطاردونه ويحرضون الرومان عليه حتى تم صلبه . لهذا ناصب المسيحيون اليهود العداء لانهم قتلة المسيح .

ولم تكن الافكار العالمية هي وحدها التي ساعدت على انتشار المسيحية وسط ربوع العالم المسكون ، بل لان المسيحية تشربت بالافكار الاغريقية واستخدمت اللغة الاغريقية العامية (Koine) لغة العالم المسكون ولم تستخدم الارامية اللغة التي وعظ بها السيد المسيح نفسه . وفي نفس الوقت اعتنقها كثير من اليهود المتأغرقين لانها توافق نفسيتهم اذ انها مزيج من الافكار الاغريقية والسامية .

كانت بروليتاريا المدن وعبيد الريف الأجراء اسرع طبقات الامراطورية الرومانية الى الايمان بالعقيدة الجديدة لانها كنت طبقات ساخطة على الظلم الذي حاق بها . وكانت المسيحية متطرفة في تعاملها مع الامبراطور الذي انكرت الوهيته علنا ، وعلى الوثنية (١) التي ناصبتها العداء . ولهدا أتهمت السلطات الرومانية المسيحيين بأنهم هدامون يتآمرون على قلب الامبراطورية وكان ذلك منذايام نيرون ، وساعد على ذلك أن نظرة المستحية الى المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت مختلفة تماما مع نظرة الوثنيين . ولهذا بينما تعصب الارستقرااطيون للوثنية تعصبت الطيقات الدنيا الكادحة للمسيحية ، وتحول الصراع بين الكنيسة والدولة الى صراع طبقى واجتماعى قبل أن يكون صراعا عقائديا . ودفعت الكنيسة ثمن عقيدتها بالدم وقاومت الاضطهاد والاستئصال المنظم . ومن اشهر الاضطهادات التي مرت بالمسيحية اضطهاد تراجانوس عام ٩٨م واضطهاد سبتيميوس سيڤيروس عام ١٩٣م واضطهاد ديقيوس عام ٢٤٩م ثم اضطهاد قاليريان عام ٢٥٤م . وكان اعنفها جميعا أضطهاد ديو قلديانوس . كانت المدابح التى انزلها ديو قلديانوس بالمسيحيين خاصة في مصر رهيبة حتى ان الكنيسة القبطية المرقسية في مصر جعلت بدء تقويمها عام ٢٨٤ م وهي السنة التى تولى فيها ديوقلديانوس حكم الامبراطورية الرومانية ويسمى هـذا

<sup>(</sup>۱) انظر : عثمان امین - المرجع السابق - ص 7۷7 وما بعدها . ویتول الرسول بولس فی رسالته الی اهل حالاتیا « لا یهودی ولا اغریقی ، لاعبد ولا حر ، لادکر ولا انثی ، کلکم واحد فی یسوع المسیح » (الاصحاح الرابع س 7).

Aldo Momighano, The Conflict between Paganism and Christidnity. T(y)

التقويم بنقويم الشهداء (١) . ولكن الاضطهاد زاد السيحيين اصرارا وقابل شهداؤهم الموت بشهوة الحياة .

وقدمت الكنيسة عددا من بطاركتها واساقفها ورهبانها وعلمائها. شهداء ، واغلقت مدارسها اللاهوتية واحرقت الكنائس والكتب المقدسة ، ومع ذلك صمد المسيحيون بل على العكس كان عدد المؤمنين يزداد باضطراد لان الوثنيين كانوا ينضمون الى المسيحيسة متأثرين ببطولات شهدائها من أجل العقيدة . واخيرا يئس الاباطرة من حلم استئصال المسيحية وأضطروا الى وقف المذابح البشرية لعدم جدواها ولانها خلقت الخراب وادت الى اضعاف الانتاج الزراعي ونقص اليد العاملة وتدهور الاقتصاد في كثير من اجزاء الامبراطورية (٢) . واعترفوا بالامر الواقع واعادوا للمسيحيين حرية العبادة . ثم راى قسطنطين انه من الافضل أن يكسب المسيحيين الى جانبه لانهم بمرور الزمن اصبحوا نسبة لا يستهان بها فاعتنق المستحية وانتهى على بديه عهود الاضطهاد (٢) .

ولما وجد البيروقراطيون والاقطاعيون واصحاب المصالح أن الإباطرة اصبحوا مسيحيين تحولوا من الوثنية الى المسيحية حفاظا على استمرار مراكزهم وثرواتهم ووضعهم المميز مما أدى الى سخط طائفة من المسيحيين على قبول هذا النوع من العباد الجدد ويتمثل ذلك في تمرد السكنيسة الدوناتية في شمال أفريقيا .

## بداية الصراع الفكرى والعقائدي بين طوائف المسيحية :

غير أن وصول الكنيسة إلى شاطىء الامان كان بداية لانفجار الصراع اللاهوتى بين طوائف المسيحية المختلفة وطفت على السطح المتناقضات المنعرية والاجتماعية والفكرية الني اختفت في الفاع وقتها . وكانت الكنيسة تتعرض لخطر الاضطهاد . وتفكك عرى الكنيسة المسكونية الواحده الى طوائف وفرق متصارعة فظهرت الدوناتية والاربوسية والمونو فستية والبلاجيوسية والباع مانى « المانيخية » .

ولد مانى Mani مؤسس الطائفة المانيخية في بابل عام ٢١٧م من اسرة نبيلة ومن سلالة بارثية مسيحية لانه عمد وثبت في طفولته .

<sup>(</sup>۱) مراد كامل ـ المرجع السابق ـ ص ۳۱ ، ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) مراد كامل - المرجع السابق - س ٣٢ وما بمدها .

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق - ص ٣٤٠

كمسيحى . ولكنه ما شب وكبر اعلن أن وحد سماويا أبلغه رسد : مرم السماء لينشرها بين البرية ، وإنه م عوث جاء ليكمل رسالة بوذا وزرادشت والمسيح ، وسافر الى الهند لينشر دعوته التى نجح في نشرها بين البارنيين والفرس بل ووصلت دعوته الى مصر .

كانت دعوة مانى في الحقيقة تو فيقابين المسيحية والمثرائية ومحورها الذي هو الصراع الابدى بين الرب الذي هو النور والمعرفة ، وبين الشيطان الذي هو الظلم والظلام (١) . ووصف المهد القديم بأنه من صنع رب الظلام اهورا مازدا Ahura بينما المهد الجديد من صنع رب الشمس والنور اهورا مازدا Mazda الدي يجيء عن طريق المعرفة يقوم على الفنوسية « وهي الايمان بالخلاص الذي يجيء عن طريق المعرفة دون لا الايمان » . وتنعو المانية « أو المانيحية » الذي وجوب محاربة الشر والظلم بمساعدة هداية رب النور والخير . ودعت الى الامتناع عن اكل اللحوم وشرب النبيد ومجانبة النساء لانها تساعد الناسك على اجتياز الامتحان الصعب الذي سل في نهاينه أي مرتبه القديسين وسرعان ما يتبعه كل « , يريد ا « ، فلم النفس .

ولما كانت هذه الدعوة بذاب عليها الطابع والفكر الايراني فقد انتشرت بسرعة قرب هذه المنطقة بل ، سنليت برعاية الملك الفارسي شابور ، ومن بلاد الفرس خرجت الدعوة المانيخية شرقا الى الهند والصين « لان مترا جاء من الهند أصلا واستوطن بلاد الفرس » ، واتجهت غربا الى بلاد ما بير النهرين وسوريا ودخلت مصر . وتشير الادلة أن المسيحية المانيخية وجدت لها فريقا كبيرا من المريدين في مصر . اذ عشر حديثا في نجع حمادي على تصوص قبطية بلهجة صعيدية تتحدث عن الفكر الماني المسيحي نشرها يويش Puech وودنجرن Widengren (٢) . وكان انصارها يمثلون دعاة اللورة الاجتماعية ضد الظلم الروماني او ما يعرف بالثورة المانيخية .

لقد لقيت المانية هوى فى نفوس شعوب مصر والشرق الاوسط حيث ترك الظلم والاستفلال الرومانى بصماته ، وكانت هذه الشعوب فى حاجة الى عقيدة تدعو للثورة والاصلاح الاجتماعى ضد الظلام والظلم المتمشل فى صرااع اهورا مازدا لخير ضد اهريمان الشرير . ففى مصر لم تكن اسطورة الصراع بين الخير والشر غريبة لان الاساطير الفرعونية سبق وان تحدثت عن اسطورة مشابهة وهى الصراع بين اوزوريس وزوجته ايزيس اللذان

John, Ferguson, op. cit., p. 47. also, cf. Euchbins, The History of (1) the church From Christ to Constantine, translated by Williamson (Middlesex 1965), pp. 319-320.

ef. Vogt, op. cit., p. 54.

يمثلان ألخير ضد ست وزوجته نفتيس اللذان يمثلان الشر ، ويضيف قوجت أن نجاح الكنيسة المانية يرجع الى دقة تنظيمها وبراعة الشعائر والطقوس التى تجند الاتباع وتجمع شمل المريدين ، فأصبح لها كنيسة منظمة يتراسها كاهن يعمل تحته رسل مبشرين ، واساقفة وكهنة ووعاظ ، فضلا عن شعائرها وقواعد عبادتها مثل الصيام والعزوف عن أكل اللحوم وشرب النبيذ ، والترانيم الصوفية التى الفت باللغة السوريانية والى لفات عديدة حيث سحرت عبقرية « مانى » الادبية وصفاء أفكاره كثيرا من شعوب الشرق الاوسط ، بل وتسللت الى الكنيسة الرومانية ذاتها عن طريق شمال أفريقيا ثم الى أسبانيا لاننا نجد القديس أوغسطين « أسقف مدينة هيبو Hippo في شمال أفريقيا والمبشر بالمسيحية في جنوب بريطانيا ومؤلف مدينة الله » (۱) يتحدث عن صراع الكنيسة الفربية ضد الطائفة المانيخية والتى اعتبرها مؤامرة أجنبية مديرة ضد الكنيسة الومانية .

وليس هناك ادنى شك في ان الثورة المانيخية التى اندلعت في مدينة الاسكندرية عام ٢٩٧ م وانتى قادها زعيمان هما : اخيليوس ورفيقه دوميتيوس دوميتيانوس والتى بذل ديو قلديانوس جهدا كبيرا في سحقها ادى الى حصارة الاسكندرية حتى المجاعة ، ثم دخلها وأعدم كل من اشترك فيها كانت؛ ولمحاولة لسطبيق فكر العقيدة المقاتلة ضد الظلم الاجتماعى، وكانت ثورة موجهة ضد الامبراطورية الرومانية لاننا نجد ديو قلديانوس يبعث في عام ٢٩٧م برسالة صارمة الى حاكم شمال افريقيا الرومانى ضد للمانيخيين وصفهم فيها بأنهم عملاء دولة معادية ، وبأنهم شياطين يثيرون الفوضى ويعكرون صفو السلام الرومانى أو يدعون الشعب للثورة ويسممون أفكار الناس ، ثم اصدر قراره بوجوب تصفية هذه الحركة وحرق زعمائها أحياء مع كتبهم المقدسة وقطع زقاب اتباعهم ، اما الرومان الذين دخلوا أحياء العقيدة فقد اصدر امره بأن يسجنوا مدى الحياة ويقومون بالاعمال الشاقة في المناجم والمحاجر (٢) .

ومن ناحية اخرى نجع المجوس في الكيد لزعيم الطائفة مانى عند ملك الفرس واقنعوه بانها مؤامرة لتلويث التراث المجوسي فحكم على مانى بالسجن الذي بقى فيه حتى موته عام ٢٧٦م . لكن موته لم يمنع عقيدته من الانتشار شرقا وغربا . ولم يمنع الاضطهاد الوثنى ثم المسيحى الفربي هذه الحركة من الانتشار حتى داخيل الكنيسة الفربية ذاتها . ففي

P. Brown: Augustine of Hippo — A bibliography, London Faber & (1)
Faber 1967, Passim.

cf. Mosaicarum et Romanorum legum collutio 153, I, ff = Vogt. Ibid, (Y) p. 54.

عام ٣٨٥م أعدم الاسقف الاسبانى بريتسيليانوس بتهمة الانتمساء الى الطائفة المانية واحرق اتباعه احياء . ورغم ذلك تركت تراثها في الطوائف المسيحية المتأخرة والتى ظهرت في العصور الوسطى (١) .

ومن المذاهب المسيحية التي دعت الى الثورة أيضا مذهب الدوناتية التي قادها دوناتوس ضد مسلك اسقف قرطاجة في أوائل القرن الرابع وتطورت الى الثورة على نزاهة لاساقفة والمندسين على لعقيدة من الارستقراطيين والبيروقراطيين الذين دخلوا الكنيسة لحاجة في نفوسهم وللحفاظ على مكاسبهم ومراكزهم ، ثم تطورت اكثر واكثر الى اختلاف عقائدى متخذا طابع الثورة الاجتماعية ضد الارستقراطية المسيحية والسلطات الرومانية ودعت الى وجوب تحرير العبيد واجبار الاسياد على القيام بدور العبيد كشرط للقبول في الكنيسة . وبالر.م من أن ادانة الكنيسة الرومانية للدوناتية الا أنها بقيت قوة مؤثرة في شمال أفريقيا منذ عهد قسطنطين حتى الفتح الوندالي لشمال أفريقيا عام ٢٩ . وقد استقبل الدوناتيون الفزاة الوانداليين بالرحاب واعتبروهم محررين لهم من بطش الرومان وكنيستهم (٢) حيث ثبت أن الصراع ليس مرجعه الخلاف على بعض تفسيرات العقيدة المسيحية وانما مرجعه الى الشخصية السامية للكنيسة االافريقية ولافكارها ولرغبتها في الثورة على ظلم الاستعمار الروماني المتمثل في الكنيسة الكاثوليكية ، ولهذا السبب وكيدا في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية رحبوا بالوندال الذين ينتمون الى المذهب الاريوسي (٢) .

كانت الاربوسية اشد الطوائف المسيحية خطرا على كنيسة روما . لتجاوب منطقها مع المنطق العقلاني للشعوب الجرمانية التي اغارت على روما ، بل ان الامبراطور قسطنطينوس نفسه آمن بها وتعاطف معها بالرغم من تراسه لمؤتمر نيقية عام ٣٢٥م والذي حرم الاربوسية وطرد الاربوسيين من الكنيسة الا ان الراهب الذي عمده وهو على فرااش الموت عام ٣٣٧م هو يوسيبيوس الاربوسي ، وقد خرجت الاربوسية من الاسكندرية . ويقوم منطقها على ان الابن رغم انه وجهد قبل الخليقة الا انه يأتي بعهد الاب ولا يجب ان يسمو الى منزلته جوهرا وقدسية وازلية ، ومن الفريب أن معارضتها الشديدة خرجت من الاسكندرية ايضا على يد الكسندروس وشماسة اثاناسيوس ، واصبح المسيحيون منقسمين (٤) ، اما مع اربوس او مع مؤتمر نيقية ، وفي ذلك الوقت تبنت كنيسة الاسكندرية مذهب

ef. W. Durant. The Age of Faith, 325-1300, p. 47.

S. Neil, A History of Christian Missions (1964) p. 38. (7)

cf. Vogt, op. cit., 3. 92 and p. 227; Gibbon, ibid, vol. II, p. 60. (7)
Vogt, op. cit p. 114.

المرس فيرية الذين قالوا فيه بالطبيعة الواحدة الالهية للمسيح ويؤمنون اله هو الله ظهر في صورة البشر وينكرون وجود اى طبيعة بشرية له . وبالرغم من أن مؤتمر خلقدونية عام ٥١ ادان المونوفيزية الا أنه أصبح دعامة الكنيسة القبطية وفروعها في الحبشة وسوريا .

وعلى النقيض من المونوفيزية جاءت النسطورية نسبة الى نسطور Nestor كبير اساقفة القسطنطينية عام ٢٨٨ . وقد قادته دراساته اللاهوتية الى أن الطبيعة البشرية هي التي تطفى على المسيح حيث أن مريم العذراء أم المسيح من البشر . ولكن مؤتمر افيسوس الكنسي دحض هذه المزاعم وحرمها عام ٣١١ ولكن هذه المدعوة استمرت وانتشرت في سوريا وبلاد ما بين النهرين وايران واواسط آسيا الصغرى والى كهنة النساطرة يرجع الفضل في ترجمة وحفظ التراث الهلليني ونقله الى الاماكن التي ذهبوا اليها .

أما الطائفة البيلاجوسية التى أوجدها الراهب البريطانى الموللا بيلاجيوس Pelagius عندما ذهب الى روما عام ٠٠٠٠ ، ثا هاجر الى قرطاجة ثم أقام فى فلسطين مهد المسيح . وذهب بيلاجيوس وأن الانسان مخير وليس مسيرا ، وبالتالى شك فى قدرة الانسان أن يحرر نفسه من الشر والخطيئة بمشيئته الذاتية وبناء على ذلك أنكر فكرة توارث الخطيئة منذ أيام آدم أبى البشر (١) . وقد تصدى القديس أغسطين للرد على البيلاجوسية . وبالرغم من أن المجمع الكنسى الافريقى أدانها عام ٢٠٤ م واعتبرها هرطقة . ثم أيد ذلك مؤتمس افيسوس عام ٣١٤ الا أن البيلاجيوسية وجدت لها عشاقا بين رهبان بلاد الفال . ومن هناك التشرت الى بريطانيا حيث عجزت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أن تملى شروطها فى هده الولاية التى لم يعد للامبرطور الروماني أى سلطان عليها .

هــده صـورة موجزة للصراع التفكك الفكرى الذى سـاد ولايات الامبراطورية فأضعف وحدتها فى وقت راحت القبائل الجرمانية تهـاجم الامبراطورية وتقتطع منها اجزاء تستقل بها الى ان استقلت تماما بالشطر الفربى للامبراطورية مكونة دويلات لها شخصية مستقلة وهى أصل بعض دول أوروبا الحديثة .

J. Vogt. op. cit p. 278.

( ۳۲ ـ تاريخ الامبراطورية اارومانية )

#### (د) تفسيرات المؤرخين القدامي والمجدثين لسقوط الامبراطورية:

منذ ان سقطت الامبراطورية الرومانية والمؤرخون لا يكفون عن البعد، والتقصى عن الاسبباب التى ادت الى سقوط الامبراطورية الروتية. واختلفت الآراء حسب نظرة المؤرخ من زاوية محددة وحسب المناخ الفكرى والسياسى الذى سيطر على العصر الذى عاش فيه . ومن نم لدينا تفسيرات مختلفة ومتباينة ونظريات متنافرة عالجت موضوع ستقوط الامبراطورية من زاويا متعددة دينية وعقلانية واقتصادية وطبيعية . وكما بقول جونز «كان لكل عصر تفسيره لاضمحلال وسقوط الامبراطورية » (۱) .

ففى جو التوتر الدينى من الوثينة والمسيحية تبادل مؤرخو كل من الغريقين التهم فقال زوسيموس Ziosimus احد كبار مؤرخى القدن الخامس ومؤلف موسوعة التاريخ الجديد أن المسيحية هى المسؤلة عن تردى الاحوال الافنصادية في الامبراطورية . وأن ستقوط روما على يد الاربك هو رد فعل لفضب الآلهة الوثنية التي صنعت روما وبنت عظمتها ثم القى اللوم على الامبراطور قسطنطينوس بأنه المسئول الاول عن هذا السقوط لانه دحر ألوثنية واحل المسيحية محلها .

ويرد أوروسيوس أن الرومان أبان عصورهم الوثنية لاتوا من انهزائم ما هو أقسى مما لافاه الرومان في المصر المسيدى أذا فلا ذنب للمسيحية في ذلك ولكنه يتنبأ بأن الله لن يترك البرابرة في غيهم بل سرعان ما سيهديهم ويتحولون الى خدام للامبراطورية .

ويتلقف الاخلاتيون المسيحيون الموضوع فيعلن سالفيانوس في كتابه De gubeinatione Dei «عن حكومة الله» ان حكمة الله وحكومته ضد اى انعواج خاصة الانعواج الاخلاقي ويفسر سقوط الامبراطورية بأنه عقباب من الله بسبب الخطايا والضلال والانحراف الذي يعيش فيه الرومان . اما القديس اوغسطين مؤلف كتاب مدينة الله فقد ذهب بأن سقوط روما ـ التي شبهها بسقوط بابل كما جاء في النوراة ـ هو نتيجة الارادة الالهية التي تدير الكون وتوجه مصائر البشر حتى تنتصر مملكة الله الابدية وهذا مصير كل الدول والبشر (۱) . اما المؤرخ الوثني المتسامح اميانوس

A.H.M Jones, Thoughts on the Decline of the Roman Employ. Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo University, vol. XXIII, pat I, May 1961, p. 9 f.

The Augustine, The City of God, translated and abridged by G. Walsh (v) and Others, New York 1958, pp. 16-31.

لعد استفدت كثيرا من التعلمي الدى قدمت الدكتور عبد النادر أحياد اليوسف في كتابه البسور الرسطى الارديبة ( المحسل الارل دن ١٣ الى ٢٧ ) سبع التعلما على طريقة عرض بمضها والتي هي في الواقع تلفيصا لما عرضه موسلمانو في كتابه .

The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century pp. 1-12.

مارتبللينوس Ammianus Marcellinus المولود عام ٣٣٠ في انطاكية ولذى امتدحه جيبون كثيرا لتحريره من الانجاز والتطرف الذى ساد في عصر ، فقعد نسب المصائب التي حلت بالرومان الى انعدام الوازع الاخلاقي عندهم (١) . واخيرا يتناول يوحنا اسقف نيقية نفس الفكرة الاخلاقية في العصر البيزنطى ليشرح سبب انتصار العرب على الرومان بعد فتح عمرو بن العاص لمصر يأن ذلك تم عقابا على ما اقترفه جستينانوس وهرا قليوس أباطرة بيزنطة » من اضطهاد ضاد الاقباط الاوز ثوذركسين في مصر .

وفى عصر الثورة الصناعية وانتشار العقلانية الالحادية خاصة بعد الثورة الفرنسية نجد تفسيرات مؤرخى هذه الفترة لسقوط الامبراطورية تتخذ الطابع الالحادى العقلانى الذى يهاجم المسيحية لعدم مسايرة الكثير من جوانبها للتحليل العقلانى والتى تعتبر تراث العصور الوسطى المسيحية نسرة انتكاس فى تاريخ الحضارة الاوربية . ويجيء على رأس هذه المدرسة المررخ اذوارد جيبون مؤلف العمل الكبير والخالد « اضحالل وستقوط الامبراطورية الرومانية . وخلاصة رأى جيبون ان التسائل العسكرى والدكتاتورى قتل الفضائل التى كان يتخلى بها الروماني القديم وجاءت المسيحية واسبطت روحه المعنبوية . وحولت هذا الشعب الروماني الى شعب سلبي انهزامي ، وأن الرهينة والكنيسة جذبت اليهما الروماني الى شعب سلبي انهزامي ، وأن الرهينة والكنيسة جذبت اليهما في حاجة الى طاقاتهم ، ثم أضاف أن الصراعات الطائفية المسيحية هي حاجة الى طاقاتهم ، ثم أضاف أن الصراعات الطائفية المسيحية هي المسئولة عن تفكيك عرى الوحدة الوطنية وهي التي أدت الى انقسام الامبراطورية وتفككها .

وهناك فريق من الأساتلة من يعزون تدهور الامبراطورية الى تقلبات مناخية تولد عنها نكبات أصابت المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف . ويشير هنتنجتون Huntigton الى أن الاحصائيات تبين أن العالم تعرض(٢) في الفترة ما بين ٢٠٠ ـ ٤٠٠ ميلادية الى فترة جفاف مريرة نتج عنها مجاعات وهذه المجاعات أدت الى الثورات ، وقبل كل شيء الى تحرك القبائل البربرية من الجرمان والقوط بحثا عن الطعام وهي القبائل التي

Ammianus Marcellinus, translated by J. Rolfe (Cambridge 1935), XVI. (1)

Ellsworth Huntigton «Climatic change and Agricultural Exhaustion (7) as Elements in the Fall of Rome» Quarterly Journal of Economics, 1916.

هاجمت الامبراطورية في الفرب ووضعت نهاية لها (١) ولكن جونز يرد على هذا الرأى بأنه لا يقوم على أدلة ثابتة .

ويعزى سيمكو قتش Simkhovitch سيقوط الامبراطورية الي الافلاس الزراعي الناتج من انهاك التربة واهمال المحكومة في أي مشروعات لتحسين الزراعة مثل الرى والصرف ، وقلة الانتاج وزيادة التكاليف وبهاظة الضرائب مما شجع الناس على ترك المزارع . فتحولت الى مراعى ، وقد لوحظ ذلك من قائمة الاسعار التي اصدرها ديوقلدنانوس حيث لوحظ هبوط سعر اللحوم بينما ارتفعت اثمان المحاصيل الزراعية ويضيف سيمكو ڤيتش الى تفاقم خطر الأوبئة التي راح ضحيتها الآلاف من سكان الريف مما نتج عنه النقض الشديد في الأيدي العاملة خاصة في مجال الزراعة (٢) . ويرد الاستاذ جونز على اصحاب هذا الرأى بعض الحالات ولكن حكومة الامبراطورية اتخذت اجراءات لمعالجة ذلك مثل الاعفاء الضريبي للمعمرين الجدد للاراضي المهجورة اما فيما عدا ذلك فالارض كانت جيدة والانتاج وفير بدليل أن الايجارات ارتفعت عن ذي قبل وبدليل أن الرحالة العرب يتحدثون عن رخاء بعض الولايات الرومانية مثل مصر وشمال افريقيا عندما انتشروا أبان القرن السابع . ويضيف جونز أن هذا الرأى ربما قد ينطبق على العصور الوسطى (٢) . كما يعترض على هــذا الراى باينز مبينا أن الدمـار الزراعي لم يلحق بكـل ولايات الامبراطورية وانما ببعضها فقط ، ويضرب المثل ببلاد الفال حيث بقيت زراعتها مزدهرة حتى القرن الخامس الميلادي ولكنه يلقى اللوم على نظام ادارة الاراضي الزرعية . وذلك أن اصحاب الاقطاعيات الكبرى Latitundia تركوا زمام الادارة الى وكلائهم وبقوا هم في المدن (absent landlords) يعيشون من دخلها فنتج عن ذلك أهمال هؤلاء الوكلاء وعد حرصهم على رفع الانتاج او المستوى الزراعي للضياع (٤) .

Jones, Loc. cit., p. 11.

G. Simkbovitch Rome's Fall, Re-considred", Journal (1) of political science, 1916.

Jones, loc. cit., p. 11.

N. Eaynes, The lactime of the Roman Empire in Western Europe, Journal of Roman Studies, 1948; also of The transformation of the ancient world. Gibon's problem after two centuries (Clea center for Madieval and Remaissance Studies, Contribution 111), published by White, Jr., Berk ley los Angeles, University of California, Press 1966.

أما الدين ذهبوا الى أن دمار الاقتصاد في الامبراطورية أدى الى تدهورها وسقوطها فهم كثيرون . نورد منهم أندريه بيجانيول Piganiol الذي لخص السبب في نقص الايدى العاملة خاصة العبيد \_ الطاقة الاساسية لاعمال الانتاج الزراعي ، ثم الحروب الاهلية وأعمال التمرد المتعددة التي قام بها الجنرالات ومحاولتهم الانفصال والاكتفاء ذاتيا بمقاطعاتهم مما ادى الى عودة النظام الاقتصادى البدائي وتدمير راس المال بالطاقة المنتجة . ثم تدهور مركز روما التجاري الدولي بسبب فقدها السيطرة على الطرق الدولية للتجارة نتيجة لظهور الفرس كقوة جديدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، ونتيجة لنجاح طريق الراين \_ الدانوب ومنافسته لطريق الخليج \_ البحر المتوسط وذلك بعد حكم تراجان واخيرا ، أورد بيجانيول رعونة الدولة في أدارة اقتصادها عندما حاولت التدخل في المشروعات وقامت بدور الرأسمالي المستفرل الذى يجند العمال اجباريا ويستعلهم شر استغلال ويفرض الضرائب الباهظة على الفلاحين مما ادى الى الهروب الجماعي او : سليم أراضيهم الى الاقطاعيب الذين كان معظمهم لا يدفعون الضرائب نظرا لمراكزهم الاجتماعية العالية . وبالرغم من الامبراطورية حاولت في أيامها الأخيرة التخفيف من قبضتها على الاقتصاد ووقف زحف الاقطاع الاأن عدم الاستقرار المتمشل في هجوم البرابرة الحرمان والقوط على حدود الامر اطورية في الفرب وفي البلقان .

كماان بعث الامبراطورية الفارسية في الشرق اغرق الامبراطورية في حروب باهظة ومكلفة واضطرت الى رفع الضرائب لتعويض نفقات الحرب فتدهور الاقتصاد بينما فشلت الامبراطورية في مقاومة الغزاة (۱) . ويؤكد وولبانك على مسئولية الاقطاع الذي كان مرجعه الى نقص الايدى العامنة خاصة العبيد ، فضلا عن الاعتماد على بدائية الوسائل المستعملة في الانتاج مما جعل العمل مرهقا والمحصول ضئيلا بينما الضرائب باهظة . اما الصناعة فكانت لا تكاد تذكر فالصوف كان بعزل بالمفازل اليدوية والنسيج ينسج بنولات ايضا يدوية لدرجة ان نسيج ثوب واحد كان يستفرق مجهود شهر من العمل الشاق اما الاسلحة والمطروقات عن طريق الكير فبدائية طرق الانتاج هو انذى ادى الى خراب اقتصاد الامبراطورية ومن ثم الى سقوطها (۲) .

André Piganiol: L'Empire Chrétien, Paris 1947, pp. 411-422. (1)

F. Walbank, The Decline of the Roman Empire in the West New York (7) 1935, p. 3-7.

وقد أعــاد نشر كتــابه حديثًا قبــل وفــاته وبعـــد أن غير فليلًا من آرائــه القديمة أنظر :

اما وسترمان Westerman فلا يرى فى تدهور طبقة السد. لل المنتجة سببا فى بدهور الإقتصاد ، بل يرى ان قتسل الاقتصاد الحر والقضاء على المشروعات التى يقوم بها الافراد هر الله قضى على الاقتصاد فعى مجال الزراعة ساعدت سياسة الدولة على ظهور ونمو نظام الاقطاع وذلك على حساب اصحاب الملكيات المنوسطة والصفيرة الله ين تحسولوا الى ادوات انتاجية يستحلبون لصالح الاقطاعي بل حلت هذه الطبقة محل العبيد . مما قوض دعامة الطاقة المنتجة (۱) .

ويذهب فريق آخر من الاقتصاديين الى أن السبب هو أن التجارة الدولية لم تكن في صالح الاقتصاد الروماني (٢) لانها كانت تحارة كماليات منل العاج والحرير والتوابل والعطور وبالتالي لم تكن روما تصدر أشياء مقابلة لان صناعاتها كانت بدائية وللاستجلاك الداخلي فقط فضلا على ان الحكومة لم تشجع على الصناعة التي كان الرومان يحتقرونها كما أن السلطات حرمت على الرومان توظيف اموالهم في التجارة التي اعتبروها من شيمة العبيد وليست من شيمة الاحرار . ومن ثم كان عليها أن تدفع نمن هذه الكماليات ذهبا . ولما كانت المناجم قد هجرت او نفلت فقد كان من الصعب على الرومان تعويض هذا المعدن او حتى وقف استنزافه فكانت النتيجة تقلبص العملة بتخفيض نسبة الفضة واللهب فيها لدرجة مفزعة وبالتالى انخفضت قيمتها مقابل ارتفاع في الاسعار بل ورنض الناس في كثير من الحالات قبول هذه العملة المخفضة وفضلوا العودة الى نظام التعامل البدائي وهو نظام المقايضة وفي كثير من الاحيان عجز المنتج عن تسويق بضاعته مما ادى الى انكماش الانتاج بحيث أصبح الفلاح مثلا لا يزرع الا ما يكفيه وبعضا يقايض علبه نظير المستهلكات الأخرى . والحق يقال أن هذه نظرية متقدمة جدا في الفكر الاقتصادي . وبالفت في حجم تجارة الكماليات التي لم يكن يطلبها سوى اقلبة ضئيلة من الانرياء في بلد يعج بالفقراء .

F.W. Walbank, The awful Revolution. The Decline of the Roman Empire in the West, Liverpool University Press, 1969, p. 2 ff.

W. Westerman "The Decline of Ancient Cultures. The American (1) Historical Review, 1915.

cf. J. Stroyer and D. Man, o. The Middle Ages, 395-1500. New York (t) 1943, p. 6-7. also of man Millar: The Figure Trade of the Roman Elophic 29 (C) (c) at 1 /2 for Outline, The Charendon Press 1960, 127-231.

بما يرفض وسترمان هذه الفكرة مدللا على ان التجارة مع الهند ولاد العرب التى تحدث عنها بلينى فى كتابه « التاريخ الطبيعى » الفلاد العرب التى تحدث عنها بلينى فى كتابه « التاريخ الطبيعى » الطرف الآخر خاصة أن بلاد الغرب كانت تحت النفوذ الرومانى ، ولكنه العرف الآخر خاصة أن بلاد الغرب كانت تحت النفوذ الرومانى ، ولكنه وضعف قيمتها الشرائية ناتج من الاتجاه نحو اكتناز الاثرياء الرومان (٢) للذهب والفضة وعدم تشفيلها فى نواحى الاستثمارات المختلفة وهو رأى غير مقنع بالنسبة لتفسير الاستاذين سترويرومونرو اللذان يضربان المثل بأضطرار عما كان عليه أيام ديو فلديانوس والذى كان قد خفض وزن السوليدوس عما كان عليه أيام ديو فلديانوس والذى كان قد خفض وزن السوليدوس المراكز الله المراكز النومانى ثم جاء قسطنطينوس وجعل وزنه الله الرومانى . بينما كان فى استطاعة كل من الامبراطوريين السابقين مصادرة الذهب أو الفضة المكنوزة فى وقت كانوا يعلمون كل شيء عن طريق جواسيسهم . عاداً عراداً عن طريق جواسيسهم . عاداً عراداً عراداً عن طريق جواسيسهم . عاداً عراداً عراداً عراداً عن طريق جواسيسهم . عاداً عراداً عراداً عراداً عليه المرادة الذهب أو الفضة المكنوزة فى وقت كانوا يعلمون كل شيء عن الناس عن طريق جواسيسهم . عاداً المراداً عليه عن طريق جواسيسهم . عاداً المراداً عليه المراداً عليه المرادة الذهب أو الفضة المكنوزة فى وقت كانوا يعلمون كل شيء عن الناس عن طريق جواسيسهم . عاداً المراداً عليه المراداً المر

أما جونز فيرى أن سبب سقوك ١٠. طورية هـو هجمات الشعوب المعادية مثل الجرمان والهون والفرس ب ب ولا يرى أن الاقتصاد هو السبب الرئيسي او حتى الأكثر اهم في سقوط الامبراطورية . ويشرح جونز نظريته بأن السبب المباشر نسقوط الامبراطورية الفربية هو هزيمتها على يد القبائل البربرية الجرمانية ، فضلا على أن ها لاء البرابرة قد فرضوا على الامبراطورية حملا ثقيلا في تكبد نفقات باهظة والاحتفاظ بجيوش، كبيرة طوال القرنين السابقين على تاريخ السقوط ، مما نزف اقتصاد الامبراطورية حتى الموت . ولما كان دخل الامبراطوريسة الاساسى يجىء من الضرائب التي تجبى من الاراضي الزراعية فقد نكبد الفلاحون هذه النفقات التي قضمت ظهورهم فتخلصوا من اراضيهم سواء بالبيع أو الرهن أو تسليمها للاقطاعي نظير الحماية منه Commendatio مما أدى اختفاء الملكيات الصغيرة والمتوسطة التي هي الطاقة الخيرة بفنون الزراعة واستغلال الرض وحل محلها الاقطاعيون اللذين يتعيشون من تأجير اراضيهم وهم غائبون عنها (absent landlordism) اومقيمون في المدينة ، أو كانوا يعهدون ادارتها الى وكلاء قلوبهم ليست على زيادة انتاج الأرض ، بل على استغلال العاملين عليها . ويدافع جونز عن نظريته القائلة بأن تدهور القوة العسكرية هو السبب الاساسي بأن الجزء الغربي

Piiny, Historia Naturalis, vol, VI, 101

<sup>(</sup>I)

من الامبراطوريه سقط اولا لأنه كان اكثر سرضا للخطر من ساحرة الراين والدانوب من النصف الشرقى ، ولأن مصادره الاقتصادية ارهقت بسرعة ولم تعد قادرة على العطاء بالقدر الذى تحتاجه الامبراطورية للحفاظ على وجودها ولكن جونز يؤكد أن الانهيار في القوة المسكرية ليس راجمة الى الارهاق الاقتصادى أبدا ولكن الى فقدان القدرة على الدفاع عن ولايات الامبراطورية ، ويقول أن الاستعمار الروماني ونظامه قتل احساس سكان الولايات بالانتماء الوطنى لتراب بلادهم وبوجوب حمايته والدفاع عنه واستسلموا لحكم الرومان ، تاركين مهمة الدفاع عنهم لجيش الامبراطورية ، ولهذا لم تكن هناك مقاومة شعبية ضد المغيرين الاجانب لان الاحساس بالاعتماد على الجيش الامبراطوري اصبح متغلغلا في نفسية هذه الشعوب ، بل أن روما حرمت على سكان هذه الولايات حمل الاسلحة خوفا من أن ترفع ضدها .

وبلقى جونز بعض اللوم على المسيحية لانها ساعدت على تزايد هذا الاحساس السلبى اما بارجاع كل ما يحدث الى ارادة الله التى يريد بها امتحان عباده المؤمنين في التحمل والصبر ، أو الى دعوتها لرجالها بالابتعاد عن تولى الوظائف الحكومية تفاديا للخطيئة وحتى لا يوقع الاذى باخوته الأخرين مما حرم الادارة من عنصر نظيف وفي وقت ساد فيه الفساد والرشوة والابتزاز كل قطاعات الادارة البيروقراطية (۱) .

ومن الجدير بالذكر أن رأى جونز يكاد يتفق في جوهره مع الرأى القديم الذى فسر به جيبون تدهور وسقوط الامبراطورية والذى يجىء في الجزء الرابع من كتابه حيث يشير إلى أن الانحلال الذى أخذ يدب في الامبراطورية بعد موت ماركوس أوريليوس عام ١٨٠ ميلادية مرجعه تفاقم خطر الهجمات البربرية التى انقضت على الامبراطورية في الجزء الغربى وتسبب عنه تحول المجتمعات الرومانية في هذه الولايات نحو الطابع البربرى واستنزاف للقوى البشرية الرومانية والاقتصاد الروماني . كما أن انتصارات هذه القبائل البربرية زعزعت الايمان بالامبراطورية في الداخل وكسرت هيبتها في الخارج مما شجع المعتدين والطامعين في التمسادى في العدوان ، واخيرا يحمل جيبون المسيحية وزر كل ما حدث أذ اعتبرها

Jones, loc, cit. pp. 9-18.

<sup>(1)</sup> 

مشلا ينفى المؤرخ النمسوى دوبسبش Dopiceh أن الجرمان كانسوا صببا في انهيار الامبراطورية وأن ما حدث لا يعدر أن يكون عملية أعادة توزيع للارضى على نطاق واسم حسب التنابد الروماني ريدي أن استيطان أاحر لمن أن التنابد الروماني ريدي أن استيطان أاحر لمن أن التنابد المروماني .

علمال هداما لكافة القيم الاقتصادية والعسكرية والسياسية ، فمن الناحية السياسية وقفت المسيحية موقفا سلبيا من نظام الامبراطورية القديم ولم تعترف بألوهية الامبراطور كرمز السيادة الرومانية ووحدة كل شعوبها المتباينة عنصرا ودينا ، ومن الناحية الاقتصادية ثبطت المسيحية الهمم وقتلت الطموح بدعوتها لاتباعها في صلاتهم الايطلبوا من الرب سوى كفاف يومهم وفي نشر الزهد والتعفف عن العالم المادي الذي في نظرها سوف ينتهى أجلا أم عاجلا لتبقى مملكة الرب الخالدة ، ومن الناحية العسكرية فان دعوتها الى المسالمة والاستسلام السلبي قتل روح الزهيو الايجابي وقضي على الكبرياء القومي الذي هو المحرك الاول لطاقة الحنود وقدراتهم القتالية . كما يتهم جيبون المسيحية بأنها المستولة عن تقكك عرى الوحدة الفكرية بعد انتشارها وذلك بسبب التطاحن بين المذاهب والفرق والطوائف مما أدى الى فوضى فكرية وبلبلة ايديولوجية شغاب الامبراطورية عن ميدان القتال في وقت هو ذروة المحنة ، بل ان الطوائف المضطهدة دفعها سخطها الى التعاون مع العدو كما حدث عصما استفيل الدوناتيون في شمال أفريقيا الفزاة الونداليين بالترحاب واعتبروهم محررين لهم من بطش الرومان وكما حدث عندما استقبل الاقساط العرب بالترحاب انقاذا لهم من البطش الديني البيزنطي (١) . ولكن جبيون يعترف للمسيحية بشيء واحد هو أنها خففت من حدة سقوط الامبراطورية لانها كانت قد هذبت من بربرية وسلوك الجرمان والقوط (٢) .

والشيء الوحيد الذي يختلف فيه جونز مع جيبون هو أن الأول أيد وجهة نظر أنصار المدرسة التاريخية أبان القرن التاسع عشر القائلة بعدم مسئولية الجرمان ولا القبائل الجرمانية عن سقوط الامبراطورية ، بل على العكس كان الجرمان اداة قوة في قيادة وجيوش الامبراطورية . ويصف جونز كيف أن القادة الجرمان كانوا المصدر الأول للتجنيد بعد أن الامبراطورية وأن الجنود الجرمان كانوا المصدر الأول للتجنيد بعد أن نضبت العناصر اللاتينية بل يذهب جونز الى حد امتداح القدرة القتالية عند الجرمان (٢) .

<sup>(</sup>۱) بلغ حقد الملكانبين الرومان ضد الاتباط المصريين انهم لم يعبادا بجيوش عمرو بن الماص عندما انتحمت حصن بابليون في السادس من أبريل عام ٢٥١ ، وضيموا يوما كاملا من أبام المهلة الثلاث التي منحها لهم عمرو في تعذيب الاقباط المسجونين في الحصن ولما الجلوا الحصن ودخل المرب وجدوا هؤلاء المخلصين لعقيدتهم وقد انقطمت ايديهم وارجلهم وشوهت جثث قتلهم .

E. Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol. IV (London (γ) 1901), pp. 160-163.

ومن ناحية اخرى ينتقد المؤرخون الالمان آراء جيبون ويبينون كيف ان القبائل الجرمانية التى هاجمت الامبراطورية دفعوا الى ذلك دفعا بسبب احتياح قبائل الهون السنيبيرية وان هدف الجرمان كان هو الاحتماء داخل حدول الامبراطورية وليس العدوان عليها . ويبين انصار المدرسة التاريخية الجرمانية أن الامبراطورية كانت عرف الجرمانمند وقت طويل ولها تاريخ في التعامل معهم سواء في السلم اوالحرب وانهم كانوا عنصرا مفيدا منتجا سواء في زراعة الارض أو في الدفاع عن الامبراطورية ، وأنهم كانوا يحظون ناحترام وتقدير الرومان لدرجة أن المؤرخ تاكيتوس أشاد بالجرمان وصفهم بالشجاعة والاقدام وامتدح فضائل نسائهم بمل وفضلين على فيساء الرومان فضلا عن تقدير ألجرمان للخضارة الرومانية (١) .

اما آلدو موميليانو فينبرى للرد على هجوم جببون على المسيحيسة واتهامه لها بانيا كانت السبب وراء تدهور وسقوط الامبراطورية مشيرا الى ان المسيحية رسالة خيرة اصلاحية قصاء بها صالح الانسانية، ومبادلها تقوم على التضحية والمساواة والسلام وقبل كل شيء المحبة حتى تجاه العدو ، كما أن المسيحية اصبح لها ثقافة انسانية حضارية هي التي حولت الجرمان من أجلاف برابرة الى أناس متحضرين ملتزمين باخلاق ومبادىء انسانية كسرت شراستهم وحدت من بربريتهم كما أن الكنيسة لم تقف موقف المتفرج أو المنسحب من مشاكل الامبراطورية ، بل على العكس أذ كثيرا ما وقفت إلى جانب الاباطرة ساعة الخطر وتوسطت بينهم وبين الجموع الغازية . ومن ينكر فضل الكنيسة الكاثوليكية في الحفاظ على نقل التراث الروماني واللفة اللاتينية عبر ظلام العصور الوسطى الى العصر الحديث . كما أن الامبراطورية الرومانية المقدسة لم تكن سسوى دعوة الكنيسة المسيحية (۲) .

ومن المدارس التاريخية التى تناولت بالتحليل اسبباب سقوط الأمبراطورية الرومانية مدرسة الصراع الاجتماعى اى المدرسة التى تفسر مسار التباريخ على انه صراع طبقى واجتماعى ويتزعم هده المدرسة ميخائيل روستوفترف Rostovtzeff وان كان تفسيره فى الحقيقة معتدلا الى حد ما بالنسبة الى غيره من المتطرفين لهذا التفسير .

يرجع رستوفتزف تدهور الامبراطورية الى الصراع الطبقى المفوى الذى نشأ بين البروليتاريا من سكان الريف والتي كان يؤازرها ويؤيدها

<sup>(1)</sup> Strayer and Munero, op. cit., pp. 25-8. lg. Momigliano, op. cit., p. 12. (2) cf A. Mobiglano, op. cit., p. 12.

الجيس وزعماؤه ، وبين الارستقراطية الرومانية صباحبة الاقطاعيات الزراعة والتي كانت عادة تعيش في المدن وتتعيش على ما تجنيه من أراضيها دون الاشراف العسالح عليها ، ويؤيدها طبقة كبار الموظفين البيروقراطيين واللذين كانوا يعيشون من رواتبهم الكبيرة التي كان يدفعها الفلاج المسكين من عرقه ودمائه ، ويعزى روستوفتزف سقوط الامبراطور الي حركات الانقلابات العسكرية التي سادت أبان القرن الثالث الميلادي حيث أخذ قادة الجيش يقفزون على العرش وسط هتاف جنودهم لمدد تأصيرة ، ولما كان هذاالنوع من الاباطرةغير روماني الاصل ولايعتمدعلى أي تأييدسوى البطش العسكرى فقد ابطلوا كافة المؤسسات الديمقراطية وجعلوا العرش وراثيا ،

وقد أيد الجيش هذا التعاوير لان البروليتاريا عادة يهيمن عليها التفكير الديماجوجى ، أو لأن هذه العناصر التى جاءت من الطبقات غير الرومانية المجرومة لم يكن يعنيها الحفاظ على مدوازين الديم قراطية الارستقراطية الرومانية ، وأقول الرومانية أى التى كانت وقفا على العنصر الروماني وليس لرعاع الامبراطورية فيها أى دور خاصة أولئك الذين كانوا من ولايات غير لاتينية .

يعتبر عهد سبتيميوس سيفيروس الامبراطور الفينيقي السوري نقطة التحول الحقيقية نحو فقدان العنصر الروماني والايطالي السيطرة على زمام الامبراطورية ، خاصة في الجيش الذي لم يعد في القرن الشالث رومانيا ، وكذلك منصب الامبراطور الذي كان يتولاه عادة قائد الحيش ، ونحن نعلم أنه تولى بعد أسرة سيفيروس أسرة سورية أخرى دام حكمها حتى حكم الكسندر سيفيروس عام ٢٢٥ ميلادية ، ثم تولى أباطرة متنوعو العنصر (احدهم كان عربا وهو فبليب ٢٤٢ - ٢٤٩) حكموا حتى مجيء الإباطرة الالليريين من كلاوديوس القوطى ( ٢٦٩م ) حتى حكم قسطنطين، ثم سيطر بعد ذلك قادة الجيوش الجرمان والقوط ١٠١٥ أنه منذ حكم سبتميوس سينيروس وحتى حكم قسطنطين لم بعد لا الأباطرة ولا الجيش ملكا للعنصر الروماني والايطالي ، بل سيطرت عليه بروليتاريا الريف التي هي في الاصل عناصر ساخطة تركت الارض مرغمة ، هربًا من ظلم حباة الضرائب وخسارة الزراعة ولهذا كانت تحس بالمرارة والحقد ازاء الطبقة الارستقراطية صاحبة النفوذ الاقطاعي في الزراعة ، وضد طبقة كبار الموظفين البيروقراطيين الذبن كابوا يتسلمون رواتبهم الكبيرة من عرق الفلاحين الكادحين المولين الشرائب الامبراطورية مقابل لا شيء سوى الظام والتعسف . كسا اصبحت المدينة في نظر الريفيين ليس مركزا للنور والمعرفة والترفي ، بل. مركز السلطة والظلم ، ومعقل الارستقراطية وجامعى الضرائب من وسدء الامبراطورية الممثلين في اعضاء المجالس البلدية Curiales والذين سلكوا سلوكا تعسفيا ضد الفلاحين في جمع الضرائب التي تطلبها الامبراطورية كالملة .

ويرفض روستو فتزف بشدة راى اصحاب فكرة الصراع السياسي اى الصراع بين السناتو ذو الاتجاه الديمقراطي الجمهوري ، وبين الامبراطور الذي اراد أن يسير السناتو في ركابه وحسب ارادته ، بينما كان السناتو يرى العكس ، ونشب هذا الصراع السياسي بالفعل ابان الفترة المبكرة من تاريخ الامبراطورية والتي تنتهي عام ٢٣٥ م ، ثم ذبل السناتو . واصبح اعضاؤه على حد قول القائل « عبيد في ارواب اسياد » . وخلاصة القول أن السناتو مات في نفس الوقت الذي لم يعد فيه الجيش ممثلا للعنصر الايطالي ، ثم تحول الصراع الي مجال آخر بين الحيش ممثل الكادحين لكافة الاجناس غير الرومانية ، وبين الارستقراطية الاقطاعية الممثلة للجهاز الظالم الذي يمتص دماء الفلاحين . ودار هذا الصراع مريرا وقاسيا وانتهى بتدمير المدينة وانتسار الريف بفكره البسيط وحضارته الباهتة ، والتي شوهتها الاتجاهات البربرية الدخيلة ، ومن ثم صاحب هذه الظاهرة تدهور الحضارة الاغريقية الرومانية والتي كانت منذ وقت سابق قد بدا يصيبها الهزال والوهن بسبب غياب الخيال الراقي والتجديد والابداع الفني ، وبسبب التقليد الاعمى للقديم ، والركود والتحجر ، ثم الهبوط الى مستوى الاسفاف البرري .

وبالرغم من هذا ينتهى روستوفتزف من نظريته بأن هذا الصراع الطبقى المربر والذى نزفت منه الامبراطورية طويلا لم يأت بفائدة واحدة على أى من الطرفين المتصارعين . فمن ناحية دمرت المدن وفقدت رونقها ومركزها القائد ، وتدمر بعدها الاقتصاد الذى كان مركزه المدينة ، بينما لم تحقق البروليتاريا أى مكسب طبقى حسن من وضعها ، اذ بقوا على أوضاعهم الاجتماعية البائسة والمزرية (١) والتى نحس بها من الوثائق البردية أبان القرنين الرابع والخامس ، والتي تعكس صلى الماساة الحقيقية ، ويبدو أن وضع البروليتاريا الريفية ازداد سوءا عندما تولى الاباطرة الالليريون الذين فتحوا الجيش امام ابناء عنصرهم ، ولم يكن الالليريون الإجلاف لا يهتمون بشيء بقدر تحقيق الانتصارات المسكرية وحماية وحدة الامبراطورية تحت سيادتهم ، ولما جاء قسطنطينوس

M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman (1)
Empire, (4th. edition Revised by P.M. Frazer, New York, Oxford
University Press 1959), Volume 1, pp. 491-501.

بدات الناصر الجرمانية تسيط على القيادة والحكم الفعلى للامبراطورية وخسرت البروليتاريا الريفية نفوذها .

وهناك فريق من المحللين الذى اعطو تفسيرات بيولوجية تعرف بالنظريات العضوية Organic Theories التى تشبه حياة الحضارات بدورة الحياة التى يمر بها النبات والحيوان والانسان والمتمثلة في قانون الطبيعة الابدى الذى يسير بها من الولادة الى الطفولة ، ومن الشباب الى المشيب ، وينتهى كل شيء بالموت ويتزعم هذه المدرسة المؤرخ الالماني المعاصر اوزوالد شبنجلر Oswald Spengler والتى عبر عنها في كتابه الشهير ، اوزوالد شبنجلر Unwang des Abendlandes والتى عبر عنها ايضا الاستاذ اسكويث Asquith والذى يعلنها صراحة وبالحرف الواحد « أن خلايا الامبراطورية الرومانية وانسجتها قد بلغت نهايتها المحتمة كأى شيء حى (١) .

أما أرفولد توينبي فالبرغم من أنه يدين بالكثير الى شبنحلر في بلورة نظريته الا أنه لم يرفض فسكر شبنجلر الفلسفي الذي يعتبر المجتمسم الحضاري كائنا حيا مثل باتي المخلوقات ، وبرفض الاخل بفكر الاستمرار التوارثي بين الحضارات الآفلة والحضارات الوليدة ، وأن الحضارات الوليدة رث كل ما سبقها من الحضارات وليس سابقتها فقط ٤ وسمى ذلك بنظرية تلاقى الحضارات . وسل اعتراض توينبي على شبنجلر أن هلا الاخير فيلسوف وليس مؤرخ ( وهذه قضية قديمة قائمة بين الفلاسفة والورخين حول فلسفة التاريخ) ومن ثم ركز توينبي بتخطيط المؤرخ القدير على المنهج التجريبي حيث بين أن المجتمعات ليس في نظره سوى اللراتِ التي تكون في مجموعها التاريخ . وأن تطور ونمو هذه المجتمعات الحضارية نفرر مصم الارادة الانسانية والزعامة المبدعة وليس الى القانون العضوى الازلى كما يقول شبنجلر واسكويث ، ويزيد توينبي على ذلك نظريته القائلة بأن هناك تحدى دانم challenge بين الطبيعة لابد وأن يقابله استحابة response يتوقف على اساسها طبيعة البنيان الحضاري للمجتمع فاذا كان التحدى ايجابيا ازدهرت الحضارة اما اذا كان التحدى سلبيا فانها تضمحل وتنهار (٢) .

وبناءعلى هذه النظرية يحلل توينبى سقوط الامبراطورية الرومانية بقولهان

H. Asquith, The lagacy of Rome (Oxford 192), chapter 1. (1)

 <sup>(</sup>۲) قدم الاستاذ نؤاد شبل عرض موجنز لنظریات توینبی یمکن الافادة منه انظیر
 فزاد محمد شبل به منهاج توینبی التاریخی به سلسلة المکتنة الیرقافیة الساد ۲۰۹
 ر نوفمبر ۱۹۹۸) •

الامبراطورية عندمه وصلت الى اوج قمتها واجبت تحدى من ال وليتارب الداخلية وهي الحماهم الحاشدة التي يحكمها الاقلية المسيطرة بالعنف ، وكان رد البروليتاريا هو أنها أولت ظهورها للدولة محاولة التنفيث عن الامها باعتناق ديانات غيبية والهة جديدة مثل الالهة الترقية ، وكانت النتيجة أن فشلت الحضارة الرومانية في ترويض هذه البروليتاريا التي لم تجد في الحضارة الرومانية الراقية أي مصلحة نفعية أو واقعية . أما التحدى الثاني فمصدره الشعوب المحيطة بالاميراطورية مثل النراكيين وأهل سكيثيا والفرس وانعرب والجرمان وقد سماهم توينبي بالبروليتاريا الخارجية التي بالرغم من اعجابها وتقديرها للحضارة الرومانية الا أنها باتت تتربص بالامبراطورية المريضة وتسمى للانقضاض عليها وتقويض مجتمعها لتقيم عليه مجتمعات جديدة . وقد أدى عجز الحكومة الرومانية في الاستجابة للتحديات من الداخل والخارج الى انهيار الامبراطورية . وسد فوات الاوان ظهرت الاستجابة ممشلة في المسيحية كديانة عالية لكل الاجناس ، والمسيحية لم تأت سن خارج الفضاء بل ولدت من رحم الحضارات القايمة ، وظهر نجاح الاستجابة في خلق السيحية لمجتمعات جديدة أولها الحضارة المسيحية الفربية الحضارة الام لما نسميد الآن بالحضارة الأوروبية ، وثانيها الحضارة الارثوذكسية الشرقية من بيزنطة والتي كونت فيما بعد روسيا وجيرانها (١) .

وهناك فريق من المؤرخين يعزى انهيار الامبراطورية الى عوامل عنصرية . ومن هؤلاء الاساتلة فرانكس الذى يفسر سقوط الامبراطورية بأنه نتيجة لطفيان الدماء التبرقية على الدماء الرومانية وهى فكرة مر فوضة تماما لان الحضارة الرومانية ذاتها ليس الا مزيجا من التراث الفربي وخلاصة تجارب الحضارات الشرقية القديمة وان يوليوس قيصر تحدث عن عالمية الحضارة الرومانية وبالتالى عالمية الامبراطورية الرومانية ناهيك عن قول توينبي فانه لا توجد حضارة الا وساهمت اجناس اخرى فيها ، وأن الحضارة ليست من خلق الجنس وحده ، بل نتيجة لتفاعله مع البيئة ، ويبدو رأى فرانكس اكثر ضآلة عندما نبحث عن الطريقة أو التجربة التي توصل بها ألى مثل هذا الرأى ، فيقول أنه أجرى دراسته على اسماء الموتى على شواهد القبور الرومانية ، توصل فيها الى أن نسبة المواليد في الفترة الاخيرة من الامبراطورية كانت عثيرة في المائة رومان وتسعين في المائة من غير الرومان ، ونتيجة لفقدان الصفات الميزة والموروثة للعنصر المائة من غير الرومان ، ونتيجة لفقدان الصفات الميزة والموروثة للعنصر المائة من غير الرومان ، ونتيجة لفقدان الصفات الميزة والموروثة للعنصر المائة من غير الرومان ، ونتيجة لفقدان الصفات الميزة والموروثة للعنصر المائة من غير الرومان ، ونتيجة لفقدان الصفات الميزة والموروثة للعنصر المائة من غير الرومان ، ونتيجة لفقدان الصفات الميزة والموروثة للعنصر

A. Toynbee A Study of History (Abrdgemeent) by L. Somervell (1) (Oxford 1926), p. 402-412.

الرومانى وطفيان العنصر لشرقى عليهم فقد سادت القيم والمفاهيم الشرقية التي تظهر في الاتجاهات الدينية وظهور التسلط والاستبداد على الطريقة الشرقية وتدهور التراث واللفة اللاتينية واختفاء القيادة الموهوبة الخلاقة (آ) .

وقد ردت باحثة اثرية على المنهج الذى اتبعه فرانكس بأن دراسة الاسماء مضللة تاريخيا ، فالناس يطلقون على ابنائهم ما يشتهون من اسماء، ولم يحدث قط أن تقيد الاسم بالعنصر الوراثي الافي حالات نادرة ، وتضرب ماري جوردون الامثلة بأن الاسياد كانوا يسمون عبيدهم احيانا بأسسماء رومانية ، بل أن العبيد المحررين كانوا يتخذون رسميا اسماء رومانية ، حتى وأن قبلنا افتراض وجود علاقة بين الاسم والعنصر فأن النموذج الدراسي المحدود ( وهو ثلاثة قرون ممثلة في ١٣٩٠٠ شاهد قبر ) لا يمثل القطاع الحقيقي للمجتمع الروماني بشكل علمي قاطع (٢) .

وقد هاجم كاتن التنظ السحاب التفسير العنصرى لسعوط الامبراطورية وهو ان التدهور كان نتيجة لاستنزاف العنصر الروماني الراقي بسبب الانخفاض المتلاحق في معدل المواليد بين الرومان الخالصين ، وينساءل من قال ان الحروب المتلاحقة اهلكت العنصر الروماني وحده ؟ خاصة اننا نعرف أن الرومان بداوا يعزنون عن دخول الجيش منذ عصر أغسطس نفسه : كما أن الخضارة الرومانية والثراء الروماني لم يكن من خلق العنصر الروماني وحده بل لقد نبت أن الاباطرة . الذين انخرطوا من عناصر غير رومانية كانوا أصلق وأخلص بكثير من غيرهم الذين ينخرطون من عرق رومانية كانوا أصلق وأخلص بكثير من غيرهم الذين ينخرطون من عرق روماني خالص ، كما أن الافتراض القائل بأن الرومان الخالصين كانوا يضربون عن الانجاب أو عن الاكثار في الانجاب هراء اذ ليس هناك من دليل على انهم كانوا يريدون لعنصرهم أن ينقرض (٢) وقد هاجم « بيورى » هذا الزعم مؤكدا انه لا يوجد أي دليل على أن تعداد مكان أيطاليا في القرنين الثالث والرابع كان أقل تعداد ابان انقرنين الاول مكان أيلادى ، ويردد ما ردده كاتز فيما بعد بأن موجات الاوبئة التي

T. Franks «Race Mixture in the Roman Empire», American Historical (1) Review, XXI (1916), pp. 140 ff.

Mary Gordon «Nationality of Slaves Under the Early Roman Empire». (1) J.R.S., XIV (1924).

كذلك انظر رد Enynes على نظرية Nilson المنصرية

J.R.S. 1943. | ਮੁਸ਼ੀ : ਕੁਸ਼ਜ਼ੀ

S. Katz, The Deelne of Reme and the Rise of Medieval Europe, (Cornell (Y) 1963). p. 77 f.

عصفت بسكان الامبرالورية لم تكن بالخطيرة لدرية أن نعزى اليها تدهور وأضمحلال الامبراطورية (١) .

اما الاستاذ دى بورج فيخالف مدارس المحللين في تحليله السياسي لسقوط الامبراطورية ، وذلك انه اتبع المنهج المباشر الذي لا يبحث عن جذور التحلل العميقة بل يعتبر اصلاحات ديو قلديانوس هي نقطة التحول نحو الانحدار والسقوط وهي نقطة ياخذ بها كثير من المؤرخين من غير أصحاب النظريات . و فحوى نظريت ان اصلاحات ديو قلديانوس جاءت بعكس المطلوب ، فهو مثلا فصل بين السلطتين العسكرية والمدنية ولكن ذلك أدى الى ارباك الوضع الداخلي وخلق ثفرة في الجهاز اتسعت لتصبح هوة قوضت الكيان الامبراطوري ، كما أن تقسيم الامبراطورية إلى أربعة أقاليم وتقسيم كل اقليم منها الى عدد من الوحدات الادارية خلق ارتباكا في الادارة وعرقل المصالح والاعمال وساعد البروقراطية على التضخم لتصبح آفة قاتلة متغلفلة في ادارت الامبراطورية وفي اعداد الموظفين التي ملئت الاجهزة الحديدة المعقدة 6 فضلا عما تكلفته الامبراطوريه من نفقات باهظة في الاجور والمرتبات . وبلقى دى بورج على داوقلديانوس مسؤلية الانهيار الاقتصادى لانه جعل الصناعات والحرف التجاربة تحت الاشراف الحكومي والمباشر ، بل جعل هذه المهن وراثية محولا نقابات الحرفيين وجمعياتهم الى اجهزة خدمات تابعة للدولة فقتل الابداع والخلق ، وتحولت طاقة الامبراطورية من الديناميكية الدافعة الى الجمود والتحجر ، كما أنه لم يحاول تخفيف عبىء الضرائب عن الطبقات الكادحة المنتجة مصدر السخط والنورة . اذا فجوهر اصلاحات ديوقلديانوس دفاعية وليست احيائية طموحة . عاد معظمها بالنتائج العكسية تماما والمثل على ذلك واضح في فكرته الخاصة بتقسيم الامبراطورية المى شطرين شطر شرقى وشطر غربى وتعيين امبراطور على كل شطر يسانده نائب ، كان هدفه من ذلك هو منع قيام الصراع حول العرش وغرس مبدأ السلطة الجماعية ، ولكن الاحداث التي عصفت بالامبراطورية بعد اعتزاله عام ٣٠٥ وحتى تولى قسطنطينوس عام ٣٢٤ كانت كلها حول الاستئثار بالعرش والنزاع على السلطة ، بل واستمر ذلك حتى بعد وفاة قسطنطين عام ٣٣٧ عندما تولى العرش ثيودوسيوس عام ٣٥١ تم اندلع بعد وفاة نيودوسيوس واستمر حتى سقطت الامبراطورية نهائيا عام ٧٦٦ ميلادية (٢) .

#### تم بعسون الله

J. Bury, History of the late Roman Empire 395-565 A.D., vol. I (1) (London 1923), pp. 308-318. = Katz, op. cit., p. 78.

W. De Burgh, The Legacy of the Ancient World, vol. II, (Middleser (7) 1953), p. 390. f.

## مراجع وبحوث اضافية لتاريخ الامبراطورية الرومانية \*

<sup>\*</sup>استثنينا من حده القائمة المصادر والبحوث والمراجع التي اشرنا اليها في هوامني الكتاب وخصصناها للمراجع والبحوث التي لم تذكر في الهوامني أما لعدم وجود المتاسبة أو لان بعضها وصل الى علم المؤلف بعد أن مثل الكتاب للطبع .

( م ٣٣ سرتاريخ الامبراطورية الرومانية )

أولا - دراسات عن المصادر الدبيبة لتاريخ الامراطورية:

- M Grant, «The Ancient Historians, London, Weidenfeld & Nicolson 1970, paperback reprint 1974.
- وهو مجموعة مقالات عن المؤرخين القدماء هيرودوت حتى اميانوس ۴'. Millar : A Study of Cassius Dio, Oxford, The Clarendon Press, 1964.
- \* K. Buechner: Studien zur roemischen literatur, vol. IV, Tacitus und Ausklang, Wiesbaden, F. Steiner 1964.
- J. Tresch, Die Nerobuecher in der Annalen des Tacitus Tradition und Leistung. Heidelberg, Winter 1965.
- \* R. Hauessler, Tacitus und das historische Bewusstsein, Heidelberg. Winter 1965.
- A. Michel, Tacite et le destin de l'Empire, (Coll. Signes des temps), Paris, Arthoud 1966.
- \* J. Laugier, Tacite, (Coll. Ecrivains de touiours) Paris, ed., du Seuils 1969.
- \* M. Streng: Agricola, Das vorbild ræmischer stathalterschaft nach dem urteil des Tactius, Bonn. R. Habelt, 1970.
- R. Urban, Historische untersuchungen zum Domitianbild des Tacitus, diss Muenich 1971.
- \* W. Den Bær, Rome a travers trois auteurs du IV Siedes, Mnemo Syne, XXI, 1968, p. 254-282.
- \* J. Matthews, Olympiodorus of Thebes and the history of the West (A.D. 407-425), Journal of Roman Studies, LX, 1970, p. 79-97.
- G. Clement, la Notitia Dignitatum. Cagliari. Ed., Sarda, Fossataro 1968.
- \* R. C. Blockley, Ammianus Marcellinus-A Study of his historiography and Political Thought, Collection Latomus 141, Brussels, Latomus 1975.
- " T. D. Barns, Tertullian-A. Historical literary study. Oxford, The Clarendon Press, 1971.

ثانيا مصادر النقوش والبردى والنقود:

- R. G. Collingwood and R. P. Wright, The Roman Inscriptions of Britain, vol. I Inscriptions of stone. Oxford University Press, 1965.
- \* Alan Bowman, «Papvri and Roman Imperial History 1960-1975». Vertical is the State States, 1.8 VI (1976) pp. 153-173

وهو ممال دتيق يبهور م داهمه الريائي المردد في مسيرم الواديغ وأسلماء الاباطرة وتحديد العوانين وهد السنت ونابور الربد الربي درا المالك في ذلك

- Ch. Ternes. les Inscriptions antiques du Luxembourg, Luxembourg, 1965.
- \* L. Maretti, Inscriptiones Graecae Urbis Romae, t. I, Rome Istituto Italiano per la storia antica 1968.
- \* C.H.V. Sutherland and R.A. Carson: The Roman Imperial Coinage, vol. VI, From Diocletianus reform (A.D. 294) to the Death of Maximinus Daia (A.D. 313), London Spink 1967; vol. VIII, by P. Brunn: Constantine and Licinius A.D. 313-337, (1966).

## ثالثا: المصادر التشريعية والقانونية:

- \* R.F. Girard et F. Senn: Textes de droit romain, t. I, 7th edition, Pais, Dalloz, 1967.
- J. Gaudement, Institutions de l'Antiquite, Paris Sirey, 1967.
- F. De Martino, Storia della Constituzione romana, Roma 1965-1967.
- R. A. Bauman, Impietas in principem (Muenchen Beitrage 67) Munich, C. H. Beck, 1974.
- وهو يناقش العلاقة القانونية بين الخروج عن التقوى ومخالفة القانون وذلك في ضوء بعض القضايا الهامة خاصة المتعلقة بالخيانة العظمى .
- J. Rougé, Les Institutions romaines (Coll. V. 2, no. 73), Paris, A Colin 1969.
- \* Hugh. Mason, Greek terms, for Roman Institutions, a Lexicon and Analysis (American studies in Papyrology, Vol. 13), Toronto, 1974.

#### مراجع عامة عن الامبراطورية والاباطرة

- E.A. Albertini, l'Empire romain, deuxieme edition, Paris Presses Universitaires de France, 1970.
- J. Cagè, Les Classes Sociales dans l'Empire romain Paris, Payot 1964.
- M.I. Finley (editor) Studies in Ancient Society (Past and Present Series) Routledge and Kegan Paul 1974.
- P. Petite, La Paix romain (Coll. Nouvelle Clio no 9). Poris Presses Universitaires de France, 1967.
- P. Lovêque, Empires et harbaries, troisieme Siecle av. J.C. au premier Siecle apres J.C. Paris, Larousse de poche 1968.

- London, Chatto and Windus 1970.
- R. Etienne, Le Siecle d'Augustus (Coll. V. 2, no. 139), Paris, A. Colin 1970.
- \* D. Earl: The Age of Augustus, New York, Crown 1968.
- W. Schmitthener (Editor), Augustus, Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968.
- Theodore W. Africa: Rome of the Caesars (Coll. New dimensions in history: Historical Cities, New York, John Wiley & Fils, 1965.
  - E. Meise: Unterschungen zur Geschichte der Julisch-Claudisch Dynastie (Col. Vestigia, Band 10), Munich 1968.
- D. L. Henning, D. L. Aelius Seianus, Unterschungen Zur Regierung des Tiberius (Vestigia Beitraege Zur alten Geschichte. 21) Munich, Beck 1975.
- P. A. L. Greenhalgh. The Year of The Four Emperors, London Weidenfeld & Nicolson 1975.
- De Timpe: Der Triumph des Germanicus, Bonn. R. Habelt, 1968.
- <sup>\*</sup> D.G. Weingaertner, Die Aegyptenreise des Germanieus, Bonn, R. Hablet 1968.
- E. Meissner: Sejan, Tiberius und die Nachfolge in Prinzipat, Ertangen J. Hogel 1968.
- W. Oth, Die Provinzialpolitik des Tiberius, diss Muenchen, 1970.
- Robia Seager: Tiberius, Eyre Methuen 1972.
- B. H. Warmington, Nero: reality and legend (Coll Ancient Culture and Society), London Chatto and Windus 1969.
- E. Cizek, l'Epoque de Neron et ses Controverses idealogiques.(Roma acterna, 4) Leiden, E. J. Brill 1972.
  - J. Rs. LXVI, 1976, p. 229.

#### وهو كتاب شيق لكنه لم يأت بجديد

- M. Grant Nero: London, Weidenfield and Nicolson 1970.
- P. Petite: Le premier siecle de notre ere (Coll. V. 2, no. 47), Paris A. Collin 1968.
- M. Speidel: The Captor of Decebalus: a New Inscription from Philippt, 2.5; S., 4a, 4970 p. 442-453
- Mischi Studien an Wechielte der Welkrise des 3 Jahrhunderts unen Christian, Daamstadt 1967.

- P. Petit, Histoire generale de l'Empire romaine (l'Univers historique)
  Paris, edition du Seuil 1974.
- G. Lopuszanski, la date de la Capture de Valerian et la Chronologie des empereurs gaulois (Cahier de l'institut d'études polonaise en Belgique 9), Bruxelle 1951.
- J. Goudy: La Chute de l'Empire Romain (Coll. il ya toujours un reporter) Paris Julliard 1967.

## أبحاث وكتب لبعض جوانب خاصة في الامبراطورية الرومانية

### عن صور وتعارات والقاب القياسرة .

- Alloeldi: Die monarchische Representation in romischen Kaiserveiche, Darmstadt, Wissenschofliche, Buchgesellschaft 1970.
- P. Kneissel: Die Siegesetitular der roemischen Kaiser, Untersuchieres, Gettingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1969.

- P. Herrmann, Der roemische, Kaisereid, Untersuchungen zu seiner illerkunft und Entwicklung, Goettingen, Vandenhæk and prinzipatideologie (Kælner historische Abhandlung 18) Koelnvienna, Bæhlau 1970.
- \* Kloft, Liberalitas principis: Herkunft und Bedeutung, Studien zu Ruprecht, 1968.

## عن مجلس السيناتو ووضعه وسيحدياته البارزة في صيدر الامبراطورية .

\* A. Bergener: Die Fuehrende Senatorenschicht in Fruehen pinzipat (14-68 2004, christ), Bonn Habelt 1965.

R. Frei-Stolle - Unterzuchungen zu den Wahlen in der roemischen Keizerzeit, dies Zurich, Juris Verlag, 1967.

Le culte des Sorvinille, mans l'En pric romale à vir le comme partir de Classique (FDS) Pondoctores Content d'universe d'artir 1913.

عن الشخصيات البارزة وكبار الموظفين في الفترة ما بين فسباسيانوسي وحتى حكم هادريان:

\* W. Eck, Senatoren von Vespasian bis Hadrian, Prosopographische Untersuchungen mit Einscluss der Jahres und Provinziafasten der Statthalter (Vestigia 13), Munich, C.H. Beck 1970.

عن الاجراءات المتبعة من اجل الحصول على مقعد في السناتو في عصر أغسطس وحتى عام ٧٣ م .

\* A Chastagnol, Recherches sur l'histoire Auguste Eunn 1970,

عن الملاقة من الوضع الاجتماعي والراكز السياسية وتطور ذلك بالنسبة للسناتو حتى القرن الرابع الميلادي .

\* Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquite Classique, Paris, C.N.R.S. 1970.

عن الادارة والحكم المحلى في المقاطعات والولايات والتطور في منح الجنسية الرومانية:

\* Essais Critiques (Publication de l'Institut de Droit romain de Ch. Saumogne, Le droit Latin et les cites romaines sous l'Empire. de l'Universite de Paris XXIII), Paris Sirev 1965.

عن الدستور الإناونينياتي انظر : \*

\* Ch. Saumagne: Quelques observations sur la constitutio Antoniniani, Melanges. J. Carcopino, Paris Hachette, 1966.

وفيه يعيد تفسير القانون بأنه كان يعنى منح الإجانب الحقوق اللاتينية الرومانية وهذا تعسير اعترض عليه العلمساء . وعن الجنسية الرومانية وقضيتها:

\* W. Seston, La Cityoennete romaine, Actes du XIIIème Congres international des Sciences historiques, Moscow 1970.

وعن المجالس المحلية في الولايات الرومانية خاصة في أفريقيا في الآرن الثالث الملادي وما بعد أنظر :

\* T. Kotula, Les assendalese provinciales dans l'Afrique, societé des sciences et des fettres de Worelaw no. 108, Worelaw, 1965.

#### وهو بحث مكتوب بالبولندية لكنه مشفوع بملخص بالفرنسية .

\* J. Deimager, Der Provinziallandtage der roemischen Kaiserzeit. Von Augustus Bis zum Ende des dritten Jahrhunderr nach. Christ (Vestigia 6), C.H. Beck, Munich 1965.

#### عن الادارة الدينية لولايات الامبراطورية الفربية :

\* D. Ladage, Stadtische Priester und Kultaemer im Lateinischen Westen des Imperium romanum zur Kaiserzeit diss, cologne, 1971.

# العتقاء والعبيد ووضعهم الاجتماعي ودورهم الهني والاقتصادى في الامبراطورية الرومانية :

- G. Boulvert. Esclaves et affranchis Imperiaux sous el Haut Empire romain : rôle politique et administratif, Naples, Jovene 1970.
- \* H. Chantraine: Freigelassene und Sklaven in Dienst der roemischen Kaiser, Studien zur ihrer Nomenklature (Forschagen zur antiken Sklaverei I) Wiesbaden, F. Steiner 1967.

### وعن دراسة سكانية للعبيد من خلال شواهد القبور الشاصة بهم انظر:

- \* G. Cabra: La démographie des esclaves et affranchis imperiaux (Thèse de 3 ème Cycle) Bordeaux, 1970.
- \* R. Etienne et G Fabre: Demograhie et classe sociale l'example du cimitiere des officiales de Carthage, Recherches sur les Structures Sociales dans l'Antiquite classique, Paris C.N.R.S. (1970)

#### وعن الدراسة الديموجرافية لسكان الامبراطورية انظر :

\* P. Salmon: Population et depopulation dans l'empire romaine, Collection Latomus 137, Bruxelles, 1974.

## الاقتصاد في المجتمع الروماني : الزراعة والتجارة والتكنولوجيا الهنسة :

\* G. Charles Picard et J. Rougé: Textes et des aments reintifs à la vie économique et sociale dans l'Empire romaine 31 av. J.C.-225 après J.C.), (Coll. Regards sur l'histoire), Faris 1969.

M.I. Finley: The Ancient Economy, Chatto and Windus, London 1973. [ = cf J.R.S, LXV, 1975 pp 164-171 (M.W. Frederisken]

وهم دراسة دقيقة للاقتصاد الاغريقى والرومانى عامة من عيسة راس المال ، والعمل والعمال والاستثمارات والتسويق واحتياطى النقد فضلا عن الطبقات الاجتماعية بصورة مقارنة مثل السادة والعبيد ، ملاك الاراضى والاجراء الزراعيون ، المدن والقرى ، . النخ وعن الاتجاه الحابث في دراسة اقتصاد الامبراطورية انظر :

Duncan-Jones: The Economy of the Roman Empire, University of Cambridge Press 1974.

A.H.M Jones, The Roman Economy: Studies in a grient Economic and administrative Itistory, edited by B. Brunt, Oxford Blackwell 1974.

وهو آخر كتاب صدر للعالم الراحل وهو تجميع لبعض مقالات التى سبق أن نشرها عن الاقتصاد الروماني خاصة في فترة التدهور وتد اعتمد على مصر كثيرا وقد قام الاستاذ برنت باضافة كثير من الملاحظات والحواشي .

## وعن فن الزراعة واقتصادها في الامبراطورية انظر :

- K.D. Whiter, A bibligraphy of Roman agriculture, University of Reading, Institute of Agricultural History 1970.
- K.D. White, Agricultural implements of the Roman World, Cambridge University Press 1967.

#### عن الصناعة وتنظيم العمل المهنى وفلسفة الاقتصاد:

- N. Brockmeyer, Arbeitsorganisation und ækonomisches Denken in der Gutswirtschaft des ræmischen Reiches, Bochum Brochmeyer 1968.
- R. Martin, Recherches sur les agronomes Latins et leur conceptions économique et sociales, Paris, Les Belles Lettres, 1971.
- J.P. Wild, Textile manufacture in Northern Roman Provinces, Cambridge Unversity Press 1970.
- عن العبيد كطبقة مهنية وحرفية تقوم عليها الصناعة الرومانية أنظر:
- F. Kiechle: Sklavenarbeit und teknischer Fortscritt in ræmischen Reich (Forschungen zur antiken sklaverei, III) Wiesbaden. F. Steine 1969.
- R.J. Forbes, Studies in Audient Technology, vol. 1 à 1%, Lyben, Bril 1965, Brill 1966.

عن دود العباد في الصناعة والنفل أنظر :

P. Vigneron, Le cheval dans l'Antiquite greco-romaine, des guerres mediques aux grandes invasions, Contribution à l'histoire des technique (Annales de l'Est Nancy, Faculté des lettres, 1968.

J.P. Callu, La politique monetaire des empreurs romains de 238 à 311 A.D (Bibliotheque des Ecoles Francaises d'Athenes et de Rome. Fasc. 214), Paris E. de Boccard 1969.

Robert, Monnaies grecques: types, Legends, magistrats: monétaires et geographie, Genéve, Paris, Droz et Minard 1967.

B.J. Rougé: Recherches sur l'organisation du Commerce martime en Mediteranée sous l'Empire romain. Paris, 1966.

M.P. Charlesworth: Trade Routes and Commerce of the Roman Empire, Cambridge 1926.

Innes Miller: The Spice trade of the Roman Empire: 29 B.C. to 641. A.D., Oxford, The Clarendon Press 1968.

L. Casson, Ships and Seamanship in the ancient world. Princeton, University Press 1971.

#### : الجيش والمسكرية الرومانية :

- H.G. Pflaum, Forces et faiblesses de l'armée romaine du Haut-Empire (Problèmes de la guerre à Rome), Paris Mouton 1969.
- E. Gabba, Per La Storia del esercito romano in eta imperiale (il mondo antico 3) Bologna 1974.

- Robert. O. Fink: Roman Military Records on Papyrus [The American Philological Association, Monograph 26], 1971.
- G. Webster. The Imperial army of the mst and Second centuries A.D. London, Charles Black 1969.
- عن الجيش في الفترة المتاخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية ونوعية الضباط والجنود:
- D. Hoffmann, Das Spaetroemische Bewegungsher und die Notitia Dignitatum, 2 vols, (Epigraphische studies 7) Dusseldorf, Rheinland, Velag 1969.
  - عن المزايا الاحتماعية لدخول الجيش للفرد ولابنائه من بعده:
- B. Dobson: The Centuriate and Social mobility during the princiate, Recherches sur les structures sociales dans l'Antiquite classique, p. 99-116.

- R. Saxer: Untersuchungen zu en Vexillationem des ræmischen Kaiserheeres Von Augustus bis Diokletian (Epigraphische Studien 1), Koeln, Boehlau 1967.
- E.W. Marsden., Greek and Roman artillery, Historial development Oxford, The Clarendon Press, 1969.
- وهو كتاب شامل لنطور الجبوش في بلاد اليونان خلل العصر الكلاسيكي وخلل العصر الهللينستي ويعالج الجيش الروماني في عصر الجمهورية ولكن الفصل الثامن من هذا الكتاب (حواي ٢٥ صفحة) تعالج الجيش الروماني في عصر الامبراطورية: وحتى القرن الرابع الميلادي:
- M. Durry: Les cohortes prétoriennes, 2 ed, i, tion, Paris 1968.
- A. Fries, Die, Cohortes urbanae (Epigraphische Studien 2), Cœln-Graz, Bœhlau, 1967.
- M. Spiedel : Die Equites Singulares Augusti, Begleitrippe der roemischen Kaiser der Zweiten, und dritten Jahrhundert (Antiquitas, Reihe I, Band II), Bonn, R. Habelt 1965.
  - عن البحرية الحربية الرومانية ولمعارك القليلة التي خاضتها انظر:
- D. Kienst, Untersuchungen zu den Kriegsflotten der roemischen Kaiserzeit, (Antiquitas Reihe I, Band 13), Bonn R. Habelt, 1966.

#### الديانات والعبادات المختلفة في ولايات الامبراطورية:

- J. Beaujeu et J. Defradas et H. Le Bonniec : Les Grecs et les Romaines (Trésor Spirituel de l'humanite) Paris Ed. Planete 1967.
- M. Le Clay, La religion romaine (Coll. V. 2, no. 168), Paris A. Colin 1971.
- عن انتشار عبادة ايزيس وسيرابيس وهاربوكراتيس ( الشالوث السكندرى ) في أرجاء الامبراطورية أنظر دراسات فيدمان وأهمها :
- L. Vidman: Syll ge Inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae Religionsgeschichtliche versuche und vorarbeiten, Band 28), Berlin. W. de Gruyte, 1969.
- Isis und Sarapis bei den Griechen und Romern (Epigraphische Studien zur Vebreitung und zu den Tragern des aegyptischen Kultes, Band 29), Berlin 1970.
- J. Leclant, Bibliographique des Isiaca. Repertoire analytique de travaux relatifs à la diffusion des cultes isiaques, Leyden, Brill 1972.
- M. Muenster: Untersuchungen zur Goettin Isis, Berlin 1938.
- وكذلك مقالة Historia, II (1962) C.B. Welles من ص ٢٧١ وكذلك مقالة يخرج برأى جديد وهو أن سيرابيس من خلق الاسكندر نفسه وليس من خلق البطالمة وقد رد العلماء بشدة على هذا الادعاء بالرفض:
- H.W. Mueller: Der Isiskult in antiken Beneuent und Katalog der Skulpturen aus den aegyptischen Heigtuemern in Musco del Sannio zu Bevévent (Muenchener Aegytologische Studien, 16). Eerlin 1969; I Becher: Der Isiskult in Romee. Ein Kult der Habwelt? (Zeitschrift für Aegyptische Sprache
- und Altertumskunde, 96 (1970), p. 18-90; Theodor Kraus: Alexandrinischen Triaden der roemischen Kaiserzeit. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Abteilung Kairo 19, 1963.

- A. Bernard: Influence de l'Egypte et innovation d'Eschyle dans la repesentation d' Io. Annals of the Faculty of Arts Ein Shams University, III, Cairo, 1955, p. 77-103.; G. Grimm: Die Zeugnisse aegyptischen Religion und Kunstelmente in remischen Deutschland, Lyden, 1960.
  - وعن زيارة فسياسيانوس الى معبد سيرابيس بالاسكندرية انظر: Derchain et J. Hubeaux, Latomus, XII, 1953, p. 38 52.

S. Follet, Hadrien en Egypte et en Judea, Revcue de Philologie, XLII, 1968, p. 54-77.

Ealtrusaitis, «Essai sur la legende d'un mythe. Im Conquete d'Isis. (Introduction à l'egyptomanie edit. O. Perrin), Paris 1967

في سلسله كتب:

Etudes preliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain»

#### وأهمها:

- M.J. Vermasern: The Legends of Attis in Greek and Roman art (1966); A. Leroy Campbell: Mithraic iconography and ideology (1968); R. du Mensil Du Buisson, Etudes sur les dieux phéniciens herités par l'Empire romain (1970); M. Floriani Squarcapino: i culti orientali ad Ostia (1962); E and J Harris: The Oriental cult in Roman Britain (1965); I. zotovie: Les cultes orientaux sur territoire de la Mésie supetieure (1966); W. Blawatsky et G. Kochelenko: Le culte de Mithra sur la côte septentrionale de la mer Noire (1963);
- R. Turcan, Mithras Platonicus, rescherches sus l'hellenisation Philosophique de Anthras l'etudes Proliminaires aux religions orientales dans l'Empeteromaine, 47 | Leiden Brill 1975.

A. Garoia Y. Bellido, les religions orientales dans l'aspagne romaine (1967); R. Salditt-Trappmann: Tempel der aegyptischen Goetter in Griechenland und in der Westkueste Kleinasiens (1970).

#### عن تاريخ الديانة اليهودية والمسيحية في الامبراطورية الرومانية :

M. Meslin, Le Christianisme dans l'Empire romain, Paris Preses Universitaires de France 1970; M. Meslin et J. Polanque, Le Christianisme antique, Paris, A. Colin 1967; M. Simon et A Benoit, Le Judaïsme et le christianisme antique, Paris, Presses Universitaires de France (1968), A. Hamman, La vie quotidenne des premiiers chrétiens (95-197) Paris, Hachette, 1971.

#### عن سياسة القمع والاستئصال والاضطهاد الروماني للمسيحة أنظر :

R. Freudenberger, Das Verhalten der roemischen Behæden gegen die christen im 2 Jahrhundert, (Muenchner no. 52) Munich, C.H. Geck 1967; W.H.C. Frend, Martyrdom and persecution in the early church. A study of a conflict from the Maccabees to Donatus, Oxford Blakwell, 1965.

## وعن انتتمار المذهب الاريوسي في الفرب الروماني أنظر:

M. Meslin, les ariens, d'occident (335-430 A.D.), Paris, Ed. du Seuil 1967.

W H.C. Frend, The Rise of The Monophysite Movement, Cambridge University Press, 1972.

K.L. Nothlichs, Die gesetzgeberischen Massnahmen der christlischen Kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Haeretiker, Heiden und Juden, diss. Koln, 1971.

## الفكر التاريخي والسياسي والقانوني في عصر الامبراطورية:

S. Mazzarino: il pansero storico classico, III: l'età romana imperiale, Eari Laterza, 1966; A. Momigliano: Studies in historiography, London. Weidenfeld and Nicolson 1966; A. Michel.

la philosophie politique à Rome d'Auguste à Marc-Aurele (Coll. V) Paris Collin 1969; J. Briddet, Les idées politiques des Lucain, Paris Belles Lettres 1964; D. Gliardi, Lucano Pœta della Liberta. Naples, Loffredo 1968; R. Turean Sénèque et les religions orientalees (Coll. Latomus, vol. 91). Bruxelle 1967; Sherwin-White: The letters of Pliny: a historical and social commentary, Oxford, The Clarenden Press, 1966; J. Schwartz, Biographie de Lucien de Samosate (Coll. Latomus, vol. 83) Bruxelle 1965; T.D. Barnes, Tertulian: A. historical and literary study, Oxford University Press 1971; R. Klein: Tertulian und das rœmische Reich, Heidelberg, Winter 1968; C. Dragon l'Empire romain d'orient au quartrieme siècle et les tradition politiques de l.hellenisme, Le temoignage de Themistos (Travaux et Memoires du centre de Recherch d'histoire et civilization byzantines III) Paris E. de Boccard 1968.

J.A. Grook, Law and life in Rome (Aspects of Greek and Roman Life), London, Thames and Hudson, 1967.

S.E. Winner: Contractus. Sein wortegebraurch und Willensgehalt im Klassischen remischen Recht, 19) Koeln-Graz Boehlau 1964.

H. Honsell: Quod interest in bonne — Fidei — iudicium (Muenchener Beitrage zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 55) Munich C.H. Beck 1969.

F de Marini Aronzo, I limiti alla disponibilita della «res litigiosa

M. lemosse Le, regime des relations internationales dans Le Haut Empire romain (Publications de l'institut de Droit romain de l'Univ. de Paris. 23) Paris, Sirey 1967.

- C. Alzon, Problème relatifs à la location des entrepots en droit romaine, Paris. Ed. Cyja 1965.
- وقد يساعد على فهم هذه القضية استنجار الصوامع والمخازن انظر :
- G. Rickman: Roman granaries and store buildings, Cambridge Priversity Press 1971.

Y. Jannier : La legislation du Bas-Empire romain sur les edifices publics (Publications des Annales de la Faculté des lettres d'Aixe Aixe-en Provence, la pansée Universitaire 1969.

J.M. Kelly: Roman litigation, Oxford The Clarender. Press 1966.

D. Simon: Untersuchungen zum Justinianischen zivilprozes (Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichrte, 54) Munich. C.H. Beck, 1969.

#### الفنون والآثار:

- وللمهتمين بطبيعة النن الروماني واثره وطبيعته في عصر الامبراطورية مكن الرجوع الى الدراسات التالية :
- G. Picard, Empire romain (Architecture Universelle, Preibour, 1962, W.L. MacDonald; The Architecture of the Roma

Empire — A introductory Study, New Haven, Yale University Press, 1965; R. Biandinelli, Rome Le Centre du Pouvoir, Paris Gallimard 1969; also his: Rome, la fin de l'art antique: H. Kaehler Der ræmische Tempel, Berlin 1970.

### وعن الدراسات التفصيلية لبعض الآثار الكبرى في روما أنظر :

U. Brilliant: The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum, Rome, Te American Academy in Rome 1967; Wataghin-Cantino, La Domus Augustana, personalità probleini dell' architettura Flavia, Turmo, Giapechelli, 1966; P. Zanker Forum Augustum. Tübingen 1968; K. de Fine licht: The Rotunda in Rome: A Study of Hadrian's Pantheon, Selkab, 1968; P. Fidenzoni, il teatro di Marcello, Roma, 1970; G. Cozzo, II Colosseo, Roma. Palombi, 1971; Scott Ryberg: Panel reliefs of Marcus Aurelius, New York: Archaeological Institute of America 1967; H. Stern: La mosaïque gercoromaine, Paris, 1965.

# اما عن العمران الروماني في الولايات خاصة افريقيا وولايات الشرق الاوسط انظر:

L. Homo: Rome Imperiale et l'urbanisme dans l'Antiquité, 2 edition Albin Mchiel 1971: M. Wheeler: Roman Africa, London Thames and Hudson, 1966; M. Rachet, Rome et les Berbéers. Un problème militares d'August à Diocletien (Coll. Latomus, vol. 110), Bruxelle 1970; cf. Actes du congrès d'Halle, Africa und Rom in der Antike, editédby H.J. Dieser. H. Bath and H.D. Zimmermann, Halle Wittemberg, Martin Luhther Universitaet, 1968-9.

## اما عن شمال أفريقيا أنظر:

H.G. Pflaum: La romanisation de l'ancien territoire de Carthage punique à la Africaines, IV, 1970; A. Beschaousch: Mustitana, Recueil des nouvelles inscription's de Mustis, citd. Squarciapino: Leptis Magna. Bâae Raggi 1966; P.A. Fevrier, romaine de Tunisie, Carthago, XIII, Paris 1968; Oaks Center for Byzantine Studies, washington, 1973-1974.

Tunis Institut national d'Archaeologie et d'Art and Dumbarton Corpus des Mosaique de Tunisie, Edit. M A. Alexandre & Ennaifer,

M. Floriani Art d'Algerie antique, Paris de Boccad 1971; M. Le Clay. Saturne Africain: monuments, 2 vols, Paris 1961-1966, also cf. his Saturne africain, histoire (Bibliotheque des Ecoles Francaises d'Athenes et de Rome, Fase: 205) Paris de Boccard 1966.

H.J. Diesner: Der untergang der ræmischen Herrschaft in Nordafica, Weimar, Boehalu 1964. also G. Charles Picard: La Carthage de Saint Augustin (Coll. Résurrection du passé) Paris,

G. Panimolle, Gli obelischi di Rome antica, Stadeini 1965.

أما عن جسور المياة في روما القديمة انظر لنفس المؤلف: Gli acquedotti di Roma antica, Milano 1970.

وعن الحياة اليومية في مدينة بومبى القديمة على ضوء آثارها انظر .

R. Etienne, la vie quotidinne a Pompei, Paris, Hachelte 1966.

## دراسات حديثة عن ولاية الامبراطورية الغربية والشرقية: (١) بلاد الغال:

P.M. Duval, La Gaule Jusqu'au milieu du cinquiéme Siecle (Les Sources de l'histoire de France, t. 1) Paris, Gaule romaine de 120 av. christ au 451 apres christ — Colonisation ou Colonialism? Paris, Payot, 2 edition 1966; M. Bordet, La Gaule romaine Paris, Bordas 1971; M. Audin, Levon, miroir de Rome dans les Gaules (Coll. Resurrection du passé Paris, Fayyard 1965; E.M. Wightmann: Roman Trier and the Treveri, London, Rupert Hart-Davis 1970.

#### (٢) ألمانيا:

B. Ruger: Germania Inferior: Untersu-chungen zur Territo ial und Verwaltugs gethichte Niedergermaniens in der prinzipatszeit.

Cologne, Bæhlau 1968: G. Alfoeldy: Die Legionslegaten der roemischen Rheinarmeen (Epigraphische Studien, 3) KoelnBæhlou 1967, also by the same author: Die Hilfstruppen der roemischen Povinz Germania inferior (Epigr. Studieen, 6) Dusseldrof Rheinland-Verlag 1968. P. La Baum: Die Roemer am Rhein: Bonn W. Stollfuss 1970.

#### (٣) بريطانيا:

G. Simpson: Britons and the Roman army — A Study of wales and the Southern Pennines in the 1st-III rd. Centuries. London The Cregg Press 1964; P. Salway: The Frontier People of Roman Bitain, Cambridge Univ. Press 1965; D.R. Wilson: Roman Frontier of Britain, London, Heinemann 1967; I.D. Margary Roman roads in Britain, New York, Humanities Press 1967; A.L.F. Rivet: Town and Country in Roman Britain, London Hutchinson University Library 1968; also by the same author: Roman Villa in Britain, London Routledge and Kegan Poul 1969.

#### (٤) أسبانيسا:

G. Alfoeldy: Fasti Hispanienses — Senatorische Reichsbeante und offiziere in den Sapnischen Provinzen des roemischen Reiches, Von Augustus bis Diokletian. Wiesbaden, F. Steiner 1969. aslo. Madrid's Colloquium on the Roman Emperors of Spain, 31 Mars — 6 th April, 1964). Paris 1965.; J.M. Blazquez: Estretura economicay social de Hispania durante La Anarquia military el Bajo Impecrio, Madrid, Facultad de Filosofia lettras de la Univeritad Madrid 1964. also cf., Estructura economica de la Betica al Final de la Republica romanniny a comienzos del impero (anos 72 a.c. — 100) Hispama XXVII, 1967, p. 7-62.

#### (٥) البلقان والدانوب وبلاد اليونان:

G.J. Wikler: Die Reichsbeamten Von Noricum und ihr personal bis zum Ende der roemischen Herrschaft, Vienna Boehlau, 1969, J.J. Wilkes: Dalmatia (History of the provinces of the Roman Empire), London, Routledge and Kagan Paul 1969; A. Dobo, Die verwaltung der ræmischen Provinz Pannomen Von Augustus bis Diocletianus, Amsterdam, Hakkert 1968.; S. Mrozek, Les mines d'or de la Dacie au deuxieme siecle: aspects sociaux et administratifs (in polish but with a French resumé) Torun 1966.; Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes de Delos à l'epoque hellenistique et a l'epoque impériale (Bibliotheque des Ecoles Française d'Athènes et de Rome, Fasc. 217) Paris. E. de Boccard, 1970.

#### (٦) آسيا الصغرى وسوريا ومصر:

- P.R. Frank, Kleinasien zur Ræmerzeit. Griechisches Leben in Spiegel der Muenzen, Munich, C.H. Beek 1968.; B. Levick, Roman Colonies in Southern Asia Minor, Oxford, The Claremater Less 1967; Clark Hopkins, (Ed.) Topography and Architecture of Seleucia on the Tigris, Ann Arbor, University of Michigan, 1977.
- J. Ch. et M. Sournia. L'Orient des preimers chrétiens Histoire et archélogie de la Syrie byzantine (Résurrection du passé) Caris, Fayard 1966.; J.H.W.G. Libeneschuetz: Antioch. rity insperial administration in the Later Roman Empire, Oxford, The Chargeon Press 1972.; A. Bernard : Alexandrie la Grande (Signes des temps, 19) Paris Arthaud 1966.; P.H. Weazer Ale andria Ptolemaica, Oxford 1972.; E. Bernard: Inscription or arique de l'Egypte greco-romaine, Recherches sur la poesie epigrammatique des Grecs en Egypte (Annales litter, de l'Univ. de Besaucon, vol 98) Paris, Les Belles-lettres 1969. H.C. Youtie, Between literacy and illiteracy as aspect, of Greek Society in Egypt, Akten Des XIII Internationalen Papyrologen Kongress, Munchen 1974; J. Lindsay, Leisure and Pleasure in Roman Egypt, New York, Barnes & Nobie, 1996. E. Wipszycka : l'inductef, textile dans l'Egypte ver une wordaw Ossilineum, P.R. Swarney: The Ptolemaic and Roman iodios logos : (American Studies in Papyrology vel 3) Toronto

1970 = cf. J.E.A, 58 (1970), pp 329-330 (by J. David Thomas). N. Lewis, An Inventory of Compulsory services in Ptolemaic & Roman Egypt, Toronto 1968; D. Crawford «Garlic growing in Graeco-Roman Egypt, Chronique d'Egypte no 96 (1973) pp 350-363; A Straus, Le statut Fiscal des esclaves dane l'Egypto romaine, Chronique d'Egypte, no. 96. pp 361-369; Biczunska-Malwist, l'esclavage dans l'Egypte greco-romaine (Archiwam Filologiczne 30) Warsaw 1974; Alan K. Bowman: The Town-Councils of Roman Egypt [American Studies in Papyrology] Toronto 1971; J.D. Thomas, The Epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt, Papyrologicae Coloniensis, 6, Opladen Westdautscher Verlag 1975; Bernard, Recueil des inscriptions grecques du Fayôum, 1. La Meris d'Herakleides, Leiden, Brill, 1975. Erwin Seidl, [Unter Mitarbeit von Dr. Lothar Müller] Rechtsgeschichte Aegyptens als roemischer Provinz (Die Behauplung des aegyptischen Rechts neben dem roemischen) sankt Augustin 1973.; G. Chalon: l'edit de Tibere Julius Alexander, Paris 1964; M. Humbert, La Juridiction du prefet d'Egypt d'Auguste à Diocletion» Aspects de l'Empire romaine, Paris 1964.; O.W. Rheinmuth, The prefect of Egypt From Augustus to Diocletien, Klio, Beiheft XXXIV, (1935): A. Stein, Die Praefekten von Aegypten in der ræmischen Kaiserzeit (1950); S. Wallace Taxation in Egypt From Augustus to Diocletian, 1938.

وعن مشاكل الادارة الرومانية لمصر وعدم كفاءة الولاة لنقص الخبرة الكافية ولان الاباطرة اعتمدوا على رجال الثقة الضعفاء خوفا من استقلال مصر ، فضلا عن صعوبة ادارة ولاية مزدحمة بالسكان مثل مصر ومصدرا يمد الامبراطورية بثاث ما تستهلك من القمح ، وضرورة ان يلم واليها بالخبرة العسكرية والقضائية والادارة المالية ولقصر مدة توليهم التى لم تتجاوز ثلاث سنوات ، مما ادى الى اعتمادهم على موظفين بيروقراطيين مستفلين انظر المقال الطريف :

PA. Brunt, «The Administrators of Roman Egypt, J.R.S, LXV (1975) pp 124-147.

فضلا عن قائمته بأسماء وتواريخ توالى الولاة من ٣٠ ق.م وحتى عام ٢٣٦ م .

#### وعن الفنون في مصر الرومانية: أنظر:

Harden: Roman glass from Karanis, An Arbor, 1963.

Parlasca. «Reportorio d'arte dell, egitto greco-romana, vol. I, (Palermo 1969).

H.W. Peck. Mummy Portraits From Roman Egypt (Detroit 1967). H. Zaloscer, Portraits aus den Wüstensand, (Vienna — Munich 1961).

Kater-Sibbs (G) and MF Vermaseren: Apis, I The monuments From Hellenistic and Roman period, Fron. Egypt; II monuments outside outside Egypt (etudes preliminaires aux religions orientales dans l'empire romain, 48) Leiden, Brill, 1975.

وعن الحمامات الرومانية في اقليم الفيوم والضرائب المفروضة عليها خاصة حمام مدينة كرانيس (كوم أوشيم) انظر الدراسة الاثرية الوثائقية :

S. EL-Nassery et G. Wagner et G. Castel, Un Grand Bain Greco-Romaine à Karanis, B.I.F.A.O, Tome LXXVI (1976) pp. 231-275,

وعن القبور وهندستها في مصر الرومانية وبالذات في مقبرة كوم أبو بللو مع انواع واشكال شواهد القبور والنقوش التي عليها انظر:

S. EL-Nassery, G. Wagner, et Abdul Hafeez Abdul-Al, «Nouvelle Stelae d' Abou Belleu,» B.I.F.A.O, LXXVIII, 1978.

#### وعن النقود في مصر الرومانية انظر:

West and Johnson, Currency in Roman Egypt. London 1952.; J.G. Milne, Roman Coinage in Egypt in relation to native economy, Aegyptus vol 32, (1952) pp 143 ff.



#### فهرست الكتاب

رقم الصفحة

الفصل الأول: المصادر الادبية والتاريخية . • • • ١٣ الفصل الأول: المصادر الادبية والتاريخية . • • • ١٣ الامراطوري ١٨

الفصل الثانى : قيصر اكتاقيوس يقيم دعائم النظام الامبراطورى اكتبوم والتحول العظيم ١١ ، اكتاڤيوس يرسى دعائم المحكم الأمبراطوري ٢٢ ، اكتاڤيوس يتنازل عن سلطاته الاستثنائية ٢٣ ، السلطات التي حكم بمقتضاها اكتافيوس ٢٥ ، اصلاحات افسطس في المجال السياسي ٣٤ ، الأصلاح العسكرى ٤٢ ، اصلاح الادارة وتحتيق الأمن في العاصمة والولايات ٩٤ ، الولايات الأمبراطورية والولايات السيناتورية ٥٣ ، اصلاح حكم الولايات ٥٥ ، مصر ٥٧ ، شمال افريقيا ٦٧ ، الشرق الأوسط ٧١ : سوريا وشبه الجزيرة العرببة ٧١ ، مملكة يهودية في فلسطين ٧٧ ، بلاد الرافدين وآسيا الصفرى ٨٢ ، أوروبا الغربية ٨٤ ، أسبانيا ٨٤ ، الألب والبلقان ٨٥ ، ملاد الفال والمانيا ٨٦ ، اخماد الثورات في الليريا والمانيا ٨٩ ، اصلاحات اغسطس في المجال الاجتماعي والاخلاقي والديني ٩٢ ، حركة البعث القومي والأحياء ألديني ٩٢ ، نشر الأفكار السياسية عن طربق الأدب والفن والمهرجانات العامة ١٠٧ ، قرجيل ١٠٨ ، هوراتيوس ١١٠ ، او قيديوس ١١١ ، كتاب النثر ١١٢ ، قضية الخلافة على العرش ١١٣ ، تعليق على شخصية اغسطس ١١٩ ،

6 IV.

الفصل الرابع: عسام شورات الجيوش وتولى الأباطرة الأربعة ثورة اليهود-في فلسطين ١٧٨ ، ثورة الفاليين بقيادة يوليوس فندكس ١٨٠ ، الجنرال جالبا يتولى الأمبراطورية ١٨١ ، الامبراطور اوتو ١٨٣ ، الأمبراطور فيتللوس ١٨٤، الجنرال فسباسيانوس يتولى الحكم ١٨٥ ، ثورة اهمل بتافيا والفال ١٨٨ ، تيتوس يضع نهاية لثورة اليهود في فلسطين ١٨٨ ، صراع القوات الرومانية ومستقبل الامبراطورية ١٨٨ ،

## الفصل الخامس : حكم الاسرة الفلاقية . . . ١٩٦

فسباسيانوس ١٩٦ ، اتجاهاته واصسلاحاته ١٩٨ ، الإصلاح العسكرى ١٩٩ ، الإصلاح المالى ٢٠٠ ، البناء والتعمير ٢٠٠ ، سباسته ازاء ولايات الامبراطورية ٢٠٣ ، فسباسيانوس والشرق الأوسط ٢٠٢ ، المارة سنه بالتعليم والمخلصات ٢٠٢ ، المالاة قراءارة سنه ٢٠٢ ، تحليسل لشخصية فسباسيانوس والسناتو ٢١٠ ، تحليسل لشخصية فسباسيانوس ٢١٢ ، خلفاء فسباسيانوس ٢١٣ ، تيتوس ٢١٣ ، الاتجاد الأوبو قراطي في منكمه ٢١٣ ، دوميتيانوس ٢١٥ ، الاتجاد الأوبو قراطي في منكمه والعسكرية ١٢٩ ، المارضة والمقاومة لحكمه ٢٢١ ، المنازضة والمقاومة لحكمه ٢٢١ ، الخيال دوميتيانوس ٢٢٠ ، تقييم للأمرة الفلاقية وعبدها ٢٢٢ ، نظام حكم المواطن الأدل بين النظرية والتطبيق ٢٢٨ .

الفصل السادس: عصر الأباطرة الصالحين . . . ٢٣١

المصادر التاريخية ٢٣١ ، نرفا ٢٣٣ ، تراجانوس ٢٢٥ ، الأمبراطور وحياته ٢٣٧ ، سياسته تجاد السناتو ٢٣٨ ، أعماله ٢٣٩ ، الادارة الانسانية الحازمة ٢٣٩ ، توسيع حدود الأمبراطورية ونشر الحنسارة والعمران ٢٤٧ ؟ حروبه في الشرق } ٢٤٤ ، القضاء على ثورة اليبود الثانية ٢٤٥ ، موت تراجانوس ٢٤٥ ، تقييم تساريخي لحياة الأمبراطور وأعماله ٢٤٦ ، هادريانوس ٢٤٧ ، سياسته الخارجية ٢٤٩ ، رحلاته الطويلة في الولايات ٢٥٣ ، هادريانوس يزور الشرق الاوسط ومصر ٢٥٤ ، هادريانوس يستحق ثورة أخرى لليبود ويشتتهم نهائيا من فلسطين ٢٥٧ ، تدعيم حدود الأمبراطورية ٢٥٨ ، اصلاحاته العسكرية ٨٥٨ ، تنظيم الأدارة في الولايات ٢٦٠ ، اعادة تنظيم جهاز الحكم ٢٦٢ ، اصلحاته القانونية والتشريعية ٢٦٤ ، علاقته بالستانو ٢٦٥ ، الرعاية الاجتماعية للفقراء والمسوزين ٢٦٦ ، حركة النشاط العمراني في روما وايطاليا ٢٦٧ ، هادريانوس في أيامه الأخيرة ٢٦٨ ، هادريانوس يختار خليفته ٢٦٩ ، انطونينوس بيوس ٢٧٠ ، علاقته بالسناتو ٢٧١ سياسته واعماله ۲۷۲ ، تطویر التشریع الانسانی ۲۷۳ ، سیاسته الداخلیة والخارجیة ۲۷۶ ، موت الأمبراطور انطونیوس بیوس ۲۷۵ ، مارکوس آوریلیوس ولوکبوس فیروس ۲۷۲ ، الحرب ضد البارنیین ۲۷۹ ، حرب الدانوب ۲۸۱ ، تمرد اڤیدیوس کاسیوس ۲۸۱ ، سیاست مارکوس آوریلیوس الداخلیة ۲۸۶ ، مارکوس اوریلیوس والخلافة والاقتصادیة فی عهد الاباطرة الصالحین ۲۸۸ ، ازدهار الثقافیة والمعلوم ۲۹۲ ، ملامح التقدم الحضاری فی المجتمع الرومانی ۲۹۸ ، تطور فن الادارة والتوسع فی وضع اللوائح والتشریعات التنظیمیة ۳۰۰ ، تطور الفکر الدینی ۳۰۳ ،

الفصل السابع: اندلاع الصراع بين قادة الجيوش وقيام حكم

الفصل الثامن: الأمبراطورية بين التصديع والأنهياد ( من الاسكندر سبيقيروس حتى تولى ديوقلديانوس المصادر التاريخية لهذه الفترة ٧٥٧ ، اندلاع الصراع حول العرش ٢٥٨ ، ماكسيمينوس التراقى ٣٥٨ ، حورديانوس الثالث ٣٦١ ، فيليب العربي ٣٦٣ ، ديقيوس ٣٣٣ ، قاليريانوس وابنه جاللينوس ٣٦٥ ، تفاقم الاخطار الخارجية ٣٦٦ ، هزيمة الفرس على يد دويلة بلورا الحمار ٣٦٠ ، جاللينوس والقوط ٣٧٢ اصسلاحات تدمر ٣٦٩ ، حاللينوس القوطى ٣٧٢ ، اوريليانوس الالليريين ٣٧٥ ، كلاوديوس القوطى ٣٧١ ، اوريليانوس ٣٧٦ ، حروبه ضد زنوبيا ملكة تدمر ٣٧٨ ، استعادته

رب الشمس الذي لا يقهر ٣٨٢ ، نهاية اوريليانوس ٣٨٣ ، الأمبراطور تاكيتوس ٣٨٣ ، بروبوس ٣٨٤ ، كاروس وكارينوس ونومريانوس ٣٨٥ ، الأمبراطورية قبل تولى ديوقلديانوس ٣٨٦ ، بداية الصراع يبين

لبلاد الفال ٣٨٠ ، اصلاحاته الاقتصادية ٣٨١ ، عبادة

٣.٦

788

المسيحية والدولة ٣٨٦ ، ازدهار طبقة الفرسسان ٣٩٩ ، تطوير الجيش الروساني ٣٩٠ ، التدهور الاقتصادي ٣٩١ ، اضمحلال الثقافة والفنون ٣٩٢ .

الفصل العاشر: حكم قسطنطينوس وخلفاؤه 848 ظهور نجم تسطنط وس في سماء الأحداث ٢٨٤ ، ماكسين بروس يتحدى السلطة الرباعية ٢٩١ ، بداية المراع : بي ماكستنيوس وتستالطيندوس ٣١٤ ، جالير يأنوس يسلد قرار العفو الديني ٢٣١ فستلنطينوس ينزو ايطال ٢٣٤ ، مؤتمر ميلان ٢٣٤ ، نهاية ماكسيمينوس دايا ٢٥٥ ، تفسسيم الأمير اطسورية بين قسطنعلينوس وليكيا برس ٢٣٥ ، تأسا فلنطينوس وسوقفه من الصراعات النسبة ٢٧٧ ، نارور المدهب الأريوسي ٣٣٤ . نهانة ليكارندوس ٤٤٠ ، مجمع ليقبله ١٤١ ، احالاحات قسطاطينوس الدنيوبة ٤٥٤ ، تنظيم الجهال الاداري والمنفهلي ٥٤٥ ، تنعل ١١١١ ٤٤٧ ، تبلور نظام الأعطاع وافتان الأردى والمقابات المبنية ٤٤٧ ، تأسيس المساطعالينية ٥٠٠ ؛ نهارة فسمطنطينوس الأول ٥ ٢ ٥ خلفاؤه ٢٥١ ، فسيطندا بوس الاغساطس الأوحد ٥٥٥ ، مونه و تعليق على نسخمسبته ٥٦ ، حكم جو لبانوس المرتدعن المسيحية ٤٥٧ ، اعماله واصلاحاته ٤٥٧ ، موته ٤٥٨ ، حو ڤيانوس بتولي السرس ٨٥٨ .

الفصل الحادى عشر: حكم فالمنتيانوس وليودوسيوس الكبير . حكم الأخوين قالنتيانوس الأول وقالنس . ٦٠ ، القوط يهاجمون الأمبراطورية ويحتلون البلقان ٢٦١ ، فلسفة حكم قالنس وقالنتيانوس ٢٦١ ، ليودوسيوس الأول وصراعه ضد القوط ٣٦١ ، تيودوسيوس بنتقم لمقتل جراتيانوس ٢٦٤ ، ثودوسيوس والقديس امبروزيوس ١٦٤ ، انقلاب اربوجاء حتوس وتوجيندوس ٢٦٤ ، تقييم لثبودوسيوس النبر وسياسيه ٢٦٤ ،

| <b>{</b> 7, <i>k</i> } | نوط<br>حتل<br>ملكة<br>اطرة<br>وس | جاح الثا<br>} ، الثا<br>ملكة الفا<br>لابا وتا<br>إكا ، ما<br>أخر الأبا<br>فالنتيان | ٢٦ ، ز<br>٢١ -<br>قيام م<br>باجم ايع<br>ريقيا ٥<br>٢٧ ، ١<br>٢٧ ، ١<br>پلا يغزو | فصل المثاني عشر: سقوط الأمبراطورية في المسلم الأمبراطورية الى شطرين ١٨ الشرقى ٢٩ ، الآريك يحتسل روم يحتلون بلاد العال واسبانيا ٢٧ ، في الله العال الوندال ته أسبانيا ٢٧ ، مملكة الوندال في افر البورجونديين والفرنجة والسكسون ١ الذين حكموا في الغرب ـ هونوريوس الذين حكموا في الغرب ـ هونوريوس الثالث ٢٧٨ ، ايتيوس ٢٧٩ ، اتيا |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣                    | نيدة<br>حية<br>انف               | :<br>، المسر<br>، بين دار                                                          | ریة ۸۷<br>ة ۸۹۱<br>لعقائدی                                                      | اه: ل الثالث عشر: تحليل للمجتمع الرومان الأمبراطورية المراع الطبقى ١٨٤ ، الغوضى الفكر المثرائية ١٨٩ ، الأفلاطونية الجديدة وطوائفها ٤٩٠ ، الصراع الفكرى والسيحية ٩٣ ، تفسيرات المؤرخين لسقوط الأمبراطورية ٩٧ ، ،                                                                                                                |
| 017                    |                                  |                                                                                    | •                                                                               | راجع وبحوث اضافية لتاريخ الأمبراطورية                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| م٣٥                    |                                  |                                                                                    |                                                                                 | ورست الحنه بات الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

رقيم الايداع ٥٥٥٠ سنة ١٩٧٧



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s y                                   | er en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second secon |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. The state of th | 1<br>1<br>1 1<br>1 1<br>1 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | And the second of the second o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second of th |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | i de la companya de l |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | V + .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maria de la compansión  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in the second second                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1, 10                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| inings<br>Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2411                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| all and the second seco |                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m 1 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                     | * 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 46                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Conv